







إمض علي الحريدة أعباب الغريبه وكالكنز بسينغل العِايِّرِينَهُوْنَ أَعِيابُ الفِايِّرِي وَهَا تَالَا فِي قَنَازَ أَقَاعِنَ سواري الله وق مادموه بوي اللاق الطِبِ اجِرُاهِمَا مُنِيلًكُ فِي عِزْفَةِ الأَشْكِ النافِحِهِ فِي المِمَاسِ اسطنيات وأو قري تنه علواواص مواضلا بنوكير العِيِّةِ مُطرِّنِ الجَيِّهِ وَالْاخْرِي تَسْلِكُ فِي عَرِّفَةُ ذَلِكُ حيات بوان ايم بران شيراعا حدّ المر طَرِّبِقُ لَا بِتَدِلِالْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَتَاجُ اللِّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ اجله احبي البد وحنعله اسم مات المتعتر فرقد المتربد فابنما لأخزي فرقد القياس وبن عُادَتْهِمان يَهْمُواالْجُنَّا رًاي عَالِمَ الْمُرْبَدِ إِنْهُمَا مُسْتَقَدِم لَ الرَّصَدِ وَالْعِينَظُ وَالْمَدَلِّ وستنون زاء كياب القابق أشاء أشتقه من مدالراب والمنابر عكى كاخفى بالطهرو أيتون انجاب هائز الفرقب بإنها أستنقة مز الدينما التي ينهون بها أناهما فبيتمون فب انصرعلى لغرية بالمامشيقة من الجريد والزكروالصد والمتفط عابطهر المرتبين وميمون والتنع الفاين بالمنا سُنْمَةُ مِنْ القِيَاسِ وَصَرِّعُهِ اللَّهِ وَالْوَسِيدِةِ الْمَاعِ وَالْوَسِيدِةِ الْمَاعِلُ مَاخِنْ عَمَارِظُهِ وَيَاسِتُنِي الرَّائِلِيَّانِي مَ

عَيْمِ مَا إِمَّا لِأَلْحَالِمًا جَرْكَ فَمْ عَلَى وَالْمَالِحَ وَالْعَالِمُ وَالْمَالِدُ وَالْمَالِمُ وَالْمُلْمِينُ وَلَيْفِي الْمُنْفِقِيلُ وَلِيْفِي الْمِنْفِقِيلُ وَلِيْفِيلًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمُنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِلِمِ لِمِنْفِلِمِ لِلْفِيلِقِلِمِنِي لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقً لِمِنْفِقًا لِمِنْفِقًا ذلك دُعُامُ الْبُعْدِ وَلِلْعَيْرِيهِ بُوعِ اخْتُالِتْ مُعِوْنِ عَلَمْ إِنْ الشُّيْدِ إِذَا فَصُدلَةُ } مَا مِنَا فَرَائِ عِبَانًا اللَّهُ بِعَعَ أَوْضَ بوجيه منا أمَّا بِاللَّهُ فَامَّا بِالْجَرِينِ فَامَّا مِنَا صَّادَ الْمِهِ المُهُمِّ السَّعِي فَاعِيْدَت جُرِيتِهُ فِي رَاكَ الأُمُّونِ فَاعِمَانِهَا وَبِهِ مَا النَّهِ عُاصَّة كَازَاكُ مُن فَوَامِ عَنِوالصَّنَاعِه وَذَلِكَ النَّهُ رِلْمَا نُبَهُوا بِالنَّيَّ البِّي قَدَرَاؤُهُ قَدَفْعُ اوْحُرَّ وَحَبُوهُ لاسرة ولاستنب ولالمائد لكن منائك يغوافاك الفعل يعند في الدائم الأمراض إعبارها فيك فرا أكالأب جُفظُوا ذَاكَ النَّيْ وَارْمُوْهِ وَسِمَوْهُ بَاجًا مِنَالِطِبُ وَحَجَّ عِنْدَهُمُ وَوَثِقُوابِهِ وَعِنْدُوهُ جُزًّا مِنْ الصَّاعِةِ فَاتَ ومخالل بالمنا ونعاب فينت بالما مخترة منها عِنزهم هُوَالمَّات وَالْحِلْمِ لِمَا هُوَ الطِّيب وَسْتُوا الْحِبْمِ ابَفُنا المناهَ وُهوجِفظ ألاسْكَ اللَّي قَرْسُوهِ رَبِّ وَمَالًّا كنين عَلَيْ الدواجرة وسيتوه المناتخيدوكيد وسيتوا الاخباريه خبرا ومذالغ بثغ بعينه هوكن رصاة ومخقطه مُتَاهِنَةً وَلَمْنَ عُمُ الشَّي إِلَي قُرْصَ وَحُفظم عُمْرِهِ حَبِرًا

عُواسِّ خِنْ إِلْهِ فِي فَهُ الْمُجَابِ التَّارِبِ وَأَمَّا الْمُجَابِ الْجِّرَبِهِ فَقَالُوا المُعْ الْمُعَامِّةُ الْمُنَا أَدْرُكْتِ بِهُوْ الطَّرِيقُ الْمَالَمُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ ا لأبزًا لُوْنَ بِرُوْنَ أَشْاكِ عَبِينَ تُعْرِينُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَالِلْمُ وَالْعِمُهُ بعضا من تلفتًا الفنيتها مِثلًا للعِجَاف او القيلُ والعِرَق والاخلِا اُوعَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا الشَّبْهُمَا فَجَلِّ الْمُرْتَالِقُ مِنْ الْمُصَرَّةِ الْوَنْفِعِهِ من عَنْ وَأَنْ يَظْهُو لَهُمْ الْجِيرَ الْجِلَّا الْجَالِيهُ مَا كَانْ عِنْ فَيْ مُنْ وبعضها كانت تظهرهم علنها مزغ ترازيكون ذكال يقصد وتُعِيَّد لَكِن كَان تَنْفِق إِنْ يَجُونَ عِنهَا شَي عَامِثُلَ أَنْ يُتِقَطّ إنبَانَ أَوْ يُمْنِدِ أَوْجُنْحِ بِنَوْعِ مِنْ الْأَنْوَاعِ فَجْرِي مِنْهُ دَمُ او يَسْعُ شَهُولَة فَيشْرِب فِي مُرْصِه مَآجًا رِّدُ [أَوْشَلِمًا اوَمَااشْهُ ذَاكَ مِنَالَاشُهُ الْتِي نَعْفِ مُنْفِيدَ أَفْمُضَرّد فَيُهُمُ النَّوْعِ النَّهُ النَّوْعِ النَّامِ النَّامِ النَّهِ النَّوْعِ الْمُؤْلِقِ النَّامِ النَّامِ النَّفِي الْفَاعِلُونُ النَّهُ الْمُؤْلِقِ النَّوْعِ الْمُؤْلِقِ النَّوْمِ الْمُؤْلِقِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ الْمُؤْلِقِ النَّالِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الاخرعنج نبيا ولفتوا اؤل وجؤ دمركما شاهدوا مزهد نزال عين الانفاق فامَّا حُسُّوا هُذَا المِعْنَى بِهِ ثَالِ الدِّيمُ لِاللَّهُ كِدُنُّ عِدْ الاستاع عَيْراناده ولا قص رفه ف صفد اجانواع العزيد وَهُوَالْمُنِينُونِ إِلَالِهُالِي وَهُمَا نُوعَ اخْرَيْكُونِ الْفَصْدِ الدَّانَهُ نكون بالسير السيعي والقونة إذاقصده الماكة بعمر لازجرنوا

سُورِه إِلَالِيَهِ وَالْحِلْقَ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْدِينَا حِلْنَا الْمُعْدِينَا حِلْنَا الْمُعْدُدُونَ مُعِمُّدُ وَيَعْدُ وَجُنِفَ يُعْ هُذِهِ السَّالِمُ وَالمَّا المِّي إِلَيْكُ مُعَدِلًا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّالِمُ المَّالِمُ المَّالمُ جُاجِه النِّهَا فِقُوامِهَا فَعَدَّعُ فَالْفَالِمُ الْمُعَالِمُ فَعُنَاهُو الطريول عايد من المستاعة والتربيد الزَّاسُ النَّالَةُ النَّهِ فَرَقَدُا فَعُلَالِمُ النَّالِينَ وَأَمَّا الطربق الني تكون المِنائِين فان الحيامة بالمرون يتجه كل عبدة البدن الذي تعييد الحاجد وتعرف فوى حبع الاسكاد المريخ في أَبُولُ لِجِيوانَ عَنَاكَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّ فالمستعان منوالاسكاب سندوهي عماصلالا اجركا المواالجيط والتان المناف والتكون واللا النَّوْمُ وَالْمِقْطَهُ . وَالْمَابِعِ اللَّاحُولِ فَالْمُرْوِبِ . وَالْمَارِيْنِ الاستفراع والاجتمال ، والبتادية الاجتاف القيبًا ليِّه ، قَالَ عَالِينُونِ وَقَالُوا بَعِدَ هِنَا النَّهُ نُلْجُ لِلطِّيبُ ان يَعُونَ عَالِمًا حَبِينًا إِخْلِكِ خَالِاتِ الْمُوَا الْخِيطِ وَالْمِيَاهُ وَالْلِلَانِ وَالاَعِالِ وَأَلْوَا دُاتُ وَالْاطْعِهُ وَالْأُشْرِيهِ لِمُولِ إِلَّى وُجُود الْبُسَابِ جَبْع الْمُرَاض وقوى الأدوية وَمَاسِدُوا بِمِنْ الْوَافِيدِ

وَالْحَافِوا رَبُّمُ اصَادُفُو الْمُراضِ مَا الدُّبِرْوَمَا فَبِلَّ ذِلْكُ اوْفَيْد دَاوُهَا اللَّالْهُمْ يَهِ مُوَاضِع لا يُكنِّهِ مِها الادُّوكِ الْجَ فُر حَفظُوهَا وِالْحِيْنَ عِجَافًا لِأَنفُ مِم الْقُلَة مِن الْحُيْنَ سُبِيْهِ بِهِ أَلَةُ لِوجُوْدُ الْادُوبِهِ عَهِ زَلْكَ الْأَجِوَ إِلَى الْمُجَوَّ الْ فَاسْتَعِلُوا مِلْكُ المُّتَلَهُ فِي فَتُلَالَدُوا الْوَاحِيمِ عَصْلِ فَيَصْ شَيْدِيهِ ومنعضوالعضوسيد بم ومز دوافكيت فاللاكوا سُبِيه بع امَّا مِنْ مُرْضَ الْمُرْضِ الْمُرْضِ فَعِثْ لِأَنْ يَقِلُوا السَّفَا العَاجِدُ المعروف بالجنوة الْأَلْسَى لمعروف المثله وأمَّامِن عُصْوالِعُصُوفَ فُلْ إِنْ عُلُوا الدُّوْ الوَّاجِدُ فِالْعِلَةِ الْوَاجِدِهُ مِلْ الْحِشْد اللَّالْحِبْد وَامَّا مِن دُوَّا إلى دُوّا أَخُنْ شَيْدِهِ الْحِ فَيُثُلُ أَن سَقُلُوا عِلْمَ رَضِ الْوَاجِدِ مِثْلِلْ أَنْ يَحْدُوا إِن دُوا اخرسكيد بدمثرا القلة مزاليتفكالا التعيدة القُلُهُ كُلُّهُا هِي طَرِينَ وَمُهُلِكِ إِلَى الإِذْرَالَ وَلَيْرَ فِي الاِذْرَالَ وَلَيْرَ فِي الاِذْرَاكُ نَعْضِه دُوْنُ إِنْ يَقَمِ الْجِرِّيَةِ الدُّالِالْأَانَدُ أَذِا جُرِّبِ الشِّي المِنِّي قَدَلُكِ مُن فَاجِهُ فَقَدَمِ مُاشًا هُنَ عَلِيْهِ وَلِكَ الْتِرَادِ صَعْد الْبِينَ بِدُون جِتْمِهِ لَوْكَانُ رَصُدُ فُوجِدُمِ لِأَلَّا لِأَجْمَعُ عُدُدُهُ الْحَبْنِيُّ عِلَيْ بِلكَ آكِالِ وَنَهَبُواهِنِ الْجَرِيةِ الْتَابِعِيةِ اللَّهُ عُلَامٌ مِنَالَةً إِلَيْكِ

لَيْنَ عُنْهُ وَمِهُ الْإِنْ سَرُلُال وَحِنُ لَكُنْ لِمُ السِّلْ الْمَالْ عُرِدُ الْحُنْ وَلَهُ مِنةُوَّهُ الْمُن وَأَسْتِرِهُ لَيْنَالِهُ لَا يَنْتَلِكُ لَمِنْ طَيْعِكُمْ المربض الحضوض عا وك تُلك قد بؤجر من العقب الجَاضِرُمِز أَوْقَاتِ ٱلبُّنَهُ وَطَيْعِكِمُ ٱلبلدِ وَالعَلْحُ ٱلْعِكَ دُة التِيدُلِالْ وَالْ مُؤْنَ مَا بِوَخُلْمِنْ عَارِدُهُ عَلَى النَّفِعِ بِفِيدِ بِلْكُ الجَّلِهِ وَأَنَا مُنْقِلَ لَكَ فِي ذَلِكَ الْمِنَا مِنَالًا لِيرُ وَادْعِنَاكُ بَيَانًا فَانْزُكَ أَنْكَ وَانْتَ رَجِلاً بِهِ جُحْجَادَهُ وَكُنْلِعَ لَخِنْكُ وَهُوَ كُنِينَ فِي بِرُدِهِ مِنْعَ لِ وَتَلَاهُ أَمْلًا بِرِنَّا مِمَّا كَانْ وَاللَّهُ جُرَة بَانِ وَعِرُونُهُ اسْتُدَّامْتِلا وَالنَّفَاحًا جَيْعُ مَنْ الْحِهُذَا عِدِ فَوْلُورِ مَعْلِمُ اللَّهُ فَلَكُ أُورِدِ اللَّهِ وَسَخِينَ وَازْدِوَالْهُ استفراغه لأن انفتع صِتّالَكُ تُنَّ وَالْاسْلَادُ مُرَّاوَاةِ الصِّدّ بِالْمِنْدِ وَلَيْ يَكُولِ الْغُلْمُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ وَعِنْ كَفِي كُلُّ إيستفغ والإباق مفتلات تنفغ لاتة فكشف أث فلزم ذَلِكُ فِي الْفُوَّهُ وَالْبِينِ وَالْوَقِيلِ كَاضِرِمِ أَوْقَاتِ الْبِينَ وَاللَّهُ وَبَا يِزَالاَ سُمُا الَّتِي ذَكَوْنَاهَا فَيُلْ وَدُلِكَ الْمُ إِنَّ كَانَتُ فُوة المرِيْفِ فَوْتُهِ وَكَأْتُ سِنْهُ مُنْتَى إِلَيْكَابِ وَكَازُ الْوَدُتُ الحاصِرَ من وَاتِ السِّنه الرَّبِع وَ كَانَ اللَّهُ مَعْمَدُمٌ فَلَا عَلَيْ

أَنْ فِيْسِ وَيَقَكِّرُ فِي إِمَا فَجِلْ فِلَ الَّهُ وَاللَّهِ مَعِمْهُ هَاهِ الَّهُولَةُ إِذَا عُوْجٍ بِهِ هَنَا النَّوَعِ مِزَالِجِلَّةِ وَذَلِكَ اللَّهُ لا يُمْحِنه سَمْحِ فُولِمِ الْمُصُولِ الْمُعَرِّفَةُ مَا سَرُاوَالِهِ دُوْلَ أَنْ يُرَاطِي مِجْمِعُ هنِّهِ الاسْمُ وَسِيِّمُ فَ فِيهَا وَأَمَا مُقِل اللَّهِ فِي ذَلِكَ مِنَالاً تَسْتَرِكْ وَعِلْ جَمْعِ مَا وَصَفْتُ لَكَ فَا مِزِكَ الْتَعْفُو مِنْ الْعَضْوَا مِنْ عَضْوًا مِنْ عَضْوًا ألبئن حَدث بليه وبجع وصَالِيه وَالنَّفِاح ومُكَافِعَة العُابِن بَعُدُعْنِ وَإِبَّاهُ فَقَدْ بُنِيْ لِلطِّينِ إِذَا كَاكَ وَلَكَ أَن يُبْعِيْج أَوُّلًا عِلِمُ ٱلبِّئِبِ فِي خُلِكُ وَمَعِيِّفَهُ وَهُوَأَنَّ جِنِمًا رُطْبًا مِقِدًا وُهِ أَكْثُرُ مِنْ الْمُعَدِّلِ الْمُؤْمِنِ فَهِلِ الْمُؤَلِّ الْمِضْوفَالنَّغُ وَتَمَرِيدُ وكِلَثُ فِيهِ وَجَعِ مُ يُنظِّنُ مِن عِدال السَّاكِ الطَّورِهِ تِجُلِّك بَعِد مِنْ فِي أَنْ يَعِمُ مِنْ الْحَلْبُ وَإِنْ اللَّهُ وَالْفَظْعَ مَنْ الْعَلَامُ مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُو السَّبَ عَنْ عُرِنُ ذَلِكَ الْعُضُوالِيَّ عَلَيْتُ الْمِدْ وَقَدَّ الْمِدْ وَقَدَّ الْمِعْ إِنْ نُعِلْمُ لَمْفُ مَنْهِ التَّطُورَةِ التِّي هِي وَالْتِلْ مِنْ الْتَعْلَى فَأَمْدُ فَيْفَا مِنَ الْمُونُواذَا جُمُلُتُ بِنِيمِ ۖ فَاقْتُولُ ۗ الْكَالِدَا بِرَدَتِ المخضو وقضّته منعنا الخل فقطعته عند وإذا أيخند وعفيقه استفرغت مندما هو عنير فيد فولي فذا الوجه باخذا عجاب القابت الاستبدلال من تغير الجبلة عَلَيْهَا سِتَفِع بدِ مِنها وَيَوْلُوْ رَاتُ لَهُ

وَلِمَ ذَا الْسِيِّرِ بِعِينِهِ قَدْتِ مِعْلِ إِنْ الْخِيدِ هُزَهِ الْأَدْهِيهِ ما عِبَانِهَا وَلَهُ النَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُنْعَدِدَ هَنِهِ الأَدْوِيَةِ مِنْ اللَّهِ وَيَدِمِن خَالِب المعِلْ بِهَا بَلِمْ تِنْ حَرِّهِ مَاظَهُ وَالْحَرِّيةِ مِنْ ذَلِكُ وَكُمَّا الْهُمْ يَعْ فَوْزَ العِلْجِ المِرْبَةِ مِنْ ذَاكِ عِينْ الأَشِيَالَ فَاعْقَاتِ البيُّنَه وَكُلُّ وَاجِدِ مِنْ فَنِهِ الْأَشْكِ الْجِيْزُ فَيْ فَا هَا كُنَاكُ النَّا يَعْرُونُ الْعِلْجُ بِالْجَبِّدِ عِينِ سُبْ الْعِلَّةُ الْكَالِنَ مِخْ الْجِ اللِّي عَبِنَهُ مِيكُونِ البِّكُونُ السِّيبُ لِيُنجِّى البيئب الناجي ولوانفيت هائان المنفان غلوان طريقي البخراج المائم الله والمائم المائم ال بلعمقاملة تالم رودالي طَالُ إِنْ مُهُمَا أَكُلَمُ مُ الْزَالِي الْوَالِعُ مَا أَكُلَمُ مُ الْزَالِي الْوَالِعُ مَا الْحَالِ الْوَالِ الفقاعي للهُون العِبْدَه وَسُنِينُها بَعْضُم الْحَاتُهَا لاَ يَبْتُ بِهَا شُول اللّهُ والعاطات المعتدا وُبَعِثْمُ إِلَاتُهَا لَيْنَ بِنَامَدُ وَبَعْضُمُ إِلَاتُهَا لِينَ مُعْفًا الأجكام المناعي فالسنجنين ومغنى المناع الذي تعلقه على المرابع ال تِلْكُ الْمَنْاعِدِ فَالْمُلْ عَالِمُونِينَ وَكَانَاكُهُا مِنْ الْحَالَمُ اللَّهِ الْحَالَمُ اللَّهِ الْحَالِم الْعَانِدِ البِمُّا مِلْنُونَا لِمِمَانِينَ وَمِنْ يَبُونَهُ إِلَانَّهُ مَمْنِعُ وَلِيْسَ إِلَا اللَّهِ اللَّ

إِنْ خَدْتَهُ وَالْبِيِّنَفْ عَنْدُ مِنْ الدَمْ الْلَقَرَاقِ النِّي يَرْلَ عَلِيْدُ الَّتِيبَ والحالت فوه المرتبن عيفه وكات بينة بيز جي عبر ادسنيخ فان دكان يله بلزاب زداجل مولى الصفاليه او جُالْكَهُوْفامِثْلِ لِللَّهِ وَالرَّبْ وَكَالَ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ وَالْمُ ألبتنك بكي فل اللبالد امّا مُفتط البرد وامّا مُفترط الجرّ فَلْمُونَ فِي لَاجِبُوانَ مَعَ لَمُ عَلِي الْفَصْدِ وَكُولَاكِ الْمِثْ الْمُ بالمرون النظن وعادات التاب واعالم وطبابع الزانم لْاَتْهُرَ مُرْكُونَ أَنَّهُ مَكِّلُ فَاحِدِ مِنَجَمْعِ هَنِوَالْاَسْمَا الْمِيْسُولُ الْمِنْمِ الْمُخْلِقِ اللهِ المُنْمِ الْمُنْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُنْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالِمُ الللَّاللَّمُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ والفيائب لابتريال على البنيع بد فرسها بإعازها ملفزاها المُجَارِبِ الرَّصَدِ وَالْمُجِيِّفُطُ وَذَلِكَ اتَّلَجْبَاعِ الْأَجِرَ إِمِن التَّحْ وَسَفْنًا هَا فيكراج الجؤم فبزعاد تهمان بثوا هكاالاجتاع الموسا الندانى الرَّيْ مِالْمِبَاتِيَ عَلِيالاَسْفَاغِ وَقَدُ لَا كُرُصَاجِبُ إِلَيْنِ تُذُلُّ مُاحِبً الْجِرِّبُهِ مِمَارُصُونَ وَجَعَظُهُ وَذَلِكُ اللَّهُ لَلْكَافَ فَدُرَاكِ مِنَا رَكُنْ إِرَّهُ اللَّهِ سِنْ فَالْعَ فَدَنْفَعَ مُنْ كَانَتُ هَلَا مِهِ وَمُونَالُهُ اللَّهِ الْمُأْلِدُ الْمُأْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِيلَا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل ونعُبِّلُمُ الْمُفَا الْأَجُابِ بِنَّ مُنتَكِيلٍ أَنْ الْبِيفِلِغ الكافي المستقدمنا فرزاة وشاهده برائا كنين وكراك

به مُاسِّعَة راضيًا بدالله سَنْعَت بدولا نجون بوقاء صَاعِة مِلَ الصَّاعَاتِ وَلانتِهَا مِلْ مِوَالناسِيِّ وَصَرَّفِهُ وَيَعُولُونَ أَنْ ٱلْفِيَاتِي عَلِي لاَشْكِ الظَّامِرُدِ وَانْ مُعَجِّدِهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بُرِيهِ النَّجُ الَّذِي قَدَ النَّبِينَ لِإِجَالِمُ الْوَعِيُونَ بِالنَّهِ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِ وكالما المناكرة والآ الله لزيظ هر بعبد وستفريد انشار كشف خطائن مُعَالَمُ عَلِيْ عُنَالَهُ الْجُلِنِ وَسَعَعْ بِمِ الْمُعَالِدِيمُ إِنْ مُنَا لِدِيمُ إِنْ مُنَا لِدِيمُ الْمُعَالِدِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيمُ اللَّهُ اللَّالِيلِ اللَّهُ اللَّالِيلِيلِيلِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بغاط بير مزالا شاكا الظاهري وبعرت صاحبدان فغي بِمِ الاغَالِيْطُ مِنْ عَنْ إِنْ مُهَارِفًا حَبَّانَ وَالشِّي البِّرِالظَّا فِي لَكِنَّهُ لِإِيهِ دَائِنًا النَّيْ البِّنَّ الطَّاهِرَ وَلَيْكُ زَلَاْعِزُهُم العَالِينَ عَلَى الثَّي لِحَقِي الْحَيْدِينَةِ عِي أَلْأَسُوا الظَّامِرَهُ ويتهريا كأمؤن دابد الخفا ولذلك تغتن على فيآستنا وَذُلِكُ أَتَا فِيَابُ مُّنَا الْعِيَابِينَ يُسَكُونُ فِيَا بِنَهُم مِن يَجُ واحدظامة وبتبحث والعدمة النشي بزالا أاللمه عُبُرا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبِرَهِ وَبَعْعَ بَثِيمُ إِخْتَلِافَ لِللَّهِ لَكُمْ فِيدِ جُكُمْ بِفِصَلَ بِهُمْ وَمُحِبُ هِمْ عُلَى أَمِنَ وَاحِدِ وَتَقُولُونِ اتَّ هَذَا الْمُحَلِّاتُ دَائِلَ عُلِي إِنَّالَتِي الْفِي الْحَلَفَ فِيهِ لِانِدَاكُ

وَأَحِابِ الْمِنَانِ وَأَمَّا لَهِ شَي شَي بَلْ أَشْكِ الْجِنْتِ وَبَيْهُمْ خَصُوْمَاتِ كِبْنُ فِي كُلُّ وَالْحِدِينِ عَنِوالْأَبُوابِ مِثَالَ ذَلِكُ أَنَ عِجَابُ القِيَابِينِ عُطَابُ البِيخِ لِجِ الأُسْتُ لِيَ الحقيّة مِنْجُوزَ السَّفَرِيدِ وَالدِبْتِدْلال مِنْ الثَّيْ عَلِي الْحُبْسَاجِ البه فنه وعلم المنطئ لات في الأشاع في الأن يُصَيِّدُون بِهَا الاسْيَا الْحَقِيَّهُ المَالِيلِكَامِينَ يَعْتُلِبُ تَجَابِ الْجَارِيبِ أَحِابِ الْهَابِينِ وَالْجِابِ الْجَرِّيْهِ لَا سُبُ آمُونَ المؤسبة خرج سؤبالسفتيع ونفؤلؤن أندوان ستخرج بالشفيع يُحُ فَلِينَ ذَلِكَ ٱلشِّي مَا جُلِّحِ الْبِيدِ صَرُوْرَهُ مِنْ الْصَاعِمَةُ ويزعون أن البران برلالاً البيد ولايم الديخ في في رُعَنِهِ وَأَنْ لَيْنُ عَلِمَ الْنَجِيْفِ مِنْفُيْتِهِ وَالْمُلْسُرُ وَلِلْ يُذِكْ عِلَى شُؤُومُونِهِ طَيْعِهِ وَعَلَيْ وَأَنْهُ لَيْنَ شُؤُورُ الصَّاعَاتِ عِنَاجِ الْمِعِلِمُ المُفْلِي شَمْ الْهُرُ مِنْ وَأُولُونَ أَشْبَا فِي مَقْوَالْهُولُ المنطق ونفت الحدود ويقولون انداس مرهان بديرا عُلِي الْمُرحَقِي وَتَعِوُّوُوْنَ اَسْتَاعِهِ مُلْ الطَّرْقِ الْحَيْدَةِ مِثَالِمِهُمَانِ الْجَمْنُ أَوْدُوْ أَضْحُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الطَّاهِرْ عُلِي الْخِي الْمُهِي وَانْهُ زَا الْعِبَايِنَ لا مِعْدِرْ الْجِنَالَ الْسِحْجُ

انتهر ذبوامنها انتها لانجض وبطؤل أنزها ولأنكن الطريق العَاصِدَاقُ مُعْزِّعِهِ وَمَا بِالْقِيَايِنِ لِيرَامِيًا أَزَادُوا بِهِ الْأَلْحِيْدِ لا يقور ولا سُنت لكنَّهُ اكانَّهُ المَّالسِّ لَهُ الْجُكَامِ صَاعِ فَلْعِي دُلِكَ الْعِيَابِ الْجَرَّيْدَ إِلَى أَنْ يَجْتُوا عِلَى الْعِيَابِ كُلْ فَأَحِيْنِ هَ إِنَّ الْاَقَاوِدِ لَ وَبَرُومُوا انْ يَشْبُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَابِت وَانَهُاكَا فِيهِ كَامِلُهُ وَانْهَا صَاعِدْ مُحْكُمُهُ وَيُعْفِلُ هُمُ انْصَاءِ الْعِبَالِينَ عَلَى مَا حَفِي مَا طَهِ مَا اللِّي الْمِيَاءِ الْعِبَالِينَ الْعِبَالِ القابن إنواع مرا أوجيعه فرضط آبنا أمجاب لعابس بحَجُوٰ الرِّوْ كُلِّ فَوَعِ مِلْ الْأَنْوَاعِ بِمَا سِنِّت بِهِ وَذَلِكُ الْنَاهِاب A. Sie Sill المباين يضنون عرفه طبيعية المن وتولد الأمراض وقوي diedi Mis كُلُّمَّا بِتَرَاوِي بِهِ وُلَّتِ تَشَعُّني مِ فِيكًا يَدِهُمُ أَحْيَا بِالْجِرِّيهِ فَيْلُونَ الغوا جَيْعُ هَذِهِ الأُسْمَا وَمِوْلُونَ إِنَّهَا اعْمَا هِيَ امُورَهُمْ وَحَجَيْب ورها سه الفران الفرق ويجرفونها تمرونون ال عدال المروزي والمراب المروزي المروز ففرنه هي الجلدُ الحضوماتِ التي جزي برُ الفياب التي بنك

يُوبِي إِلَيْهِ عَالِي خِبْنِ بِرِيدِ بِإِلْقِعُ مَا عِبْلِ البوالغير ونسكون بعض السيكون بنغ برازينو بانذجو ولسن بوي ليا جفتيقة كالريط البوش مات الكلم بيزكل واحدم الفريق وبرالاخر مطاعقا طُوبُلا لِأَنْكُلُ وَلحِدِ مَهُمَا يَجِيْحَ مِنْ عَلِي الْحَرِّ وَسُلِيهُ وَمِنْ مُنتِّعَ عِنْ قُولَ مُنتِهِ وَسُمِنُ فَإِنَّ لَكُلُمِ اللِّي فَاقْضَرِيهِ اسقلياوس أمجاب المؤيدة وهوئر تدنزعبه أزيتن انذلبن منجزان بي فيام للاشكا عِلْحَالِ واجده مِرادَ عَنْدُو إِمَّا أَنَادُ بِهِ اتَّ الْجَبْرِيِّهِ لِا يَثْنُ بِهَا الْمُنْ آجَهِ وَلَا يَصِلُ إِجْدَالِ أَن سَبِعَن عِهَا الِا السِّيدِ مِن الأَمُورُ وَأَمَّا الْكَالِم المِعِيَّالَةُ الاستنطاطين مناقصته لأعياب المؤيد وهوكيكم لمنر أنذ قُدُ سَيْحَنْ إِلْجُرُيةِ الادوريةِ المفردة الأَمْرَاضِ المفردة بالمراضِ أَنَّ الْبَعْلَةُ الْجُهُا دْوَاجْتِد لِلْفَرْسِ وَلَانِسُكُمْ لِمُ الْأَلِحَدُوبَةِ الْمَرِّلَةِ عِيدِ الأَمْرَافِ الرَّحِيْهِ مُسْتَعَنَجِ بِالْجَرِّيْهِ وَإِيمًّا أَنْادَ بِهِ أَمَّةُ فَدَيُوطَ إلك نُسْتِحَتِ بِهَا اسْمُا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَيْنَ عُنْ يَهِي عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّا اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ جَبْعِ مَا كِنَاجِ إِلَ سِجْوَاجِهِ وَأَمَّا الْحُكُمُ الَّهِ قَالَهُ الْفَوْمِ الْذِيرِ بُ أَوْ الْمِعَابُ الْجِرِّبُ الْمُدَّانِينَ فَدُ سِيْحَنِجِ بِهَا هُذِهِ الْأَسْبُ اللَّهِ

الامراض عَلَى مَا تُعَالِمُونِهَا بِهِ قَالُوالِأِنْ الصَّابِ اللَّهِ قَالُهُ الْأَنْ كَانِهُ فَوْلَ عُلِي النِّي الْمُعْدِي وَجُن لانْغُرُ وَاللَّهِ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُلْكِ حَدِيثًا فرقتهُ مكالها بِهذَا اكد وهي مجر فقالجُ ل الظاهر ووجها لابطن بهذا إلجتانة بشتم على أيزالتناعات كلاله بَرْعُونُ أَنْ اللَّهِ الْمُعَالَمُ الْمُأْكُلُ وَلَحِينَ مِنْهَا مِعِنْ فَدُجُلُطُا فِينَّ زَادُوا يُواكِدِ مُالِعِدُ لَعُارِيةِ الطِّبِ فَعِلْمُ مُنْكُمْ مُردِمًا بِعِيهِ لَكِنْ مُوا فَقُد وَأَكْثُرُهُم قَرِنِ اللَّفَظِيُّ إِنْ فِقَالُ الْخَصْدَالِطِّلِ هُوَمُجْرِفَدُ حُلِظُالِهِرُهُ مُوَافِقُهِ تَابِعِهُ لِعَايِمُ الْطِبِ وَيَنْهُمُ فَوْمُ اخْرُونَ لَجُومِ أَاسِلُ قَالُوا أَنْتِلْمُ بِالْعِجْدُ عِنَاجِ الْمِمَا فِنْهَا صَرُونَ وَلِذَكَ بِرُونَ إِنْهُ لا يَنْعِي أَنْ يُبِيمُوا الْحِجَابِ لِكِ وَذَلِكَ اللَّهُ مِزْعَبِهِمِ لِأَجْتَاجُونَ حَمَّا تَجْتَاجِ الْحِابِ الَّهِ إلى الامراكيفي قَالُوا اللهُ لا يُنجى أن يبينوا أَحْبَاب عُريه وَإِنْ الْأَبِعِدُ وْزَالْا مْرَالْطَاهِنَ لَا نَهُمْ غُالِفُونُهُ فِلْلَاسِيرَكُ مِنَالْمُرْضِ بِلَيْ عِلاَجِهِ وَلَسِّ بَنِكُونَ أَلْفِنَا أَمَّمُ بُوا فِقُولَ صَبِاب العِّارِّب في الوجْه النِّي بدانفُ رُوا عَلِي الامُورِّالظَا لِاللَّهُ يُزعُونَ لَ الْعَابِ الْقَالَبِ الْمَاافَقِينُ وَأَعِلَ الْأَمُونِ الظاهرة وتركوا الامور الحصيه لانه لا بوصل إلمع فه

عِندُهُ أَن حُون مِلْكُ الاسْبَالِيْ عَنْ مُفْعَ الْحُثْرُ مَالْقِدُ الْفَيْ كالت الاشا فراجم بهاالاحتان والإنواث قَالُوا أَنَّ ذَالِكَ مُرْضَ مُركَّب مِنَ الدِّخْقَانَ وَالدَّبِعِ أَنْ مُثْلِ عَالَ الْعِيْرِ الْحَاتَ مُتَوَرِّمُة فِيْعِثِ مِنْهَا ذُمُوع وَذَالَ انهُمْ قَالُوا اللهِ وَمُرْمَضِعُ مُعَنَّفُ فَاتَاكُ أَنْ فِي الْجَالِ الش فوكمف وكاوجون الحسنة من منها في والوزم والمنتج جُمِعًا عَدْ وَضِع وَاحِدِ صَارَتُ جَمُلْتَهَا مُرْضًا مُرَكِا وَقَالِوُا ازَّ الاسترادُ ل عَلْيَمَا سِنْفِع بِهِ هُوَرْدِ الْأُمْرُاصُ لِجِنْقِتُهُ الْجَلِيل ويد الاسراط المنع في المستُ ديد وكان الرعب فالمناك نؤرِّتُ فِينِغِ إِنْ عِلْ وَرْمُهَا وَإِنْ الْسُطَاوِ الْمُلْ وَبِيَّاكُ شَيْرُ الْمُ إِنْ فَيْنَجِي الْكُنْجُ وَكُونِيْنِ أَي فُهِن وَاذِاكُانَ المرض ركا فينج إن يقصد فصدالي عفرود الدانهم يرعثورُ إِزَّ مُقَاوَمُدُ المُرْضِ اللِّي أَذَاهُ الْحُثْرُوخُطُوهُ أَعْفِكُم وَهُوَ أَقُوى لِلرِّضَا إِنْ فُكِ مِنَا وَمد مِنَ الاَحْدَر وَ الزَّامِرُ الْمِسَامِعِ فِللاسْرِرَاكِ البِّنَّ مِنْ فِرَقَةَ أَحْبَابِ الجيل ويُزَّل المرتبين الأقلين وإذاب الوالم شب بوا انفيت كرالي الراي وألفناس والنم سبتر لوك من نفس

ونع

His je.

الطب وذلك الله بقولور الله لا يسقع بمع فقه العصوالالم يِ الاسْتِدلالِ عَلَى عِلْجِهِ وَلابِينِي الْمُنْ وَلا بِالْيْنِ ولا بِالوَقْتِ الْحِاصِرِ مِن أَدْقَاتِ الْسِنَيةِ وَلَا بِالنَظْنِ فَوَهُ المريض وُلاَنْدِ طَيْعِةً بدُنْهِ الْحَدِ خَالِهِ الْحَاضَ وَيُولُونُ المُثَا الْعُلَوْفِ الْلِلَاكِ وَفِي إِجَادَاتِ وَيَعِوْلُونَ أَنْمُ يَعَوْلُ بِالاسْتِيرِلال مِن فَيْلِ الأَمْرَافِي عَلَيّا مِنْفِح بِهِ فِيهَا وَلَيْسَ بَوْلُونَ اللَّهُ مُرِيدٌ عُرِادُنَ عَلِي ذَاكِ مِنْهَا عِلَيْفِ الصَّفِ صِفْ مِنْهَا لَكِنَ عَلَى حُبْمًا لَمَا الْعُمْ لَمَا الْعُمْ لَمَا الْعُمْ لَمَا الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الأشكا التي بعبتها وتستخ لفل جميع استافها الجوئتيه جَلاً وَبِرُورُونُ أَنْ يُنِوا الإمراضِ خَلْمَ يُوحُلِهُ ثَالِبُ مُرْكَيْدُ مِنْهَا وَمِعِضْمُ مُزعُ أَنَّهُ مِنْ الْخُبُلِيُّ مُنْ عُلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ ا الأمراط التنفض بناواتها بالتكبير فبعضم بنغاثها مُنتَعُلِ عَلِي مِنهِ الأَمْرَانِي مِنْ الْمُأْتُونِ الْجُلْتُونِ الْمُنْتُونِ الْمُنْتُونِ اجُدُمِيًّا الإحنقار والاخرّ الانْجَاث وموالدِث رَّبًّا أَب وَقَالُوا اتَّكُمُّ مَنْ لَا عِلْوا مِنْ رَبِيُونَ لِمُنَا اجْتُفَاتُ اوْلَمُا بنجاثا والخامر عابنا ينها والاجنفان عدم الكون بنجات الدَّنْ يَا البِيُّ اسْمَفِ اعْهَا للإيران طَيْعِي مُنْ عَهُ الْجَبَيْدُ وَالدِ

ويعبون الادراك المعرفة العجيبة ألمقيز وبعبون خلافه صَدُ ذَلِكَ وَمُنْوَلُونَ أَنَ لَعَجَرَعُ الْإِدْرَاكِ وَالْمِنَاعِمِ هُو عِلْهُ الاخْتِلافِ اللِّي لا يَعْم فِيهِ خِحْم فَاصِلْ وَهَاللافِلا ابضًا ذائل عَلْ عِنم الاذراك والاختلاف العَيْ يَعْمِ فِيْدِ جُحْم فأصل عِندَامُ مُؤالد خلاف فالدشا التي عقى لا عِدِ الْأَفْكِ الذِّ يُعْلَىٰ مِنْ فَيْلِ النِّهِ الْافْكِ الذِّي الْفِي تِعْلَمْ مِنْ إِذَا سُبِّينِ النِّي وَاللَّيْفَ وَظُهُرِكُمْ فُوسُهُ وَشُهِ وَاللَّمَا رِقِينَ عُلْد وكرِّب وفي المتكرِّين عَلِيد في المنوا تجري بمائير أمجا بالحرية والعاب النارك والوعالج الفرقة بن الزَّض الوَّاجِ عِلْج وَاجِدادًا كَانَ حُلْ وَاجِد مِنَ الْفِرِقَتُ مِنْ لِأَرِمُ الْطَلِينِ ٱلْمَوْآبِ عَلِينَ هُلِكُ لَعُلْ فَرَقْبُ الأبالها الماكوب في بخلج منقدا عُوالم الميل وَأَمَّا اهُلِ الْفِرْقُدُ اللَّالِيُهُ فَيْحَوَّا انفُسْهُم القَاصِيرُ لِلطَّرِيفِ كَانْقُرْمِ وَنَ بِذَلِكُ انْأَلْمِينَ عِلْمِ لِلْقَايِنَ قَلْهِ مُرْلَمْ بَعْسُدُوا مُنْ مَنْ الْمُنَّاعِدُ لِلْطَوْرُ مَنْ وَلَيْنُ الْرَكِ الْأَلْفَا فَ وَالْخِلافِ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَدُ وَمُنْزِلُ لَفِرْقَتُولَا وَلَيْنَ عَدِ الكلام فقط لُكِنهُم يُجَالِنُونَهُم يُج كُنين وَاعِمَالِ

خَيْمُ عَلَى الْخَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلْمُ الْمِعِلَيْعِلْمُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ل رْعْ هُمُ وَاخْتُمْرُوا جُلْدُوزَ الامُراضِ الْتِي عَلَاجِهَا بِالْتَدِيثِ وَكُنُولُكُ ابْتُنَا بُرْكُونُ الْهُمْ مَجُلُوا فِلْا تُلْعِلْ الْمِنْ عُلِكُمْ بِالْهِدِ وَفِي الأُمْرَاضِ التَّيْتُ عَبِهِ إِلْاُدُونِيةً مِنْ العِلْجُ عَلَيْكُمْ الْأَدُوبِيةِ وبإلجاري والترويز بالمطبع والمنتب والوكأ خدوماات لِلْكُ الْمُعَا الْنُهُوجِرُوا خِلاً مَا مِنْ الْمُرْفِقِ الْعَرَافُ الْمُؤْلِفًا للعراج فليدلا عدكا حتى إتى فاشت أزايع الرصاعم كُلُّهَا مُعْ اقُلُّ زُالِمِتُ وَالْاسْعُونُ مِنْ قُولُ مِنْ عِمْلُ تُحْتِيرُ لِمُرْبِينَ عِلَى ذَلِكُ وَيُشْخِي لَنْ يُتَكُوا عَلِكُ مُصْدِعِ بِنَا وَافَا دُتُ الطَّوْنِي لِقَاصِدُ فِي النَّعَا إِنْ كَانُوا لَيْنُ كِذِينُونَ وَإِنْ كَانُوا كَا ذِينَ صَبِعَ أَنْ بِينُوا عُلَى الْحَيْثُ ال فَالْوَابِي فَأَنَا وَاصِفُ لَكَ كَمِفَ تَقَدِرُ أَنْ سُبِرَ فَيُحَبِيرُ الْمُرْهُمُ عَلَيْ طِيْ وَالْجُولِ فَعِلْمُ مُلْعَقًّا عُزِلِ أَنْ مُو الْأُمِّ الْأَفْعِ أَوْمُ دُونِ النَّاسِ الْمُ الْوُالْمِ جُونِ مَا هُو فَضَافَا إِنَّهُ لَيْ هُا الْمُخَالَا الْمُخَالِمُ الْمُ عنبي بصغير ولانس برالفر ولابرج الاختلاف فيا

وأماهم بزعيهم فانقدأ فتصروا عكالانكا الطاهره وتزكوا وَرْكُوا الْأَشْهَا الْحَمْدُ لِانَّهُ لَأَجْلِحِ الْبَهَا فَأَرْآ اِحَالِكَا إِنَّ الْجَالِ الْجَالِ رِمُّ البَّالُونَ وَالدُّسُمُ الطَّا فِرُهِ الْخُفَّظُ عِلَا يَجُونُ فِيمَا مِنْفَعُهُ أَدْمُعَنَّزُة وَالْمَاهُمْ فَيَالُوْلُ مِزَالِاشْبَا ٱلظَّاهِرُهُ الْبَيْرَلَالَا عُلِي النِّي النِّي منفع بع وَهَ ذَاعِندُهُمُ الفَرْوَ مُنْهُمُ وَمُوْلَافًا الفرقتين القريمتين وانقر أبطأ كذفون وليقطون عِنَ الْعُبْ عُمِر النَّطْرُ فِي أُوقَاتِ البِّنَهِ وَاللَّانِ وَاللَّهِ مَان وجَيْعِ اشْنَاه هَزِهِ الدِشْيَا وَ يَظِنُّونَ إِنَّ حَيْعُ هِ وَالْأُشْيَا لأسنفع بها ذال ذلك مزامر ها بين والتمزيجان تلكم رُ الاطَّبَانِ مِنْ وَعِلْمُ الْمُعْقِلِمُ الْمُرْفِينَ الْأَشْيَاطِلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ والناهة وتعؤلون انفذا اغظم فوايد منه الفرفدة ومغروب بِهِ وَنُوْجِبُونُ لِانْفُتْ عِمْرِيهِ أَنْ كَاوُ أَمِزً الْقَانُوبِ مَجِلًّا لَاعِاب وكذبون القابل بأن العبر فتسر فالقناعة طوبله وتغولون اللاس على خالك و هواز السّاعد في و والعركاول وَذُلِكُ اللهُ إِذَ احِرَثَ مِنهَا كُلَّمًا سُوهُ اللَّهُ لَا يَنْفَع بِهِ فِيهَا بِالبَاطِلِ وَنَظُرُ إِلَى الْمِحْلِ وَجُرِهَا لَوْسَكُونَ الصَّنَاعِهِ عِنْدُولِكَ طويله ولاصعبه لكتما تكون العداللاشا واومحيها

وَاصَالِالْهَارِبِ الْمُلْكِيْثِ وَالمُنْتِينُ وَالْمُالِمُ الْمُالِمُ لِلَّهِ وَأَلْهِر والبدو والنخ والاكار مزالطكام والإقلال فالخب والمخن وكيذات الأطعد وتخالف الفاكات لفلك ثابيض اَنَ تُكُواالْامْرُامْ لِحَادِثُدُ قِلَلُمُنْ قِيرًا وُواهَٰزِهِ الأَسْبِالِلِّي لَيْنَ شَيْنَهُا كِاصِرْبَتِه عَدِ البُون لَحِن المَّا الشُّوفِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَطل وَنَعِ الدِّشُرِ النَّحُرَثُ مِنْهُ فِي الْمِزْنَ وَهُوَ الْمِيْنِ فِي أَنْ بعضدله فيداوى لائه فوالمزمز فقدينه أنظراح ترعن هُ وَانْ الْمُرْتِينِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال فَيْنِغِي أَنْ يُرْدِم إِي بَيْكَ كَانْ كَالْ وَالْحِيدُ الْوَالِي شَيْ مَعْمُ السِّبُ إِذَا كَانُ الاسِّبْرِيُّ إِلَى لا عِنَاجِ فِحَالِ عِنَالاً عِوَالِ لِيا الْعَلِيْلُ وَلَا الاَبْتِينِ الْحَلَجِ فِي الْمِرْ الْعَبُوالِ اللَّهِ السُدِيدُ مَا عِنَاجِ إِلْ ذُلَكْ مِن وَجِدٍ مِنْ الْوَجُوهِ حُمَا قُلْ تُذلكُ نَعَيْ لِلنِّي وَكُلُم الْحِابِ هَرُهُ الْهِرْقَةُ مُ وَالْمُنْكِابِ الحميد الْتِي مِعَالَ أَمَا المُوجِبَةُ فَالسَّحِبُ فَالسَّحِ فَهُونَ التَّعَوِّ التَّعَوِّ التَّعَوِ المرض مثالا فيفوند التي توكدا لجني فالمسج البنوس سُبِية بِهِ فَا الْأَانِهُ مِنْ مُؤُلُونُ أَنْ طَلَبُ بِلَكَ الْاَسْرَا الْمِشَا الْمِشَا فَضَلَ

الأالكلام فقط كالاختلاف يُزافي اللبينة ويؤافي الفااش فطربوا سخلج الحائج وهم فالحائج منفولان برجع الاختلات بيوالي القول فالغيل فلابدمن لم بالمؤين وُضُ مُلِالًا مُوْبِعُا وَبُوحِلْ مِ سِلِهِ اللَّهُ وَكُولُولُ مِنْ اللَّهُ عظمه اؤنال بنا مُنْعَدُه عَظْمُه وَإِخْيَا لَاشْيَا بِكُون عِلَى وَحْهَرْ لَجِدُهُمُ الْمِالِينِ وَجِنْ وَالْاحْنَ الْاسْتُ الْبَيِّ نَطْهُنْ لليس وَالاختيارُ التِّي بَكُرُن الفياسِّ وَجِنْ أَعَادُ رَطْمُهُ المعكلين ولير فأك وفي ذيوه كالتا الاغتيازالب مِنْ أَنْ يُنْتِعُ لِلْهُ أَوْلُا إِذَا كَانَ يَبِّنَا اللَّهُ لِينَ وَكَالَ الْحَالِبِ فنه الغرقه المالية تعلونه وتعملونه لاتم لانجذون عُنَا بِيُّوكِ الشُّرُ الطَّاهِرِ وَعَلَيْهِ اعْمَادُهُمْ يُوصُلُّ فَي وَكُلَّ في مع عنده لأسفع بد تهل بنا شفل أولان السياب الْخُ يُعُالَ لِمَا الْلِحِيد وَخَعُول الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ الْامُورُ الْطَّاهِرُهُ المنشونة الراس الأس لإعجاب الجُرِيةِ ٥٠ فَامِلَ ادْلُا أَنْ عَاجِبْ هُونَا الْمِنْهُ الثَّالله حضَّر فقَالَ مَا خِلْجَمْ رُاحِشْ الْحِبَّاب ٱلفِيّا بَرِي

مَا رُجُ إِلِيهِ إِمَا مَهَا وَهُلِ عِنْ كَلِحَالَ يَعُلِلُ لَا لَكُونُمُ إِذَا كَانَ عُ عُسْوعِضُي نَيْبُعِ أَنْعُلِلُ وَإِذَاكَانُ وَعِصُوبِ وَالْعَالِ عُلَيْدٍ طُنْعِهُ الْعُرُونُ الضَّوَارِبُ الْوَغَيْرِ الصَّوَارِبِ فَنْبَعِ أَرْسُكُ، وَهُلَ مِنْ اللَّهِ اللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مِيهِ إِخْفِقًا لَا يُنْبِعِ إِنْ كِلَّالِ فَانْ عِضُوا مِنْ الْكَفِيضَا قُرْمُتُ فَيْهُ المعان لأسعى نيت د فاذاكات طبيعه العض لأسد وُلُا سُورِ شَيَّا مِن طَوْيِقِ المِلْجِ لُحِنَ الْبِيِّخِ إِجِ المِلْجِ دَايِّنًا عَلِي حَبْدِين المَرْفَ وَمُن أَنَا لَقُلْوَنِهِ الْمِالْخِفُولا عُبْدُ البُوفَهُ لَا هُو بِإِكِلَةِ فَوَالْحَابِ هَنِهُ الْفِرْقَةُ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الراس التَّاسِع فَيُنَاظِرُهُ أَصَالِ التَّرْبِهُ لَا عُمَالِكُمُ اللَّهِ المُعَالِكُمُ اللَّهِ المُعَالِكُمُ وَالرِّكَ أَنْ صَاحِبَ الْخِينَةُ حَضَّرُنَعِينُ فَقَالَ أَنَّالُونَ عَرْفُ شُكًّا اعُيْنَ بَالدُسْكِ الظَّاهِرَهُ وَلَا انضَّ النَّعْبِي شَحَادِقَ وَلَا الْعِدِ عُورًا مِن الْحَلَمَةِ مِن الْحَرِيثُ لَا التَّي عَانِيتُهَا مِن الْحَيْرِينَ فَارِدُ الْمُ حنت إعذاب بمريالظامر حائد كان الوصفا بن ري زروع العالى وستهريه فانتاركان ومقبل كالم مُن عُفِتِ لَ الشِّي الطَّاهِ وَنُوسُرُهُ عِلْمَا سُرُوالْهُ وَتُكُونُ أَنْسِ حِنْبُذِ قَاظُفْن طَفَرَاتِي فَدوس وَالْكُ نَعُول كَمَا عَدَ مُعِمَالُ

إذكانُ ٱلمرَف بُولُ عُلِي كَالِحِ الْهِ وَيْهِ مِزَالِهِ لِجَ بِرَغَيْراً لِيُعِف المستب المجيمة كال وكت علون مذا الغزيق على المام مُدِ الْمِرَّاوُفَاتِ الْبُنَّكَ وَاللَّهُ خَالَ فَاللَّهِ اللَّهِ وَلَا خُلُلًّا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرَّادُ وَلَا الْمِثَّالَ مِن فَرُعا الأَطْبَا كُنِي لَوْفَهِ مِنْ الْمُعَالِكُمْ الْجُلِيلِ الْيَرْفِذَ لِكُ الهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْوَرْمُ وَهُو مُرْضِ إِخْفًا لَيْرِيجُنَاجٍ مُوْجِالً عُ الصِّيفِ إِلَىٰ الْجُلِلْهُ وَمِينَ كَالْخُوالِيِّ الْجُعَيِّرُ وَلِلَّهُ لنجته عناج عوالوفتن حبعاليا شئ ولجدوه والخالخال وَلَهُ الْمُنْ الْمُنْكِ الْمُلْوِيْدِ مِي مُنْ الْمِلْدِ وَيُ كان مِن مُوَاكْرَبْ إِنَّ الْمُرْجِنَّا جِلَالْمُ عَلَيْهِ إِلِالْمُسْدُالَةِي بِدِه ولاعتاج أنِشًا الوزم اذاع بن بِصر العَاجُلِلَّهُ وَاذَاجُونَ بالمناب المأنب بن و في النب الوزم أنها فأن من الانبعاث لاَيْخَاج فِي إِلِهُ كَالْمُونُ إِلَّالْانَا الْجِلَّالَةِ لَكِنَّا إِلَّا لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه دَايِمًا إلى السُبُ الميتردد سُنِتَاكَ الوصيفا اوربيكا اوخُريفًا وصبيا عَانَ المربع إوْشَامًا اوَسَنْعًا اوب لادماماكان الوبميز اؤسلادا استقاليه فأسرنجنا وإذا المالمع فيؤسني تنضخ الانكاولا شفع بدلك الجذع جبع فأضل فاي شئ يؤول تِدِاعْتَ الدِرِ المُ التُلافِيةُ افْضُل وَعَبُث فِي الاسْتِلْال عَلَيْ

البِّب اللهي ومُنكات منه جَالَة الطِّل وَعُبُ الْفَيْوَةِ الله كال ينب موت اجا الرَّجلين يُحْ يَوْكِ اعْفَال طَلِيب الجَيْدُ وَالمَيْلَةُ عِزَالَتِبُ البادِي وَرُودُ ٱلَّ وَمُرَّهَ السَّعِلَالُهُ المراج التي فرجفظه بطول التاريب اندنا فع لاعجاب ذاك النائد المَّا الْأَفْلَة الْرَكُ الْآلِي فِي الْمُعَالِقُ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم مَنَافِقُطُ لِا يَامُّنَا أَنْعِ الأَمْ لَلظَّا فِرِوَالْمِ عَلَمُودُ الْأَكْبُ اوْد شامل أه من الانباب وكذ النافيًّا لا أور أن أنافًا البتن وأستوين الإنَّ الجال إليَّ المِن اللَّهُ اللَّاللَّا الل إلجاجة الالظرفية لاق الجالم ض الواحدة لكن في فيدين والمري ألجالن ويوالخن فرق وجه مواليجه ولا وخون الجنمات مع الوجوه فالمالكية ديما كان على اجرهما ونزع إج الاختراك أفرت شيري كانزلال كالركان الفرق بأيمان ومقران الشي القي في الجيه الم في المربي يتواله لَحِنْ فِهِ حِيْهِ مِنْ ذُلِكَ الْتُعَاجِبِ ذُلْتِلَكِيْبِ لَذَا كَأَنْ شَالِا تَوْكِيا تُدَكَانًا لَمُ مُسَادًا عِنْ غُيرِ حُرَيْف وَ وَلَا الْمِقْ وَمَا رَالِهِ وَطَ نَقُدُ مَنْ عَلَى فَعُد سَجْ فَإِن وَلاصِيعَ عَبْدُ وَلا رَأْمِا الْحِدِ عَارِّحُ فَعِلِ ذُلِكَ وَأَمَّا قَوْلَمْ فِيمَا قَالَ بِعَرَاطِ مِنْ أَنَّ تَعِالَ الدُّوا

مُثَنَا وَلَكِومِكُ الْحُالِ وَخِي فَلَا عِنَاجِ اللَّهِ وَمُعْلِمَا لَكُوالْمُا سَبْع وَكُلْ مِالْامُورُ الظَّاهِرُهِ الْمُصَنَّوْفَهُ فَعِلْ أَنْ لِرَبَّعْظُكُ بإناذ حِرَّا وبنُ وَ طُوان رَحْلَيْ عَنْهُ أَكُلْ عَنْهُ أَكُلْ عَلْمُ وُ دُهَبَ كُلُ وَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَى مَعِرْفَهُ لَذُ مِنَ الدِلْيَا مِطَلِبُ مِنْهُ مُنَافَاتُه وَكَانُلِجِ فِكُلُّ وَلَمِينِمُا بِبَيْرَامِواجَقَانِهُ لُرُيكُ نِعَنْ عِدْ الْجَلْمُكُلِّهِ فَقَصَالِمِالطَّيْرِ الْجَلْج إلى المنتج وكبارة والريخ يت عن شي سواه فلم بن المحفوالي فِبْوِ الْجِتُ وَالْأَاتِيَا وَلَيْ بَرُهُ جُنَّى بُرُاوِنْهَا الْعِنْوَ صَوْعَلِم الطبيب الاخراق أفالسافية فيتاليك المنافلة إلى ادمًا للخرج وَ لِمُعْرِثُ عَبِيهِ مِنَ الْعَصْد لِذَاكُ الْمُحْجَالِ عَبِلْم المرتب ويوني وكاعا اقلافا ولا وليت عوالادوية الفوية الْجَادَهُ الْمُتَّى مِّرُ يَثَانِهَا أَنْ عَرِيبِ الْبِيمِ وَكُبِيَّفُهُ وَعَانِي دُلِكَ نَمَانًا طُولِلاً وَحَلِ الْمُؤْمُونَ فِي ذَلِكُ النَّمَانِ عَلَى شُرِيلًا وَحَلِ الْمُولِدِ وَهِ زَعُم انهاتفع مرعب أالكاب الكلب فكازه زعاتبه إمرك والمراس مِنْهُا ٱلْجُرِفُمَا سِلْمُ وَبُرِي وَعِيْجَ وَمُوَالْنَا فِي النَّي شِها الْمُودِ وَجُرُثُ عُلِي الْاَخْرُ وَمُو الْأَوْلُ الْعُمْلُ مُاحِالٌ وَالْمِنْ لِمُنْ الْرَبِيمُ قُلْهِ أَن فَعْ مِزَالِهَا وَسُتَغِ وَمَاتِ اعْتَرَاكُ نُظُلِّ الْطَلْبُ

مَا تَغْعِلُونَ لِإِنَّكُمْ مِقُولُونَ جُثِ كَانَ لَوْزَم فَوِلْحُدُ عِلْجُ وَلِحِد عِو الرِّعِلَ عَالَ الْمُ فِي الْمُعْرِا وَهِ الْمِيْرِيُّ الْمِيْرِيُّ الْمِيْرِيُّ الْمِيْرِثُ الْمِيْرِ الاعروي والمناف المؤر الدرم المضع الذاكان والمتعالية وتغرِّعُونَه بِالرِعْنِ وَالرَّارَحْمْ فَطَعْمَ لَمْ ذَاكَ الْمِوْلُ لِحَارِيْهُ ومابالي راكم وتاوون وزم العبن الكفال لقابعته والأزاكم نتج أونالج لباك الاكال ومالانتخرلا تعليونالأن التؤوية لِلدُوْمِ النِّي الْمِوْرَةِ اللَّهِ الْمُورِلَدُقِ رِّمَهُ وَٱلْمِيْرِ الْمُؤْرِمُهُ وَأَلْمِيْرِ المُؤْرِمُهُ وَأَلْمِيْرِ المُؤْرِمُ وَالمُورِمُ وَالمُورِمُ وَالمُؤْرِمُ وَالمُورِمُ وَالمُورِمُ وَالمُؤْرِمُ والمُؤْرِمُ والمُورِمُ والمُؤْرِمُ والمُورِمُومُ والمُؤْرِمُ والمُورِمُ والمُؤْرِمُ والمُؤْرِمُ والمُورِمُ وال الأذرالة وبند أكر دواؤرة الأنت عند فرد اوتم المبن خِال ذَلِكُ أَنَّا كُلَّ مُعَ دُعْنَا فَرْد دُوَاجْتِرد لِوَرُم الْاَذْلِكُ إِلَّهُ الدَّانِي لَيْسَاظُنَ اَحِيًّامِنْكُم مُفْتِعَ عَلِيْنَ فَعِظْنَ ذَلِكَ فِي عَنْبِ مُتُورُورَيْ وَانْ يَرْمُ عِلَى ذَاكِ فَيْ حَنَّ ادْتَقَرَّمِهِ مِلْيَابُهُ عَضَا ع منبِلًا وَمُنَّ النَّوْكَ أَلْمِنَ وَوَاجْتِيد لِوَرُم اللَّمَاوَ وَالسَّب وبعافي للخذونه إوزم أأجز اونوكم الأذع في الماني والماني والمالية والانتفاج وتخالف وكالموالا والأفر فألج والمناف والمسترا وَعَرِيْهِ فَالْحُلْهُ وَقَدَ سَلِمَ لَكُمُ اصْلَكُم اللَّهِ وَلَا تُلْوَيْمُ إِذَا كَاتُ عِدِ الرِّجِلِ أَوَالْبِدِ فَنِبَعِي أَنْ كُلِّلُ وَلَا بَيْعِي أَنْ كُلِّلْ الْوَثْمُ إِذُا كُالْ عِوْ الْجِينِ أَوْ فِاللَّهُ مَا أَوْ فِاللَّهُ بِينَ أَيْلُالْ مِي اللَّهُ لَيْنَ عَبِّ

اللهنوال ورقاله المنوع النها المؤور وفي وقر فالوعما وبعد وبعد المنافع النها المؤور وفي وقر فالوعما وبعد وبعد المنطبع من المنه وبعد وبي المنافع المناف وبمن المنه وبعد وبي المنه وبعد المناف وبمن المنافع المن



الانكالرقاق وفالحاللي تقال أذالكام ويدالمون د بالبروق الخ يز الديكا والكبد ونفي المازيقاد في المرابض وفي تواجع اختر عني الطالعة وأير عكن ازيال إجد برع والاعتا بالجري مو ولانتها مكن على مثلاث وَيُوالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا المُنْ مُؤْمِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم المنته العلم ما العرق فينهم و من العنه المرا و كف المستقولت الفاق المتلق المتحر المال الماء الوقاية عُوْمِتِهُ اللَّهُ وَاللَّهِ الْقَالِيقِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللّ عُي مِنَا عِنْ عَلِي لِيَهِ مِنْ وُلَا قُرِي لَكِ الْجَيْ لِلِينَ لِللَّهِ الْمِنْ لِللَّهِ لَكِي المُنْ لِللَّ مِعَمَّا مِنْ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِم ماطبعة ك واجد بؤالاغ الكلف وعاج الساليا علم للبعج يحتى بعرف النواج أ فاجد بالأوت اوكا مقهده لإنداليز وكالما أنصل لمع فيدر من عنون الاعِمَا الْلِلْهِ وَوْزَانَ وَعِلْمُ فِي إِلَّهُ الْأَصْرُا وَيَعِمْ فَالْأَسْرُا اخلج الأنافل الديناج في الاشا الماليان الخاج مرسولينا النافريطا كالماكا المحج عرف كالمحدد

مِن هَنَاكُلَّهُ إِنْ كَانُوا لَمْ بُرَوا نُعَافًا قَطْ كَانِيدا فَرَقُا وَالْ الرَّعُإِف لُسُرْ مِعَدُانَ فَقُط خَارِيِّا عِزِالْامْرِ الطَّيْعِ لِكِنْ جِينَة كُلَّهُ خَارِجًا مِنَالُامِرً السَّلَّمِي وَالنَّالْجِرَى وَالنَّافِ وَالْبِوَادُ وَالْفِي فَلِينَ حِنْنِهُا كِالْبِحِوْلَا مَنِ الطَبْعِ الْأَالَهُ نُتُمَا كَا دُرُكِ مِقَالِقِ الْمِعَ كَانَالطِيْعِ حَتَّ إِذّ لاَعْرِفْ نُرْضًا عُرَعِوُ إِجْةً كِالْوَالْحِينُا وَمُعْلِمًا وَاجْرُفُ مُرْجَىٰ جَرِالْمِيطَافَت بطؤ نهما عُثُرُ مِنْ عِسْرِينَ طلا وَلَمِرُ الْحِدُ دُائِ أَنْ عَنْ عَلْمِ شُيَّامِ فَنَا الدِيْسَوْرُاخِ لِأَنَّ التَّيَّالِيَّ التَّيِّ المِثَالِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كِانْ بِوَبِي عَلِي أَنْ مُرْجِعُ لِعَالَوْنَا فَيَعَالِمُ الْمُعْوِلَا الْمُعْلِقَا الطيْعِبَه فَجِبُ عَلِيْهِ أَنْ حَبِينَ مَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَبِينَ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَلِيَاكُ كَانَ فُولَ فَخَيْلُ خِلْلِا لِمَا فَيَ فَالْاَ مِالْفِيلِ لِمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل وَاقْرُبِ إِلَا لَهُ الْمُ وَالِّذِ لَا عُبُ مِنْ هَا وَلِا أَنْفَا كُنْفَ أَقَرَبُوا عُلِينَا اللَّهُ الْخُلُولُ اللَّهُ الْخُلُولُ اللَّهُ الْخُلَالُةُ الْخُلَالُةُ الْخُلَالُةُ الْخُل النِّي بُرْزِينِ البُلِي فَوَالدِنتِينَ يُلُل لَكِن كَالْ الْمُمَانِ الْتَحْفُ مُنْعِفُ مُا يَنْعِفُ وَالبِّرِيُ فَإِنْ يَظِهُنَّ لِلَّهِ الْحَالَ الْمُحْتَى الجؤامِن فَكِفُ بُقُال أَنْ خُرُل الْأَمْر الْمِنْ فَاهِرُهُ وَذَلِكَ اللهُ عَدْ مُرْكِن اَنْ مَكُونَ كَالِ الإِسْتِرَيِّيالَ فِي الْمِحِيِّ الْمِينُونِ لَهُ الْفُولُونَ وَفِي

كَنْ خَالَانْهُ أَلَا نُونِ وِالنَّجْلِ أَوْنِهِ أَلِيهُ لَلَّهُ مِنْ الْمُخَلِّلُ لِللَّهُ لَكُمْ وبموالمزجن ونأغ بآ أليزن مثالا بنغع بالتطرفية فان أفال أنعلم العملم ملغ علما وأنااحه وأيااحها فولي الاراجكادا صَاحِبِ النِّينَةِ لَمْ مِنْ عُلِّكُ لِإِذْ كَانِ آيَالُ الْأَمُونَ الظَّافِقُ لِجَلَّ بالمنظاهر وموائد ليركيك مرعدت والمرادة والمراجعة عِتَاجِ إِلْ فِإِسْ سُرِّلُ خَطَاكُ فَإِنَّ أَنْهُ لِلْ ذَلِكُ فَالْمِنْ ايعُنْوكانج غَيْرَضُونية افصدمة واتما ابْزُرْجُيْف الْ الْأَصْلُ اللَّهُ عَلَيْدِ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدِ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدِ مَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْدِ الوُرُم مِهِ مِنْ لِنُعْنِيهِ وَالْجُلِالْمِي فِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ فالعُلْ الله عَدْرُ مُؤْلُول الله مُؤْمِعُونَهُ خَلِظًا مِنْهُ فَالْمِنَا فِي خَبِي خَبِينَ مِنْ بَالِكُمْ فِلْقِ الْأَسْبَا فالامْبِلَاتِهِ بَدَبِهِ وَجُوْد عِنَاجِ إِلْحُلِيلِ وَيَّم ذُلِكَ الْجُعنو دُوْرُ أَنْ يَنْ عَلَيْهِ لَا لَكِ إِنْ الْعَجِلْ ذَٰلِكَ بِدُتْ يُو وجدتاك الجلة كيف معرفها ألم أقور المهذو الغارد أناعوف ٱلوَرُم فَصُلَا عَرِانَ عَصِهُ وَلِلْكَانِ إِمَّا بِعِلْ ذُكِّكِ ٱلْجُمُودِي ذلك والنف الغابد إغاالانشاق بزيع بمكر والمنظ الأنباؤانة مُثَلِّفُونَ عِنَانِهَا وَذَلِكَ الْيَعِمْدُ الْمُنَا بِعُدِدَ دُلِكَ أَلَوَفْتِ مِلْكِتُما الْتِي شُرَدِو نُفَهُض وَإِذَا الْبِتَنْفِظُواْ الاستنساك والاستريال الإستفاغات الطبيئية وذاك المنكلة جنب ممال المونوالوان الادويو الجالدة كُنْتُ لَمُ اللَّغِ بِعَوْلِي اللَّهِ الْهَالِدُالْبِنَا يَكُ وَأَجْبُتِ مِنْوَادَاكُ ابْتِكُ كُاوَالْعَالَ والرِّيَّا وَكُمْ وَمُعْلِّعَلِي مُنْ يَقْبُ لَا لَا مُزَالِظًا فِي وَيُوسُرُهُ فَ يِدِ الدَّنِهِ مُواذَلِكُ إِنْ رَبِيلًا وَقُوْمُ اُخُرُونَ لَكُ كُوْرَ الزَّاسِ الْحِيَاسِ فَي مُنَاظِئ الْحِيَابِ المَّايِرُ لَا حَيَابِ الْمُأْيِرُ لَا حَيَابِ لَكِيلًا غِرُده مِ يُولُونَ لَ مِن الأَمْرَامِ لِمَا هِيَ إِلاَمْ الْمَالِ وَيُولِ جَاءُ نُظُرُ إِلَا لِإِنَّالَةً عَنْ عَنْ عَلَى الْخَالَةُ الْكُلُّ الْخَالِيَةِ الْمُعَالِّينَ الْمُ غُ انْصَاحِبُ لَقِبَا بِي حَضَرِ بَعِدٌ قُولَ صَلِحِبِ الْحُرِّيْهِ مَا قَالَ فَقَالَ ڔؙٵۿڔۺڔۼۜڂۣڟٵٵٛڡ۫؞ڡۼۅڸ؋ؙڵٲڞۮۺڲڮؠۼڵٳڵؠڬٳۻ ؠٳڵڔڛۨڗڣڶۼؙٳٮؚٵڵڟڹۼؠڎؖٳڔ۫ڲٵڣٳڶڒؠۯڎؽۼڔؙڴٲڨؙڟؚؖۅڵڵٷڵٳٚ لْعِلْكَ بَاهُذَا إِنْكُنْتُ عَبِيرًا لُومُ لَا وَالْمُنْتُ بِمَا قَالَ الْأَصَاجِبِ الجِرْبُهِ وَذِلِكُ الدُّلا يَسْخِيلُكُ أَنْ تُوْهِمُ اللَّيْ أُوالُوَفْسَلِهِ إِلَى مِنْ وَقُاتِ السِّنَهُ اوَالْبُلُدُ اوَالْجِلْمُ الْبَادِيْمُ اوَالْجِمُو الْبَيْدِ ولأقوا ولأبرانا بتنفخ اكتفر بالمهداد الطنبع فنع والتع ما المتراس الطبيعة وال

وَالنَّهِ وَمُؤُولُونَ إِنَّا لَوْرَو المِنتَى فَلْحُودِ فَوَمُونِ الْمُؤْلِكَ اللَّهِ اللَّهِ مُناكَ مرغبر يحبك ولأنظن وكالاؤم عنزاتم مؤاخر مكانعاح مكافع الْبِيْمَجِنْ وَجَعِ وَجُوارِهِ ثُمَ الْهُمْ سِيْمُونَ اوْرَامًا احْرَبُرْتُ مُرْكِبًا مِنْ وَزُمْ إِلْهِمِن إِذَا كَانَ مَعِدُ بُرِيلِان وَوَرُمُ اللَّهُ لَ الْمُرْبَ بعنااعنانين الترع خنو الله والماة واعلاالهم وَالْلَّهُ ثُهُرُ مُعِوِّلُونَ أَنَّ بُعِن لِلْجَارِي قَرانَتِ عَبْ وَبَعِثْمَا قَد انفئت فكاربنها بزاك المركان بيا ومنهم مزاح سيكل ارُ وعِلْ مُحَمِّم فِلْلِحِ كِلِلْوَلْطِلِلْسَيْمِ فِلْلِ وَلَاسِمْ فِلْكُ حَيْعِ الْمُؤَاوَدُ إِلَّ مَّا لَا يُبْتِعِلُ أَنْ يُقُورُ وِ الْوَهِ فَتَلَّا عِبْ الوجوُّدِ فَهُ نِهُ كِالْمُرْكِ الْفَحْرِ عَلَيْكِلَّ شِي وَقَلْيِلِ مِنْمِ عَدَّ الْمُنْ الْمُعْمِدُوا عِلَى الْمُعْمِدُونِ الْمُعْمِدُ وَالْمِيْمِ مِنْ الْمُنْكِلِ عِلَيْ الْمُوالِلَ الْحِيدُ الْمُعَلِّمُ الْمُحِدُّ الْمُالِلَ الْحِقْ وَفَد حُتِنَا لِهَا وَلِا وَكِمْ يُعْرِينِ أَنْ يَتَعَمِّي عَلَم الأُمُوامِ الأَوْلِ الحسيد حِمَّا لِمُفْرَدُ إِفَامَّا الأَرْفَنْيَعِيلَ يَعْوُلُ قَلِيلًا مِن كَثِيرْ مِمَّا سِنْفِع بِمِ المُجَامَّونُ مِنْ يُنَا فَشَمَا أَفُونِ الْفِرْتُ وَايِّ لاَ مَنْ إِن مِنْ مِنَا أَفُولِ اللّهِ الْفِيادُ وَلِكَ الْفِيادُ وَلَكَ يُكُون الْ يُحْوُا الْحَضُوْمَة وَالْمَرِي وَعَبُدا أَخَلِيةَ وَتَدُبُرُ وَاقْعِبُ

معى الحور التكتيد ولا بعترب في الم الأجال عن الأعالم لأمزع وو ولام عنيه فالانتان ماعظ سيدرغي إئادس أناك واقطتاها كأواب لهرائ وانغانون الحَلَّمُ مَالُانِهِاتُ وَذَلِكَ إِنَّ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُنَّةُ مَحْتَمْ بِهِمُ فَا وجده البي قالة فومهم أنه حال اخارجه عزالاس الطبعي لا تَا إِنْ لَا يَهِ الْمِي لِيَعِيلُ فِي الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ الْمِيلُ الحالات وخا أولي أوعك لوك الفهرع فرشي فكرتح الجَيْمُ كَالِحَ عَلَى النِّهِ مِنْ يَعْوَلُونَ سَيًّا وَمِنَّ بَعُولُونَ عَيْرِهُ وَرُبُعًا جَعِوْمًا حُلُهُ الْحُلَامُ اللَّهُ اللَّهِ وَيَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنَّالِمُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَّالِمُ اللَّاللَّاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّاللَّالِمُولَالِ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُولِ وَاللَّ اَنْ عَلَى مِوانَ مُنْ هَذِهِ الأَثْمَا فِيقًا وَارْضَلَ وَلِيدِينَا عِبَالِمَ إِلْ عِلْمِ خَاصِ لِمُ مَسُوا اللاسِتِماع مِنْدُلُكِينَمْ مِنْتَمَوْزُ الْفُرْمَا ويولون أنتأجه منه الأشاخانا الماكان عثامه عِهُ مُكِ الْحُلِّعُ إِنْ أَنْ يُومِدُ فِي طَلِّيا لَهِي وَلاَ عَيْمَا وَ لَكِيْ أَلْ بِهُمْ وَالرِّحْ اللَّهِ مَرْجَى مُوالْمُتَدُومِ وَاللَّهِ اللَّهِ الْحُدُر وَضِدً المخلف لألم يحصف وأزاح الرستم المات الطيعيد وأبجا ثها شِي عُبْرِهُ إِن الْأُسْبَاكُلُهُ وَانَّ أَصِرًا ط مَلْحَشْرَ مَمْ مِنْ الْاسْبَا ونصَّاهُا وَحَرِّدُهَا لَجِنَّهُم يُعَلِّمُونَ عَلَيْ مِنَهِ السَّيَا بَالِمُفْ الم

أن الله المال المنافقة المال المناسكة ا مْ كَانِتُ فِي وَتَنْهَا بَعِف مَا نَعِف مِنْ مَنْ مِنْ الْحَيْدِ جِدُا سَدْنِ جِرِوا لَحِرَا ذَكَالُ سِرَجِيْمِ الْسَبِّيُ سِيْكِالْ عَائِيْ لَ قَامَا النَّاسِ الْوَقِيمِ مَا مُؤْمِرِ وَالْحَالَ وَثُمْ مَا مُؤْمِرِ وَلَخْتَالَ وَوَثُمْ مِنْ ال احْرَمْ مِن مُرَكِّبُ فَلَا اعْلَمُ رَجُون مِن عَاقِل وَدُلِكَ ابْنِ افْعُلَ بنال انهُمُ أُولًا قُرُنتِ بُوا فُولَمُ انْدُلْسُ يُنْغِي أَنْ عَلِمَ عَلَى لَا سِبْرَ إلا شِعْنَاعْ وَلَا عِلَى الاسْتِمَاكُ الإِحْرَائِلِ الْحِتَامَانِيْج انْ يُطُورُونَ إِلَى مُنْ عَالِمُ بِالْأَبْرُالِ فَازْعَاكُ مُنْ عَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَدِ جُعِ الانُورُ سُنَا بِهِ وَ السِّرِ يَظْهَرٌ أَنَّ فِي الدُورُ مَنَا الورْمُ البِيِّ خَرِثُ الأَن وُسُّزُ الْوَثْمُ الْبِيِّ كَانَ قُبُلَهُ فُرُقَ يُحْوَكُ لُكُ عَرِي مِ الْجُرِهِ مَا شُئُ وَلَا عُرِي مِنِ الْاَحْسُ فِي فَلَا شُئِ السَّعِ الْ أربئتي هُذَا الوَرِّم مُرْضِ مُركب وَتَبَيِّي الأَخْرِمُ طَالَيْتِم مِنْ الْمُعَيِّدِ الْمُ مُ حَيِفُ لُرِيْفُهُمُ الْوَحْرِيْةِ هُذَا وَهُوَمِن أَيْهُ لِلْكُثِادَافَ الهُ لِمُرْدِقُطُ هُذُا السِّنْفُ مِنْ الْوَرُمْ حِرَثُ فِي الْهُنَّ وَلَا مُنْ الذَّرَاع وُلاَنْ وَٱلْمَا وَلاَنْ الْمُعْدُولُانِ وِالْعَلْمُ وَلِانْ وَالنَّالِ وَلاَنْدِ الغند ولا مِنْ يُن مُن إِيرًا عُضًا ٱلمُرْحَةُ عُنج مِن لُورُم شُخِ الحَابِج فَأَمَّا هَ زَلْخَاصَّهُ للا وُرَامِ الدِّيُّ يُحَوِّنْ فِالْمُ وَالْعِبْنِ

رِمَا رُكِنْ يُرُهُ مَا يِلْغُ مِنْ كَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عُبُل الْمُرْبَجُ مِنِهَا شَيْلانْ وَهُوالْجُبِّل غُلَظ مِنْ الْمُنْفِيْدِةِ خُللجِرُوالجِرَةُ فَاكَانُ هُذَا مِمَّا بِعِدِ عَلِهُم نَوْهَمْ ذُانَّهُ قَدَمِيْ شِي رَانْكَ بَرُهِ لِرَقَّتُ لِهِ فَإِنْكَانَ الْجِرْ اللَّي خُونيه رُبِغَ وَعُرْطِيعُتِهِ وَأَنْبُرِيجِهِ إِنْكُمَا عِلَوْ مُرْشَا هُذَاعُ ال مُنْوِالْتَّنَا عِمُ أَنْعِلُم الْأَلْكِيْعِهِ الْفِي ثُرُيِّ الْمِنْ تَنْتَبَعُلِ مُرَارِكِ يُرِهُ سِرِّهُ فُونِهَا فَتَدْفِعِ عِزْلَارِزَجِّعِ مَافِيهِ مِزَالِفُو كَانَهُا تُعَمِّرُهَا وَتَمْزِفْهَا فَإِنْ عُرَابًاتِ الْمُرَامِنِ فِي اكْفُنْ اكْجَالاَتِ حُذَلِك بَحُون وَإِنَامًا زِكَ ذِحْرًا مُبْإِجَا بِبُنِفَاعَ مَاسِّنُفْعِ مِزَالِدِنِ وَكُذَاكِ ابْضًا فَاجِّلُدِعِ أَسْبِادِلِحَبَابِسُ مَا يُجْبُرُ فِيْدِمِ النِّيْعِ بُدِهُ الْمُهَا وِلْجِنْدَ بَلْكُ لِانْهَا أَضْلَادُهُا وُلِأَنَّ هُذَا الْحَكُمْ لَيْنُ مِمَّا مَلْفُهُ فَهُمِّ الْفَوْرِ اللَّهِ فَسُنَّا فَضَعْمُ وأناراجع إلى يُحاظرًا نَهُر بَفِرَيُون فِي هُمه وَهُوَانا بَرْكُ النَّهُ قَدْ يَجِنْ فِي جَالِ مِنْ الإَجْوَالِ أَنْ يَسْلُ شَيْ فِي الْحَبْرِالَّ لِكُتْنُ الشِّي النِّي يَضَّبُّ النَّهُ وَامَّأُ لِرُقَّتِهِ وَامَّأُ لِأِنَّ الطِّيعُةِ لَا فَنُوفُنُهُ وَدُفَعِنُهُ مِنْ لِكَ المُونِعِ وَالْمُنْغِيِّرِ جِرِمِ الْعِبْرِيَّةِ عُرَكُ عِبْدِ وَمُعْعِ عَدُدُلِكَ إِنْ الشِّي اللَّهِ عَيْرِي رَفِيفًّا

ئِدُ انْخَا وَ كَازُالَةً مُتَكَانِقًا أَنْ عَتَمِ مَا فِيهِ مِنْ لَتُكِلُانِ لِاللَّهُ فَدَ يَجُونَ أَنْ يُجُونَ مَا لِيهِ كِيْرًا رَفِيقًا فَتَعَدُّ فِأَلَّا إِلَّهِ الْحَالِكِ وارجان عنينه والأجود كالأفران بزواكت الفرما فيتعاشوا عَلَيْ عَرْضُ سِيدًا مِنْ الْعِضْ مَا كَانَ فَيلَ ذَالَتْ عَنَّافِهِ قَالَ ذُلِكَ قَدِيكُورِ إِذَا سِّيفَ وَجُلَّا الْمُضَّاكِو ب لَهُ وَإِذَا رَثُّ ذَلِكُ الشِّي الَّهِ عَرْبِي وَاذِاكُثُنُ وَإِذَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جَرْكُ الْمُتَدُ وَإِذَا الْجُتَرُبُدُ شَيْ مِنْ الْجِ وَإِذَا الْعَثَلُ عُنِ العُصُوبِيِّبِ مِنْ دَاخِلُ وَإِنَّ نِزِكَ احِدِجْعِ هُنِهِ الْأُسْبُ وُظُلِّ أَنَّ عِلِهُ الْاسْتِفْرَاغِ وَاحِنْ وَهُ الْبَاعِ الْجَانِي تُوهِم النابر عَلَيْهِ اللهُ لابعُن الأمور الطاهرة فضلاعًا بيواها فأرش عنائا المتوف والاستغير وغيرهما عااشتهما نِ ٱلْخِنَافَةِ وَالْقَلْفُلِ إِنْ كَانْتُ فِيهَارُطُوْ يُدِيتِهُ وَصُرَّا وَالْ لَمْ يَحْرِمُنُهُا وَازْكِاتُ فِيهَا رُطُولُهِ كُثْمِرُهُ سِيًّا لَت فانبعث فنابالمفرار بتؤهم واعتزابيت عوالمينزانينا والمختزين والفروبها يزالا عنا التي هريز التيافذ على مثل عِيْ الْمُرْتُ مِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ المجسَّدة في الأبيتُكُ البِّناج عَانِهَا وَمَنْ رَانَا الجُنَّا مَلْ الْحِدُ

فِمَا اللَّهُ وَمِزُ أَنْفُتْهِم وَفُولِ هِوْ أَنَّالْمُ فِلْ اللَّهُ لِنَّمُونَهُ اللَّهِ لِنَّمُونَهُ اللَّه الضا فلغني مُوَاسِّفاخ خَالْج عِزالِج بِي الطبعي عَدُ يجع ومُلَافِعِهُ اللَّهِ وَجُرَارِهِ وَلِيِّرِي بَوْيِدٍ هَذَا الوَرْمِ مِنْ طُوِّيْوً مَا هُ وَرُوالْمِنُوالِيَّ مُونِيْدِ عُلِي أَكَانَ عُلَيْدِ عَلَىٰ الْأَلْوَالِيَّا وَلاَصَلابَةُ لَكِنْهُ أَمَّا كَعُلِ الْعُونِ مُمَاتًا مِزَ المِلاَّةِ التَّعْنُهُا كَانُ وَلِذَالِ عُجُلُهُ مَنْ لَكُا وَلَسْ عِنْ صَرُوْنَ انْكَانَ مُسَلِّالْ الْمُعْرِ أَحْتُر تَحَالُقًا وَاحْتَرَجُلُالِهُ حِتَّاكَانُ وَتَقَدْ مِنَانَ تُعَهِّم ذَلِكَ فِلْ إِلْوْدِ المُرْتُوعَهُ وَفِي لَا يُسْكِ المضغورَّه وَالتَّهُورِّ المُنْكَدانِ مِنَازَعُرِدِهُ الكَاحِيَةِ وَكُذُ إِلَى الْمُثَا فَازْعَالَجَ الْاَعْمُا الْمُوْزِمْدُ هُذَا الْوُرُمُ هُوَّ مِي الْاسْتِفْرُ عُرِدُ الْمُتَاكِدُ وَإِذَا الْبِيَفْرُعُوا لَا مِنْ الْمُسْتِدُ وَإِذَا الْبِيَفْرُعُوا لَا مِنْ الْمُسْتِدُ وَإِذَا الْبِيَفْرُعُوا لَا مِنْ اللهِ مُتِدَّا وَإِذَا الْبِيَفْرُعُوا لَا مِنْ اللهِ مُتَاكِدًا المُتَاكِدُ اللهِ مُتَاكِدًا لِمُعْتَلِكًا اللّهُ اللّهُ مُتَاكِدًا لِمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُتَاكِدًا لِمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ لزمها عُلِلْ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِقِ مِنْ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِقِ الْمُعْتِلِق لأنذار عُقْمًا الْمَدَدُ وَكُولُكُ لا نَدَّالْاعِمَا الْمِنْفَرْعُهُ مِن أَن عُفْهَا الدِّينِ مِنْ فَأَمَّا الْكُمَّا فَدُوا لَيْحَافِدُ فَلَيْنُ فَإِجِد مِنْهَا يُوحِي أَنْ كُلِّفْتُهَا لِأَالانِجَاتْ وَلَا الاَنْتِنَاعِ وَذَلِكَ النَّهُ لَاعِبْ مُنْ كَانُ الشِّي مُعَلِّخِلًّا أَنْ لِينْ إِينَاهُ شَكِينَهُ كُوْ ثُ الْ يَجُونَ الْفِي اللَّهِ عِنْهِ عَلَيْظًا يُسِيرًا فَلَا يَبِينًا مِنْهُ شَكِّي وَلَا

مًا ذَاهُ إِلِيدُ مُتَّعِلًّا لَهُ يَنْهُ تَكْ مِنْهُ شَيِّ فَي لِيكِ إِلَيْ الْمُأْفِقُ مِنْ لَاكْمِيْ الْوَرِّمِ كُمَا أَنْكَ أَنْكَ الْخُنْتُ الْبِيْفِ الْوَصُوقَا عَيْثُ مُ فِي مُلِ وَفِي وَفِ رَعْبِ وَلِيرُ رَعُونُ فِدَا الْعِيلِ أوالزِّف مُفْرِطًا جِدًا لَهُ مَنْ يُلِينَهُما شَيْ لِخِلْطَ مِلْكَ الرُّطُوبَةُ وكُذُلِكَ بِعِرْضِ إِنْ عُنِيْ لِالإِنْفِغِ أُوالشُّونِ فِي الْوُكِ شَيْمَا جُالُهُ مِنْ إِلَيْ الْرِيْمُ جَالِ لَمَا الْإِلْنَ مِثَالٌ مِثْلًا لَهُ إِلَّا اللَّهُ مِثْلًا لَهُ ال جِأْكُ إِلَّهُ لِينَ حُكِلَ السِّيلُ فَي زَالْجِينَ مُالْعِينَ لَمَّا لِعِينَ لَمَّا لِعِينَ لَمَّا لِعِينَ لَ النطوْبَةِ التَّيْثُ تُ وَأَمَّا لِأَنَّهُ البَرْفِيْهَا فَصَلَّحُمَا قَرَفِيْ كِ الجِيزِلَ ذَاكَانَ } إِنَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ الْمُعَرِّمَةُ لَا مُعَدِّمُ حِنْ لِذِنْكُ منكون موع واجد مر الدينم المريخ فالعود لافرة في الميك وَمُنْ عُنِهِ الْأَنْ عِلْطَ الْرَكُومُ وَاللَّيْ يُهَالَ إِلَّالِمِينَ لَ زُمُلًا لِنْبُنْ عَدِهُ يِتُكِلَنِ وَهُوَ النِّي يَهُونَهُ اهَلَ هَنِهِ الْفِرْقُهُ يعنى صَابِ الفِرقَ مَالتُّالنِهِ الزِّينُ فَم عِنَدَا تَعْبَيْم خِكُمَا جِنْ مُرْمِنْ مِنْ إِلَّا وَمِنْ مُمَّونَ إِنَّ مِنْهُ وَمُنْزَلُورُمِ الَّذِي بيهو مَهُ مُرْكِبًا فرقًا وَيُسْبِهِن فُولِمُ الَّيِّ لا بُرَالُوزُ يُفْعُو مَنْ وَجَعِفُونَهُ اخْرِي وَبُرِيتُكُصَوْنَ فَبِهِ وَيُعِولُونَ اتَّ كَالْاَتِ الْأَمْرَامِ لِمُنَّا مِي فِي نَفِيرِ الْأَمْرَارِ لِا فِالنَّطُوْرَاتِ

وَالْمُخْرِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْاطِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لايعرض شئ بها لواحد من اعضاً المرز وخص بها المجيدين والختن والغم بالجاؤزه اؤالوزم شركان لنكون ونجع الاغْنالَةِ عَجْنَ مَنها مَنُولَ أَنْبَابِ ثُولَة الْأَانَةُ لَتَاكَانَ بَهِمْ الْدَعْمَا عُرِيمًا خُلُعَ لَا وَيَعْمَا كُنْيَامُنَالِ لَا صَادُ بَرِيضٌ مَنْ يَعْضُا مَا بِينِيلَ اللهِ وَكَنْبَيْنِي مُعْضِمًا فَأَنْكَ إِلَى مَلاَت رَقًّا أَوْعَنُونِ مِنَّا مُونِ وَجَالِهِ مِزْ الْكُنَّا فَهِ جُوْهِي لُطَّبُ ظِيدًا إِنْ عَالَىٰ عِيدُوعًا الْحُجْرِ الْمُلْوَالْفَ هُمُ عَمِلِ مِنْ لَمُ هِيْدِ جَالَةِ مِنَالْغُلُفُ لِجُوفِرًا رَحْبًا سِيَالُ مِنْهُ عِلَى الكَان كُلْمَا فِيهِ فَضْلَامِ الْجُهُلُ وَمَا كَانَ هَكُذَا فَمَا يَوْيُرُ الْ يَغِنُّ وَالْمُ الْمُواحِدُونُ مُنْ الْمُحَالَةُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُحْلِمُ اللَّهِ اللَّ بِيَا بِرَالِهِ نِعَلِيا لَعِنَا النِّي عَلِي الْعِينِ وَعِلْهِ الْمُحْرِدِ وَعِلْ اللَّهُ مْعُوْلُونُ النَّالَيْبُ فِي لِلْآنِ النِّيلِ فِي الْأَعِنْ الْأَعِنْ الْأَعِنْ الْأَعْنَى الْأَوْلُ تُورِّثُت إِمَّا هُوكِلْ عُرِهُا وَيُرْعُونَ لَاتَّكِبُ وَالْمُؤِيالِ اللَّهُولِ وَمِمَّا بِرُكْ عِلَىٰ لِهُ فَاحْمُاوصَفْ الْاَوْرَا وِالنِّيْ فَكُوكُمْ جُنج بِدِ بَا بِرُ ٱلْأَعْضَالِاتُهُ قَدَ بُنِيلِ مِنَاكَ ٱلْاوَالْمِافِياً ارُقَ مَا مِيْهَا كُمَا مِينِيْلِ مِنَ الْعَنِيْنِ وَالْعَنِيْنِ فَالْعَ وَالْعَالَمُ فَاتَّا

التَّ فَتَتِيْرِ فِيهَا وَمُنْعِتُ مِنْهَا فَكَيْ الْحُاكَاتُنَا كُلِاللَّهِ فَتَّلَّ الْمُوَيْكُونَ عَنْ فَعَيْرِ الْاجْئِدُامِ حَالَى وَالْحَاهُ لَا فَرْوَجِهَا وَاثَمَّا الْمُرْوَثِكُونَ لِلْوَرَوْمِ فَهِ الْمُحْمِدُةِ الْرَّطُوبَاتِ لِحَيْثِ رَفِيتُهَا وَعَلَيْهَا الْحُرِي فِي فَهَا شَهِ مِنْ الْمُعْلِمُ وَالْمَا عَلَى الْمُلْوَى اللَّهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهِ فَلِلْمَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْلِي الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الللْهُ اللَّ

والحذوالمته سه

قلالفؤة الماغ خلا أو يا الماغ الماغ خلالة الماغ الماغ

يَبْعِ فِهَا الأَثْرُ لِإِسْتِمُ الأَثْرَاجِ الْفَالِثُولِ عَلَا الْأَنْ فأتا ستركانا فلأ العلم الذيك بخريظين تخللكم والمالك منافئا المنافئة ويتنافئ المتالية عَلَىٰ الشَّنْجِ وَغُيْرِهِ مِنْ الْحُنِّ وَاتَّمَا فِيورِمُنْزِلُوْ السَّالِحِلَّا فِيهَا تَغُولَ أَزُّ الطِّبْ فَوَمَعِرْفُد الأَثْمَ اللَّهِ وَهُ المُتَّالِمُ المُتَّالِمُ بالعِيَّة وَالمَرْسُ وَالْكِالِ الدُّي لَرَعُكُم لِلإِنَّانِ فِعَالِحِيَّةِ ولاترين وتبغ أن بلهم البرائع فيه فيهذا الموضع عمل المغنى العاد لأغل المغنى الكاس والتن خراب وأجيب هُذِهِ اللَّهُ وَنُبِيِّ البِواعِيْ الْحِيْدِ وَالمُرْضِ وَالْجَالِكَ فِي ببنيالقان بزاتا إث أخشا فعاقه المهوم والوبت وإماعالم المالي المستعلم المستعلق المستعدد المست والتيئيا للأعل والخافظ كما والعلامة الذالة على الالحيّ وَعِلْيَ فَذَا الْمِبَالِينَ يَهِ وَلِلاُّ مِمَانِ الصَّالِلَهُ لِلاُسْرَاخِي وَالْمَتِبَادِ الفاعلد افا كافيلد لها والهلامات المنالة عليها المالم وكمناك اجشائي والبن والبئت والمجامة المالة على الما لَيْتَ بِعِينَ وَلِا مُرْمَنِ إِلَى الْخَالِ وَأَوْلَ عَصْلاً لَلْتِ اعَامُوْلُمِهُ إِنَالِ الْحِنْدُ مُ لِمُونِهُ بُنِ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ

أز بُناحُوا مُذَا الطَّرْنِينَ لَا تُعلِمْ وَابِرْقلِدِ مِلْ حِزُوفَ أَرِثُولَ ورَامَانِهُمَا يُاوُكُ طُرِيُو الرَّحِيْبِ أَعِابِ ابدو مُلِيرِ وَفَوْمَ مِنَّا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَوَفَ بِطَالُوسٌ فَلْمِيتُ عِلْ أَجُدُ مِنْ كَانَ فُلْلَاءِ شُي مِنْ عُنْ الْعَلَمِ الْغَيْمُ الْغَيْمُ الْغُيْرُ الْمُلْأَوْهُ بِ النَّهِ الْوَقِمُ إِلَيْ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ال أعنياك موالفي فينوط منع المتكافيات بعلت البابن ف استَعْلَا ذَلِكُ إِلَيْهِ مِعْ عَيْرُهُ لَا الْكِتَابُ وَامَّا عَدِ مُنَا الْحِرُابُ فَأَمَّا لَيْتُعِمِلِ الشَّيْخِ النَّيْخِ نِطَرِّي عَلَيْكِ أكب وبعَنْدُ مَا يَعْصُ فَزَا التَّعْلِمُ عُزِلًا وَلِي فِالنَّا فِي فَالْمَا فِي اللَّهِ فَعِيدًا النُّوْمِ الْمِثَامِرِ فَاتَنَهُ مُفَظِّلُهُ مُعَجِّمَةً مَعْلَمَةً الْاَثْنَ وَالْمِيكَارِّهِ جُرْجُزُمِنْ لُورْكُلَّا إِنْهِ إِلْهُ الْإِنْيَانِ طَارُونَ عَلِيلًا لِيَا فج عَظَةُ وُدُورُهُ إِنَّهُ اعْلَيْدِ جِزَّا مِنْ الْأَلْحَدِي عُنِّي كُلِّي مُل الشَّاعِة كُلِّمًا إِذَاكُانُ صُلَّاحِينًا وَمُوَالِحُوالَّهِ مِثَّاهُ فُوْرُ جُرُاجُوْهُ رُبُّوا لِمُن قُولِينَكُ وَمُرَّا لِجِدُودِ التَّي مُحْوَدًا الْعِقْاتِ لِأِنْ تَاكِالُ الْجِنْدُ وَاتَّمَا عُرَّالْانْ أَا مِنْ الْمُرْافِي الْمُنْا فَامْنَا مِنَا الْجُورِي فَجِمِ الشُّومِ نَفْتِر جُوْمُن وَامَّا عَجِيمِ شيغي بخبع علم الطب فقدًا مُناعِدِ في المُناعِدِ في المُركِثِيرُهُ

الْاَذَى وَجُوا وَجُلُهُ مَثَالَاكِتُ مَوْجَعِ شَكَ يَنْهِ فِي الْحَجُولُ وَالْكِ انًا إِذَا قُلْنَا ازَّالِطِتِ مَعِنْفَهُ أَلاَثُهُما الْمُتَّتِلَهُ وَالْمِعْفِ وَالْمُغْفِ وَ إِكِالَ أَنِيُّ لَرَغِلُم لِلانتِّانِ فِهَا حِيَّه وَلاَ مُضْ فَقُدُ بُوناك بُغْهُمُ الْمُ الْجُفِيمُ الْمُونَ بَعْض فِحُوزان فِهُمَاتُهُ مَعْزِفَدا أَجَ شُيُ النيب مُعْرِف منها فاعالم جيدٍ فالله في ولايف ولأنوصُ لا لَيْهِ وَإِمَّا الْمُرْعَضِهُ عَالَمَ وَكُلُ مُنْ مِهِ الطَّرِفِ الصَّا عِي وَأَمَّا امْرَايِّ شِي كُلْمُنيت مُعْزِفِتهُ مِنْهَا فَمِثْ بِعِطْرِيُو الصَّاعِهِ وُنكُ مِن مُرْدُ جَمْعُ الْمُورَالُطُبِ الْجُن وُيَّةُ وَهُذَاهُوا الْجِنْيَ يَدِينَ الطَّبِ فَيُسَى الأن يَدِي الأَمْ اللَّهِ المُ مَا اللَّهِ مِنْ مَا وَالسَّقَيْمَةُ وَالسِّقَيْمَةُ وَالتِّي أُنْيَانُ مِعْدُ وَلَا بَعْيَمُ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ وَالتَّي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَالتَّي بِنْجُ تُوالْوَلِمَاتِ وَالْأَبْ عِبَابِ فَنُعُولُ اللَّهِ اللَّالِمَاتِ وَالْأَبْتِابِ فَنُعُولُ اللَّهِ اللَّهُ العِيْرِيمِ مُطلقًا ومواليني يبتى المجرِّ مُواليَّيْ ينتِ دُ مِن الْبِدَا حِلْنُهُ فِي مَا رَايِّهِ عِلَى عَبِدَ الْكُونِي الْمُنْطِقِ الأَوْ لِي ومن رويب الاغضا الاليه المزعد من آك والمدالعيم الأن مَوَاللَّهِ مُوكَ ذَلِك فِي الْوَقْيِ الْكِامِينِ وَمُنَالْفِيا عِيهِ ٱلوَقْرُ الذِّي هُوَوِيْدِ مِجْرِيْرِ مَعْزِيدِ لَمَا لِزَلِهِ مِنْهُ تُوكِ النَّرِي اللَّهُ شتوا اَنَ الْهِ الْمُوالِيةِ وَأَهُ عَلَى افْضَالِ الْاتِ الْافِتْرَالُ وَٱلْإِ

الانتاب اعن انتاب آلمَن أَوْلا عُرادُ أَنِيالًا كِاللَّالِيُّ بعيدة ولانزف شرور بعد مزه الالارزان واتما قصده ايضًا فِيهَا أَوَّلَا لَغِرْ فَوَ الْحَيْثِينَةِ مُرْبَعِيالْيَفِيمَة مُ إِلَي التَّالَيْ الْجُرْجُةِ وَلاَسْفِيْهُ وَعَلَيْ فَالْالْمُالِرِ جُرْبِ اسُ الْإِلْمَاتِ وَأَمَّا فِي لَعَبِلَ فَإِمَّا بِيُونِ لَ وَلَا بَعِينَ جَالِ الْأَمُانِ الْعِلِامُ الْتِي ثُمْ يَكُونَ مِنْ عَدِ ذَلِكَ الْبَعْرِ لِمَ الأشار بعيدة الأركان وتنقيها وكل واجدم الجفظاف نفعلاؤيرك اوسيل نقال على حدودهير المامطاق واسا في الزَّمان إلى إس والطب معرَّفتها جَنِعًا وَالمطلَق بقال عِلَى وَدْعَيْنِ لَمَّا دَامِرًا وَامَّاكُو ٱكْ ثَوْ الْحِيْلَاتِ وَإِنَّامًا لَا بَنْبُتُ الْحِيْدُ وَلَا الْمُرْضِ بِيِّبُ كَازَ أَوْ عِلْانَهُ اوْبِرِنَّا وَمُوِّكُ مطلق مل الفي الزَّمَان الحاجز فك واحديث إلى بقال عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِدِينَ الْغِدُن وَالنَّانِي أَنْ يَكُونَ مَنْ وَاللَّهُمَاجُيُّ وَالنَّالِثِينَ النَّخُون يُسِبُ مَنَ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمَنَّ اللَّاكِينَ وَالتَّانِينِ فَا اللُّكُ يُقَالِعَكُ مِنْ يُنْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ وَمَّا الْحَدِّلُ وَاحِدِنَ العِتْرِ بِالبَّوَإِ وَأَمَّا بِأَنْ بَنِبُ إلِ إِجْرِهِمَا بِأَثَّ مُمَّا يُنْبُ لِلْ

وَالنَّانِي أَنْ يَجُونَ قُلْخُتُمُونَ فِيهِ إِكِالَانِ وَالنَّالِثِ النكون فيواجه إلحالئين من والاخرى من فالبزالتي لس بعيد ولا سعم عَلَى الْعَلَى الْوَل هُوَ المَّوْسِمُ عَالِكُونَهُ وَالْإِسْتَفِفَ الْبِينَ لِبُنَ اللَّهِ فَوْسِدِ عَائِدً الْعَيْدَ وَاللَّهِ مُوفِ غَائِدَ الْبِيْمُ وَاللِّي نُقِال أَنَّهُ كَذَلِكَ بِقُولِ مُطْلَقُ مُوَ المؤلؤد علي الكالميئة واللهي بفال أنذ حذلك الأنفى الله عوسة الوشاكات متوسط والمفقة مراع الاراب وَمُثِنَّ الْبُعْمَا وَمَا قِيلُ فِيهِ اللَّهُ عَنَاكُ بِعَوْلِ مُطْلَقَ فَمِنْدُمَا مُوكَذَلِكَ دَائِمًا وَهُوَاللَّهُ بِعَنَيْدِ جَمْعِ الأَزْمَانِ عَلِيَ الْ الإَال وَمُنْدُرُو أَكْثُرُ الْإِلْدُةِ وَهُوَ الْفِي لِمِنْ لَهُ تُغَايِبُوا وَالْبِرَالَةِ لَهِ بِعَدِهِ وَلا سِنَّهُمْ عِلَى الْمُؤْلِثُ إِنْ الْمُؤْلِثُ إِنْ الْمُؤْلِدُ عَالَ إِخْتِكَاجِ مِزَاكِ إِلَيْنَ النَّصَادُونُورِ فِي أَمَّاكُو عُمُورًا حِلَّهِ وَامَّا عِنْ فَا عُلُونَهُ امَّا عِنْ وَاحِدِ فَاذِا كَانَ عِلْهِ صنَّو النَّاكُ وَيُولِكُ مِنْهَاتِ النَّاعِلَةُ اوْالْمُفَلَّةُ مُعْتَدَلًّا وَإِذَاكَانَ مِعْتَ لِأَنْ عِدَالصَّن عَبِيعًا إِلَّا أَنَّ مِأْفَدٌ وَطَعَتِهِ اوُتِ مِعْدَانِهُ اوْتِ عِرْدَاخِزَابِهِ أَوْتِ وَضْعِهِ اوَاذَاكَانَ عَاجِلاَف ذَٰ إِلَّ أَمَّا عُرْ مِنْ فَنِهَا لِمْ فِيكُلِّمُ الْوَعْدِ بَعْضَا

كُلْنُكُ مُونَالًا لَهُ كَامِّ فَاللَّا ٱلْهُ كَالْكُ مِنْ الْمُؤْمِنِ فَالْمُؤْمِنِ لَا لَكُونُ الْمُؤْمِنُ ل دَايِمًا فَفُوَيْهِ غَايِةِ الاغِبَرَالِ مِزَالْزَلِجِ وَالتَّرِي وَمُلْكِنَّانِ مِنْهُ فِي اَكْتُمُا كِالاَتِ كُذَاكُ فَهُوَ اللَّهِ بَقِصْ عُزَافِضُ لَا إِلَّهِ نَقُدُانًا لَيْرِ بِالْحَيْرِ وَالْبَرْلِ لَيْعَامِ مُوَّالْمِوْدُ اَمَّا عِلْيُ بِنَاجِ دُدِي مِزَ الْأَعْضَا الْمُتَنَابِهِ مَاللَّخِيزَا وَاتَّاعِلْيَعْفَاوْتِ مِلْكُعْفَا الْأَلِيُّهُ وَأَمَّا عِلْ الْمُرْرِجَ عِيًّا وَالْمِزْلِكَةُ مِيمُ الْأَنْ فَوَالْبَكِ. مُو مَرْضِنَ إِلَا قُولِ اللَّهِ عِمَالَ فِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى النَّالْفَا عُو الوَفْ اللهِ مُوال فِلْمِ اللهُ مُرْبِعِ فَهُو الْمُأْرِيلِ الْمُرْجِعِ فِهُ الْمُأْرِيلِ الْمُرْجِعِ الأعِنا المتنابِّهِ الأَجْزَا وَأَمَّا خَابِحٍ وَالْعَبْدَالِ عَبِدَالْ عَبِدَالْ عَبِدَالْ عَبِدَالْ الأعفا الأليّد وأمّا جارج للأمريز فيبجأ والبنزاك متريم دَاعًاهُوَالمؤلُودَعِكُمْ مِزَلِج بَعَيْدُ مِزَلِا عِبْدَالِ عِلْمُعْتِدُ البيظ والاول كالما اوعده بنها الاالن فهاأ وعائك بُعْد مِزَ الْإِعْتَى إلى إِذَا لَا عِضًا الْأَلْثُدُ كُلُّ عَالُوْعِنَ مِنْهَا أَوْ الرُّنْ فَهُوَ الْبُورِ النَّعْمُ عِنْ الْخُلُورُ فَهُوَ الْبَكِ فَدَ تَعُصُ وَلُمُ عِلْمَ مُعِدِ الْخِالِ المُؤْمِنَظِيدِ وَقُدْ قُلْنًا أَنَّ الْمُن البيِّ البير بعث ولا سُعْتِم فَال عَلَيْكُ واوجه احدا الله يؤن فيو واحد مركا كالتنز الكفاد تنز علي البها

وَمِوْ اللَّالِ التَّي لَينَت بعِيْد وَلاَ سَغُم فَالوَّكُمُ الدُّي التَّي التَّي التَّي التَّي التَّي التَّي مِيُ الِّي مُدُلِّ عَلَا عَيْدِهِ الْحَدِد الْحَاجُةِ وَمُرْدِيهِا فَلُلُ الْحِدُن وَالْكُ بِهَا بَعُدِانٌ قُرِكَاتُ وَعُلَاماتُ الْمِرْضِ فُلِلَّةِ يُزَلِّ عُلَالِمَاتُ الخاص وسنزر بالمنجز ألكار فكل أن بحون ومرت بالبي فُنْ الْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بعيث وُلاَمُعُن مِن النِّيُّ وُلِي الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمِنْ الْمُنْ جُاضُ اوَتُنْدَر بِهَافُكُلُ لَ يَعُون اوْمَدَكُرُوهُ الْجِدَانْ فَعَد حُالْتُ وَوَلِمُا الَّتِي لا مُثَلِيَّ عِلَى ثِلْالِيَّةِ مِنْ مُنْ الْحِلْيِ الْحِلْدِ اللائمينون فالأبال بالمائي المناجئة والمرسونة على الاخزى والتي مل من مجموع في اللحية ومن حبود المُؤَادُونُ وَمُونِ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّا لَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ البِيم رهنه أينا جُرِي أَمْ فَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ماخري اس علامات العقية وعلامات المن وعز فان مَّد حَدُثُ البِلامَاتِ التِّي تَدُلْ عِلْى الشِّي الرَّالَةِ وَالْعِلْمَادِ النِّي مُولَتَعَبِّكُوالمُّونُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرُ الْمُؤْرِثُ وَالْعِلْمَات التَّيُ المَّا عَلَيْ الشَّيْ النَّي قَرْكَ الرَّاكِي النَّكِيِّ المُنْكِيِّةِ وَلَيْكُم المُنْكِيِّةِ أَنْمَا جُوجُيْعِ الْفِلْمَاتِ مَرْدَةُ وَإِنْكَاتُ إِمَّا فِي ذَلْتَ عِلَى

إِلَّا أَنَّهِ وَأَنْهُ مِنْ فِي أَمَّا عُهِ أَمَّا عُمَّا أَنَّهُ مِنْ مُلَّمُ مُوفَاك ان عُمُع البئز العَاحِ المِندَّرِيِّة جَمِيْع اسْاف التَّالَة وَاللَّهِ مُنْ كُلُوكُ إِمَّا مُوَالَّتِي مُؤْمِدِ مِنْ الْأَيْلِ فَإِلَّا الْكَالَ وَاللَّهِ مُوْكَدُ لِكَ فِلْكُ مِنْ الْمِالِاتِ فَمُوَاللِّي فَلَا عُلْفَ لَهُ التَّغْبِيرِ وَحُرُلِكُ الْفِعُا فَانْ لَلِهُ اللَّهِي تُوال اللَّهُ لا تَجْمِع وُلاَمْرِ بِعِنْ الْأَرْعُ لِللَّهِ فِي الْتَابِي لَمَّا الْرَبِيحُونَ فِينَ اللَّهِ فِي الْمُسْتِحِ مجنعا ويغنه مريناته عنو واحد والماان كوركالك عُهُ اعْسَا عُلِمَةِ وَالرِز الذي ليزيعُ فِي وَلاَسُهُمْ وَاللَّهِ الْعَبِّ النَّاكِ هُوَالِينَ يُؤُون مِنْ جَبِيُّا وَمُنْ بُومُا كُنَافُون لِغَوْمِرِكَانُوا فِي المِراعِيَّا فَلْمَا مُنَّوابِعَنُوا وَالْعِكْسِ وَأَمَّا عِوْوَفْ وَلِيدِ الْحِيَّةِ فَلَامِيْكِ إِنَّ لَهُ وَالْمِنْ عَلِيهِ مَا المعنى لأصحيتنا ولابتعنا فانتوقمت الوفت عزيا فقد مُجِنْ ذَلِكَ وَمُدَعَمِمُ ازَّ الأَنْ يُقِالَ عُلَى وَجَهُ بِي فَتُسْخَفَّنَا المُرَالِينَ الْعِيْدِ وَالنَّهِمْ وَالنَّي النَّهِ الْعَلَيْ الْعَنْدِ وَلَا يُعَيْمُ وَيُنَّا عَادُ وَجِهِ بِقَالِ كُلُ وَاحِيهُمَا وَأَيْثُنُ فَوَحُلُ وَاحِهِ مِنَا لَلْمِنَاكَ إِنَّا وَقُرْ مَعِيلَ أَنَّهُ وَلَكَ مِنْكُوا الْمِلْمَاتِ وَالْحُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَمَنَّا اللَّهِ عَلَّهُ وَمِنَّا اللَّهُ مُ

وَاللِّن وَسِهَا مَا تُنْ يُحِيرًا لَكُنْ وَهُوَجِرُ اللَّهِ وَالإِغْرَاكِ نينا والنغروت ترتد ومنهاما طاتر والانعاب والمؤكما المالكي فرابت بدفور فصلتها ومالغلاماب لَيْ الْمُرالانْفِكُ الْفِائِد الْفِيلِ الْمُتَالِينَ فَالْمُوحِينَا وفَيناهُ الافعال الم يُحدّر لما فهرن على المركمات الرالم على أَصْلُ هُنَاتِ الْمِنْ فَامْنَا الْأَبْرَانَ التَّيِّ فَيُنْفَضَّ عَلَى الْمُثَالِّمُ أَلَّا الْمُأْلِمَا الأاليا يُدُخِنِي فِنهَا عَالاَثْدُ فِيهَا فِي أَجِوا وَعَالِهِا لَا التكابهة الانتكا وعينج ذلك بنروة ويتناما الأندويها عُوْرُكِيْ لِلْمُغِمَّا الْأَلِيِّ وَوَالْكَ الْأَفَدُ الْفِمَّا لِيَعِيْدُ وَالْأَفَدُ عِورَلِجِ الْأَعِمُ الْمُتَعَابِهُ إِلْاخْزَا وَثِوْ تُرْجِيْ الْمُعْفَا الإليد أمَّا أَنْ يَكُونُ فِي صُلَّهَا وَامَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِنْكُمُ والجنابر الأفات ولجنابر الأشكا التي يتهر بعاضيلتا وفجه ع اللغِمَا المَسَالِهِ اللَّجَرَا الْمِزَاحِ وَتَو اللَّعِمَا الْمُراتِدُ الجدد والمفاجيز فألخلق والوثيال مفترك بنفا وجي هذه الاخْتَابِين مَعِيَانِهَا مُكُونَافَهُ ٱلْكَبْرَانِ النَّهْرِيَهُ عَلِي أي المؤرِ الذري فلما مُذَا الإِنْ فَعَنْ أَمْهُا وَالْإِنْ البي الجون والقرفد منهما فوضر رأم العبوس فأما

خَجَاضِتًا وَعَلَيْتَى قَدْكَانَ وَاعْفِلْ أَكِلَكِهِ إِنَّا أَهِ إِلَى الْكِلْمَاتِ الْوَالْمُ عَلَى الْخُوالْجِ الْسِرِ الْوَعِلَى الْخُوالِمِ عَالَيْ فَالْمَا أَكِلْمُهِ لِكِ الْعِلْمَاتِ المُنْكِزُهِ عِلْ قَنْكَانُ فَاتَّلِّينَ اللَّهُ وَالْأَنْزَلِ الْمُعِيَّةُ بَعَالَ عَلَيْ مُرْبُنِ مِنْهَا بِعِوْلِ عَالَى وَمِنْهَا الأن وَ قُرْفُكُ الَّ الأبزازالقي بفال لخامج نيحه بغول فللقصفان بزفال بَعْضًا بَحِيْدُ دَامًا وَعِيمًا حِيْدُ عِدَاكُمُ الْمُلاتِ أَمَّا العجري داينا فناكان فها على المثالة والما العجيع ف احْتُرَا عَالَاتِ فَمَا كَانَ مِنْهَا قُرِيْعُو عَنِيالُ الْمُنْهِ وَلِيْنُ مُعْمَا وْ حُرِيْرًا وَ مُدَيْنَعِيلَ إِنْ مِنْ مُنْ الْمُعْمَا مِنْ الْمُعْمَا مِنْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا مِنْ الْمُعْمَا الْمُعْمَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا م مع في الم المنظمة المن باضطِرُان امَّا مِنْ عَبْلِ إِلْحُوْمَةِ مُعَيِّكُ أَلَّالُونَ أَوْ افْضَالِهُ إِلَّا فبرعلاماته اعترال اعداله المتكابه دالاخراع الحروالبرد وَالِيُسْ وَالرُّودَةِ وَاعْتِرُالْ أَغِنَابِهِ الْالبِدِ فِيمَّادِيْ الْأَجْزَا التَّيْمِ الْمُحَدِّدُهُ وَفِي وَرِدِمَا وَيُوحِلْنَهُ كُلُ وَأَجِدِمِ الْأُجْمَا وَوَضِعِهُ وَخَامَدِ الْأَلَةِ كَأَمَّا وَمُوضِعِهَا وَأَمَّا مِزَالْأُسْتُ التَّيْ لَهُم بِاصْطِرُان فَإِنَّ مِزَالْجِلِدُ أَتِ التَّيْ لِمُ الْاعِسُالِ الْشَاكِية الخواما يرب فترالن ومؤالو غيزال وما أنزاك لأه كَانُ فُلِكَ ٱلمَّحْفِ مُن مُن مُن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل بَعْلُ وَإِنْكَانَ تُعْلَعْهُ لَجِمًّا البِّيرًا فَامْرَهَا مُشْكُلِ فِيهِ وَلِذَاكِ مَا رَبِ الْحَالَ التَّلُ مَنْ يُكِ الْيُ وَاحِدِ مِزَ الْفِرْدِينَ فَهِي العني المناج اليالأبران التي لانتشب لا الصينة ولا أيا مُرَّفِيلًا مُأْرِيكُونَ فِي فَالْالْكِيسِ مِنْ الْمُتَرِّدُونِ فِي مُكَرِّهِ الاشكاامًا مُن والجير لأيفين طبعة الأمون لاندان عبل مُنْ بِرُهُ الْحِجْ فِي الْحِيْوَلَانَ بُومَنَ عَبِلَى البَّالِكُ مِنَا الْمُرْبِينَ النَّسَونِ وَالْحِينُ إِلَى إِنَّ الْأَمِرُانِ كُلْهَا فِهِ مُرْضِحُ إِلَى الْمُوانِيِّةِ مُرْضِحُ المِ وَالْفِلْامَاتِ الْمُثَالِقِي مُنْ عُلِي الْمُلَالِكِ الْمُنْ عُلِيدُ مُنْ مُعْمِيمُ الأانهام بفامد سفعا خفيًا الأمكيه أوالتي ليب بعثية ولاستفيمه المالفرق سنهما يعمقال المعدون اللَّمُونِ وَسَغِي أَرْجُهُ إِلَّهُ مُلَّالُهُ إِنَّ وَالمَّصْ اللَّهِي فَدُونَهُم جُدُونِ وَكُرُونِ فِي كُنَا أَدُنَا الْوَثَا الْوَثَا الْوَثَا الْوَثَا الْوَثِمَا الْعُجَالِيَةِ أَيْحِيِّهُ هُو رَطِيزِنَا إِلَى عِلْطَدْ فَبِنِ هُوَا فَرْبُ فَالْ الْبِكُوالْفِي هُوَالِمِهِ الضلالمان أفرب معجِّر والمراليِّ فور النَّالمات العِد وَافْرْتِ إِلَىٰ لَمِنِ اللَّهِي مَلِدُ فِي مِهِ المُنْضِينِيقَامِوْ المُرْكَ الْبِي 

الأبران التي تفرقك لأعزاف لهأت ألبن فعد خاعك اَنِمُنَا الفِّنْ رُمِنْ وَجُدِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفُّرُ عَبْرِ عَهُوسٌ ومعزفتها تنحون الفامل فالأنعال وبالعاومه الانبا المرضه وأمااالا والترك التي تقال القهاب عبمه بقول مطاؤ فعونها تكور بأز الاسكاب المنع وتفقي المراب وتنتول عليها بنبغولة والنفشانها يوفسناه الانعال يستنزفت بن الأسران التي لاستئ اللعيدة ولاال المرض وتوسيطة فِمَا كِنِ هُذُولِ الصِّفُ بن كَان رُاكُ الْاجْيَام ومَّا يُوصَف بِذَاكَ عِلَى الْمِعِينَةُ اوْكَاتَ مِمَّا لَهُ عُرْضَ مَا وَ يَصِيرُعُونَ العِيَّهُ كُلُّهُا نَفْيَمُ إِنْ لَكُنُهُ اجْزَا وَلَكِلِّ وَاجِدِ مِنْ لَكَ الجزا ابضًا عُرُض يِنْ وَاوِّل لِكَ اللَّهُ فَوَالا مَا اللَّحِيهُ وَاللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ لا تُنْبُّ إِلَّالِعِيَّةَ وَلا إِلَّالْمُضْ وَالثَّاكِ الابرازالميه فالمدوكية الابرازالة وتوقيت إلى المن وفرغت والفروين عا وكرز غرفا بالعروالمنوت مِنْ الْبِي يُظِهْرُ فِيهُا الْأَنْهَال وَالاَسِانِ التَّيِّ قَدْعَرَضِ فَا الْحَجْعُ لُوْجِرِثُ وَجِرْكَامًا اصْطِرَابِ أو بطلتُ جُرْكَانَهَا بَتُهُ فِرَما بَرْنُ وَ امَّا الْابَرَانِ الْبِيِّ فَدَ صَعِفَتَ فَعِالِما فَإِنَّمَا إِن

وَوَ إِي عَنَهَا فَأَوْعِبُ وَالْبِي فَإِمَّا اللَّهِ عَنَا التِّي تُربِرُهَا مِنْ فَانْهُا فك الفضرُون وَالْجِعَلْمِ وَالرَّبَاطِ وَالْمِنْا وَالَّجِ الرَّحْوَ وَالْبِمَانِ وُالْكِيْرِ الْمُعْيَدُ اللَّهِ وَالْمَاسِ اللَّهِ عَمَا كُلَّهَا فَنُشَارِّكُ هُ وَالْمُؤْمِدُ الْمُحْدُدُ الْمُؤْمِدُ الْمُحْدُدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُعْدِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّل وَهُو مُعَ ذَلِكُ مُتَّاجِ إِلَى الْعِرُورُ الْحَوْارِبِ وَعُيرًا لَفُوَارِبِ والجميد والماالنتي والأطفان فاير الماتدبيرمن فقرابا بنما وَاثْمَانُهُمَا نُولِدُ وَيُدُونِ فَقُط فَهُنِ هِي أَمْنَافَ الْأَعْضَافُخِن وَامِغُونَ يَعِدِ الْبِلْمَاتِ الْتِي مُرُلِّ عَلَى بَلْجِ كُلِّ وَالمِسْمَا وَسَنِّعْ بِرَكْرُ الْاعْلَامِ الْرَالَةُ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالَّةِ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى مُنْ الرَّالِيِّ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى الرَّالِيِّ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الرَّالِقُ عَلَى مُنْ الرَّالَةِ عَلَى مُنْ الْمُنْ ال الخ عالة لَهُلامًا تُعَالَيْهُ عَلِي مِزَاجِ الرَّمَاعِ وَالْجِنَايِسَ عَلَامًا وَالرَّمَاءِ النَّهُ وَيُدِّ خُبِيَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كله والنابي ملج الأنبال الحيثة ونيًا دها وَالثَّاكِ صَلَّحَ الْأَنْوَالَ الْمِي تُحُونِ مِهَا الْإِعْالِ الْمُ لَادِيهُ وُفْيَادُهُمْ فِي النَّابِعِ صِلْحَ الْانْجَالِ النِّي بَعِنْ نِهِمَا لتربير وكنيادها والكامس صلاح الانجال العليمية وَفَيَّاكُمُا ﴿ وَهَا هُنَّا حِبْرَاخُرُهُمْ مَنِهِ النَّي وَمُنْأَكَّمُا وهومًا بعرض للبِّئ في العُونِيرِ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمُؤْمِرُ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِرِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ الْمُؤْمِ مِنْ لِيلْمِ مِنْ الْمُؤْمِ

الصينة ولا الحرض فندوصفنا علامات أفضل مناأت ألسن وَأَمَّا الْانْبَالْ البِّي مَفْعَ عُنْهَا فَهُ فَكُنْ إِنَّ فِيهُمْ أَفْيُا مُالْاَحِينِي عُرُدهَا بَطرِيقِ الْأَكْثَرُ وَالْاقُلْ اللَّهُ انَّا مَّالْجُلْنَاهَا كُو لُكُنَّهُ جُنُوْد ذُواتُ غَرِض وَجُن وَاحِفُونَ الْجَلِامَاتِ الْمَالَةُ عَبِكُ ، ٱلبنزالتِي يُقِال اللهُ سِنَعِيمْ مِقُول مطلق لاتَّا إِذَا وصَفَا عُلاِمًا هُذَا الدُنْ يُبْرِينُهَا عِلامَات الجِدَيْنِ النَّامِيْنِ وَمُنْفَا فُ الْجِبَابِ هَالْهِ عَلِيمُنَا فِهِ افْضُلُ الْمُنْأَتِ وَجُرَفَامِيوْنَ الأنافينا فعَابِعِدَانُ فِيتِمُ وَنَصْرُفُ وَلا الْأَغِضَا وَاصْنَافِ الأغِمْنَاكِنَّهَا انْ مِهُ وَذُلِكَ انْ مِنْهَا اصُوْلاً وَمِنْهَا فُرُوعًا تُنْ مِنْ الْكُ الْاصُولِ مُ وَمِنْهَا مَالِبُيْتُ مُنْ تُولِيهُ عِلْ مُدْبِرْ غَيْرِهَا وَلَا عَرِفَا سُبْتَوَائِا عِلَى مُرِيرِهَا لِإِزَالِهُو ب التَّيْجُون بِهَا تُدَبِيرُهَا عَرِّيزِتُهِ فِيهَا وَمِنْهَا مَالْمًا فَوَي غُرِّبُولِيدُ فِيهَا وَفُوحِ تُرِي الْبُهَا مِن لِكَ الاُصُولِ وَالْاصُولِ هِ الرَّمَاغِ وَالقَلْبُ وَالحَيْدِ وَالانشِينِ وَالفَرْوْعَ التَّيْسَبُ وم مزيدة الأصول وتوعي عنها الماالي منت مؤاله ماخ ويوجي عَنْدُ فَالْعِرُونُ الْفَتُوارِبُ وَأَمَّا اللِّي نَنْتُ مِنْ الْحَبِونَ وَوَدِي عِنْهَا فَالْعِرْوُنُ عَيْرِ الْضَوَارِبِ وَأَمَّا الَّهِي مَنْتُ مِزُ الْاسْئُرِيْنِ

فَيُل

خِالْةُ وَ عَبِينَ الْمِالْ الْمُؤْمِدُ وَمُعَ مِنْ الْحِنْ الْمَالُ مِلْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّال النفشان وزنفشان الماده لأمن ضعف القودة وإنكان هن الاشكا التي وصفناها عِلى كالحِبِّن وَلَكِالْ الطبعية فَاعِلْمُ الْكُورُ الْمُعْدِفِ وَفِلْكُ أَزَاكِ الابتسَعِ نَفَا اللَّهِ الزايز ضعف هزه الأشيا التي وصفناها ولابكادالان بِتُع لَهُلَافَ ذَلِكَ اللَّهُ إِلنَّهُ وَإِذَا وَجُرْبِ أَبْضًا مُوْجَى الرايرُ استَ ونتُوا فَالنَّفُلُ وَ ذَلِكَ وَتُحِدِيْهِ عِلَى حَيْبِ النَّفُو وُالْغِيْرِيدِ فِي النَّامِرْكُلَّهُ إِذَاكَانَكُ مِثَلًا وَغِنْ فِي مَثَلًا ابْعُنَا نِدِاعُثُرُ الْجَالَاتِ مُؤْخِرًا لِرَمَاعُ وَمَا يُحْدِهِ مِنْ الْرَاتِ إذاكان مِن عُدْ السَّفَاكِ أَوْلَ ذَلِكَ عِلْمَدْ حِيْدَهُ وَقُلْ بِمُا وَوَمْ مِنَ الْأُطِبّا فَعَلَ الْجُرْمِ الْرِيَاعَ دِمَاعًا خُلْفِيا وَهُو خلِفِي عُمَا وَمُعَوَّدُهُ وَكِيْتِ الشَّالِ الذِّيشَّةِ وَاللَّهُ مِنْ كَاب النوُكَا بِنِينَ وَهَذَا الجِنْمِنَ الْبِمَاعِ مُنْ الْأَصْلَ النِّي مُنْتِكَ مِنْ الْخَاعُ وَإِذَا كَانَاصُلاً لِمَا فِهُوَ الْضَّا أَصْلاً كِيْعُ أَلْحِصَب التي يخور بوالحركة الوزاد ته عن الحروان علمة والماسى نَعْنَهُ فَالنَّالَيْتِ مِنْهُ عِصَدِيتِ وَالْعِيدِ مِنْ عَصَدِيكِ مِنْ الْ لِزُ الدِخُولِ إِنَّى مُؤْمِلُ الْمَدْرِورَ مَنْ عُرِفْهُ عُصَبِ عُنْ إِلَّا الْمُؤْلِدِ

فاملخال المأس كأن بجرف برمقكانه ومثكله وماويه مزالنتجر فارتالرابة الصغبة علائمه خاصيه لرزاة هبدالرماغ والرأبر الكبرلسر بدلض وقع على حود هيدالرساع وَذُلِكُ اللَّهُ الْمُ الْحَانُ عَظْمِهِ امَّا أَيُّ مِن فُوَّهُ الطَّبِيعِهُ واستغالمات صغيد مادد جبرد عبن نهوع لامد جُبِنُهُ ٥٠ فَارْكَازَامُا أَوْمِرْكُمْرُهُ الْمَادَةُ نَقُطُ فِلْمِي هُوعُلامُهُ جُبِّكُ فَقُدُ بِنَبْغِي أَرْ يُفِرِّقُ بِيَّانِهُمَا بِالشَّكْلِ وبالأشيا التي تنك بوالزاير المالتكا والتكافيان فلزول مُؤُنَّتُ أَكُلُ المِلا فَإِنَّ الشَّاكُ إِعْلَامُهُ جُبَّرَهِ دَامًّا فَامًّا عِمَا بِينِي مِن الرَاسِ فَان مُنظِّرُ هِلِ الرُّفَيهُ عُلِظَهُ وَكُمَّا السَّايِرِ العِظَامِ عَلَيْ أَفْضِلَ الْجَالَاتِ وَالْعِصِ كُلَّهُ عَلَيْظِامُ لاوَالنَّل التي خُرِي عِوالرَّامِر مُوكَانِكَ يُعَرِّبُ عُرُهُ مُعِرِّعُهُمُ الاستناك إفكفرت خسفا فللأفأنك اذافومت المَايِن عُدُلِكُ عُلِيثُ لَا يُعَالَمُ اللهُ ال و و خره اخرج مرحد استداره الحره وحسّاه أدخل وَاقَرْبُ إِلَىٰ السَّاطِيمُ فَإِن رَائِبَ النَّوَالِيِّي عَمُوجِرٌ الْرَائِبِ تَدُنَّفُ فَانْظُرْ مُعْ دَلِكَ فِالْجِبُ وَالْرَقْدُ وَسُا بِرْ

فَالِ إِنْكَا ٱلنَّجَةِ مِنْلُ عَلَىٰ أَنْجُوهُ وَهُوْمُ وَعُنْ عَيِّرٌ لِلْمُولِلْفُور الاشافيه والتكان عال على تحوهره جوهر الماليا الاحتاجية والمنافي من المنطقة المعقلة المعقلة المنطق والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطق أَرْجُوْهُمْ الْمِهَاعْ جَوْهُنْجَانِ وَثَابِ الشُّحُ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُوْمُدُ اللَّمَاغِجُوْهُنَّ بَارِد وَقَدْ مَعْيِهِمُ أَرُيْجِنَّانَ فَرْجَالِهُ لَا الَّيِّ نَصَيْتُ فِي بُلُ فَوْلِي ذِكْرُهِمَا اجْدِمِمَا جِبْرُ الْافْعِالِ الطبيعيه والأخربن كالمع ألاس نخابج وأناجأ عل كُلْمِي فَيْمُ اكْلَامًا وَاحِدُ الْمُشْرِّحُا فَافْوَ النَّهُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل الاستكاالج وبحونا شخفن فبوعلي اعتنال والسنا التلج مقدفها إلى المهوات والأذكر فألمخر بكبون على عبراك وُنكِ اد الاي الذ المُنزر من عليه ما يلكي المرس ونكانع وماليخيته وأبرق وكجففه وأبطاء ومزكات هافة كِالهُ فَانَ النَّجِرُ ٱلنِّي مُنْتُ عِلَى رَاسِهِ مَا دَامُ طِعْلًا بِمُلِّ الْ السُّفَرُهُ التَّي شِرِي الْ الصَّفَرَهُ قَادُا صَارَعُلامًا فَالْ الشَّعْرُ عُرُكِ إلِالشَّعْرُهُ الْيُعْرِثُ إِلَيْ لِجِنْهُ فَلْوَا خِلَالْ خَالِكُمْ مُنْأِثُ سُعِنْ بِصِيرِ الْمُعَدِّلُ إِلَيْ يُنْهُ وَهُومِهُ ذَلِكَ مُتُونِيطٍ فَيْمَا بُيْنِ

جَامِن عُصَالِحِين وَعُمَا فَاللَّالْجُدُمْ مُعَمِّالُحُرِيْ فَارْدَاكُمْ نَا الْمُلْكِانِ عَلَيْحِ إِلْ جُبِّيهِ كَانُتِ لِلْشَيْ الْهِيُّ تُنْتُ مِن عُلِ وَلِمِ مِنْهُمَا فُوتِي وَجَمْعٍ مَا لَضَنَاهُ وَجُدُّنَّاهِ مِنْ أَمْنُ وَخِرًا لِوَايِنْ فَقَدَ مُنْعِي أَنْ يَنْتَجُلُ فِي مُقْرِوا لَوَايِنِ وَدُلِكُ اللهُ يَنْعِيلُ نَيْ ظُلُّ عَلَى مِعْدَارُهِ وَكَفْ شُكُلْمِ وَكَ الجؤأين الخينة مقنوالابن وفحالبسر فالبتم فالمذاف وَالشُّمْ فَانَّ هِذِهِ الْاَشْيَا قُرَّتُكُ يَعِصْنُهَا عِلَيْ يُعْفِي وَلَيْهُد بعُفْ عَالَمُعِمْ اعْنِي أَنَّالانشُهَا التَّي يُنْتُ مُزَّالاَصْلِ قَدْ تَعْلَمُ وتنبه على الإخلونيادة والامكانية بنهار عرك صَلِجِ الْأَشْمَا الْمِيِّ نَعْرَعْ مِنْهُ وَفَيَادُهَا فَأَمَّا صَلَحِ الْأَمْوِالْ الدِّيهَا يَكُونَ النَّدُبِيرِ وَحَيَّا دُمَا قَالَ العَالَم الأَصْلَ وَجُدْهُ دُوْنِ عَبِرُهُ وَأَعِنِي اللَّهُ فِهِالْ التَّي بِيُونِ هَا التَّر بِيرُ وَفَيَّاد التِّي نُكُون مِنَ الاصْلْ نَفْيدهُ وَجُوهِ فَخُفُو ّ الزِّقن وَالنَّكَ يذلان على الدومز الرتباع جو مُرَاطِيف وَانْطَآ الدِّم رَبُّكُ عَلِي أَنَّجُوهُنَّ الرَّمَاعِجُوهُنَّ عَلِيظٍ وَسُرِعُ النَّعَلَىمِ بِرُلَّ عَلِي تَّجُوهُ مِّ جُوهُن سُرِيْعِ الْمُبُولِ لِانْطِبَاعِ الْأَشْا فِيهِ وَجُولُ الحِفْظ مُثِلِّ عَلَيْ إِنْ جُوهُ وَهُ وَهُ لِلهُ مَّاتِ وَكَذَٰلِكَ أَبْسًا

الاضال

الجُنَا بِهُمَا وَالدِّسْمِعِ فِي عَمَا يُوْ السِّعِ الْحُثْثِينِ عَبْرِهِ وَالْ كارابا فاعدالبيز الإستفرة الماسكاج أعااه والمنتفي الورون التينية المتعدة والمايتهات فانتاجها المحفالتاين بيتع والنرب ذلك معلاا خرتا انعته واله عُلِيدِ مَنْ إِنْ إِنْ فَأَمَّا مَاجِ الْجُرِّيمُ فَاتَّةَ مَعْلِ ذَلِكَ عِلْهُ حُدُلِكُ اصدومِفظ وَ إِنْكُلُهُ فَازُلْجَابُ الْمُأْمِرُ وَلَجُهُ ٱلْجَيْبَة بَبَّ عِلْوَنْ النَّفِلْ وَاجِدِ عِلْجًا ۗ فَاحِلُ الْالْمَالُونَ مُعَتَلِفُونَ مِعْ طُونُونَ إِبْتِغِنَاجِ ذَلِكَ ٱلْمِلْجِ وِوُحِبُونَ وَذَلِكُ الزَّالْمُنْفِئِنِ يَعْلِمُ عَنَّ الْمَالِمُولِ لَا غَيْلُولُ لِلْمُ يَعْلَمُ مَنْ عِيدًا الأبان فراز أعاد اللي فالمناس المناون وقاك آلا ولأله على التبب وتهم خن مزعلم التب الملائح والملافاة وُاصِابُ الْجَرِّيْهِ مِنْدُكُ وْنَ بِمَامَا رَصَانُونُ وَجُفَظُوهِ مِرَانًا حَبِيرُهُ فَوْجِرُوْهُ مِلْحُ إِلَى فَاجِلُو فَاجِلُوا لَمْ يَعِيلُ فَعَالِ اللَّهِ عُرِينًا بِثَانِهِ المَرْضِ مُنْ تُدِلُونَ يُعِ عَلَى مَيْبُ مُرْجِهِ لَمَ بُعْجُواعُنَ مُنْ اللَّهُ عِبَالْمُنْدِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ دُلِكُ اللَّهِ مِنْ المُثُمَّةُ وَلَا يُعْلِمُونَ مِنَّا هِي فَسَالُونَ فَلَكَاتِبُ

من الدكلب الومن الفي الفيزيم المناسسة

الشهراكية فؤجعد بالحقيقة ونيز النعز التبط وأنبياد مُنْ هُنِ جُالُد ازْ يَصِيدُ السَّالِحِ وَمُبَعِي إِنْ يَعْهُمْ جُمِعُ مَا وَصَفْنًا 8 وتفعد مؤالع لامات على التصليفا المامو بيز كانطاة بالماموترك والماكاكان وبوالغلامات والتجرياصه فأفهرالانزعلى انتكاننا ببورمعاد صفنا من الس ٱللَّانِ عَلَىٰ أَنْ مَلْجِ الْكَيْمُونَاتِ أَيْمًا مُقَاحِ الْمَلِي الْمُلْجِ الْمُلْجِ فالحاف الزماح المخريخ المأثلاث المعتدك وكان الطوية والبس بختبالة فانتدان أفضل كارته على المعتاب ففلاكثيرا فالرجيع الاغلا التيسف أمن وتكون فوجه فإنكان فسلخيار بدع المعتدل فضلاب يتراكان علاماند معبفه وكفلا القومتي فواعلم وجمع الولامات التي أنا والمينهًا منه جُلِع أَصَّا فَ الْمِنْ لِج وَمِمَّا بِسِتَولَ مِعْلِي جُزَارِة مِزَاجِ الرَّمَاءِ مَعِمَاؤُمُفَنَا فَمِلَ إِلَّا اللَّهِ بِحَيْمُ مُافِيْهِ بخون أخد منه والشد حراة والالعزوة التي والعينو سنين لحين ومركات هذه جاله فإن الشعري المنافع بَعِدُمُا يُولَدُنُهُ رَبُّ الْمُؤْكِلُ عَنْ مِنْ الْعِتَالِ كُثِيرً كَالْ النَّعِنْ الني مُنِثُ عَلَىٰ رَاسِهِ البُورِ فَوْدِ اجْعِدًا وَإِنْ الْمِرِ مَا يَغِن

مِزَالِمُ مُلِكِئِيرًا كَازَالَتُعِزَالِينِّيُ مُنْتَ عِلْيُ الْمِنْ الْمُعَالِلاً إلى الشفة والتي ترب الماجري فم أنته بيؤد فاؤا فمادت بعار البزغين لذأ المتلم ولأبنكما إذاكان الجائ وماعه كُنْبِينُ وَالْفُنُولِ فِي اللَّهُواتِ وَالْمُعْيِنِ وَالْمُنْبِينِ وَالْمُنْبِينِ وَالْمُنْبِينِ وَالْمُنْبِينِ مُعِمَاجِهِ فَرُوْلِكُمْ لِيَهِمُ الْمُعِيمُ مَا دَلَم مُعَيْعًا لَيْنِ فَم قُلْمَدُ فَإِذَا عُرْمُولُ مِنْ لَا يَعْمُولُ مُنْ الْمُرْمِدُ وَكُثِيرًا مَا يَعْمُونُ وَلَكُ ولابتيا إذا لرعفظ في تدبير كالله المولية المامع تكالاتهالا تحويفان فيك ومرض لالإ والمناف والمجر والانتياليك أطبات اوْاسْتِهُ أَوْ رُوَّا لِم وَالْأَشْكِ التِّي لِفَالِلْمِنْ بِحَانِجِ التِّيكُ وَعُمْ لِنَا وَهُو الْمُرْبِعُ وَلَا يَتُمْ الْمُرْبِعُ الْمُلِدِي الْمُوالِمُ الْمُرْبِعُ الْمُرْبُعِ لِلْمُ لِلْمُرْبُعِ لِلْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ لِلْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ لِلْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ الْمُرْبُعِ لِلْمُرْبُعِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِمِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا حِبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل مؤماأنية لاستنفهه ولاستاينيه والتاعلانات الدساخ البي هؤائرد مِنَا يَهُ فَأَن يَحُونَ الْفَنُولَ فِي كَارِي الْرَبُ عَ أَخْفُرُ وَانْ يَجُوْنِ إِلْنَعِينِهُ عُلَا أَشْفَىٰ يَغِيبُ إِلَى الْمَعْدُونُ عوشتكا الامردكين فنتالغ تبكي النصابب عنبو الحال الإبجد ما واله يَمَان حُرِيلًا وَاوَلَهَا يُنْتُ مِنْهُ بِعُونَ

مُنتِينًا لِمُحَدِدا مُناازُ لِأَمْ يُحُونُ فِينَا وَمِينَ سَالِالْمَدُوجِ الْرَجَّينَ النش فننذأ ولله زها الكاحزه فتن فالماأن يجان أيبا وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ الدُّوجِ الدُّوعِ الدُّوعِ الدَّا مِنْ الدُّوعُ اللَّهُ مَا إِلَّا اللَّهِ فرز فاخاأن بيخور بثينا ونزئ الزيك العرفيج التي مث القش مُنْذَا وَل الرَّهَا مُولِ لَا يُجَالُه أَمَّا إِنْ الْسَارِينَ مُنْفَقَة كَلْيَ فَقُ مِنْذَاقِلَ الْمُرْهَا لِلَّا احْرُد سُسْمَه بِالْفَرْجِ الكازخيد من مُثَمَّة عُبِرِه وَالْمَا الحَاتَ مِن مُثَمَّة افعَ فَاللَّا عِ الْأَكِامِ الْاوَلِ يَحُون شَيْهُ الْفَاحِيةِ الْعَانِطَة مِنْ شُعَة عبرها فالتها باخرة إذاسا والجال المنوش خبشة بينا اعران دويد مثلك وكالنيثة تكون ذوات البُّهُ وَمِ إِذَا لَرُ مَا رَكَ فَمُوادِي مِن أَوْل أَمْرُهُمَا عِلَيْ مَا يَهُ فِي فَاتُهُا تُؤُول بِأَخْرِه الْحَالِ رُدِيُّةٍ مُلْحَةٍ وَالْعِلْجِ الْحَوْلِ فِي دُلِكَ فَوَ أَنْ يَعُمُّعُ الْبِمَ الْمِ فَرْصَالَ عُو بَرَنَ الْمُورِيلَا مُنْ الْمُورِيلِكُمُّهُ وَلِذِلِكُ لِأَيْبِا دُوالِي أَوْمَالِ الْمُحْتِةِ وَخَمْمًا فِي الْمُنْفِ الجال الحينم بفعاون ميتر ذراك وموائم كثيرا ما بزيدون فِهَا بِالسِّي وَيُونِيعُونهَا إِذَاكَانَ صَبَّعَد جِلاوَبَتُ عِلْوَنُ الادوبد الجاره أكياله التين فانها أنعتب البم وتجففنه

فِنَ وَقُودُ وَيَوَاد وَجُعْنَ وَإِذَا لَيْتِ الْأَيْرِينَهُ وَجُدْتُ جَإِنًا وَاذِانَامُكُ لَوْنُهُ وَجَدْنُهُ أَجْرُوهُ فَاللَّهِ إِلَّهُ الْحِنْدُ مُنْهَا سُنَّاهِ وَإِذَا كَانَ مَعْ جَرَارَةِ ٱلرَّمَاعِ رَطُونَةِ وَكَانَ فَظُلْهُمَّا جَيْعًا عُلُالا عُنِوالِ فَظَلَّا يَهِمَّا فَرَعَلِا مَا تَعَاجِهِ ٱنْ بَجُونْ حَهُنُ اللَّوْنِ وَإِذَا لَمِيْتَ الرَّايِّرِيُّ فُوجُرْيَهُ كِأَلَّا وَإِذَا نَا تَلْتَ عِنْمِنْدِ وَجَدْت فِيهَا عُرُوقًا غِلْظًا وَتُعِلَّلُفُو ا عِ عَارِي الرَّاعَ مِنْدُ حَيِّينَ إِلَى النَّعْ مُا فِقَادِلاً وَجُرِد النعزر بيطا أشفرك براكالجزة والبركيد والمركاب مَنَا الْحَالِلَ الْسَلْمِ بِهِمَا وَجُذْتُ لَهُ الاسْلَا وَالْمَقَلِيْدِ تَالِيْدِ وعِنرِذَاكِ تَكْثُرُ الْفُنُولِ فِي إِنِي النَّاعِ وَمَنْ عَالْفُلُولِ وَعَلَيْ الْمُعَالِمُ الْمُ نطؤيدة الرماغ وكيوارده عكالاغترال فشألف بالحاك صَاحِبه حَيْرِينَ الْعِلْدِ وَالْمِيْمِ وَكَانَتِ الْفُنُولِ فِيهِ كَبِّي وَلِيْح المُوالافَه وَالصَّرُومِ الدَّسُكِ الْمُرَضَّكِ الْمُرْضَاعِهُ الْمِحْتُ هُ وَالْجَنُّوْ بِاصْلَ الأسنَّا وَانَّدُا هَا لِماجِهِ هَنِهِ أَكَالِ وَلَجَيْزِ كَالْاَلَةِ بَكُوزِ إِذَا هُبِّرِ الشَّالِ وُلْسَرِيعَتن الزَّهُ أَتُ مِنْهُما زَمَانًا طَوْلِلاً فَإِذَا طُلِبُ النُّورُ عَنَ لَهُ فَيْعِرِينُ كَاكَ مَعْ لَكُونَ كُنِّ لِلْهِ الْكَجْلِكُم

دُهِ غَاصَعُ عُنَّا وُسِهُ مِعَ الْبُغِيرِ الإِفَدِ وَٱلنَّسُرُومِ الأَيْبَارِ الْنَارِدُهُ وَفِي وَفْ مَا يَنَا لَمُمْ ذَلِكُ الصِّرُوكُ عِنْفُ لَمُ النَّزْلَهُ وَالْنُكَامِ وَلَذَاجَتِ مُن اللِّيضِ عُم لَ يُكُنْ جَازًا وَإِذَا كَامَّكُ مُمْ يَحُد لُونَهُ لِجِنَّ وَالْجِرْوْقَ لَيْ يَجِ ٱلْجِينِيرُ لَا نَظْهُنَّ للعِيَانِ وَكُا زُجِلْحِتُ هَنَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ فَاللَّهُ وَأَمَّا عِلْمُاتِ الرِّمُنَاء البُّي هِ أَجْتُ مِنَا لِمِمْنَاكِ مِقَاعِارِي البِّمَاعِ مِزَالِهِ مُولِ وصفا الجواس وصاجب مذا المناج بينهر يختبرا وسنت عُبِلَى رَاسِهِ بَعِدُ مَا بُولَدُ بِيْرْعُهِ تُعِنْ فُوي حِدًا وَهُوَا فَرْبُ إلَا لَجُوْدِمِنْهُ إِلَى لَتِ مَا كُلُهِ الْأَلَاثُ كُنْتُ لَهُ الْعَلَمِ مِنْجُ والماعاكمات الدماغ الذي مؤارئل مالمنبك مان يجؤن النعر شط ولاع بنك لعب العلم وأن يخ رجواب كُرِنُ وَأَنْ كُونُ الْفَفُولِ عِمَالِكِمَ الْمُعَالِينِ وَأَنْ كُونَ الْمُعَالِينِ وَأَنْ كُونَ وْمَهُ كَثِيرًا مُعْتِلًا مُعْتِلًا مُعْتِلًا عَلَيْهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ والمَالَمْنُ عُنَّهُ فَأَوْلِمَا الْخَارِ الْإِيرِ فِي مُؤْفِكِ مَنَا المُنْجِعِكِ الرَّمَاعِ كَانَتُ مَعَارِدُهِ نَفِيَّدُ مِنْ الْفُولِ وَكَانَتِ الْجُوارِصَافِيهُ وكان الجبه من كُفْتُما لَنَا بْنَ مُعَمَّا وَكُونُ لَهُ الْصَّلِعِ بْهِيًّا فأمَّا بَاتِ الشَّعْمِ الأوَّلِ فَيْنِعْ فِيهِ عِنَّا وَتَجُوْنِ أَنْ مِعْ ذِلَكْ

عُرْكُونِ وَاتَّ البُّواد يُغْلِي عُلْ الْعِيْدِ فِي اللَّهِ عَلَى الْعِيْدِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كامًا المؤيرط بَرِ البّواد والزرف في فون الابتا المؤسِّطة وَالرَّنْ وَهُ تَغَابُ عِلْ الْجِنْبْنِ لَمَّا إِجْفِر الْرُفُوبِية الْجَلِيْرِ "بِهِ وَأَمَّا لِصَفَابِهَا وَأَمَالاِن مَوْضِعِ عَالَمَانِذَا وَأَمَّا لِمِوْلَةُ الرَّطُونَةِ الْمِثَقِّةُ المَارِيُّهُ الْبِيُّ فِي مَوْجِعِ الْكِرَفَةُ وَصَفَائِهَا وَمَنْ أَخْمُعُ مِنْ فَلَ النبكاب كالماكات المين عابد الذعة وانكان يغبنا وَجُوْدًا وَبَعِمْ عَاغَيْرِ مَوْجُود كَانْتِأَلْهَا وَالْفَعَانِ عِنْهِ النُرْقَهُ عَلِي حَيْبِ ذَلِكَ هُ وَإِمَّا ٱلبَّوَادِ وَهِ كُلِّكِ لَهُ فِخْلِ عِلِي الْعِبْرِ المَّالِمِغُرِ الْرِّلْقُ بَهِ الْجَلِيبَةِ وَالْمَالِاتِّ مُوْضِعِكًا مَوْجِعِ عُأْيِرٌ وَامَّا لانَّهَا أَيْبُ بِالصَّافِيهِ وَلا بِالنِّيرَةِ وَامَّالِأَنَّ الرَّيُوْ مَهُ الرَّبُوْءَ لَمَا يَّهِ الْتَيْءِ الْتَيْءِ الْجَرْفَة اكْتُرْجُا لِيَبْغِي الْ البناج المالا المراب المناب والمناج فالمالي المناب فالما الإنتاعها كآلها وزالة النواد ونقطانه مجون كأفيجس مَا فُلْنَاهُ مُلِئِدٍ ٱلزُّرْفَةُ وَالْفَطْوْبُةِ ٱلَّهِيْفَ ٱلْجِنْدِ أَلْجُرُفَهُ إِذًا كانت الأق واعتر مِمَّالينْعِي رَائِ الْعِنِ الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَى الْمُعْرِكُ اذَاكَانُت بَلَّكُ ٱلرَّكُونِية أَغْلُطُ وَاقْلَ مِنَا يَنْغِيكُانِيَا لَعِبْرَاكِفُ فَأَمَّا الرَّمُوْدِيةُ الْجَلِينَةِ فَإِن النَّاصُلِ مِتَّالِيَجْ فِانَّهَا لَشُرِير

كُنْيَنُهُ وَكَانَتِ المُؤْوَقِ فِيمَا غَلِظُه وَابْعِهُ فَانْهَا جَارِتُكُانِ ومؤكا مُناعَلِي خَرَابُ دَرَاكُ فَهُمْ أَعَارِ دُمَّانِ وَمُعَيِّاتُ الْعِينَانِي مُلُوْنُيْنِ رُطُوْبِدُّ فَهُمُا رَطُبَالِ وَمِينَ اللَّهِ الْتَيْزِ صَلَّهِ فَهُمَا بالبيتان دبيةع البنما ألافد بزالأنباب ألتى زاجها شوده وَالْجِهُمُ الْمُؤْمِلُونِ إِلَّا شِيَابِ ٱلْمُفَالَ لَمُمَّا كُونَا إِذًا إِذًا لَا إِذًا إِذًا لَا إِذَا إِذًا استغلت استغالا بتنبلا وقدين فالغفظ مناؤخلة اَصُلاَعُاتُ مِنْ الاسْتِرَلالِ عَلَى حُلْ إِلَى الْحَالِينَ وَفِي الْعَنْفِ فَ فالماعظ العني في كان مَع مُناكله و فَهُ لِهُ مِنْ الْعَالَمُ اللَّهِ مِنْ فَعِ الْمُعَا فَيْدُلُ عَلِي أَزَالِمَا فَ النِّي خُلِفَتِ الْمِنْ يُرْضُهَا كُنْهُ مَعْتَدَلُهُ فَاتَ كَانَ عِنْمُ الْمِينِينِ فَيْرِاكُلْتِيزِ النَّيْنِ وَمُفْلَا فَانَدُ بِذَكِّ عُلِي النَّ المانَ كَ بِرَهِ الْأَاتَهُا لَيْنِ بِعِجْ مِلْهِ فَ فَالمَا مغالوينين فاركان مع مشاكلة وفضيله من فيلما فايد مِرُكَ عِنْ أَزَّاكُمُ الرِّي كَأْتُ مِنْهُمَا قَلِيلَهُ إِلَّالِمَّا مُعْتِبِلَهُ وَالْ كَانْ مِعْ بُوْمُشَاكُلُهُ وَرُدَاةً مِنْ عِلْهِمَا دَلَّ عِلْيَا تَدْلَكَ الجوَهُنَّ الْهِيْ خُلِقَت مِنْهُ قَلْنِيلِ رَهِي ﴿ وَأَمَّا الْمِنْ لُوْ لِلْجِيْبِرِ فَهِ كَا الطَّرُبِينِ بُنْفِي لَنْ عُبِّدٌ فَالْفُولُ اللَّالْأَرَةُهُ على على الجرنب أرث أن تورّعا في شبحت بي تطويه صابية

6,6

وكوايد ويشكاب كافيكه لافكة بمايته فاذاعادك بمالين حَدَدَ وَصَعِفْتُ سِرْبِهَا وَإِجَلَةً فَانَّ السَّحْوَدُهُ لَيْنَ عِلَيْهِ خِدَالُوارِ يَعْمُوا فِيهُ وَلِذِلكَ بِينَ عِلْمُ الشَّيْبُ وَمِعْنَاتِ النعزعلى البدنور ما والماق ويون ويتان فيالم المَّفُ عُزَالُ الْمِفْقُ فَالْحَامَاتِي مِوَالْمَانِ الْحَاتُ عَلَيها الْمُرْدِ اَكْثُرُ مِنْ عَلَىٰداً لِينْسِ الْمُكِيِّنِ الْمُالِكِينِ الْمُعَلِّدِ الْمُالِكِينِ الْمُكِينِّ فَالْمُوْلِد وُلِكَ حِبِينَ نَكُونَ عَلِيداً لِينْسِ عَبِكِيلَ الْمُلْوَيْدِ كُنْسِنَ جِدَالْكُلَّهِ البرد على الحرارة بي يره عند أن الطلع من قامًا المناح التطب البارداداغل على الماع فالمن بغك على الماجمة البُّيات وَالنَّوْمِ وَيُعَون حَوِّلْتِهُ رَكِبُهُ وَ نَحَوُن المُفْوَافِيهِ كنيزه وبنع اكرايد البرد وكيث لذالانيلاكها ونيتع إلَهِ النَّوْلَةَ وَالنَّكَامِ وَلَهِ عَلَيْ لِصَاحِبِ هَنَّا الْجَالَ الصَّلَّ فَيْ وَإِذَا إِنَّا مَا مُنْ الْحِيلَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِذَا الرَّبِّ أنعرف اختاف بزلج كال والحد مزالك الجيز كانباك كولا ألبُ النّي سُلِكُ تُنه فِي عِنْ عِلْمُ الرَّالِ المُعْلَعُ وَالْفَلْمَا اللَّهُ وَسَعَ مَعْ إِنَّ الْمُعَدِّلُكُ الْمِرْ الْمُؤْمِنُ وَفَقَط اللهُ مَنْكُلُ الْمِرْ اللَّهُ مُثَّكُلُ الْمِرْ الجيئان إذاك تما وكائما كارتان وكات جوف ما يرعه

Tolling !

وبصر كأجب فأللكال كلافكوابه عرضافية والبكات فَشُلِ عُنُونَةُ الْمِنَاعِ عَلِي لَجِنَرِكِ فَنَا لَأَكِ نِبَرًا وَفَضْلَ رُحُوسُهِ عِنْهُ بَيْسِيرًا فَإِنْ عِلْمَاتِ الْمِعْلَاخِ الْكِانِ تُعَلِّبِ وَيَنْوَعِلَا كِلاَمَا مُعِبْعُهُ مِن إِلْمَاتِ النَّهُوبَةِ وَكُلَّ إِلَّا إِنْكَالُكُ الْمُلْ الْمُكَالِكُ الْمُكَّالُ فَالْ تطوية الزماع عز الإغتدال فضلاك يرا وفضل والربيد عِنْهُ فَضَالًا لِيَسِيرًا وَإِنَّ عَلِيمًا تِ الْمُؤْمِدِ تَكُونَ فِي مَاجِهِ فُوتِهُ فَظَاهِنَ وَعُلِامَاتِ الْجُرَانُ تَكُونُ حَفِيْفَهُ صَعْبُفَهُ وَهُلًا ٱلْعَوْلَ مِن عَوْلِعَامِ مِن كُلَّمَ لَجَ مُركَبُ وَأَمَّا الْمِنْ لِحِ ٱلْمِالِدِ الإلين أذا عُلْمَ عِلَى الْمُعَامِ وَالْمُدْ تَجْمُعِلَ الْوَاسِ الزيّارَ دِجْ اللُّونَ عَبْدِ مُالِمُؤْجُدِهِ هَنَا الْرَاحِ فَقَدْ يَنْجِي لْكِوْنِ لِمُنَا اللِّي تُدْ بَيْتُهُ وَيُدَّدُّنهُ مُنْدَاوَلَ كُلِّي جَافِطًا دَايِاوَعُ أُنْ يُنْظُنُّ مَعُ نَظُرُكُ فِي مِزَاجِ الرَّمَاعِ كَنْ يُعْرَانِ مَا عَبُبُ أَنْ بغترالالبردكا فبورز فكل فالجالك فيوبات وصاحفنا الملح لايظفن وعيثه عنده في والموالكوكة والمستريد بِنُ الْأَبْنَابِ المِارِدَةِ البَابِيَّةِ وَلِذَلِكَ سَكُونِ عِيدَ عَيْدَ مَعْطُنَّهُ مخلف لاند نماكان ففيف الرابز جدا ومجازيه فوتدمن ٱلفُنُولِ وَانْتُمَا اصَابَنَهُ النَّوْلَهُ وَالْنُكَامِ بِرَبْعِنًا مِزَادِنِينُهُ

مقاديم شريه وتندخ يعد فللفلامات ألبنوكلة وبنع ذالصد الصار المراجراة القلب الأأن عياوم القَلْ الْجُانِةِ ذَلِكَ الْمُاغِمُفُا وَمُدَامِنُونِي وَذَلِكُ لِأَرْفَقُلَا تَ النكاع فلك تُراكِ الات مُنابِيب لمقرَّاتِ الرَّماعُ ومُعَادِيد الفقًا رِينِي مِعْدَارُ النَّامِ فَيْ الْمُؤْنِ مُعْدَالًا لَقَامِ اللَّهِ الْمُؤْنِ مُعْدَالًا لَقُلْب كُلِّدُ عُلِي حَبْبِ دَالْ وَالْمُنْرِيُونِ عَلَى وموامًا عِشْرُ وفِنَانُ بِهَادُونَ الرَّفِيدِ كُمَّا تُركِّ الْجَعْنِيدَ طُوْلِالصَّدِرْمَيْ أُوْبًا لِطُوْلِ الإِمَّا عِبْدُ فَعَالُهُ الْتَيْ فَوَمُركِ عَلَيْهَا والما بجنه فتح كال رجيه كابيا لمفار يخ العاريكان عِيْدِ العِفَارِ وَمُرْكُ الْسِلْدِ الْمُواهُ فَلْفَالْتِ عِلْى الْقَلْدِ فَعِنْد الصِّدْرُوو سَجِنَّهُ فِي أَفَا حُوْمَهُ فَجَيْنَ جِرًا وَ الفَلْ يَجُول بْعِدُ ٱلصِّدِينُ الْمُنْ مُتَحَانَت بِعِدُ الصَّدَيْعُ صَغُاللَّهِ فَرُولُ مِنْ الْعَلَمُ الْعِدُمَاتِ وَالْحَلِّي عَلَيْحَاقُ الْفَلْدِ وَتَخَالُ الْفَلْدِ وَتَخَالُ صِوْلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ الْمُعْتِلُولِمَانِ رَبُوْدِ الفَلْ وَمَيْ الْمَالِيَ الْمُلِيِّ الْمُلِيِّ فَأَجُولَ الْمُعَ مِلَكِنَا الْمُلِيِّ فَأَجُولَ الْمُعَ مِلَكِنَا الْفَالْمِ فَأَجُولَ الْمُعَالِمُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمِينَا الْفَالْمُنْ الْمُنْفَالِمِينَا الْمُنْفَالِمِينَا الْمُنْفَالِمِينَا الْمُنْفَالِمِينَا الْمُنْفَالِمِينَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي

احَتْ وَإِنْ كَانْ ٱلْمَنِ مِّالَمْ فِي حَجِول ٱلْجِيز لَرُطَب وَكَذَالَكُمُّا ان عَصَلَت عَلَى الرُطُونِ الرَّفِيقُد جَيُّ لا يُعِاد لِمَا جَعِلَتْ المِينِ اَحَقُّ وَانْ يَقَمَّتُ عَنِيْهَا جَعِلْ ٱلْعِينِ لِحَلافُ ذُلِكِ وَقُدَمَنِغِ الْأَنْ أَنْ نَنْكُمْ الْمُنَاف بَلْجَ ٱلْعَلْبُ فَنَنْكُمْ الْوَلْمُ لِإِنَّا إِذَا فُكُنَّا جُ كُلُّ وَلِيهِ مِنْ الْمُؤِخَا آِنَدُ أَجْنَ افَا ثِرْدَا وَانْظِيا وَأَجْفَ مِمَّاهُو فَلَيْنَا نَقُولُ دُلِّكَ وَيُحِنْ نَعْبُ مِهِ إِلَيْ عَبْرِهُ بَالِكُ مِزَاجِهِ المُجْتَرِكَ فَإِنَّ الْفَلْبِ وَلُو بَلْغَ نِي الْبَرِّدِ غَا يَدِمَا يَرْجِنَ أَنْ سُلِغُهُ بالريث في المالح في مال المالية المالي ركاح الزياع ولولغ الماغ عابد ما بحض أن أب مل ما الم عُولانْتُانِ بِاللَّهِ فَإِنْ رُاحِهُ عِلْحُ لَجُالِّهِ وَالْمُرُدِكُ الْمِرْدِكُ الْمِرْدِكُ الْمِر مِنْجَ الْقَلْبُ نَعِلَامَاتُ الْقَلْ النِّي عَوَالْجَرْ مِن رَاحِوالْغِيِّرِكَ البي لابغارته وفي وغفوت عطرالنقين بعدالتف وَتُواتُوه وَالشِّياعُة وَالسَّفَاطِ لِلاَعَالِ فَإِن فُوسِيّا لَجِوْنَ عِنْ القالب حِنا فَارْ يَن عَلِا مَاتِه بُعِداً الخَدْبُ وَالْاقْرَام بِالسَّهُور والمتدرمن إجه مثل المناج حبيرا ألتعر لاستمامورمه وكا كان برالطن والخنب وأبار كالمتنب وفيك وأعالات فَإِن الْبُرْكُ لَهُ أَبِي نَكُونُهُ الْفَلْ الْإِلْمَ الْعُنْ وَبِمِ الْكُلِيدِ

1

عِظْيْمًا بْرِيجُ الْمُوّاتِرُا وَهِ كُونَ النَّفْسِ عَظِيمًا سِرَجُ الْمُوّاتِدُ ا والاذى أربك أرتك والبرعة والتوانر بكرفضل المُن مِعْ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال كَالْ مِنْ كُنْ أَلَا بِي مُعْوِّلُ فِي مُعْدِيمًا لَكُرِّرُ وَمَا بِلِي السَّكَّ مِنُ الْكُلْنِ وَٱلْجِنْ يُنْ وَهُوَ نَتُمْ يُطِلِلْ عِالِسُ بِعِ جَرِي فَجَيّ الغضب وخلفه خلق مسالط متخلب لازعضبه بميرج وَبِعَيْرِ الْمِنْ عِنْ اللَّهِ وَالْمَالِحِ الْمِنْ عَلَّا وَالْمِنْ عِنْهُ سَلَّوْالْوَالْوَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال عِلَيْ الْقَلِبُ الْرَّطُوْ بِدِيمِ عَلَيْ الْمِنْ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ مَا إِلَى الْمُعَالِينِ مَا إِلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ مَا إِلَى الْمُعَالِينِ مَا إِلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ مَا إِلَى الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِينِ الْمُعِلْمِينِ الْ الْمُرَاجِ اَقُلْمِنُهُ فِي اللِّي خُكُونَاهُ فَتُولِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُقَعُوعُنَّهُ من الشَّاطِ الرغُ ال وَلَيْ يُنتِعْبَ عَنْ اللَّهِ الْحِدَّةُ الْمِنعَ الِيهُ فَعُطْ فَامَّا نَبُضُهُ فَعُظِمِ لَبِّن سُرِيعٍ مُنَّوَابِتْ وَأَمَّا نَفْيِهِ فنتج كان المتدرمناس القُلْ فَانَهُ بِكُون عَلَيْ يُحوما عِلْ عُوما عِلْ فَو ما عِلْ فَهِ التَّغِي وَمَي كَالُ المَّذُو المُغَدِّرُ وَاللَّالْمُثْنِي مِنْ كَادُ فِي الْمِنْعِيدِ وَالْمُوالُّوعَ مَا وَصُفْنَا نِهُنِب مِعْدَادُ صِغُرًّا لَصَدْرٌ فَاذِ الأَلْفَيْرِ عِ هَذَا الْمَنْ حِنْ مُؤْلِّهُ مُولًا لاَ يَهِمَا انْ عُرُضُ أَنْ مُؤُنِّ الْمُؤْنِّ لَكُ الْمُؤْفِقَةُ لِمَا اللهِ اللهِ المُؤْمِنَّةُ المُؤَافِقَةُ لِمُؤَلِّفُهُ لِمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا وَمُفْنَا يَجْرَشُ لَهُ المُزَاضِ عُفِوْتَهُ لِأَلْلَهُ وَعُلِيدًا لِللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ذَلِكُ مِن عُلَالُ الْمُدَرِّعُ أَنْ شَيْ مِن الْمِوْلُونَ الْمُوالْفَالِيَةِ مِن وَالْجِهِ الْمِعْدَالِ كَازَالْتُوْلَهُ عَنْ مِلْ الْمِعْدَالِ وَالْرَجْبِ لانجالدان بَجُونَ عِلْمِنْهُ وَالشَّدِّينَا وَيَّامِنْهُ \* النفين فارتكان منالف المستعدد المناف المنافعة ٱلفَلْ لَرَيْجُنُ لَلْنَقْيُرِ الْمُعَنَّفُظُ لَجِنَّهُ يَكُونَ مُحُولًا البطاؤاك تنافئا وكاجه مزة أكال بكون كينجت جَانًا لَاجُّنُ لَهُ صَاحِب الخِيرَةِ مَطْلِ وَمُعْتُم صَدَّق مُعَيِّرًا مِنُ النَّجِرُ فَأَمَا مُعَرَّ الْمُدَرِّ فِينِعِي أَنْ كُلَّوْمُ كِينِ عِنْ أَمْلُوهُ الْمُ وُحَالِكُ انْشَا المُرْمِنُ وَيُ الْمُرْبِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُتَى كَازَ الْفَلْكِيفِ من مَرَاحِدُ أَلْمُعْتَرُلِحَمُ لِالسَّرِ أَصْلَبُ وَكَا زَالْغُصَدَ الْبَرْبِيَةِ بِعِ الْأَاتُهُ إِذَاهَاجُ أَيْتُ عِبِ وَعَيْرِينُ فُوْنَهُ وَالْبُونِ لَهُ عِند ذُلِكَ فِي الْحُنْ أَلِكُ لِالْتُ مَنِي وَلَهُ فَالْ الْمُرْتُقَادِما لَكِيدِ ٱلْقَلْبُ ومَةُ كُأْنُ الْعُكْ أَرْطِ مِن أَلِهِ ٱلْمُخْرِلِ كَالْأَنْفُ لِيَتِ وتُحَانَيْ خِرْكَة صَاجِبِهِ إِلَالْعَسُ بِيبِهِ الْأَانَّ بَكُونِهِ الْمُنْ بَرْبِعِ وَالْبِرُنِ عُلِيهِ مِيكُونَ أَنْطَكِ اللَّهُ الْأَنْ يُقَالِم الْكِيد الْقَالْب وَأَمَّا أَضَافَ مِزَلِجِ ٱلْقَلْبِ الْمُرْتَعَبِهِ مِزَالِكُ فِيَّاتِ ٱلْأُولِ فِهُابُ كِلْفُ أَمَّا المِزْلِجِ ٱلْحِارَ ٱلْكِابِسِ فَهِنَ عَلِكُمَا مُدَانْ يُحُونَ النَّفُولُهُا

متعادناده بدالعلفانة منساساللسفاركان ساد صغالصند بادرم

a in the

القَلْ فَلَيْ يَعِيْ وَالدُّفُلَانَ التَّيْ مِنْ مُنْكِدُ الدِنْيَانِ مِنْ فَطُرِّ وَتَفَلَيْهِ فَ جَيْدِهِ كَانَ الدَّفِلَانَ ادْدَدُيُّهِ لَكِّنَا ايَّ العِنْيُّ الدَّفَلَانَ الْغَيْرِ وَتِدِدا إِنَّجُ طِيعٍ عِلْهَا كُلِّ وَاجِدِ مِنْ الْفَاتِيْنَ

عِ مَاحِبِ هَنَا المَالِحِ عَنْ وَبُغِفُ وَيَجُونِ اخْلِحِ ٱلنَّفْيِقِ أغظر فالبريع من الخاله وريخون الانتباض من فالعُرُوت بنربها وكؤكان مزلج القلبارد وارط مرجز لمعالموتاب فَإِنَّا لِنَّمْنِ يَكُونَ لَتُنَّا وَلَكُونَ مَاحِبُ مَثَلًا الْمَرْجِ عِدِيم الْحَبَّهُ حَاثُ الْمُعْرِفِ وَمُعْدُمُ مِنْ مُعَالِمًا مِنْ النَّعْرِ وَلَا بُكَاد بجِينُقُدُ وَلَا بِهِنْ عِ الْمِهُ الْخَنْبُ قَأَمَّا كِاللَّاصِدَدُ وَحَالًا لِبِنْ كُلُّه فَيْنَجِي أَنْ كُنْدُهُمَا لِحِيْثِ مَانْفُكُمُ وَالْمَا ٱلْمُرَارِ ٱلْكِارِد ٱلبابيرادُ أُغُلُب ٱلفتابُ فَانَهُ مُجْعِل ٱلنَّفِي كَالْمَاحْفِيرًا وَأَمَّا النَّهُ وَالْحَالُ الْحَالُ الْمُعَالِمُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم فالنف عجله معتدلا والنائال فالمتدراع فل بتاير برد العتبك عادا لنقبن فتعا والمعطيا ومناجب هذا الموزلج اتُولَ اللَّهِ مِن عُصْبًا إلاّ أَنْ وَإِذَا خُرْجُ بِعَنْ مِي مِنْ الْمِرْفِ إِلَيْ الْجَالِدِ الغضب جَقدة مومن أقل النابن شَعْبُوكُ الْجِ معتَده العِمْدِ فَاحِيا أكال في معز الصُّدْرِ وَالْحَالِ فِي رِدالْدُرْكُ لَدْ فَينَعِي أَن يُرِدُهُمُ إِيْبِ مَانْفُرُهُ وَيَنْفِي أَنْ يُجُونَ افِظًا لِأَسْرِ فَدُنجُ جَمْع مَاوكَفْنَاهُ وَهُوَانَّ مَاذُكُونَاهُ الْازَاوْنَذْكُوه بُوكُلِم عَبِرٌ هَنَّا مِن أَمِرُ المُعْلَاقُ وَعَنْ بُرِيدِبِهِ تَعْرَف بَراج

سُتُرَالُهُ مِنْ أَجْمَعُ مِزَاجِ مُنْزُرُ الأَصْلُوعِ فَي زَاجِ وَاجِدِ فَإِنَّ المن حُالَةُ عَلَالِحِيْدُ الْمِعْمِدُهُ وَصِيرُ عَالَمُ عَالَمُنَا وَسَعَمْ بَعِنَ قَائِلُ الْعَالِمُاتِ النِّي تَزَلَّ عَلَيْهِ وَإِذَا كَانَتِ الْكَيد كِارْةِ رَفْكِ فَاتْهَا يَجُولُ النَّبْرُ مِهَا ذُوْرًا لَيُّ إِسْفِ اللَّهِ وَاللَّهُ عُوسَاحِهِ الْحَبِدِ الْجَارِدُ الْمَالِيِّهِ وَيُحْجُلُ الْمُعْ عِلْيُ الْحُدْرَا مُعِون عَمَا الْعِرَوْوَ الضَّارِبِ عِظَامًا وَالْمُرْكِارَجُانًا رطت إن رعا ووالقل ألحيد فان اعد مراج الكب ية ألك في رج مها مائي مرد والعالم الكالي الطبعيد البرعت الي مناجية المرام المؤفوند والتي يتكون وزالة اكْبُونْيَاتِ وَالْاسِّمُ الْآلُدُتِ الْطُوْبُ وَيَالِهُ كُتْبُرُهُ جِلَّا وَزَا ذُرِ ٱلْجِزَانُ إِيَّا أُهُ إِنْ مِنَّهُ وَإِنْ كَانًا لِأَمْرِالِمُكِّنَ أَعْنِي أَنْ يُحُونِ زِيادَهُ الرَّلُوْمُهُ أَيْمِيرُهُ وَأَلْحُرُانُ حُنَيرٌ مِنْ الْمُ ولأنواد يغيز الماحد مذا الماج درآة المموعات ونع كائد الكيدبانة وطيد كالمادة والتفايتية تكون مرا والنعرون ووالزم فاغك بثيراللغ منع منوالغوث عرالمان والكوالمان المنافقة لأالمنع لأالفك الكالمت ومتح أشالك بالإه البيه

وَحَرُلُكُ ٱلمِرْجُلُهِ الدارُ يُعَاوِمِهَا ٱلفَلْدُ وَاذَا كَانَتِ الحَيد خارة باينه فرغانها أن بون العبر فيما دورالان عُلِي أَكْفُرُمُا مَتِونَ وَانْ يَحُونَالِمُ اغْلُظُ وَأَقُلُ وَأَنْكُونَالُمُ الصُّفْرَاعِلَيْ إَحْثُرُ مَا مِنْ وَفِي وَفْتِ مُنْهَا الشَّابِ كُنَّ مَعِهَا ٱلْهِنْ ذَا وَانْ يَخُونَ الْمُرْوَقِ عَبِّرِ ٱلْضَّارِي وَابِيعِهِ مُلِنُه وَحَذُلُكُ بِحُونِ كِالْ النَّرْجُلُهُ فَازْ لِحُرَانَ أَنْكِ تُنْجِتُ مِنْ الْعَلَا تُقَارِ إِنْ تَعْمُوا الْمِرْوَا الْحِيَّا الْمُعْمِدُ مِنْ الخيدك الزيرة والقائد إنشا تعليج الحالفيد فأمَّا الْدِيْرِ النِي بِجُونِ فِل الطَّبِدِ فَل بَعْرِ الْفَلْفِ فَإِلَ كَانُ عِلْيُ انْ كُلْبُ مَا بِكُونَ عِلْيُ إِنْ فِيمَةُ وَهُ وُبِكُلْهُ إِلَى الصِّدِ والماالكونيا الخ تخن برق الحدوة ويخلد وين الْحِالَمِ النَّاسِ فَحُونَا وَذَلُكُ أَنْ مِنْ الْعَلَّابُ مُعْلِمُمَّا الْحُمَّةِ ومنانعل كالرتطوك التي تضون من الكبرة بردالقلب بُغُلِبُ جِرَانُ ٱلكِيد الصُّغُرُ مِمَّا يُخْلِينُ وَطُوْبَهَا وَجُرَانُ الفَلْ إِبْدَالْكِيدِاكُةُ عِلْيْهِ كَيْنَ مِنْ يُسْرِالْقُلْ الْعُوْ مَهِ الكيدين فالزدالة ينجن وبالكبد فواستع والوّر المالخارة من مجيع الكومات التي يكون فانقد

اتُلْ وَمَنِي مَالَكُ فُنُ إِلاَّ السَّيْوَدَدُ لِلمَّاجِ الْنِيَتْ بِكُثْرُة مِن مُون عَيْرِهِ وَجُمُل كِلج الحَيْرِينِ مِن وَأَنْ بَالدِّسْةُ مُضَرَّه فَانْ لَادُن الْكَثِيمَ الْكَثِيمَ اللهُ عَيْمَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الرُولُون وَالْجِرَارُدُ لِهُ يَعْزِرُ صَاحِيفُونَ الْبِرَاجِ أَنْ يُنْفِعُ مِنْ الجاع وغرز أن الدعة ومتحان إلى الأسونات رطا كارما جوهما عازيا بزال عروبي كاحيهما يْدِ أَوْلَ السِّعْ الْمِلْحِمَاءِ وَلَا رَكَادُ الْمِنَا أَنْ يُعْشَلْمُ وَيُكُونَ مُنِيِّهُ مِنتَّا رِفِيفًا مَايًّا قَلْمُ لِللَّهُ الدُّولِيدِ مُولِد اللَّهُ الْمُ وَمُنَّفَ كَانْ إِلَّهُ الْأَنْ وَالْدُالِالِيَّا أَلَا اللَّهُ اللَّاللَّلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللّ اجْوَالِهِ كَمَالَ لِلَهِّ مِنْ الدَّالَ مِنْ مِنْ وَنُونَا عَلَطْ وَلَكُونَ فَالْأَ وُعَاجِنًا مِنْ أَمَّا خِلَاتَ ٱلْمَنْكُلَّةِ فَتَرْقُلُنَا فِيهَا قُبْلُ انَّهَا سَتُتُ والْتَالُ وَالْكِيدالِا الدُّانَ وُنظْلِ فِيُوسِبُه المُنَاكَاتُ مُعَدِّكُ فِيهُ أَنْوَكُ كُولُكُ فِي الْكُنْفُ الْمُنْكِاتُ الْمُنْكِ الأوَل الْتَيْسِيمُ الفَاعِلَةُ وَإِذَا قُلْنَا خَال الْبِرَنِ عُلَّهُ فَأَكْثُرُ مَا عِنْ بِلَاكَ بِزَالَاعِضَا مَا يَعُمُ أَوْلِاً عِنَا الْجَالِ وَذَلَكِ مُوْ ٱلْغِنْ لَالْمِيْ عِ أَيْ الْعِظَامِ اللَّهِ عَلَى الْعِظَامِ اللَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ عِلَى الْعِظَامِ مِنَا لَجُ المُعْرَدَالْا وَكَ وَمِزَالُلْفِيالَةِ عَلَيْهِ وَمُشْتَمُلِ عَلَيهِ لَلِحَ فَإِنْ الْمِنْ فِي مُنْ فَالِيلِ الْمُ مُبْتِنَ الْعِرْوْدَى الْرَادُ وَكُونِ مُأذُونُ النَّاسِيْفِ عِلَا بَالْعَبْرِ الْالْسَالِ عَبْرِ الْالْسَالِ عَلِيهِ اللَّهِ فالما الانتياف فالمخافظة الماكنان المالكان المالكون صاجب الدكتير الوكرد الزكور فغيا وسروع فيونات النفرية أغِفّا ألوكيد وسيرا عاجولا فإذاكان المنفوع بالونعالن النفالم المرافع المنافعة واذاكان مزاجفنا رطاعا فالقاجية الميون فروالجي رطبه وإذا كأن مراجها بابيًّا كان اجما بكون عَلَيْنِ الْمِي وَسِحُن مِن إِلَا لِلْمَاظِ قَلْمِلًا وَاذَا كَارْ مَلْحَمَّا مِنَ جَارًا لِإِنِيَّا فَإِنْ الْمِنِي مِنْ مَكِي الْعَلْطَ مَا مِخْرِقِ وَمِنَا مَنْ كُثِيرًا لَوَ لِيُدِجُلَأُ وَبَهِ لِللَّهِ بِينَ عِلْجًا فِي وَلَ إِلْفَ إِلْمَا ومنت أوالتعريد موامع الأعضا المواه بريعا وم جميع مَا عِوْلُمُا وَسِمُ لِمِنْ فَوْقِ لَ يُعَاجِ الْبِيَّةِ وَمِنْ لِيَعْلَى لِلَّهِ وميط الغنائن وساجه فأاللزلج بنيع الطائب بالعج يعتوه الأانة مخل ويغلع بربعا فإنجاع لم يفيد واليكوم نَالُهُ مِنْ ذَاكُ صَنِورٌ \* وَمَثَى إِخْتِيتَ مَعَ الْجُوَارُهِ فِلْ الْمُشْرِفِ وُطُوْبِهِ فَإِنْ النَّجِرِيجُونَ فِي صَاحِبِهِمَا عِنْ مُوَاجِعِ الْوَلْيِد

عناز

مُتُوَيِّطٌ بِالْحِيْمَةُ فِيمَا بِنَ جَيْعِ الْجَالُافِ الْعِفْلِ الْحَلَّ إفراط المَّا بْقَالَ وَمِفْهُم بِالْفَيَاشِي الَّذِهِ قُذْلِكُ أَنَّ الْمِزَالْحَبْلَ اِمَّا يُعَالَىٰ وَعُلِيلِ المِّلِيلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا بُقَال فَضَرِف بِالْقِيَّالِسِ النِّهِ وَعِلَى هَذَا الْمُثَالِ نَعِياً فَ اللَّهِ الكُرُيْوَ اللِّيْمِ وَالْقَلِيْلِ لِلنِّيرِ وَالبَّيْرِ وَالْمَيْرُ وَلَلْهِمْ وَالْمُلْكِلِّينِ فالازت فالازعن وأنبى فاجدر فأبه الأبران ومترك لكن المَعْتَدَلِ هُوْمَاكَانَ عِنْ لَهُ المِثَالِ لَنَّهَ هَيَّاهِ مُولُو مُلْطِير وسمتكاه فانون قرئلغ غائده الاغتراك كالمجتي كمون إذا لمِنْ لَا يَظْهُمُ اللهُ لِينَ وَلَا انَّهُ صَلَّبِ وَلَا انَّهُ جَأَّ نَوْلَا انَّهُ بَايِد وَاذَانُولُ إِلَى لِرُنُوعِيلِنَّهُ أَنْتِ وَلَا أَنْعِرُ وَلاَ عَبِلَا أَعِرُ وَلاَ عَبِلَ وُلاَ فَهُنِينًا وَلاَ مَّرْغُكِ عِلَيْهِ شَيْمِ للإِمْرَاطِ وَالمَّاالاُبِدَانِ التَّهُوالنِّيْرِ مِزَالِمِتَهِ لِي وَلَيْئُتِ هِي زَطْبِ مِنْدُولًا لِحُفِّ مِنْهُ وَمِزَاجِهَا هَذَا الْمِزَاجِ فِي خَنْبِ الْكُثِّرُ فَانِّ كَلَمْنَا الْمُزَاعِثًا مِهُ وَمِرْجِهِ هُوَارِيْهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْحِيْرِ مِنْ الْحِيْرِ مِنْ الْحِيْرِ مِنْ الْحِيْرِ مِنْ الْحِيْر هُوَ نِهِ هُذَا فَارْتُهُ قَدُ مُظْهُرٌ لَحِيْرٌ لِلْحِيْرِ مِنْ الْحِيْرُ الْمُؤْمِدُ مِنْ الْمِدْرِ جَارَةُ الْمِتَدَلِخِينِ فَفُ كَثِلُ مِن أَرْجَهُ الْمِتَدَلِخِينَ فَفُ كَثِلَ مِن الْمِعْدَانِ الْمُ وَ عَيْدُ جُرُارِتُهَا كُنْهُ النَّجْرُ وَفِلْهُ النَّيْرُ وَامَّا النَّهِ وَامَّا النَّوْنَ فَانَّهُمَّ الْرَبِدِ حُرُرُهُ وَالنَّجْرُفِيهُا الْبُورِ فَهُ رَدِهِ هُ عَلَيْمًا تُ

وَجُوهُوْ الْحَضَلَهُ الْحُاصِّ لِمُّا هُوَ هُذَا زَالِثُوانُ فَأَمَّا ٱلْحِرُوةِ الْتِّ متصل ها كامّا هي منولة النواقي ولين هي مُمَّة لجوهرها لك تهام عن على معارجة وانا واصف الدعلامات بزلج البل عِ المنكِ المؤلد فارّ البّاكِ الديدُ المزيج تعير الحلِه وعلوال ما بُشَاحلها وبفيد بعِز الْجُلِامَاتِ وَكُذَاكِ النسأ ان عُرَضُ فَعُرضٌ عُمُ اللهِ مُعَمِّدُ الشَّيْنِ فِي وَيْتِ عَالِيف وبدند سكنوف فانه نجتر برغ المات بريد ماكارين طُوْيِقِ اللَّهِ وَاللَّبِي وَالصَّارَفِ فَإِنْ كَانَ اللَّهُ عُمُرِكٌ وَفُد صَاحِب الدُن فِي مُربِينِهِ فَصَدًا لِاغْتِدَالِ وَلَمْ سَجِرْضَ وَيُدِنَّهُ عَازِي الشَّمْنِ عَدُلَّ بُوْرِزُمُا نُاكُولُولُا جُوِّ يُعْرِقَهُ وَلَمْ أسكن الطلك المعطوة وعشولة الخازيد البكر فَانْ عَلِيمَات مزُلْجه سَبِّن عَلَى عَلَى الله وَيُفَالِقِهَا فَافْهُم عَنِي مَا أُمُولِ اللَّهِ عِلْى الرَّالِي الْمَا مُؤْمِدُ كَأَتَ مَا يَحِالُهُ مَّا خُنِيلًا فِي كِينِهِ الْجَالِمُ الْمَاكِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّ الْ بِوْزَاللَّوْنُ مُرْكِ الْمِرْجُنُ وَمَا مِنْ وَالْ يَعِفُونَ النَّعُورَ الشُّقُرُ إِلَا كُورُهُ فِيهِ جُعِودُهُ مَعْتَدِلُهُ عِلْى الامْرَ الاحْتَ وَقَالَ بَكُونُ ٱللِّم مُعِنَدِلاً فِهِ كَيْفِينِهِ وَكُمِّيتِه لِازْهُزَا الْبُن

الأُمُوامِ التَّ يُعُمِرُ مِن عُمَدُ بَدُ وَيُصَوِّلُكُمُومُ إِلَّا مُعَمِّدُ التَّالِيَّ فِيهُ رديُّه وَالْكِالْفَ الْعُلِيدِ فِيدُنِيتِ إِلَّا فَعَلَا لِكِالْهُ ونيوكثبراكان فضارابيد وكثرة كجه على الدن الجندل السِّيرُ وكَانَ فَعُدل زِيَادَهُ الشَّحِرِ فِيهِ عَلَىْ لِنَبْرِ بَيْتِ مِرْهُ وَاذْاً جُبِ يَسْتُهُ وَجُرِيدُ أَيْفُن حَثِيرًا وَشَعِرَةُ أَيْوُد وَجُدُنْهُ وَأَمْن البين وَانْكَانُ فَنَالِكُوارُهُ مِنْهِ بِينَ يُزَا وَفَعْلِ النَّالُوبُ فِي بعركة الفائخ الثاقية المنافئة وكازلونه لوالخالظا وَنَا حُرُةٌ وَالْمُامِنِ وَإِذَا لَمُسِنَّهُ وَحُدُثُ فَخُمْ الْحُرَارَةِ مِنْ يُمْرِأُ وَبِاجْلُهُ وَإِنْكُ عُدِيدِ فِي إِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ لِلللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل الْيُن فَأَظْهُ ﴿ وَأَمَّا الْمِزْلِجِ ٱلْكِارِ دَالْكُلِبِ إِذَا كَانَ فَعُلَّهُ مِعِ مَا تَانِ الْكُوبَيْنِ عَلَاجْتُولِ فَعَالَابِيْتِيرًا فَاتَدُ رَجُون انعِرَائِينَ اعْلَائِينَا عَالَيْهِ الْمُعَالَقِهُ الْمُعَالَيْنَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ المُعْتَرِلْ فَضْلَاكُتُمْ أَوَانْ مِا يِزَالْكُلُمَاتِ مُزِكَادِ بِحَيْثَ مَنْ فِي الكُفِيْتُنْ وَيَكُونُ لِيُنْ النَّعِمَ النَّهُمَّ وَالْحِلْدَا لَا الْحَيْرَةُ وَيَتَى كانته مَا يُزَاكِ فِينَانَ عَالَ إِنْ مُراكِفُونَ فَإِزَالِونَ بِعَدِيدً كُلُّا وَازْ كَانَ رِيْدِ الكُنْدِينِ لِيَرْعَلِي الكُنْدِينِ الكُنْدُونِ اللَّذِينِ اللْعُلْدُ اللْعُلْدُ اللْعُلْدُ اللْعُلْدُ اللْعُلْدُ الْعُلْدُ اللَّذِينِ اللْعُلْدُونِ اللْعُلْدُ اللِيلِيلِينِ الْعُلْمُ اللْعُلْمِينِ الْعُلْمُ اللْعُلْمِينِ اللْعُلْمِينِ اللْعُلِيلِي الْعُلْمِينِ الْعُلْمِينِ الْعُلْمِينِ الْعُلْمِينِ الْعُلِيلِي الْعُلْمِينِي الْعُلْمُ اللْعُلِيلِي الْعُلْمُ اللْعُلِيلِينِ اللْعُلْمِينِ اللْعُلْمِينِ اللْعُلِيلِي الْعُلْمِينِ اللْعُلِيلِي الْعُلْمِينِ اللْعُلِيلِي الْعُلْمِيلِي اللْعُلِيلِي اللْعُلِيلِي اللْعُلْمِيلِي الْعُلْمِيلِي الْعُلْمِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلِيلِي الْعُلْمِيلِي الْ وبقال الفراق المال المنافقة المنافقة المنافقة

المزلج اكمان وأمّا عُلامًات ألمزلج البارِد فَان بَعُون الجبه أنعُ فليا الشِّرِكُ بِرَالِحَ فَإِذَا لَمُسْتُهُ وَجَدَهُ إِذَا وَمِن لُونُ وَنُعْرَهِ وَشُعْرِهِ إِلَالسَّعْرِهِ الْوَّرِيْمِ لِلْالصَّعْنَ وَإِذَاكُا مَتَ البروي مفرطه فالألكون بخوز كمبلاؤم غادة الأطناأن سِمْتُوا هُزُا الرَّوْزِ لُوْزِاً لَيْسَاسِ وَالْمَاعِلِهُمَا اللَّوْزِ لُوْزِاً لَيْسَاسِ المزلج اليابين فاتحاجبه الغيف فأشك بزالبز المغتراب الاول وكذ لك أبضًا فإنصاح المناج الطَلِ تَعُون العِ عِلاَمَاتُه جَرِي عِلَى هِذَا المِتَالَ اللَّهُ الْحَمْدُ أَكُثَرُ وَبِدُنهُ الْبُن وَاذِا تُركُّبُ الْكِفَّاتِ الْأَوْلِ وَكَانَ مُهَا بِزَاجِ غَيْرِ مُجْتَدَلِكَ أَنْتِ ٱلْجُلَامَاتَ اللِّي مُثُلِّ عِلْمِهِ أَنِشًا مُرَحَّدُ وَذُلِكَ الزَّ المِزَاجِ الْجَارِيَ المَالِمِينِ يَحُونُ صَاحِبُه اكْبُثُرُ سُعُونًا وَأَنْ يَجُونُهُ وكالبد ويجز غاي الحرفض فأوك وتبخن فبخ البود فَاذُا ازْدُادُتُ غُلِهُ الْجُرَانُ فَايِّنَةُ بِكُونِ لَامِ هُ وَاتَّا المِنْ المِيْ الْرَالِينِ الْرَحْدِ الْمِنْ يَرِنُا وَالْجِنْ فَالْحَارُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا مِنَاجِ انْفُل لَمُنَادِ جَبِ فَنُل بِهَادَةِ ٱلْكِيفِينَ بِينِ عَلَى ذَلِكَ الْمِدُن وَإِذَا افْرَطُونِهِ هَنَّا المِزَلِج الْبِرَعَت إليه

سِنَاجِ ٱلْوَضُلِ مِنَاجِ وَاحِدِ فِي مُطَهِمُهَا اللَّهِ وَيُنْظِرُ مَعُ نَظَارُكُ عِدِ الْمِضَارِ مُقَادِيرًالْفِظَامِ النَّيِّ عَلَيْهَا الْعِصَالِ مُؤْمُونُ عِنْهُ فَإِنَّهُ رَبُّمَا طِنْتُ أَنَّا الْعِضُوكُ مِنْ فَاللَّهُ فِيهُ بِرَبِينَ مِنْ فَاللَّهِ عِنْ لَكِنْكُ مُلْهُ كُذُ اللَّهِ مِنْ فَالْحِقْدُ الْعِظْمُ وعلىك أبفنا قرشوق كثران المنوغلط والزياب غلغله من بلغلظ البيظام ولكن والكؤالل بحبيب زكادكته ونفعًا نه وتزته حدالم كالتراجعل كَالْ الْوُسُوالْيُ مُوَوَبِيْدِيدِ فَصَلَ الْيُسْ لَوْفَضْلِ التَّطُوبِيةِ وَذَلِكَ أَزَّ الْخِيرُ الْمُلِيرُ الْمُتَارِ حُبِّعِ الْعِصُولَخَتْ وَالْخِمْرُ الْكُثْمِرُ اللَّيْنِ عَبِّهِ لِالْعِضْوانظب وَكُذَلِكَ أَبِضًا فَإِنالُوا التَّيْ فِيمَا كُوْلِ الْمُعْمَا الْمُنْفَالِهِ وَالْاحْزُلِ فِي عَلَيْهِ مَا حوى مَن الرُّطوْبَة وَقُلْتُهَا وَفَضْلُ عِلْظُهَا قَرِقْتُهَا تُحْجَلُ جَالَ الْعِصُوالِيُّ مَحْفِيْهِ فِي فَصُلِ رُطُوْسُتِهِ وَسُيْتِهِ وَذُلِكَ النَّبَاكَ الرُّطُوبَةِ أَذَاكَاتَ ارُّوَّ فِاكْتُرْجَعُكِبَ الْعِضْو رَطَبًا وَاذِاكُ النَّافُلُ وَاعْلَطُ حَعِبُ الْعِنْوَافًا فَامًّا اعضًا البرَن النَّاسِدُ التَّي هِي الحِمِيْنَ وَاصْلِيْدَ ثَالِيدُ فَالْمِرْعَ لَ بوجه مز الوجوه أن عُجُلهُ الطّب بتا هي وليعف أبحُطا

فِي ٱلبينِ ٱلبَوْمَةِ ٱلبُسْعَ فَيْ يَهِ إِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا انعِ فَاذَا لَمِي وَجِنْبَارِذًا وَعَزَا الْمِن وَانْكَانَ تَصَيْفًا قَدَ كخالط بحد اليتمين وأخاال كمر واللوز فالهما بكؤفار بجتب اَلْبُرْدُ وَاذَ الْقُلِّلُ لِمُرْاجِ الْجَانِ الْمَابِيرِ ۖ وَفْتِ الْجُطَاطِ الْبِيرِّ إِلَى المِزَاجِ ٱلبَارِدِ ٱلِيَامِيرُ فَإِنَّ ٱلبَرْزُ بِكُونِ مِزْ ٱلْمَعَالَفَهُ وَٱلصَّلَابَةُ الْحِالَ لِتَى وَصَفْنَا لِإُنَّ الْمَرَّةُ ٱلْمِوْدَا تَغْلِي عَلَيهِ وَكَذَلُكَ عِلْبُ عُلِيْدِ الأَدْمَهُ وَيَكْثُرُ فِيهِ الشَّعْرِ وَإِذَاكَ انْتِلْحِيهَا أَبْرَالْكِسَانِ قَرْغُلِبُ عَلِيْهِ حَبِيرًا وَحَامَتِ الْأَخِي لَوْ تَعَادِ الاغتزال اللَّهُ قُلِيْلاً فَإِنْ عَلِامًا تَا غُلِ الصَّفِينِ فِي الْعَلْ وَعُلْمَات الحيفية الدخري تكون ضعيفه فاعطيك علامد عامة بغ جَبْع مَا وصَفْتَ لَكُواصَف تُدلكُ عَلِي لَزَاج أَنْ الْعِصُوازُكَان ببرّد برّبوّ فَذَلِكَ بُرُلْ مِنْهُ عِلَى بُرْدَاوْعِلْ كَافَالُ فَإِن كَانُكُابُرُد إلاَّ بَعِيد فِذُ لِكُ بُزُلِهِ مُنْ أَمَّا عَلَيْ حَيَّا رُقِّ وَأَمَّا عِلْيُ اللَّهِ وَإِذَا رَائْ الْعِصُوبُ مِن لَهُ مِنْ الْأَسْبَا الْجِنْفُ انْ يَغِيلُ وَجَفُّ وَنَجِبُّرُجُرُكَتُهُ فَزَلِكَ بَرُكَ مِنْهُ عِكْي البُرِي حُذَلِكِ الْفِيَّا إِذَا رَأَتِ ٱلْجِفْ يُشْقِلُهُ الْأُنشَا المُعْلَيْهُ مَنْزَاكَ دَلِيْلٌ عَلَى يُطوِّبُهِ وَتَعَرَّبُهُ إِلْ تُطْرِّعُل

لِنَازِدُ ازَابَتُعِمُّ الْمَا مِلْيُ الصُّدِ وَالْإِعِتَرَاكِ فَأَمَّا الْمِدَةِ الَّقِي مِي فِطِيْعِهُ البَرد فَالنَّهُونَ فِيهُ الْجُود مِنْ الدِّينَمِ فَالْحُفَّا صَهُ مصمها للاطعمة أأبادده التيعينوا بتجالها منقالها خَرْفِيهُ سِرْبِعًا وَلَذَلِكُ مُنْكَاتُ مَعْدُتُهُ بِهِ إِمَا لِكَالَ فَإِنَّهُ نَعَنَّا جُنَّا جُارِحًا وَبِهِ ولِلإِنَّا الْإِدْدُه الْأَانُدُنِّيع الموضرة هائد مع دنوان فظ بها فَضْلَ قُلْ وَكُذُ اللَّهِ أَيْضًا لَا يُحْمُلُ مُن الْحُالُ هُذَا خَالِمُ عِندُ الْمُقَالِمُ الْمُخَالِمِ زِعَالُا طُونِيلًا اَشْبَالِانِهُ وَكَذَاكِ الْشَا فَاتْصَاحِيلُم لْمُنْكِيا لِلْمُعِلِّ لَوْنَ جِرَاخَيْ الْمُ الْمُؤْلِينَا مَرْبِحِلُ مِّ عِلْمُ الْمِنْكِ الْمُنْكِ وَ وَالْمُا الْمُرْاحِ الْرَحِي الْمُراكِ اللَّهِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُرْجِ الْمُراجِ المُرْجِ المُراجِ ا فَالفَوْنَ بَيْنُهُ وَمُونَ مِزْلِجِهَا الْرَجِي الدِّينِ يَجُونِ الطَّبْعِ ان صاحب لمزلج الذي آلؤان يُسْتَرَيعُ ضَادْمِزُلج مُورَتَمَلَامًا الكاد والشيكة كما بشتي الجبالزلج الري الكاون المعانية فعَنْ مُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِمِلِمِ الْمُعِلِمِ الْم بَنْعِي إِنْ مِعِ الطَّلْ فَهَا قُلْنَا لَمَوْقَ فِيهُ وَمِنْ فَالْجُرُ قَالِهِ أَوْهُ وهواند ليرب فيكالجه فقط مجون الانبان يعكراف الكيفيطش وسنتهي مزيدا أبازدا وبيشتهي تزيد الخاداني

ويُنْجِهَا مِن أَنْغُف بِرَعُا ﴿ وَأَمَّا ٱلمُونِعِ النِّي مِنْهَا فَقَاعَلِنَ أنخاز فوبد هي الدون الونون الزين المنافظة المانية الخاج للاعنا المتفايهد الأجزا التي عُتربه بالحاؤة لأمن ٱلعِرُونِي وَعَذَا الْعَوْلِ مِنْ قُلْ عَلِم مِنْ جَنِعِ الْأَعِمُ الدِّخ كُرُتُ وكاذك الناعد وعزى لاكتاب المعيدة فالمزمدة فاما الانفانا مُعْزِل عَلَى مَا سَمَلُ مُا كُنْ فِيهِ فَافْقُلَ الْ عُلَامَاتِ الْمِعِينَ الْمِينَ فِي وَطَعْمَا أَحْفَ مِنْ الْمِعَالِمِ الْمِعْرِالِ الْمِعْرِالِ انجون احبه بعطن بيعا وسفيد من التالياليير والخرب الكثير فأعلم وكركث لفنه فغفضه الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ مِنَ الْاطِعِمُ لِ احْقَ وَعُلِمُناتِ الْمِعِينُ التِّيْ هِي انظب بِعَلَيها المعتدل ان يجون احبها قليل العلش وانعير إصاحبها الكُثْيِّرُ مِن أول الثِّيُ الْعُلْبُ وَانْ بِهُ ثُلِّا الْعِمَ الْمُتَّ فِي الْيَابِ
وَامَا الْحِيهُ النِّي هِي لِنَّزِيدٌ طَبْعِهِ إِمْرِينَ لِجِهَا الْمِتِدَلِ فَالْمِ مَنْ فِيهَا الْجُورُدِ مِنْ السُّقُورُ وَلاَ بِسُمِا اسْتَمِلُ الْاعْذِيدُ الصُّلِمُ الْمِي بعُيْرا بِيْجَالِبُهُ الْأَوْلِعِدُ التِّي يُجْوَالِهُمَا يَرْجُدُ مُنْعِدُ مُنْعِدُ مُنْعِدُ مُنْعِد وُنه أَن الْمِحْمِهُ وَالْاَسْمِ الْحِالَةُ وَلَيْرِيضَتُهُ فَيْهُا

Million

مَ المَّوْنِ مُاهُواعُظُم وَلِمِلْحَرَتِ فَخُسُهِ رَبُّهِ فُمُول الأالة لِين عظم الموت بجن من الليارة ولاسعرة مجون مخال ولحق على المتون بيم منهد فسند الِينُهِ وَفَعْلَ فَوَهِ خَرْفِجِ الْمَدِي فِلْ السَّرِيرِ فَعْهُم ﴿ فَأَمَّا مُغُوِّ الصُّوبِ فَأَلِمُ لِلإِنْهُ الْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ فَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُومِنِينَ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينَ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِن مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُومِنِ مُؤْمِنِ مُومِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِينِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُؤْمِنِ مُومِنِ مُؤْمِ دَامِنَا الْمُنْ مُعْمِلُ الْمُؤْتُ وَلَا بِعَرْهُ لَا الْمِنْ وَلَا الْمِنْ ولااذات عظرالموت أومغية الجزافالبرد فذلك مِنْهَا بِانْفَيْتُ عِمَا لَكِ إِمَّا نَكُونَ مِنْهَا بِعِرْضَ فِيتُعُ ذَٰلِكُ الزلج الطيع لاالخرج الكارث وذراك الثراكا كاتتالاعتا الالتهانماني والإلكالم المجهع فكفام فالمناكب الماسك وكأن جال المتوت تأبعه لخال الاعضا الالية وجبهن مِلْ خُلِكُ أَنْ مِنْهُ مِنْ الْمُعْتَى عُلِينَ مِنْ الْمِلْمِينَ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّ ازَّ المُونَ الْأَمْلِينَ عَمِ مَلَائِهُ نَصْبُهِ الرِّيرَةِ وَٱلْمُونَ الحشرية وخُنُوْنتها وَمَلابِيه فَسُه الرَّبُه بِيع اغْتِداك مِنَاجِهَا وَحَنْوُنتَهَا شِهُ بِينَهَا وَدُ إِلَّ الَّالْحُنُونَهُ (أَمْتَاهِي اختِلاَف في بيم صلب أوانما تصير وصيد الرئد صليه مرقبل يُسْرِ لِلْأَعِمْ الْمُنْ أَبِهِ مَوْ الْاحِدُ الْآتِي تَرْكِيبًا مِنْهَا فَإِنَّا

فَد يَحُونِ ذَلِكُ مِن قِبُلُ اللَّهُ لِمَا لَكُمْ عِنْ الْقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِّةُ وَمِينًا مِنْ الْمُحَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُو فَارِتُهُ يَسِسُنُونَ لَا لَهُ آ اَكُثُرُ وَنَكُونَ لِاخْرَاجِهِ الْمُؤَادِية النَّهُ يْنِ فُنُ الْمُؤلِ وَيُحْيِّبُ وَمُدْنِهِ بِالْهَابُ لِأَوْمِا دُوْنَ الشُّولَ بِينِف كَمَا يُحْتِينُ فَالْحِيْنِ الْمُعْتَالِمُ مِنْ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِمُ الْمُ المجرة فاذاش المآ أبشا أويرع عكمه عكرا لحكان وَسْهُ الْمَا ٱلْبَارِدِبُنِكَنُه اكْنُرِمُ الْمِنْكِينَة مُرْبِالْحُنْدِ مِنَ الْجَادِ وَقُرْسُ عُنْ عَالَمُ مِنْ كَانَتُ هُذِ كَالُهُ الْمُوَادِيْ. النازِدُ أَيْفَنَا إِذَ أَمَا الْمِنْشَقَةُ وَلَنْبِينَ فِي كُونَ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّلَّ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانْ سِيبُ عِظْمُ لَهُ جَرَارَة فِالْجِنَّةِ وَكُولُكُ الْمِنَّا فَإِنَّ مُنْ عَلَى مِنْ مُنْ وَإِلَّا فَرَحْ رَأَ ذَا الْمُوا إِلَّا رَدَاذَا المُنتَفْقة وَذَلِكُ مِلْ عُظِ الدُّلا يَلْ عَلَى بُرْدِ الزِّيدِةِ وَكُمَّا مُنْ سِيْدِ عِنْ الْمِالِيَةِ الْمُنْتُونِ الْمِي الْمِلْ الْمِينَانِينَ وَمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم باذا مُن وَهُو وَكُو لِكُ مُحِدًا إِنْ تَرِيًّا وَالْمُو وَالْجَانَ فَلِمَالِكُ بُعْنِف فَضُولًا بَلْغَيْهُ إِذَا نَكُ لِمُّ وَمُعُ ٱلنِّيعُ الْ وُمُزَكَّاتُ رْشُهُ بَالِيهُ وَلَيْ لَهُ فَنُلْ عِبْنُ فَ فُونَ فَصَوْمَ فُرَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مُن كُاتُ رِبْيَهُ رَمَا بُدُ فَكُوْنَهُ عَبُرُ صَافِي إِلَيْ فَإِذَا الْبُعُلَ

مُابِئِرْ بَعِرِّنَهُ وَمِنْهَا مَالَا مِحِنَّالِتُهُ ثَعِرِّنَهُ أَتُنَا عِظِ الْأَيْسِ وسنكله وعطم الركاخ مج ذلك وشكال كأمزها بيزوف وصفند قبل وُ كذاك البال نوالصّر وعَلَيْ هَذَا أَلِكَ إل وَالْمِنْ عِلْمُ وَالْمُونِينِ وَالْوَتِكُونِ وَالْفَيْنِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْفِينِينِ وَالْمُنْفِينِ وَالْقُرْمُ رِيانَ كَانْتِ الْافَدُ فِي كُلِّ وَاحْدِمْ فَا يَوْ الْخِلْفَ بِهِ ادُنْ العُردادُ فِالْمِدِدَادِيْ مُحِينًا لَاحْزَالْتِي كُلْ وَاحدِمْهَا مع مِنْهَا مُركب وَضَرُ رَفِعُ الْحُلْ فَاطِينُهَا هُوَالْفِنَا بَنْ ١٠ وَاللَّا الْأَوْمُ النَّالِيَّةِ فَلِيثُرِي حُرْبِهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ عَلَيْهُ وَمُرْبِعُ عَ المرتقرفها أتكا ألعيه فقد كايتها في بعض النابر صغيرة مُن تَدِيرُهُ كَارِزَهُ مِن المُؤاجِعِ التَّي ذُوْنِ الشَّالِ فِي جُنِّ كَانَ مُنِينَ المُناتَلِقُ وَاللَّهُ مِن حَرَهَا إِنَّا مِنهَا عِلْ الدَّبْتِولَانُهُ بَاكًا شَافِيًا وَكَذَ لِكَ انْضَا قُدُ أَلَيْتِ مَنَا سُود بَا زِرُهُ صَخِيرٌهُ حَةِ إِنْ المِنْ الْمُنَا أَثْمَا فُلِيلًا عُنَا لِوَلَ يَظْمُنَ فِي مُعَالِمُ الْمُنْ فَعَيْمًا مغتاخ عدود عديد فالمائيان المعطا العالجيد مَا امْكُ مَنْ ازْنُعُ فِي لَاحِمًا وَمُنْادَمًا فَانِ لَمْ مِكْنَ ذَلِكُ

بجو فيها الاخراف م في لَعْمَا اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَكُذُ لِكُ انْضَا فَإِنَّا لَصُوبِ الجادِ بِالطِّعِ لَا يُكِونُ لِأَنْ يَجُونُ الأمغ منو فصبد الرئد والمجرّه والمتدر القر لانكولك مغ بنجتها ومنفها بتولد بنودها الغزيي وينجتا بواد مِنْ وَادْتُهُا الْحُرِيرِيِّدِ وَعَلَيْمًا مِنْ الْمُنْوَارِ الْطُبِيِّدِ مجؤوا لاستاف المركون مرقبا الأمراط فيصد بالثابشا عُرُمَاتِ ذَالُهُ عَلَى الْاَجْدُابِ الفَاعِلِهِ لَمَا وَمَدَا خَفِيعَ ذُلِكُ عُلِيثًا كَأَوْلِا نُوحِنَا بِمَا نُوالْعَوْبِ ﴿ وَالْمَا سايراغُضًا المرز الماطِيَّة فَالْجُلِمَاتِ الْتِي مُزْلَعَلِي مُزَاحِهَا حُقْيَة الْجِنَّةُ قُدْ بِكُولُ أَنْ وَفَرِيَّا فِي الْحَالَ الْمُسْتِمَالًا عُلِيْهَا بِمَا نَبْعَجِها وَكَنِيْزُهَا وَبِانِجَالَ فَوَاهَا الْطَبْعِيَّهِ وَفَكَ ذُكُرُت ذُلِكُ فِلْمُنَا الْقَالَةُ مَعْ عِلْلَا فَعَافِر بِأَخْتُهُ عِلَى الْمُعْرَافِ بِأَجْتُهُ إِلَيْ منخن صلاح كأ فاحد من لك العرى و فسيلاما والتراج سَكُون فَيْهَا دَهَا وَرَدَاتِهَا وَقُدْ فَيْعَنْ مِنْ ذِكْرَ عَلَامَاتِ الْزَاجِ فأتاالاعناالي تكؤنها أفد فيعظمها اؤن خلقتها اروع عَرُدِمَا أُونِدِ وَصَعِيا فَالْحَانَ بِنَا بِعُع جُنَّ الْمُاسِ فَقُونِيُّ عَلَيْهُ وَمَاكُانَ مِنْهَا لَا يَقُعْ يُخُدُ الْحُوالِي فَيْهَا الأعناء عَنَاجِ مَا وَقَدَ كَنَّتُ فِي الْمِنَافِ الْمُنَافِ عَلَى الْمُنَافِ وَمَا الْمُنَافِ وَمَا الْمُنَا فَيَا مِنْ الْمُنَا وَالْمَافِي مَعْ عَنْ الْمَنْ وَالْمَافِي الْمُنَادِ كَمَا الْمَنْ عَلَى الْمُنَا الْمُنَا وَلَيْ الْمُنَا الْمُنَا الْمُنَا وَمَنَا الْمُنَا وَمَنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلَا مُنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَالْمُنَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَلَا لَمُنَا وَمَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُنْ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِمُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

واللوات والمخرش والأذنين وأما باستاف الأوكاع اسك

توعرضه والماالام إسالتي ورضه القلب فينوات كالت

عِلَيْهَا مِن صَّنَا فَعِيْنَ الْمُنْفِينَ وَمِنْ لَحْفَقًا لِ الْجَارِضَ فِيْدُ وَمِنْ

مُعْرِّغُهُ وَعِينَهُ وَعِيدٌ مِعْنِهِ فَاخْرِهِ الْدُفِحُ إِلْ مِثَالاً مِزَالِطِهِ فعدران فوما كزيرا عردهم عروقهم ضعنه والوانمي ألنف لذجاله فأن افلوا فالخام ففلا كالبالالابتما إن اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْالِمُ الْمُعْالِكُ الْمُعْالِمُ الْمُعْنِي فِلْكَابِ الْأَيْمَ مِتَا دُون النَّاسِف كَازُهُنَاكَ فِلْأَجْتَكُمْ الْفِيزُلَّا مُؤْمِنُوعُما عَلَيْ عِيلَ أَنْ يَجِلُنُا لِثِي وَلَحَبِ يَجْمِم مَعُ ذَٰلِكَ شَدِّدِهُ لَمْ فَوْ الوزالة أعتب عيرته واختاماله ونعتاف فا رَجُلان النبه كله سُو المنعِكِيهِ اللَّهِ وَمُومِعُ ذَلِكَ مَعْتُما عِ حُلِينُوهِ بِمِلْنَا الْمُعْرَفُولَتِ الْمُسْعِى لِلْأَلْظَرُ وَالْفَقْد جَالَ بِإِنْ فَوَجُوتَ الْمُؤْلِدُ فِي إلْ خَالِنِكُ مِنْ الْمِثْلُ حَمَّا فَرُكُتِ مِنْ هزاال المان عُجُون لجزي المي يَعْنِف فِيد المراز مُنْجِت مِنْهُ ويم عنظيم لأسفل المعن وموالمؤنع البع لفيدالألجا بِالْوَابِكُمُ الْمُرْفِي ذَٰلِكَ فِي مَا لَكُونَ وَعَنِهِ الْوُسْكِيا مُذَكَّ عَلَى أَنْ يَعْرِفَهُ مَا يَظْهَرُ مِنْ أَلْتُسْرَجِ وَوَجُودًا فَعِالْكُوْمُنَا الأنو يطافون المنافية ويعزف المنافع المنافع المنافعة ان مِعْدِي عَلِي لِاسْتِرِيكِ فِلْ مِنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِيمَا أَسْبَأَهُ مَذِهِ مِنْ الافاتِ فَيْبَعِيلُ أَنْ يُزَّلُونَ فِي السَّارِيعِ وَيَهِ وَجُوداَنَّهِاكِ

تَعَيِّرُ النَّيْنِ وَٱلْهُوَالِ وَالْهُمَ الْوَارِينِ مُوْفِعِما وَمُنا بُعْدُ مِنْهُ وَالْأَفَاتِ الْعَايِّضَةُ فِالْمَثَوْتِ وَيَهِي هُمَا لِقِيَاسِ مُجُون الدِسْوية ل عِلْي مُرامِن الدِي خِيم الدَّعِمُ أَمِن الدِلْف الدُّ جَع أبعارض فثها ومزالافات العارضد لأفعالها ورافناف مائر زُخْهَا وَجُنْ مَا كَانَ مِنْ الْمِنْ عَلَيْهُ كَأُورِ الْعَمَالِ الْعَلِيْقِ فيبغي أن يُثِ مُلْ هُو مِن الورواكيان أومن الجابر العُلب أو مِنُ الْحُوالْمُعُونِ \* قَامَا الاَوْجَاعِ فَيْكِ كَانْتُ مِنْ الْمُنْبِ المنع فني مُثل ما عَلَى عَمْنُ وَالديقال وَامْاعِلَى عَدُولِهِ طُنُكُ دُنْعِهُ وَالدِيضَالَ يَعْتُونَ الدِنقِطَاعِ وَالنَاعُ لَ وَالمُتَلَّدُ فالانشكاخ وعبو مزاالم ويؤني المحتوالبيد وألثان وَالْبُونِيُّهِ وَالْافِدِ عَيْنُ فِلْ الْمِعْلِ كُلُّ لِمِنْلِكُ أَوْلُوا مُثَّلِ في الشيال المن المنافع من المنافع المن مبعب وسرؤه بها ماه إخزا مرالاعضا التي فبها الاكونها ماج يضول لها ومنها أشاج يحثمون ومنها بالطبع وكال والعدمين فلوالكفناف بذل على شيخام وفد فلاتفان ويجمع منوالانتاكلامًا أُفْرِج مِنْ لَكُوْكِتَا بِالْكِوْلُواضِعِ الْأَلِمَة اعْنِي الاعْمَا المالحِدُه وَلَر نعد مِنَا اجِدَا إِلَى الْمِنْكَ عَوْدُ إِلَّ

بَنْهِ وَيُبْعِلُ إِرْفِقَ وَمِنْ يَرْعِيدُ الْمُنْ وَالْطَالِهِ وَالْمِجْ وَرُدُ المنت فأضاف للألوان والافجاع ألغاز كدويد والماألاكراون الْيُرْضِ الْمُلِينِ الْمُلِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الْمُلْمِينِ الكنفوشات وتربعها وتعترها عرجا الاالطنع وأبا خِالْخَارِجُد عِن الْعَلِيْجَةِ وَمِنْ رُدَاةٌ لُوْنَ الْمِنْ يَمِلْ فَعَدِ التي يوض واستاز العذائد أليز الونت بيدبالاعتاا يُوْ مَقِيمًا سَقِيمِهُ مِنْ الْمُنْوَلِ وَمِنْ المَتَالِينَا النَّي فِيزِينَا والاوزام والافكاع الني كالتي ويعنع الكرانت وبخنع الخنائف آونوع مربغ ترالفس فالنوال وكذلك الْغُنَّالُسْغِي أَنْ يُتَمَلِّعُ لِلْمُرَامِنَ الْمُحْفِينِيةِ الْمِعِينِ اللهُ الْمُ التَّيْغُرُضْ وَالْمُضِمُ وَيُو سَهُوهُ مَا يَّكُ اللَّهِ مِنْ الْمُلْفُ وَاللَّا بِين وسنع فَنَعَ الْفَضُولِ الْمُوَانِي وَمِنَّا وَكُنُ لِأَنْ الشَّا فَرُسُ مَنْ الْ عُلِمًا بِالعُوافِ وَالْلِمُنَا وَالْعَنَّا رِعَالَيْ وَأَصْافَ مَلْعُنْمٌ فِالْقِي وَبِالْازْجَاعِ وَالْأُورُامِ وَتَغَيِّرِ النَّهِي . فَاتَا الْمُزْمِ لَاجَا بؤرضة المتكر فننج الابتئلاعانها إسناف نعترالنين والنوالع الاؤجاج النازمد مزبه وأشاف مانينت بث وَالْمَا الْمُرَامِلِ الْعَارِضُهُ مِنْ فَصُهُ الْرُجَّةِ فَمُلْ عَلَيْهِا (المراق المالية المالي

الَّهِ يُوْرُ مِنْ مِنْ الْجَلاماتِ الْيَّلْائِلْ عُلْيْحَيْدُ وَلاَ عَلَيْ مِنْ وُمِثَالُولِامَاتِ الْبِي يَثُلِ عِلَى لِي اللهِ المَّالِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الإلى في البرن فلسب تُن الله في البرن فلسب المال على من المراب المن المراب المر وَأَمْا مِنْ فَارِينَ مَا مِنْكُ عِلَى إِلَا الْكَالِينَهُ مَيْزِلَ عُلِي الْمُنْ وْعِلَى هُذَا الْقِبَانِ أَبْعًا فَإِنَّ الْعِلْمَاتِ الَّذِي تَلَمَّى ذِالْرَضِي مُرُلُ عَلِي كَالْمُ عَدَّتُهُا إِلَا اللَّهُ الْمُلَاكِ اللَّهُ الْمُلْكِلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ بعجة وخابد وماجد وبقال بشااتها بكرتات لارزين وَالْ مِنْ اللَّهُ منع بالعلامات المغيلا منه الكالغيز كالتدويلا إلى المعيد خَاصَّهُ عَلَيْخُو مِنْ لَا يَهَا الْخِيُّولِ عَلَيْهَا هَيْلِ السَّطَاعِيْ فَوْلِنَا العجدة ولأمرين والتربعي أزيدكون الذائمة الواجية لفنا الفينه بينطبخ بيانوانه إستالا الزيما وبعوا بشيئة عِلامُهُ الْعِبَّدُ وَعِلامُهُ المُرْضَ وَعِلامُهُ لَا الْعِيْلُ خَاصَّهُ وَلَا لِلرَضِ خَاصَّه هُ وَقُدُ نِقِالَ عَلَى عِنْ الْحِنَى ارًالْوِلْامَاتِ الْجِي وَجُرْبِ بِمُن فَيَالِمَ الْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمُونِينَ العلامات الخري بنا على عده ولأعلى من وكالاللا مد لَتِي نُوْحَدُ عُوْالِمِ اللَّهُ الْمِحْ فَجَرْعِ هِنُوا الْجِلْمَاتِ الْجِنْعُرْضَ

المؤرض بالبَّكريق لحاداً لقاصل كأحرب ولا بَلْع ديد الرالغايه كَنَا لَوْ تُلِعَ أَنْفُأُ وَعِيضِ لَلْعِرَافِ احْدَمْ الْفُرُعَ الْحِيْمُ أبُدُوْابِهَا وَلَمْ مِهُوهَا وَقِدَ مُنْبِعِ لَكِ انْ كَاخْدُ عِلْمَا سَالِابِالْ التي قرم وخص بخاك الديناب والماعلامات الأمان التي فَدُ فَرَيْتِ مِنْ أَنْ تُرْضُ أُومُنْ لِيْعِي فِينَغِي أَنْ الْخُلْفَا مِزْهُ لُلَّ -الكناب وعلائات الابتلا الي فرب را فرف وي بِينَ أَجُولُ للهِ عَالِيمُ الْمُؤْلِ لللَّهِ فَالْحَيْمُ الْوَحِدْبُ = الإجكا خازعلى الانتراكطيعي وجيع ماؤوك بالمرضوب طَرِّيونَ الْمُرْمَرِّضُ عُلَيْ خِلْفِ الْمُمَّ الْطَبِّعِي ﴿ وَاسَّا فَيْمَا عِلاَمَاتِ الأَمَانِ الْذِي تُد قَرْبُ مِن الْتُرْمَرُ فِي عَلَيْ الْجَوْدِ فِيمَا الْمُ بَيْنَ لِكُ وَمِنْ وَمِنْهَا مَا هُومِنْ جَسِّ الْانُورِ الطَلِيْعِيَّةَ الأاتنا فَنَعُزَلَتُ وَمُعَادِيرَهُا أَوْعِدُ خَالَانِهَا أَوْ فِي فَاتِنَا مِنْ وَمِنا عَاهِي مَنْ مِنْ الْمُسْتَا الْخَارِجِيدُ عُزِ اللَّهُ عِنْ الْكَانَعُمَا عِلْمُ اقلِ وَانفُصْ مِمَّا يَعِرِمُنْ فِهِ الْمُرَاضِ وَكَذَرُ الْكُورَاكِ مِلَاكَةً الْكُرُوانِ اليُّ لا مُنْهُ إِلَيْهَا لا الْحِيِّد ولا الْمَرْض والْمِلامَات أَبْضًا الْمَالُهُ عُلِينًا فَإِنَّهَا أَمَّا ثُولًا أَوْلًا عَلَى مَلْكَ أَجِالِ شُمَّ بُرُكْ بِوحِه ثَابِي عَلِي الْمُرَامِ فِنصَيرِ الْجِلاَمُدُ الْوَاجِرَةِ بِالْلِاصَافَةِ

عُيِّرُوْتِنَهُ وَٱلْجِرُولِذَا كَأَنَّاكُ ثُمِّمًا يَنْغُ فِالْقِلِ الْبِيغِ الْجُل عِبْ لِحَنَّاتِ وَالْمِنْ عِنْدُمُا مِنْعُمْ الْمِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمِنْ عَلَيْهِ وَالْمِنْ وَالْمُ والمتعو الشيند واجتاب المنث واستعرافه المحترية ينغ إذ إخل ما المعنى وكثال الشائل الشعلع الدمين أَخْوَاهُ ٱلْجِيدُةِ لَا يَيْ فِي الرِّبِي وَٱلْفُهُلِ وَالْإِنْوَادِينَا مِنْ كُلُّ فِي كُلُّ فَي كُلُّ Theil! سُرُد إِذَا كَانَ لَحْرِي عُلِيدا مُنْ قَالَمُ يُرِيدُ مِعْ خَادِي وحَدُلِك أَبْضًا حُلَال المِعْن إِذَا كَانْ صَاحِبُه الرُّبطِيع عَلِي نَكُ وَالنَّهِ إِنَّالُوا يَعْلَى لَا يَوْرُفُهُ مِنْ فَيْتِمِ وَالنَّوْمَ إِذْ ا عَانَ فِيهِ زَالْخُنْدِ الْوَالْمُنْكُمُ الْكُثْرُ عَاكَانُ فِلْ اللَّهِ والفروالم والمائك العيبنها فدعنف وإلاكم جيع الاشرا الطيعيم إذا لأدك أؤففت أفتقبت عث اوْغَاتِهُ الْوَعِنِ لَهُ وَالْمَامِنَ لِللَّهِ عِبْرِ ٱلْمِدِنِ الْمَافِقُولُ فَالْدَ اكْمَالُ إِلَا لِجُرُةِ الْوَالْمِ السَّاصِ الْوَالْمِ الْحُدُونُ الْوَالْمِ الْمُوالِدِ والمبيّا والعطائس والمرج التي عني من مُفال ذا زادت أفقت عُرِلِافَ رَايًا لَعْنِعِي وَكُذَرِكُ الْخَامَ الْجَيِنِ بِزَالْاَفْ الْوَبْ للهوات الوماني في المدرية المعابد الساء إذا تعتريقا ق ادُجُالهُ اووَمت وَجَمِع مَنِ الأَثْبَا التِّي ذُكُونًا مَا مِنْ فَيْسِ

تُنْ يُدُ إِنْ يُخْلِفُهِ \* وَإِمَّا ٱلْكِلْمَاتِ الْحَيْ يُوْجِدُ إِنَّا ٱلْكِلْمَاتِ الْحَيْ يُوْجِدُ إِنَّ الْأُمَانِ الْعَجْمِيِّهِ الْمُؤْلِمُنْ يَتِ بِهَا ظَلْمَهُ مُلْمِنُ فَيْتُ الْإِلْمِ الْمُؤْلِمُ العيدة ٨٠ والعلامات الذي وُعَدُرُ والمرفي والمرت الم بعية كابنة فني أبنًا المَّالْسُن الْالْفُ فَعُطُوسُ لَكُمْ هن فيما بُعْد وَيَزْكُرُ أَوَّلا الْعِلْامَاتَ الْتَي نُنِزْنُ مُرْضٍ جَادِثِ وَهُنِهِ كُمَا قُلَا مِنْهَانِ وَنَزْحُرُ الْوَلَامَاكَانَيْهُا إِمَاعُادُوالا مُنْ الْمُنْعِينَةُ الْمُعَادِيْدِ وَفِيْ الْمَالِاتِ الْوَالْكُومَا تَ الإلمان وَمُن الْمُعَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَدِيْزُتِرِي الْوَشَقُ الْوَقْدُ الْوَقْتِ اللَّهِ كَانْتِ ٱلْجَا دُهُ جُنْتُ بِأَنْ يَجُرُّكُ بَيْدِ اوْمَالُ الْحَاطِيدِ لَرْتُحْرِّر الغادة بها فأنْ يُحُن فَفُول القرااليِّي يَبْغِي أَفَافُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله الله الله وعَدُلُكُ أَيْنًا الْحَالَ فِعُمَّان الفضول الرطب وزيادتها المعاديث للاعراك يع أوبيت الوَانَهُا اوْتُوامِهَا اوْجُدِ اوْقَاتِ بِفَرْعِهَا ٥٠ وَالْارْوَقِ الْفَرْمِ الزايدان والكابنان ووث لمجر بوالخاله وعلى فأبن ذُ لَكُ المُثَاعِرِي المُرْشَهُ وَمِالشَّابِ الأُكْثُرُ وَالاقَلَ وَلَكَّانٌ اوالنارد بالوالخاف واستعالا المنظ والغرية

اللَّهِ عَمِيرِ فَأَمَّا المُنْمِ فَانْ عَبْرَ الإنبَّانِ بَالْحِهِ وَانْ وَلَيْهِ عِينَ مِنْ شى سُمُ أَوْمِن الرِيْدُ أَشْمًا كَثِيرَةُ تَخَلِفَ فَجَيْرٍ عِنْ جُيْمِ عَالِمِنَا عِنْهُ وأجوه ورثمالد ي الدنيّان برائيد شيالبته افاكير براعيد متند ولهر خرزد عيفن والمانوالشم فالالظنان والدوي وينا للاشكا الكازجه عالم كالعبعي والمكنة العَيْبُرِي عُلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل البنود المظلمنه واللجنيد فالضفن فالخز بغضا منتبيت وبعضا نستطيله وبعضا دقيقه وبعضا غلظه وبجبال كَانَّهَا نَفَايِرُ وَامَّانِهِ حِيْلِ لِيزُّ فَانَّهُ يِزَلِلِهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ واسطراب اوبيكاف اؤبرقل افتمتد اؤبغتج فيلاف حُلِدُ وحُذُ إِلَّ أَيْمًا إِذَا كُانَ فِي الْمُعَمَّا آي غُضْوكان مُلَدُ اوضَغُط افلنع اوْلَمْ لَلْ ذُاكَانَكُ وَالْعَالَ فَالْحَالَ فَالْحَالَ فَالْحِد مِنْ مُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِةِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَ جَالِعِيدُ وَلَا مُضَ وَتُلَا يُرْضِ وَتُلَا يُرْضِ فِي إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ العِلَامًا وَالتَّيْ تَعْلَمُ فِي فَيْنَ فَرَيْنَ فَيْ لِيَّاعِيْهُمَا عَلَى الْعِيَّةُ وبعضاع للوت والاول فيفانين المالعية والنابي يُنهِنَّ إِنَّا لَهُ فَيْنَ إِلَّا لِمُنْ إِلَّا لَهُ إِلَّا الْمُعْلِقُ فِي الْوَجْ وَهُمَّا

الأشا المُنافِيةُ وَالْمَا اللَّهِ ٱلْمَاتِفَ وَالْمِنُ أَوْمِيهِ ٱلْمِحِكُ الْمِنْ يِدِ شِي مَهُ الأَمْوَا الْوُعِزَالِبِ لَا وَالْفِي أَوَّا لَوْلُ وَالْوَجُعِ الْبِيْرِ فَإِنَّهَا مِن يُولِا شُرِالْكُ أَرْجُه عِزِلا لِمُنْ الْخُرْجُة عِزْلَالٌ مُ عَرِّفَ لَهُ ذُلِكُ الْمُعْرَضُ بَعْدِ وَكُنَّ الْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لَكِينَ لِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم بِمِنْ الْأُوامِيَةِ مَا دَامُ أُمْ يَعِدُ ذَلِكُ مِنْ الْأُعِالِ الْجُحَتَ بِهَاعِادُنُهُ وَهُنَا هُوْجِدًاللَّهِ إِلَّهُ الْمُعَالِدُهُ اللَّهِ مِنْ مِنْ الْاَجْوَالِ وَلِذَاكِ قُرانِيتِ إِيَّا الْوَاجِّيَّةِ بِالْإِصَافَدُ إِلَيْنِيِّ دُوْنَ سُجِّ سُّه مُنطأ وَمُهُ لَا عِنْهِ وَلاَ مِنْ الْ وَذُلِكُ الْعِدُلْ وَالدُّالِيَّةُ لِلْ وَالدِّنِ عَنِهِ الاَجْوَالِ التَّي وَمُنْفُنَا جُهِنِهِ مِمَالِةً الفُورِ وَاجْتِهَ الْمَالُمُا اوَانِهْ زَامِهَا مِنْهَا نَكُونِ إِمَّا مَنْهَا وَامَّا خِالاً هِيَ الْجِنَّةُ وَلاَ مُن وَحَدُ لِكَ النَّا فَإِنَّ إِنَّا فَإِنَّ الْمَالِدُ لِللَّهِ الْمَالِدُ لِلَّهُ لِللَّهِ الْمُؤْنِ لِللَّ الخالف بغِنها بعِمَّا لانِهِ الْحَثْرَة وَالْعَلَا لُكِنْ الْجَنْ بأبسّره مخارجه مالطيعه فانتها أشأم فأنتات العمان مَا ذَامَتُ لَيْنِ بِرُوْهُ وَلاَ مَنِعُ من عَرْضَتُ لَهُ مِنْ الدِفْعِالِ البَّحِيت بهاعاد تدمز ذلك امّاند المزّاق فانخير الاستان طع جمع مَا يَاكُلُهُ وَيُشْرُبُهِ مُلِكًا أَوْسُرًا أَوْفِهِ عُبِرِدُكِ مِنْ سِمَا إِنَّ الطبؤوراؤ يحبر مزع تزاز فبناؤك يتكا بريقه الدبيجن فانع

النتنج اليتن مي عكرمات العِيّة وَٱلْجَلَامَاتِ التّي تَمُلَّ عَلَى عُرِوالنِّعِ عَوِيزِ عَلامًا تِ المُعْنِي وَ وَالْجِلامَاتُ النَّي لِهِ مُدُلْعًا أُلْ عِلْيَ بِعِ وَلاَ عِلْمِ عِلْمُ النَّفِحِ وَيَ مِزَالُولُومَاتِ الْفَيْلا مُنِكُ لَا إِلَى عِنْدُ وَلاَ إِلَى مَنْ وَمِنْ الْعِلْمَاتِ الْمُعَالِّكُ لأشبب العيد ولا إلى لمنالي والمرة على في والمت وُلَى مِنْ مِنْ الْمُوادِ الأَمَامِعِ وَكُذُو الْمُأْفِقَا فِلْاعِمَا وَالْجُو نَكُونَ قِبْلِ الْجُرَانِ وَقُرْنُكُ لَمْنَائِدِ جَمْعِ وَلَكُ الْلَاعِرَ الْحَلَا لَمَاتَ بِهِ كِنَابِ ٱلْحِيَانِ وَتَكَلَّمُنَا ابْشًاكِ الْإِعْرَاضِ الْحَيْنِ مد كُل وَالدِّبُ الْمُوالِ فِلْقَالاَتِ الْتِي وَمُقَالِمُهُمَ علل الاعرام فقريم في التحم اصًا فه الحريد مريال الك وَامْنَاانًا فَانِي لِلجِندِ مِزَالِتَكُولِ فَالمِع فِي مُزَاللَّهُ مِع كَلاَمِي عِذِ الْجِلَامَاتِ وَمُقْبِلَ عَلَى الصَّلَامِ عِنْ الْجِلْلُ النَّفُ الْحِلْلَ النَّفْ منها علالعته وتعضاعل المرض وبعضها عالك العية وَلَا المُرْضِ فَإِنَّا وَاحِفَ لَكِ اوْلِا الْمُزَالْجِلُولَ الْتَرْبَعِينَ فِي لِلْعِجِيَّةِ وعلالعيه إيشا صنفان منهامًا عفظ العينة ومنهامًا بغجلها والعلاالة تخفط العيدا أزرع الزمان والشرف مِنَ الْجِلُوالْمِي مُؤْلِهَا فَانَامُنَهِي قُلاَّ مِزِعْوَالْجَالِكَافِظُه

الهَلِامَات مِجُدِ الجُلْلَةِ مِن حَوْدَة الانْجَالِ وَرُدُانِيَّا وَاثَا وَاثَا وَاثَا عَلَى النسنف فتؤجد مزالا فخال الجزئية وقرفت الخاينه قَبْلُ وَأُولُمُ الْحِبْرِ الْاعْمِنُ أَالِي هِ إِضُول هُ وَالتَّالِخِيْنِ الأعِضَا التَّيْهِ فِرْوْعِ عِن إلكَ الأُمُولِ فِي وَالتَّالِ جِيْن الاعِناالْيِّ لَمَامِنْ بَيْنِهُ لَا تُرْبِيرُ فَالْهِ وَمُالِيَهَا مِلْ الْمُعَلِّفُو عَ والرابع حنير الاعتفا التي تدري ماس الفيتما والمريع اصول لِغَيْرُهُمْ وَلَاغَيْرِهُا اصْلَمْنَا وَلَا الْجِيهُمُ الْمِيعَا وَهُذَا الْجِينِي الرابع أمتام نفيته فليس ينغع بدئية تفتر مقالع فقر وأمتا بالجرط فقد بوجران المزه أالجنير تقريدة مع فق كماقد بُوجِد مِنْ الفَنْولِ إلاازّ بَقُرَمَة المَعْ فَدَ التَّي بُوْجِد مِنْ الفِّي وَجَدُ مِنْ اللَّهِ الم الأعِمُ التَّالْوُجُد مِ العَصُولِ فقد بوُجُدُ ذَا مِنَا لِأَنْ فِيفًا عَلَامات النَّفِو وَخَلَافِهِ فَعِيبُ الْكَاغِلُوا دَايِّا مِنَ النَّالْأَلُهُ عَبِلْي أزَّ الطِيْعِهُ فِي الْخَالِيَدُ لِلْمَا وَالطَيِعِيْدُ اللَّهِ الْحَالِيَ وَلَحِدُ مِنْهُمُ أَ يَعَا مِنْ الأَخْرِ وَا ذَا ذَاتُ عَلَى اتَّا لطِينِهِ فِي الْعَاصِينَ نُبِيِّ مِنْ الْبُ البحث وإذاذات عَلَى إزالط عه مالمتمورد نيت الكاب فاذاذك عرازاها ومدبئ الكيعة فالمائه متكافيكم مُنتِ الْمُعَيِّدُ وَلَا الْمُنْفِي وَالْكِلامَاتِ الْمِي مُلْكَعِيدُ

أبْناب مَالَيْ الضَّرُورُهِ وَاعْنَى الابْهَابِ ٱلَّيْ نَعْتِرِ ٱلدُنضَّة مُالْاً بَهِ الْبِينَ مِنْ إِيكَالَةُ وَاعْتَى الْاَئْمِيابِ الْمِي لِاَسْتِهِ الْمِيْ صُرُّورِه شِابِوالْأَسْبَابِ الْوَافِيْدُ بِالْإِنْفَاقِ وَذُلِكُ اللهُ لَا بملبئن بن يُقاة الموى دايمًا وجَل لا عُلِيقًا فَرُ الْعُولِ فَالْفَرْبُ وَبِنَ المِنظَهُ وَالنَّوْمُ وَإِمَّا ٱلبُّونُ وَالبُّكَاعِ وَأَمُّوَامِ فَالْبُ مُو مِتَا لاَبُدُ أَنْ لِلْهَا وُ الْدِن وَلِذَاكِ إِنَّا عَلِ الطِّتِ فِي الْجِينَ الاقل بالأبنباب واتما الجيتراك أي مزالا باب فليرالطب رفيه عُكُ وَإِذَا فِي خَسَاكُ الْأَبْيَابِ الْمِتَعَمِّلُ الْمِنْ وَفَ وَجُزُنَا عِكُلُّ وَاحِدِ مَنْ كُنَا إِنْهَا حِيثًا مِنْ الْعَلِّلْ كِإِفْطُه الْعَيْمِةِ فليلخاب المثباب الوجئة المناح وورة مور فالأقاة الموغ المخط بالإمرانا والمنز القابي للزعة والتكون عِ ٱلْمُنْ صَلَّةَ وَهِ عُنْوَعُنُومُ لَهُ الْمِالِمِ وَالنَّالِتِ بِنَ التور والعظه والمام مايئا ول والخامر ما يبعث في من البن ويجتفن ويد والجادين والأعرار القيايد وذلك المُنْ لِلْهُ اللَّهُ جَتَى صِبْرِ كِالْ مِّا أَمَّامِلُ لَوَى فِانْ سُخْوَافُ مِنْ دَاوَ كُفِ مُكُلِّ الْمُجِيِّدُ وَيُوسِّعُ مِنْ مُنْ الْمُثَاعِلُ التَّحِيْبِ الْوَيْغِيِّةِ

لِلْحَة قَافُولُ الله لَمَا كَانُ الْمِن الْعِيْدُ لَهُ مُو وَلْعِد كُجِنَّداْمْنَا فَشِمَّاكُمَّا قَدَلَحْسَا قَبل فَعَدَجُبُ أَنْ بُحُونِ إُجُلُ وَاحِدِ مِنْ اَضَّا وَهُ عِلْهُ خَافِظُهُ خَاصِّيدٍ لِأَنَّ كُلَّ عِلْهُ إِمْمَا مِي لِلْهُ بِعَلِينِ لِلاضَافَةِ إِلَى شَي وَقُدُ مَعِي أَزَاحُهُ إِلْوَلا كُلْبِي \* أَفْضُلُ هُإِتِ الدِّنِ وَالطَالِ الْعِلْ الْعَلِلْ الْتَيْهِي عَاضِمُه لِعِيَّهُ ذَٰلِكَ ٱلْبِئِنِ وَجُوْدُهُ وَلَكَ ٱلْجِلَلِ يَحُوْرُونُ ثَنْتِي النَّبِيُّ المُطْلُونِ وَذَلِكُ اللهُ لُوكَانَ الْمِنْ لِكُمَّا لِمُ وَلَا يَبْتَعَبِلِ الْكَان سَمَعْ الْمُذَالِينَ لَهُ انْشُلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِيُنْ إِلْ إِلْ مُنَاعِهُ مِدِينَ وَلَمَا كَانَ قَدَيْتُ عُبْلِ وَمَنْ يُدونِفِر وُلاَجْفُظْ أَكُالِ الْبَيْ طُبِعُ عِلِيهَا مُنْذَاقًا لِمَرْهِ احْبَاجُ إِلْ مَعْوْنَهُ بعثك وبقر عكدالوجوه التي تغير منها بجيان يون عُرُد وُجُود المُعِونَد لَهُ أَعَىٰ مِنْلَكُ عُرُد العِلْ الْحَافِظُد لَهُ وَمُنِ مِمَّا فَلْنَا أَنَّ لِكَ الْعِلْ هِي مُنْ خِبْرِ الْعِلْ الْتِي شَطِ الْفَيْسَاد لَجَنَّمَا لَمَا كَانُدَامًا نُعْلِ قُلِيلًا قَلِيلًا قِلِيلًا مِنْ لَلْ يُعِضِّ فَكُنَّهِ دُنْعُه لُهُ مُعْدِهُ الْأَطَّيَا فِي عَمُ إِدِ الْعِلْلِ الْتِي مُعْتَدَّهُ فَعُوطَ الْبِكُونِ من ليد تربد أزع ب عليه لحبة عن وعائد علاد العلا التي عُفظ خاله الجاحرة والأبران عنر من اسباب ما صروره وبن

وَإِذَا اجْلِحِ ٱلْمِنْ إِلَّ لِلَّهِ وَالدِّحُونَ فَيْ شِيبِ الْحِيْدِ وَالْمِلْفِ سَبُب المن وَكُذُاكُ الْحُالَةِ وَالْأَطْعِيهُ وَالْاَسْمَةِ وَسُامِ الأستاب الأخرة أنت كُلْ مُهَا إِذَا صَادَفُ مِنَ الْبُن الْمِن الْمُن الْمِن الْمُن الْمِن اللَّهِ اللَّهِ إِبَّهِ وَكَانَ مِعْدَاقٌ مِعْدَالٌ الْكَاجُه كَانَ مِنْ اللِّهِ وَكَانَ مِعْدًا للَّهِ وَاذْا صَادُفُ ٱلبدن وموغير عُبُاج إليه الله الدين بقرارًا كالجبة كَانَ يُسُالِلُهُ وَهَا ذَانَهُمَا الْفَهَانَ وَكُلِّ وَالْمِينَ إسبابالعيّة والمرفز اعْني نوع الني التي يُعادف المروضات وكيز ينبغ إربعد وقت الجاجه عرضا مأك مع هدين شي غَبُرُهُ مَا إِذْ كَانَ مِعَاوِزًا فِيمَا وَذَلِكَ الْمُ إِنْ كَانَالِكَ فَذَاخِتُاجِ الْمُمَادَفَهُ فَعِمِنَالًا نَوَاعِ مِعْتَرَانُ مِنَا لِمُقَادِمِتِ مُن المُخَادِمَةُ الْمُحْدِلِلهِ فَالْمَارُونُ الْمُحَادِدِهُ الْمُحْدِلِلهِ فَالْمَارُونُ الْمُحَادِدِهُ الْمُحْدِلِلهِ فَالْمَارُونُ الْمُحْدِلِلهِ فَالْمُحْدِلِلهِ فَالْمُحْدِلِلْهِ فَالْمُحْدِلْمُ لِلْمُحْدِلِلْهِ فَالْمُحْدِلِلْهِ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلَّالِمِ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمِ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُعِلَّالِمِ فَالْمُحْدِلِلْمِ فَالْمُحْدِلِلْمِ فَالْمُحْدِلِلْمُ فَالْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّالِمِي فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلَّالِمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّالِمِلْمِ فَالْمُعِلِمُ لِلْمُولِمِ فَالْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِ لِلْمِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمِ لِلْمُولِمِ فَالْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلَّالِمِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلِمِ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُ لِلِمِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْ مِثَالِيَعِيْ أَنْ تَظَرِّ فِيهِ لِكَانَ أَنْكُلِّ بِنَ مُؤْنِ وَعَيْلًا وبعُ يَرْ بِهِ إِكِيّاجِ عِلْى قَدْنَ الْجَاتِفُةِ وَالْاوْقَاتِ الْحَلَّفَةُ النجون الإنباب التي تعتديها المنعيدة المناكة وَهُنَالُ مِنْ عِنْدَانُ وَقَدَا عُلْجِهِ لَيْنَ فُوعَرِجًا بِاللَّامِ عُبَّرُ جِنْر الخريمين الدوائر الأالأفدية عله على بيالمجلى حَنِيرًا للجِللةُ التي ومَنْنَا وَلِمَا كَانْتَ انْ إِلْحِيَّهُ اللَّهِ

جَ هُزُهِ كُلَّهُ حُدٌّ بِقُلْ مِنْ وَأَمَّانِ ٱلْحِيدِ وَٱلتَكُورُ فَإِذَّا كانكل واحسما خارجاع الاعتزال وكذراك ابغا لاَبُرَمِ أَنْ خُسِ الْبَرْنِينَ الْمُؤْمِ وَالْمِفْضَةُ وَعَلَى هُزَالْمُثَالِ الْجُنَّا لائهمن أن فغيرا لدن مماينا ولمنطع المراف شأب وم يَنْجُكُ مِنْهُ الْحِكُونِ فِيهِ وَمِزَلِقِهِ الشَّحَانِ فِللَّهِ وَأَنَّ خُعْ مِنِهِ الْإِسْمَا الْمِي وَصَفْنَا يُعْتِرِاً لِلْأَصْرُونَ مَنْهَا بأنفيتها وبنها بانغباب اخرينو بطره فارحام وكذذ لك الني برافيد العيه وقرتك أناع ويع فرق الأبناب المجناسي وسُمّا يُعارِد مُن يُرالِع في عَلَم اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا اللَّهِ وَمُعَالًا أَجْنَا بِيلِلا بِمُابِ عُنْمُ لِمُلْتَحُفْ فَإِذَا البَيْمِ لَ عَلِيمُ لَيْبِغِي صادت أشابًا كافط العيه فاذا تعتى فيها الاعتزال الت اسكاكا المرض فتنتبين فالمالة النريني أن وهم الفال الأشيا التي فوي خارج البن منا فرجُفَظ عِلْيْ حِجَّته او بُردَهَا إِذَازَالَت عِنْ الْعَالِ لَاسْتُمَا الْجِيَّعَ عَلَالُمُن وَكُمْ فَطُه وُلْكِما وباعبانها تكون مرة أينبانا للعقية ومرة أسابا المنض بِالْاسْافَةِ إِلَى شِي وَوَلِكَ اللَّهِ مِنْ أَجَاحِ ٱلْمِنْلِ اللَّهِ مِنْ أَجَاحِ ٱلْمِنْلِ اللَّهِ الحريكة قالتواصّة لذ به العيدة والبُحون بنب المض

وَحَنَالِكَ النِّفَا الْكِالِّ فِي مِنْ إِنَّ النَّهُمْ وَالْ النَّالِمُ النَّهُمُ وَالْ النَّالِمُ النَّهُ وَعَلَدٌ المِقْدُانُ النِّي عَبَّاجًا لِهُ مِنْ النَّوْمِيْدِ الْمِدْنِ النِّي مُوعِلِ فَضُلَّ المُهُابُ وَامَّا بِنَهُ عِنَّهُ التَّوْمِ إِذَا لِرَبِّقَ مِعِ جَاجُهُ الْمِهِ وَأَذَا كَانَ مُنْ إِنَّ مِنْ الدِّنْ إِلْمُ وَمِعْ لَهُ الْمُنْ مِنْ الدِّينِ الْمُرْجِعِ لَهُ الْمُنْ مُنْ الدِّن المُنْ المُنْ الدُّونِ اللَّهِ الللَّلَّا الللَّهِ الللَّلَّ الللَّالِمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلِي اللَّلَّ نِنْعِتْ مِنْهُ بِالبِرُانِ وَالْبِوَلِ وَجُلِّلِ لِبَنْكُلَّهُ لِإِنْ لَعْتِهَا لِكِنْكُمْ مُلَالِكُمْ وَكُلِّلُ لِلْمُنْكُلِّهُ لِإِنْكُمْ مُلَالِكُمْ مُنْكُلِّهُ لِمُنْكُمْ مُنْكُلِّهُ لِمُنْكُمْ مُنْكُمْ لِمُنْكُمْ لَا لَهُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ لَا لَهُ مُنْكُمْ لَلْكُلِّلُكُمْ مُنْكُمْ لِلْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ لِمُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْك مابينا ولم والطُّعُم والشُّلب بُوجب أنْ بَجُون البران والوك عُلَى اللَّهِ اللَّهِ مَا يُعَالَمُ اللَّهِ الْعِيدُةِ وَاعْتِرَالِ الرِّيامِيهُ بيبال ركون العِلل زالس كلة على المعلِّل المعلِّل مِزَالَامِيًا وَقُرَسَنِغِي إِصَاحِبَ هَنَا الدُن أَن يُبْعِ مِن الإِفرَاطِ عِدِ جَيْعِ عُوَارِضِ الْفَهِّرِ الْعُذِي بِهُوَارِضِ الْفَهِرِ الْعَنْبُ وَالْغُ والغيظ والعنزع والجندة أفرق أفغارض أغانغ والمنك وَخُرِجُهُ عِنَالُوالطَّيْعِيْهِ مِنْ قَامَا الْجَاعِ فَالْ الْمَوْرِينَ عَكِ أنهُ إِسْ فَتِي مِن يَعْلِلُهِ مِكُونَ مِن الْعِيدُ وَالْمَا الْحِرْفَ فَالْمَا الْحِرْفَ فَالْمَا مِنْ الْبِيعَ الْهِ شَي يَجُونَ فِي عِنَادِ الْسِيَا لِلْعِيْدِ وَهُوازِ يَكُنَ مِنْ أَوْقَاتِ البِّهِ الدِمِزَ النِّعِدِ مَا لاَ لِحَيْرِ النِّبِ عُمِل لَهُ مُولَّهُ وَلَيْعِ الإامال المنابغ المنابغ المالية المالية المالية المالية المالية المنابعة ال احَدَ بِمَاكُانُ مُلْأَزُ يُسْتِعْلِه وَنَسْتِهُ الْحُودُ مِثَاكُاتُ فَل

كَلَمْ الْبِهَا وَسُإِينًا أَسُا بِالْعَيْدِ الثَّا فَوْلَهُ إِلَّهُ الْمُؤْثِلُ فَضِينَ وَقُرْسَعِي ان مُحِمِ إِلْ زِلْكِ الأَنْبَابِ فَعِيْدُهَا وَنِهُما مِن فَافْوُلَ الدُّلِكُ اكْالْلِينَ عَلَى الْمُلْكِمُ الْمُأْلِبِ مُكَانَ الموى البي يُلِقَالُ مُغِنَدلاً فَالبِيِّ يُوَافقُهُ الإعْبَرال العِجْدِج مِنَالَيْ عُن وَالْحِرَى وَالنَّوْمُ وَالْقَطْ وَمَا يَنَا وَلِ وَمَا يَبْجِتْ وَسِتَابِرْمَاذُكُونَا مَثِلُ وَإِذَاكَانَ لَبُن عَلَيْ تَاكَ المينه مُكَانًا لَمْ يَعِينُ مُجْتَمِلُ فَيَنِغَى أَنْ يُظِّرِّ مِنَالُلْمِي عِنَ الْاعْتِدُالِ فُرِيغًا بِلْ الْاغْدَا الْاغْدَةِ الْاعْتَدَالِ إِلَّ خِلافِ لِلهِ عَالَمْ إِلَيْهَا الْمَوَى يَعِتَدِيما زُالِلْمُوكَعْن الاعتزال وسنغي بحك عرضك فالاعتزال امافي لهوك فالانفشكي سنة المدريك ولايعن المته وامتاك الرِّيَّامِنُهُ فَإِن تُأْمِّرِ بِاللَّهِ وَبُرِّعَ مِنْ الْمِدِنَةِ مِنَا وَامَّا فِي الأطعه فكيه الاستما واعنال البؤان فمقداره وكاله وَإِذَا عَانَ الدُن عَلَى إِخْشُل المات فَعَدَان الشَّهُور وبعُرْسُافٍ لِمِقْدَانِ الإِسْجَرًا وَلَسْرِجِهُ إِجِ الْمُقَلِّدِ يُقِبُرِدُ لَهُ بِقِرَادُ مُا يَتُ وَلَهُ وُذَاكِ الرَّ الْمُرْرِ إِذَاكَانَ عِلَى أَضُلُ الْمُنِاتِ وَالْمِعَالِة البيُّ مَيْتُ هِيْ مِتَالِبُ وَلَهُ هُوَ الْمِتَدَّانَ الْبِي يَوْزُعُ لِلْهِ مِمَّالِهِ

التي هي أن عن الصّفد كتين أن و مند منع أن عن لكوّل صِنْفُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مُعَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى بلرغاله جُماوَزَالاعْتِدَال فِي زَاجِهِ وَلمراجَادِيْ العِيْرَالِ فِي تَكْرِبُ غانبه الالبهائك ويتعرف فالمان المنافعة عُلِيْما مُوعلَبُهِ وَالاَخْسِقِ لِمِزَاجِهِ إِلَافْضُ للزَاجِ وَالاَسْابِ لْوَيْخَفُظُ مِزَاحِهِ مُخْرُفِهُ عَزِ الْإِنْسَابِ الرِّيْخِفُظُ المُرَاجِ الزِّي صُوْرَةِ عَائِمة الاعْتِدَالِ مِعَنْدَا لَجْرَافِ مِزَلِح ذَرِك الْمِذَالَيْ مخفط عُلْبِهِ مِنْ الحِدِ عِزِ المِنْ إِلَى الْمِحْدِيثِ عَلَيْهِ الْاعِبْدَاكِ وَذَلِكَ اتَّالاً بُرَانِ التَّي هِي الْغِيرِمِنْ لَمُجِنَّاجِ مِنْ الشَّرِيقِ إِلَى الْفُورِ سَخِنَ مِنَ التَّبُورُ النِّي عَلَاجِ الْمُوصَاحِبِ ذَلِكَ الْمُزَاجِ الأَوْلِ وَالْأَبِدُانِ التِّي فِي أَنْهُ رُدِينَهُ عِبَّاحِ مِنْ التَّامِينِ الْمَا هُوَابِ وَد وَالْأَبْرَانِ الْبِي هِي إِجْفِ حِيًّا جِ مِنْ الْمُرْبِرُوا لِيَا هُوَاجُفُ لِلْ التي هي فطب عبَّاج مِن المدِّين الما هُوَانُ طُب وَعَلَى مُنْ الْمِ التركف ابعنا فآن الأمران التي وانعن وأجت بخناج مِنَ السَّيْرِ إِلَيْمَا هُوَالْتِينَ وَالْجُنْ وَعَلَى مَا لِينَ الْجُرُكِ المراللائه الانافالانكالمزكية واتافكران يتعب هُنِهِ الْاَسْنُا الِيُّ قُلْنَا انَّهَا إِذَا صِي فَتَ تُعَمِّفًا جَيْلًا عُلِّي كَا

اربي بعُله وَامَّا وَفْ ابْنِعِاله فَاذَا لانَ لَلِن مُوَيِّطًا لَيْنَ جَنِع الْجُالاُتِ الْخَارِضُه مِنْ أَيْجٍ جُوِّكُ مُونَ مُتَلِيًا حِدًا وُلاَ عُاوِيًا حِمّا وَلا قَرْ سُرُد جِمّا وَلا قُريَخُرْ جِمَا وَلاقَرْجَا فِر الاغترَاك في لِيبُر لَحْ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالَّهُ مَا يُعَلِّلُهُ سِهُ اسْتُعِالُهُ فَيُعَعِّى نَجُونَ ذُ لِكَ الْفَلِطُ سِّبُرًا وَالْعَلَ الجاج وقد يخزخبن البنهاله وقركرد وأزبته وُحِيْمَتُلِيخِيرِّمِ لَأَنْتِبَعِلْه وَمُوكَاوِي وَأَنْسَتَجُلُهُ نطب خيرم ازبت يعله وموخف فامّا النوالة بنع أب عِثَانِهِ فَاللَّهِ عَلَى وَالْمِدِ مِنْ فَالْمُرْسِابِ للدُوْ اللَّهِ فَوْعَمِلْكَ افْضُلُ لَمَاتِ فَهُو مَا اصْفُ أَمَّا بِالرِّيَاصَةُ فَيْنِعِي أَنْ عُبَيًّا لَهُ مِنْهَا النَّوْعِ اللَّهِ بِيَ وَكُ فِيهِ جِنْعِ الْأَعْضَا عَلَوْ لِمُسْبَةِ وَاجِدَةً وَلاَبِعِبَ بَغِينًا اكْثَرُ وَيَضِهَا أَفَلْ وَأَمَّا مَا يُوكُلُ وَلِبُرْبُ فينع أنْ يَارْمِنهُ مَا مُورِّدُ غَايِهِ الاعْتِرَالِ لاَزَّ مَاكازَ كَالَّ نَهُوْا وْفُوالْاسْكِالِلْمُهَا إِلَيْ مِنْ فَالْهِ الْإِعْمَالِ وَحَرِّلَاكِ الجال وبايزالا شيا فإذا كازالين المساغ الفرايع مُ لَوْرَكُن يُعْمَانَهُ عَزْ ذَكِ حَيْرًا فَإِنَّ الْجِلْلَ الدِّيخَ فَطْحِتُه نْحُون ذَالِلهُ عِنْ الْعِبْدُ اللَّهِ بِعَنْدُ نَوَالْهُ عِنْدُ وَأَصْنَا فَالْاَبْلَانِ بالجقتقة

بِاللَّبِ عَلَى اللَّيْنِ عَبَاجِ الْهِمَاجِيًا فِي وَفَاتِ عُنَافِهِ وَذَلِكَ أَنَهُ مَتَّ كَانَ إِمَا حِبِالْمِنَاجِ الرَّبِي فَلَعَ طُوبِلْ وع بُونه أنافِي مِن المع الدّي بالطبع فإن الطبيب بعضد منه إِنْ لِكَ الْحِيْرِ عِنْ الْعِلْ عِنْ مِنْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْم مِزُلْمِهِ الرَاجِ المِرْجِ المِنْ فِي أَفْضُ لِكُنَّ الطَّمَامِ لَا جُنُفُلُ الانتقال ذُفعُه وَإِذَا عَانَ مُناجِيلًا لِجِ الرِّبِيالِطِّعِ مَشْعُو ؠٳۺؙ۫ۼؘٳڸٳۻ۠ڟؙۭٷڗؿۜڡۏڡؘڡؙٵڒٲڷڟڽؽٵۯۼٛڡڟۿٷڮڮ ؗۻؙٳڿۄٳڷڟۧۑڠؚؽٷٙٳ۫ۯڠؙڮ۠؎ٵٵڮڬٲڛٛؠڿۿڒٲڵڴٟڹۺڕۻؙڵڮۺ حَارِفُطًا وَالِأُولِيكَ أَنْ إِنْ سُبْتَى اللَّهُ الْمُنْ الْجِكَ الْمُنْطَحِكَ لِيرِهُ إِلَا إِلَيْ الْمِيرِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّ الللَّهِ الللَّهِ ال العينة لاالكام أفغا وأنبئ بجبع الانباب التي عفظامان الأجاع ويعتنها خافظه كات مام حفظا العدائف المراج إبنوه إلى الله فك الفكات مِمَّا جَفَظ المراج على كالدالاول ففط وسترج بعالات التي تفال للج إلى مَا عَوَا دُفِي إِنهَا وَمُرْجِبُهِ فَإِذَا كَانَ خِالْزَاجِ الرَّفِي عَنْ جَيْعِ الْأَغِمُ الْأَحِدِ فَمْلَا فَالْدِ وَاحِدَ وَإِذَا عِالْأَلِمِ الْرَبِي نَشِي فِهِ جَبْعِ الْأَعْضَا وَاجِمًا فَلَيْسٍ مُنَاوَاهُ ذَلِكُ ٱلْمِنْ ثَمَا فَأَهُ

ينبغ أدث أناأ العية مع وفع الماليُّ طبعت عَلَيْها عِالْ ذَلَاتُ الْكُرْكُةُ وَالْإِفْلُ مِنْ الْفُعَامِ وَالْقَابِ والبهك والاستفاع وجيع الأغراس النياأ بيه بخفف ألبان فأضراد هذه تُرطِب البرن وكروك أكال دوالأشا التي يخن وتُبَرِّد مِزَالاَ وَالاَطِعِهُ وَالاَسْرِيهِ وَمِأْ لِلْهِ وَالْمَرْمِ احُنَاف جَيْعِ الأَشْيَا الْمُي تَعْجُل فِهِ ٱلدِّنِ وَقُوامًا فَادَادُ أَنْ عُمِ الْبُرْهُ عَالِمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ الْمُؤْمِنِي اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّالِي الللَّالِي اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ الْمِ إِذَا أَرَا دُونِ عِنْ مِزَاحِهِ عِلْيُ إِلَّهُ الْمِحْدِينَ عَلِيْهَا وَإِذَا أَرُدُنَا أَنْ سَعَ لَه وَ يَقَالِقُ أَلْ مِرَاجِ هُوَاجُو دُمِن مِزَاجِهِ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فِي فَاللَّ الباب بِينَا أَخُر مِنْ أَتِهَا الْعِيْدِ مُنَادَ لِلابْهَا الِيِّ ذُكِّنَامًا وبعن مِزَالابُ إبالمِ تَرادُ المنوسِطُ الرُّيُّ الْهَا الْمُوالِيُّ فَأَنَا الْهَا الْمُوالِيِّ المزلج المجتبل الفاصلك خلاف ألجهة التي مثل ذلك ألبن البَهْ آبُورْسِوَا وَذَلِك الْكَالْبِدُرْ الْذَاكِ الْكَالْبِيْنِ وَالْجَدْ فِلْيُرَالْفَيْنِ المِخْ أَلْحُفْفْ بِرُدُّةِ إِلَا عِبْرَالِ الْعَبِيرِ اللَّيْفُوابِرَدُّ وأنطب كالمالج المعتدل يفدر فضل عويد ذاك المزار وأسيو عُلِي الْمُرَاجِ الْمِعِنْدِلِ وَصَلَا الْحِيْتِرِينَ الْأَثِيَّابِ مِلْحِ الْمِلْجِ الْمُرْجِ الْمُرْبِ بِالطُّبِعِ وَالْجِيْرُ الْهِنِي وَكُنَّاهُ تُعْلِيِّهِ فَطَالْمِنْ الْمِكْ

بلغت بِدِ الأُمُّةُ الزُّنْ يُضَّارِ المؤلِّلُ مُهَنِّ رَبِعِنْ وَأَمَّا فِي المُّعَالِ عَالِ الْمُعَامِدُ وَالْمُعَوِدُ وَمُرِّرُالْ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ ا وصَفْنَاهَا وَالْمَا فِي الْجِندُ فَالزِّيَّا لَهُ وَالنَّفْهُ أَن خِزُ وَاجِلِّهِ مِنْ خِرَائِنًا فَالْمُنْكِ الْجَيْنَالُ فِي السَّخِلُافِ الْطَعْ فِي مِنْ هُلَا الْمِنْيْنِ وَقُلْ لَعُجِيْدِ إِخْرُ لِجُونَ فِي وَجِعِ كُلُّ فَاجِدِ مِرْ الْأَعِمُ الْفُرْدَةِ وَمِيْدِ الشَّالْتُعِمُ النَّالِكُ الْمُعَالَلِكُ الْمُعَالَلِكُ اللي مُوعَ إِنْ أَفْلُ المُنَّابِ فِي اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّابِ إِلَّابِ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّابُرُ الني هُوَ رَابِلَ عَنْهُ قَلِيلًا وَمُأْحِبُ هَذَا الْمِنْ ثَقَال أَنْهُ عَبِد عُبِغُ مَ وَالثالْثِ البين اللهِ هُوَدِيمُ مِنْ عُلُم وَهُواللَّهِ فُكَ عَرِينِهِ وَمَعِ الْأَعْدَالْغَ مِّرَابَتِ مِنْ أَوْ الْأَلِمِ ٱلْكِلْمِ ٱلْكِلْمِ ٱلْكِلْمِ أَلْكِلْ الني فَرَسَعَمُ وَفَرَغُ وَمُوَالِينِ فَرَيْنُ رُولِهِ وَصْعِ الْأَغِضَافَعُمُولَ كبيًا وَالأَعْضَا آلِيٌّ بِهَا أَفَد رُوسَكُ لِهَا مِثْلَ الْحَلَيْ لِلْعَلِيِّينِ الْخُ الْحِلْ وَالْحَالِجِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَطْ أَمَّا عِوْ العِلْمَالِ جِنْعُكُ وْفَ ماذالت اعضافم لبنه فقرع حن أن زد إلى كالبالطيعيد البنو وَالمَرْدِدُ وَالنَّدَ وَامْلَا وَالْمُرْالِ الْمِي فَرَسُنْتُ وَحَفَّتِ وَعَفَّتِ وَحَفْتِ وَصُلْكُ وَكُذُوكُ الْمُمَّا فَإِلَا فِي الْمُمَّا فَإِلَا الْمُمَّا فَإِلَا الْمُمَّا فَإِلَا الْمُمَّا وَاللَّهُ وَكُذُوكُ الْمُمَّا فَإِلَا اللَّهُ وَكُذُوكُ المُمَّا وَاللَّهُ وَكُذُوكُ المُمَّا وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ وَلَيْكُوا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال التي ها الله في وفي في في المنظم المناه في الكاف

وَاحِدُهُ وَذَلِكَ أَنَهُ تَدَعَجُ نَ أَنْ يُحُونِ الْعِينَ أَبِرُدِيمًا أَيْغِيْ والرابر انخرج أبنبغ فجناج كل واحد مهما أمابوا ففه وَكَ زَلِكُ ابْضَا الْخِالَ فِيكُلُّ وَلِجِدِ مِنْ الْبِوالْاعْضَا إِذَاكَانُ انطب مللالج المؤئول افاحت منه أوابرد افأنخ فانة عِنْكِ مِنَ التَّرْبِيرُ الْمِالْهُ الْفُحْمُ الْمِدَ فَجِيثَغُ كَانْ مِزَالِمَا مُوَافِحُ مُلْحِدًا المِنْ خُلُفًا الْأَتْكُونَ بِنَاضَةً أَغِضًا ٱلمِنْ كُلُّهَا بِالسِّعَا وَلاَ بِكُونَ مُطِينُهُا اوْتُحُونِهُ عَا اوْعُبُرُ ذُلِك مِمَّا بَعْعَلَى عَا عَلَىمُنَالِ عَاجِدِ وَسِنَسْجَ ذَلِكُ شُرَجُاكُ مِن مِهَالِهِ حِنَا بِنَا يِهِ تُدْمِيرُ الأَبِيِّ فَ وَأَمَّا أَنْهِمَ الْمُعْفِدُ الْمُؤْفِدُ الألبُّد البُّي علا أَفَد فَعَيْنِب زِلك الدَفَهُ غُالفِ أَسُاب مِجَّنَة ٱلبِرِ لللهِ يُوعِلِ إِخْرِ الْهَيَاتِ وَدُلِكَ اللَّهِ الْجَيَّةُ الدَّعِضَا التيماالله التيماالله يوسكاركا أوروعدكا ادع وروعاولك تُعْرِينَ وِالْكُلْفَدُ أَفَاتَ عُبْرُهُ وَذَلِكُ الثَّالِ عُبِّرَ أَنْكُ اللَّهُ النَّالِيَ اللَّهُ النَّالِيَةُ العُضوعِ اعْتِرُ الداوُكانُ فَدِعِي بِالطَّعْ فَغَيُّرا فَعُدَّتُ بعرافد كجري فبعراف وشرجني اؤنو مشوئه اؤجياب مْ كَانْتِ الانْدُبُونِي فَالْصُاحِبِ ذَلِكَ ٱلْدَنْ يُعَالَلُهُ أَنْهُ مُعِينِ وَأَنْ كَانْتُ الْافْدَاكُ مِنْ ذَلِكَ سَحِينِهُ مَا فَالْ

للوساوالي بهاافر ك في

يَزْعِ دُلِكُ النِّي الزَّابِدِ فَالْمُبْرِ أَنْعَمُ لَهُ \* وَالْاعِبُ الْفِيكُ المجا الله الفاقة الماك المجارة المجوع عنا الهيا وكبراله فركه والبعر والغيالة إلا والكان والأدرب فبتخص من فعن الصابع بالمربة المان بالفافية وسيستدبرة موضوعة على الدفة مِعْدَارَهُا وَمِي مُكُلَّهُ وَيُو وَمْعِهُا وَكُازَ مِزَاحِهُ الْعُنَّا الردميا أينغى وللرتبك رتفافا المحال الخال الطبعية والبتي أمْ عُنْ وَبِهَا أَنْ صُبُونا عَانِي صَاحِبِهَا بِهَا اقُلْ وَذَلِكُ الْهُ كَالَ الْمُلْتُ مَعِدِينَهُ لَعِيْنِ عَلَيْهِ نَفْسِهُ فَصَبِّنَهُ فَصَبِّنَهُ فَصَبِّنَهُ طُغِامهُ طُغِامًا بُرِيعِ أَكْتُرُ الْخِذَا لَيْ يَعْلِى الْخِذَالِي الْمُخْتَالِ الْمُ مَرَّات فِي الْبِوْم وَ رَابُ رَجُلاً أَخْرَكُ أَنْ عُرِينَ لَهُ يَهِ كُبِلِهِ ويبثن ويتوال فأستاخ الخواخ يخيال فيتحارب مربؤا ملطفا وعال ذلك بنب عبه وقريع جنز فاجد مِنَ الْمُ فَاتِ يَعْمُ الْمُعْفَ الْمُسَنَّا بِهِكَ الْأَخْزَا وَالْمُعْفَ الْالْتِيَّةُ وُهُو مُفْرَقُ لِلانصَّالِ وَلَغِلِ عِمْ النَّايِرُ لِلْ يُوَا نِفُونًا عَلَيْ أَنَّ هِمِنَا الافد نَكُونِ عُن هُو حَرِيْدِ لِبِن مِ قُلْ لَهِ لَكِنَّهُ مُنْ كَانَ فَلَكِ مُعَن مُعَاجِب عَنَا النَّولَ لَا بَعِلْمُ الْمَا يُلْمُ عَنْ فَدَكُمْ مُعَالِمُ مُعَالِمُ مُعَالِمُ

مُادَامِت فِي النَّفَى فَانْ اللَّهِ قَدَالِيِّنْ فَالْمِيَّا لَمُ يُحْرَمُ الْحِيا وَاللَّهِ يُضِعِّفُ الْحَوْدِفُ وَالْعِمُولَ إِذَاكَانَ الْعَبُطُم مِثْ أَنْفِي هُوَاللَّكُونَ والمفتد والتي بعظم بكوند الاعنك وعنفها إذا كاكارا مِثَا يَنْغِي هُوْجُرُكُهُ مِلْكُ الْأَعْدَا وَجُمُ لِانْتِيْرِ وَمِعْنَ حَصِرٌ النَّهُ بِينَ أَنْ عُبِينِ النَّهُ يِنْ فِي الْإِيدَاخِلْ دُفِعًا شَرُنْهُا وَعِلَى هُنُا المِثَالُ ابْضًا سِيْعِ وَالْمِيقُ لَجَارِي وَأَفْوَاهُهَا وَالْأَعِْضَا النظاهج احترام بنبعي والستكون والسدالموافق صفرا سكا والأعضا التي مح اصدر منابنغ فحركتما الطبعيه والماك الْإِ تَبِلِ وَسِيَا مِوْالاَسْمِ الْمِحْدِ الْيُهَا أَرُمُ الْكُثُونِ علي عبد الخامة الأعضا التي عَدِّرِها تافِي الخارَثُ ا تُؤلُّكُ مِنْ إِلَيْمَ فَقُدِيمِكُ أَنْ سُمْ وَمُلْكَانُ مِنْهَا تَوْلَقَ إِلَانِي فيكادان كؤن المامه غيرم عنالاً انهُ مُذَكِر المالة كِيْنُ أَنْ سُرُكُ لِ مُكَانِماً نَفُصَ شُرِي مِوْفُور مُقَامِدِ وَخُلْفَهُ وُجْمِع مِا يَوَلَدُ مِنْ هَا الْمُشْمِا فَإِنَّمَا أَلْفَاعِل لَهُ الطَّبِيْعِه عُ وَأَمَّا ٱلطَّبِيْبِ فَأَمَّا هُوَ خَادِمِهَا فَامَّا الْأَعْضَا ٱلَّيَّ عِبُدُدُهُا كايد فيدب عجتها هو نفضان مازاد بيها وتُدين في أن نظم ثِهِ أَيِّ لِلْاعِشَا يُحْدِيدُكَ فَإِن رَأْثِ انْدُلًا مِحِكَ نَكَ أَن

ونزع وسنع أن عَسَالرُوه وادَاكان المَعَلَ الْمُعَلِينَ عُدِيد العِنة مُسْتَعِدُ لازْعِرُث مِنْ عَبُل سُبُ فِي الدُن فَسَفِ أَنْ مُعْنِم وَمُنْعِ مِزَاكِدُونِ ﴿ وَإِمَّا المَيْنِ النَّهِ مُوَعْدِجًالِ الجدوث فينه مي فلمرك وفرغ وسنخ المفيدارو ﴿ ومند شخي بعدان يون ومنجد من الحدوث بكون النع مينة البِّبُ اللَّهُ مِنْهُ كُوْنُ جُرُونُهُ وَمِرْ وُللَّهُ للَّهُ للَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفَعَ مِنْ عَنْ مُنْ الْجُالِ الْمُعَنَّمُ عَنْهَا خَاصَّهُ مِنْ الْمُؤْلِ الْحِنْ عَنْهَا خَاصَّهُ مِنْ الْمُ وبَلْكَ الْجَالِي عَبْرِ اللَّهُ وَالمَلَوَاهُ الذِّي يَحُونِ بِهَا الَّهُ وَ وعُرضُهُا الأُوِّلِ المَارِهِ المَادِّهِ للنَّالِيُّ يُقْصُلُ عَعِه ود وخد وجيع الأساب الفاعله المعيد في من عُثَا الجنزفاما الأعاض الجزئية فوصم المنادة لواحد واحد مؤلك ملك بف وصدالمرك الخإزالة بالبرد وصداله فرالنا بداليب المجتن وَحُذَلِكَ الْجُالَةِ بُابِرِالْمُرَاضُ وَالْهَبْنَابِ وَدُلِكَ اللهُ أَسَا كانكُامًا مُؤخَانِح عِنالمَّانِعِيمَ عَيْرَ مُعِنَاكُ وَكُلْمًا فُوكِلِيْعِي فَهُوْ مِنْ اللَّهُ كَالَّهِ عَزَالا غِبُواللَّهُ كَالَّهِ عَزَالا غِبُواللَّهِ المَا رَجِعِ إِلَا عِبْرَالِ مِن عُولَ الْحُمَالِحِ عِنِ الْإِعْرَالِ مُسَادّ للهُ وَسَرُلْنَهُ الْمُأْكِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله وَسَرُداوينكِ

بالإكتابير الأفات وذرك آنان لزعيل صرة العبالليس سُوَالْهُ وَيَهِ اللَّهِ وَالْحِيَّةِ وَتُوفِينًا أَزَّالِهُ زِامًّا فُورَةٍ حَيْفِيةٌ مَرْحِيْبِ الْمِنْ فَقُطُ أَضْطَرُ الْلاَسُ إِلَّى الْفَوْلِعَوْل مَنْ قَالَ أَنَّ الْاَمْانِ لَا شَفَكَ مِنْ الْمِرْمُونِ لِانَّهُ الْمُنْ يُوعِدا أُعِدَانِ النَّامِنُ بِلِم لَهُ جَبْعِ أَفْوَال أَعْفَامِهِ عِلْى أَضْلَحَا لَا تِهَا وَالْجَيْتِ عُرُّهُ وَلَا الْمُطُولُ السَّيْمُ مِنْ الطَّبِ مِنْ مَعِيلٌ أَنْ فُوْدِلْهُ كُلاَمًا عِلَى جلنع وقد سُعِي أَنْ ضِف إِنْ إِنْ اللَّهُ الدُّمُونِ اللَّهِ الْمُعَالِ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّ خداتها مربونه وخيرا كالمكات وجنتر المراج الرب وسنع الثخر أقلاع منا الموضع شا قراعفله حرالا كلا ومؤازل أباب عبد البن التي قدين بدوالمزاج التزدي وَفَعَ عَبُرَانِ الْمِحْدَالْدِن الْمَقَ قُرْضَ مِنْ الْمُعْدِن وَفِهِ المناج الرميي وذاك ازائيكاب مجيّه من البرز التي ذكرته اخرر المفام في خاطه عن الفترع الحرباط ومنها ماع دَاخِلُهُ عُرَابِ جِفْطِ الْعِيَّةِ ٥٠ وَأَمَّا أَيْبَابِ عِبْدَ الْبَلْ النِّي ذَكِرُ نَاهُ اقْلاً فَعَا حَلْهُ فِي إِلَيْهِ الْمُرَاوَاةِ فَقَطَ وَامَّا الْسِأْبِ حِيَّةُ الْمِنْ النِّي نَكُنَّ لَا مُنْهَا مُنْهُمُ الْمُنْكِينِ النَّامِينَ الحاطه ويد أبب المناواة وذلك الالمن الماخ الخاف تعيث

بَا فِئِ الْهِ اللَّهِ مُ وَأَمَّا الإِنْ تِعْرَاحْ فَانْ يَخْرُجُ أَلِيهِ وَأَمَّا الإِنْ تِعْرَاحْ فَانْ يَخْرُجُ أَلِّي كَالَّ فَسُالِلْعُمِنُونَهُ مِأْنِنَا وَهُوزَاللَّهُ عِلَيْنَ وَكُفْتُ مِنَالْغُنِينِ مُوالْفِعِ فَاذِالْسِيَّوْخُنَا وَعَلَيْنَا مِنْ كَالْكِيْبَابِ مِكَانَ يَكُونَ نَعْج الْبِينَفُنَّا ٱلِعِلْمُ إِلاَ بِيَابِ ٱلفَاعِلْهُ لِعِيِّه مِنْ فَذَا الْوَجْهِ وَلَمَّا الاستنفاخ فيكون فوسدا أجرى والإستال وبالجفن وبالمؤل وَالْهُلِئِلِ مِنْ الْجِلْدُ وَأَجُزْبُ الْإِلْمُواْمِعِ الْمُفَافِّ وَالْقُلْ إِنَّا المواجع الفروية وبرخلية مثالبات وكالالطنت وتفتح أفؤاه المجروق المتينو الربر والفيل وتنفيكه المنزيز واللوات وَإِذَا إِنَّ الْبُحَيْجُ الْجِهِ مِنَا اللَّهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِهَا الاسْمَفْرَاعِ مُمَايِنَةُ عِلْمُاهَا عِدِ الْوَقْتَ النَّبِي مِنْجِي وَالْمُوتِ مُالِ اللهيء وطرنوالاب والمتوابط أفانت كاعك الْعِيهُ يَهِ مَثَلًا اللَّهِ وَمُنْ تَكُلُّنَا يَدِ الْبِحِزْلِحِ جَيْعٍ هَنْ فِي الأَيْنَابُ فِي َابِحِيلَهَ ٱلبُرُهِ وَعَلِيْ هُذَا ٱلمِثَاكِ بَيْ حَ عِمِلْ العِبُّد نِهُ اللَّهُ الْاصَّافِ الاَخْرَابُ لَلْهِ الرَّحِي وَقَصْدِنَا ونبقأ فضدعتض واجد عامروهواز كينف اولا أليت الفاعل لْمَا ثُمُ عَبَافَبُ لِالرَضِ المِنْ كَلِكُ مِنْ وَالْمَا المِزَلِجِ المرتب الرَّدِي فَتُرْكِيْهِ مِنْ الْاَشْرَا الْمُعْرَدُ مِنْ إِلْ عِلْيُ الْالْمِيْلِ الْمُعْلِقِينَا الْمُعْرِقِينَ

اَوَيُفِظِ غَيْرُ ذُلِكُ مِنَا الشِّبَهُ مِنْ الْأَنْعِ لَى يَفِوْتُو لَا النِّئَ ٱلنَّ يُوهِ عِدِ ظُاهِرَ أَمِنَ أَندُكُ لِكَ وَأَعْنِي مِعُولِ إِنَّ النَّوْيِ مَعْ إِنْهُو تَهِ أَن مَعُونَ مُعْتِلِ ذَلِكَ ٱلفَعِلَ الذِّي مُا لَا أَنْ مُنْتُحِلَهُ بِالْحِثُةِ وَالْمِعْتُدُةِ وَاعْنِي مِقَوْلِ إِنَّ الشِّي الْبَيِّي نُوهُم أَنَهُ بَفْعٍ لَ مَا بُقًالَ انْهُ يَفِهِ لَأَنَّ مَكِونَ فِي طَاهِرِ مُلْكِيْرِ مِنْ لَهُ بُراكَ اللهُ يَعْمِلْ ذَلِكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَلِيْسُ مِنْ الْمِقِينَةِ عِلَى مَا يَغُرَّبِهِ وَقُدُوصَفْتُ فِكِ الْ نِهِ فُوكِ لِلْافِيهِ الْمُسْرِيِّهِ كُونَ سُعِلُ عُبْرِهِ فَالْأَسْبَ وُسَجِينَ م وسَعِيلَ بَيْعِلَ وَيُعَالِيهِ وَجُود الْإِناب الفاعِلة للحِبَّه بِابْطَالِ الْمُصْلِلْقِي قُدْجَدَتْ وَفَعُ الْطَرِيوَالِيِّ نَفِرُقُ مِهِ بُنِينَ الْغِيْ اللِّي تَوْهَمِ اللَّهِ عِلْ إِلَّالِمَ إِلَى اللَّهِ يُوصِفُ بِهِكَ وُسْزَالْتِهُالِّنِي وَكُوْ فُوْرَبِهِ عَلَى الْوَصْفُ وَلَيْتَعْمِلَ عَلِي مَالُوصْفُ وَلَيْتَعْمِلَ عَد ومجوَّد الأسْبُأْبِ الفاعِلةُ للبَعِيَّةُ فِي ٱلدِن التَّي مَضِفُ مِنْ جَالِ الحِلُوْنِ مَعِ هَزَا الْطُرِيْقِ التِي ذَكُونِ الطَّرِيْقِ النَّهِ بِتَصْرِينُهُ عِلَ الْأَمْرَاضِ ﴿ وَإِنَامُتُولِكُ فِي ذِلِكُ مِنَا لَا لَهُمُ مُفَامِّكُ اتَّالْافْلَاطُ عِفْنَتْ فَوَلَّاتْ مِنَا جُجِّي وَأَقُولَاتُهُ سِنْعِي أَنَّ بَبُولَ مِنْ ذَلِكَ عِلَى أَنْهُ بِنَبْغِ لِكَ أَنْ عِبْنِ تَعْبُرًا وَاسْتِ عَرَاعًا أَسَّا التُعْتِرِ فَانْ يُنْكُنُ الْمِفْونَةُ وَالْجُوهِ لِللَّهِ عَالَ فَبَلِ الْمِفْونَةِ

كِنعِ إِنْ يُنْظِنْ وَهُونِهِ فَانَهُ إِنْ الْمُعَالِقُا فَلَهُمْ عُكِن النفور المنه عنبة مواجع المنافقيل جَنْ دُلِكَ بَعْجِ الْمِن فَإِنْ الْمُعْفَا فَقُدْ مُكِّلَ إِنْ هُوْسِ ونصل العبوال مينافد بعند وعلى المنال قد سنج النظر في الاستا المرج المنفية ع علط مؤهرها وَلَطَافَتِهِ وَعَلَىٰ هَذَا المِثَالَ قُد سِنتِكُ مِنْ مُوجِعِ الْمُعُو عَلَى آئِفُ الْكَالِي لِجَبِّنِهِ وَاتَّامِ طَفْتُهِ وَمُمَّا يُحْتِدِلُنَّا المنه فالأاكات أو كازى عنويه مفوَّده الماعتالات والنبت لذعانية وذاك المازاكات العضويجاني من العربي إلى الاعضا وإذا كالعضوي الي خري ويها فُنُولَهُ اللَّاعْضَا هِلْحَيْنِ فَهُ هَجَنَا وَالْكَالْفُولَ لَهِ النَّوْيِ إِلَى الْكِفَالْ وَمَنِيلَ أَلْمُنَا وَالْمِيلِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا هِ الرسِيّاءِ الفّاعلِه لِلزّاج ألزَّى فالمّالَلزَاج الري فَتَعَيْدُ فَإِنِّهُ مُنَاوَاتُهُ بِالْغَنِيرِ وَإِمَّا الْأَرْضَالَ فَإِذَا تَعْمَ فَالْغَرْفَ عُجُمْنَاوُالله مُوَالِاتِمَالُ وَلُسِيَّ عَنِ الْمُحْوَلُ لَكِ عَنِي الأعضا الالبَّد مَّا مَّانِ الأعضا المُتَنَّابِهِ الأَخْرَا فَلَيْنِ فَ

ولك الْخُرْضَ النِّي مُفْسَالِيهِ فِهِ هَذَا ٱلْإِدِائِمُ الْحُجُولِ فَالْ اللي الذي فضد بوالبُو بجب مقال المناج الربي الزي وُ إلْجُوبِهِ مِثَالَ فَالْكُ أَنْ ثُلُ أَنْ عُضُوا مِنَ الْأَعْضَا تَعْتُر مِزُلْدِ العَلِيْعِي فَالْ إِلْيُ لَلِمَانِ وَالِيْسِرُ لِلاَ الْسَلِيْ إِلَى الجنارة كانعبرة دركات والكالس ينع دركات فجب ازُنِّكُونَ البِّبُ الثَّافِي لِمَزَا الْعِنْ وَبُو مِنْ الْبُرَدِ عَشَّنُهُ وَلِيَّ الْمُعَالِّقِي الْمُعَالِ المؤشونة بدالة فيدالمؤنين فأنكون وأكبرد والنطوئة عِعترانها دَلْ عُلْمِهِ نَفِيل المِضْ فَارْجُا الْغِضْ النَّيْ فِيهِ المُرْبَعِينُا عَامِرًا حُوْ العِن بَيْعِي إِنْ الْحِيْدِ أَن بِحُثُّونَ مَعُ ٱلْمِثْبُ الشَّافِي فَيْ ضَالِلْفُونَ مَا تَأَمَرُ مُعَدِلُ أَنْ خِف فُوِّنَهُ عِهِ الطَّرِيعِ قَبُلُ إِلَا لَهِ إِلَا لَهِ عِنَا النَّهِ فِي الْمُورِئِمُاكِ الْحَالُ الْمُعْرِيمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّالِيلُولِ اللَّالِيلِلللَّالِيلُولُلَّالِيلُولِ اللَّالِيلّ بَرِ مِنْ الْمِعْدَالِ فَاللَّهُ مِنْ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ الله من الريادة منها لمكان يُعِد مؤجع المحد والحياج العِصْوَالِ أَنْ يَجُونُ البُّهُ إِللَّهُ الْمِنْ الْعِبْدِ لِللَّهِ اللَّهُ الْمِدْمِ فَالْعِبْدُ لِوَلْسِ يَنْ فِي أَنْ فِي مِنْ الْكُونُ الْمُؤْرِدُ مِنْ الْكُ الْمُعْرَانُ فَقَطَ لَكِنْ



العَجْزَا مِن أَنْ يَصُلِ وَامَّاكُومُ الْعِجَدُ فَالْحِجُنَّ فُطْ بِهِمُلَا ٱلْعَرْضِ ٱلْأَلِثِ رب عن الجيل المات أن يكن ما يمنع وعا عرى بن المنفل وتنغ لأن كالواكا والإياه في في المرحة بختى عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وامّاجوهر الموضع عظ على عبد الدد وبدالتي المعد عف عَضِيفًا مُعْتَرِلًا فَهُ الْمُوعِلِّجَ تَقُرُقُ الْابْتِمَالِ إِنْ الْحَالَةِ عَلَى الْمُعَالِّذِ الْمُعَالِم عُونُ فِي أَكُنُ وَجِنُ إِلَيْ مُعَالِّمُ عَلَى عَلَى فَالْ زَكِّ مَعْ مُعَالِّحُ كانبالاغرار التي ملك علاجه احتى ويتندك وهافيا ومعدد خوا الأمل المرافع المالان فعبل على الم المناف تُعَرِق الإنتاب فالعُوك الالبَه فوكمة الضَّال الْجُعْلَم وَهُولًا بِبِهُ إِنِكُولِ الْجُرَيْنِ الْمُولِ الْجُنَّادُ بِمُرَائِكُمْ بِيْتِ عِمْنَ أَنِ وَالْعِرْمِ الْمُولِدِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الإلجيارية ألجظم لصلابته والمجمل أي موارتاط أخزا الْعِظْمِ التِّي قُدْتُ فَقَدْ مَحِيلُ أَنْ مُحِوْنِ ذَٰ إِلَّكُ الْمُرْتَالِطُ بَلْ بُونْ لِلْهِ عَلِيهِ عَلِي لِعَظِم اللَّهِ أَنْكُ سُر وَسُتِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ يُعِلِدُ وَتُوَلِّدُ وَلِكُ الرُفْ لِدُ مُشَارًا لِكُلِّ التَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ كالمناق وبنالك والمائة كالكاثة

مِيْكِن دَايِمًا لَكِنَّه مُكِنَّة بَغِيمًا شَالُ ذَلِكُ أَنَّ بِي النزلا النفافي الدعيظا أخوكا عززة فاألفا ولافرق يركن فولفقالإلهاف أوالإلجاء وفيلالهجام إِذَا كَانْتِ الْمِرَاحِهِ عَلَيْمُ وَجَهِ الْمُحَرِّ النِّي فَدَامُونَ وَذَلَّكُ منحس شوبدا كلفة وكشاشت الكالأخراعها الاجتاع فقرع أج إلى الرعاط الني عنم المخر المنفرته وَالرُّ فَأَيِد المُعَنَاعِ فَهُ التِّي سَخُ لَهَا وَوَضْعِهَا بِوُجِبُ فَلَكَ وَالْحِياطُهُ وَالطَّرِجِهِ هِمِ الْتِي مُلْمِوَ الاَجْزَا ٱلَّتِي قَدْ يَعَدُّ تَعَدُّ تَتُ وَتُردُّهُ إِلَّ مُلكَ امَّنْ عُلِيهُ مِنَ الْإِنْقَالِ فَأَيُّما ٱلْعِلَالَةِ كِ يَجْلُهُ الطَّبِيْبِ فَمِنْدُ كَمَا قُلْ النَّجْ الاَحْزَا الَّهِ فَنْ تَفَرَّفُ وتغنم بجنا العض ومنذان عفظها على الماج والنال اَنْ عَرْضُ اللهِ يَعْ بَرْنَ عُفَيّ الْجَاجِدِ شَيْ وَالنَّابِ الْحَفَظ جُوْسُ المنوعلى عبيه وفذينت كف ينعل النول الاوالاب وَاتُمَا ٱلْوَجِلَ الْنَالِثُ فَائِدُهُ مَوْجِلَ لَنَا فِي ٱلْوَفْ الْهِ يَجْعِ مِنْ وَ الاجن المُقنَّ قَدُ إِذَا لِمُرْسِكَ أَنْ يَعْ بَيْنُ اللَّيْ مُنْحِالِمِ وَذُلِكَ اللهُ حَرْبُوا مَا يَعْمُ مِنْهَا بْزَلِ الْاجْزَا ٱلْمُعَرِّرُونِهِ التَّيْرِيْدِ انْ إِنَّهُ عَا النَّعِرَا وَالرَّفْ اوْعُيرُهُ مِزَالِرُطُوْمَاتِ فَنَعُ كِلَّكَ

مِنْ عِنَا يُجِنِّا بِإِنَّا أَلِينَ وَاتَّا مَنْ قَالِمَ قِنَّا اللَّهِ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّه الخفيا ونفيح المنازة التفاقية المفلح والمفاقة وُلاتِصَالْهَا بِالرَّمَاعِ عَلِي السَّنْتِي سَرِّيْعِياً وَلَا بِسِمَا إِذَا أَعَجَبِّل الفنول التخبيه والخابع وذرك بكونا الذا أبت فالحله وَلِدَاكِ بَسِعِ إِزَهِ عِي مَنَا السِّي وَعَمِّفَ التَّرَيِّهِ بِدُوَاجُوْهُوهُ جُوهُ لَطِيْفُ مِكِنَ لَنْعُوصُ وَلَيْهِ لِإِلَّا الْمُؤْخِدَيُ مِلْ إِنْ ا العُصُه الذَّي لَهُ النَّقِ وَعَلَى وَصَفْتَ ذَلِّكَ وَصُفًّا مَّا مُنْدِ كالخاذ المرافقة ومغداب أباب العادان حكر والمالة المالة المالة المنظر المالة المنظر المالة الما مَعِ المَرْجِهِ الجَوْيَفِ وَقُرَيْظُ فَوْمِ أَنْ ذَلْكِ لِيَرْفُومَ مَنْف حَرْضُةِ القَّكِيدِ فَاتَّمَا هُوكِينَ مِن الصَّنَا فَهَا وَلَيْنِ الْحَدِيثِ عَنْدِ مِنْ مَنْ الْمُرْجُدُ الْحَبْدُ وَالْمُرْجُدُ الْمُرْجُدُ اللَّهِ الْمُرْجُدُ الْمُرْجُولُ الْمُرْجُ الْمُرْجُولُ الْمُرْجُ الْمُرْجُولُ الْمُرْجُ الْمُرْجُولُ الْمُرْجُولُ الْمُرْجُولُ الْمُرْمُ الْمُرْجُولُ ال بنجؤه لأفضون في ولماكان فالمتنف فيكامن فينون اچاج ان کون علاقه مُرت المؤرِّف وَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّاللَّالِيلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الإنسال عباج الالباء وتفائ ماذه عزع فالعضو عَبُلِجِ إِلَىٰ الْمَتَوَالُ وَجُود وَقَدُ وَصَفَا فَيُلِ الْأَعِرَاضِ عِنْ تُولِدُ الْمُعْرِفِ وَتَعْبِرُ النَّهِ كِلَّهُ اللَّهِ النَّالِيَةِ النَّالْ فَصَلَّا

حَوْهُن فَرِيًّا مِن وَهُمَّ الْجِعْلِ كَانَ ثُولِ مِن عَزَا الْجِعْلِ وَاكْ العِظم اللِّن فِ الصَّيْ فَقَدْ مُكِن أَنْ لَكُمْ وَقُلْمَا مُكُون مَنْ ا المتَصْ وَلَهُ رَعْيُهُ مُصْلِحُنْ عَبْرَةٌ وَدُلِكَ اللَّهُ إِذَا الْمُدِّبُلِّ الْعُظْمِ ظَالْتِعَسُلُ النِيَالِيهِ وَجَايِزَ الْأَجْرَامِ الْجَيْخِيلِ الْعِيْظُرِيَا لَمْ مَعِيمَهُ فيعب يراج المرض عرضان احدهما يوجد مزااعظ والأخق بؤكر مزالا حبيا مرالبق جؤلة وسيكن كالمعاصعات دِّحْتُ الْفُرِقِ الْاِنْقَالِ لَمْ يَكُلِ الْمَانِينُ وَالْمِعْضَا ٱلْلِحْتِ ا وَامَّا الْأَنْ فَنْبِغِي أَنْ مُتُكِّلِم مِنْ الْكَثِيرِ فَافْوُ لُلِّكَ اللَّهُ لْلَكَ الْمُنْ خُرُكُ النَّ شُد المِعْلَا مِن الْعَلَمْ مُعَدُّ مُعْرِفًا لَهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ وَاللَّامِينُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّامِينُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّامِلُومُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّامِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللّالِمِلْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِمِي وَاللَّهِ وَاللَّالِمِي وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمِ وَاللَّالِمُ وَاللَّهِ وَاللَّالِمِ ذاك العنظ مختر لاعد كيفيته وكتبته وللكافئنغ أَنْ يَعِمُ مُناحِبُ ٱلْحُبُ مِن الْأَطْعِمُ مُناعِبُ الْمُ الْمِنْ عِيدُ الْمُ العظرمع ولأنو حسبكه وكيفيته عنب مأبط انتكار مِنْ النُّونُ مُدُولِانٌ ذَلِكَ الدُّم تَنْ بَخِينًى مِنْ الْبِعِ ٱلْمِنْظِ الْمُخْلِمَا ينبع أنعت بحشيه وكيفيه وعلى حب ذلك عماللونا إلِمَا لَيْنِي لِحَالِكِ الْخُوْرِيهِ وَمُاسِّعُتِ ذُلِكُ وَالْبِيْنَهُ مِانَا أَكْثَرُ

الأمران بالفرق الوَّرُ بُنِصِفَهُ وَحَدَّمُ الْمُثَالِنَ الْمُثَالِقُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ ا إلكالفتيه رطوبه فينع أنتهلط ذلك بماضط لحيتماع ي وعيات وعنداك أنسأ الحال إلى المنوالفي مُنفُتِد فَينِعِ إِنْ غُبُالَ وَلا مَالِلادٌ وَمِوالْتَيْ يُعْلِمُ مَالِحِهُ وترك في المالياب ما ومفتاة وترييع لا يفتل عُلَيْحِيْنِ لِحْدِ وَالمَرْضِ عُمُوالْمُنْ اللَّهِ يَجُونِ فَالْمُلْمُولِلِّهِ الْمُلْمُولِينَا الْمُلْمُولِينَا الجنير يقيم الالفاء كثيرة إلاات أنبغ أن بالماسها وَذُلِكَ هُوْنَغُيْرِ الشَّكُلِّ فَا قُولُكِ اللَّهُ مَا كُمِ اللَّهِ نِهِ ٱلسِّنَّو فَقَدَ بَحِنَ أَنْ عِلْمِ خَصَالِكُ مُنَّ أَعْدِ الْمِعْ الْمِدِ فَارْدُا اليتكم لألبن نشوه لم مخزان يغط متحال فينا يو وسعي المجن عن المعالمة الم مِنْ لِلْمِينَ الْوَالْوَيْنَ الْمُوالِينِ الْمُوالْفِينَ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُولِينِ الْمُؤْلِدِ الْمُولِينِ ب المدن والجلس وف الحديث المؤلم المعاملية م كاز العِلْم اللهِ عَلَائِكُرُ قُولُ فِينَ الْجِنَازُ الْسِيْكِ الْمُنْفِي ال برعة والانتعرض له فانكات الحااة لم بنتكم وتشتد مُنْبَعِي أَنْكَيْرُه مِنْ لِلَّهِ فَإِنْدُهُمْ يُتُوبِهِ مُجَمَّالِيِّهِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُنْتَ بيعوالاستناد وعبرته فالمناد انسام فأالجيز فالح

أَقُلُا إِلِيهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعُولَ الْقُدُ مُنْ فِي مُوالِبُنَاءِ مُعَوِّكًا الرَّفِيلِ السَّال الاانة إذا أمتلاذ الالخنع الأجوف وتواوي فلالله الفنجذ اذاصارفها من مُنتها فأين مُدعن أن ملتام الك الانجزاالة كالشفنة ومرته بيته الانبغ وتنع الخال يُوانِيَخُ لِي عُنْ أَحْلَلُونُ وَانْتُحْلِجُ ذَلِكُ ٱلْعُرُونِ يُحُونَ مُلْكُمُوالْمِنْ عِي الذِّي يُنْجُ إِنْ يُعْجُلُ الْعِبُ وَقُدُكُا الْعَبْ مَعْ عُلْعُهِ إِنْ كُأَنْ مُعْظَالِهِ لِمُنْعُ أَنْ مِعَلَ ذَلِكَ فِيْدِ وَإِذ كُانْ هُذُا الْجُرُونُ لِايَجْنَ أَنْهُمْ فَيْنِغِي أَنْ عُبُلِ شُرِيبُ بالجلدُ وَيُنْبِغِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ صُرِيرَ سُنِهُا مِالِحِلْدُ والمام بر دالك عند الداخة ومكل والالانجناج الْعُزُوجِ البِّي قَالَمُنَالِ بِحِنَّاجِينًا عِنْ عَنِمِ لِ إِنَّ ادْوَيَدِ نُغْفِفَ وَعَبْض منْ عُنْهِ لِلنَّامِ وَكُولَاكُ الْمِثَا أَنْ قَالَةِ إِلْقَيْهِ وَيَخْ فَيَنَّعِي أنعجون عضك بدداك الونغ فالدؤا الالساحة وينابد والدوا الملاؤس ذكرت الادويه الخ غالوا فالكت الخوصفت مِنهَا أَمْ الدُّهُ وِهِ وَكُولُكِ أَنْهُمُ الْحُالَى عُمُ الْمُجَّةِ وَيْمِ حَالَّا أوسل اورخواوس فنبغ أن بصداولا لوائج مسنه

الفضلية الكبدافي أأمرفق أوفي الحكافا ينفراغه كأون التا بالول والتابالإنهال واستفراعد الولجون الادوية التى أطف المنيفا فوازان مفراعه والاشكال بخون الادوب التي عبيب وُلفِيِّ وَادْ احْالُ الفَقَالِيِّهِ ٱلْمِينَ فَاسْتِفُرَاعَدُ لَكُونَ بِاللَّهِي وَاذِلْكَانَ وَالاَحْمَافَاتِ مَعَالَمُهُ مَعَوْنِ الدِّهَالِ وَالْمِذَا كَارَالْمُنْ لَغُيْما كِلْدُ فَاسْتِفِلَا عَدَ الْمُنْ الْمُعْلِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللّ بالدرويواللجزقد وزتما الستفرغ انشا الغنال التي فالتجوب الطبعي بهذا الطريوك الركي تغظل ذا اختبع بوالمتدرية وَبِالْمُلْهُ الْمُرْتَحِ عَلَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا مُرَّحُ الْمُؤْمِنَا مُرْتُحُ الْمُؤْمِنِينَ دُلِكَ النِّيْ إِذِا مِزَالْمُلْعِمْدُ فَالْخَرِضَ الَّذِي مِنْدُ الْجَرَاجِهِ فإن لَهُ رَجِينَ لَن مُ مُنَا الْغَيْنِ فَالْعَرِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ مؤنفاه وسيحا كالفئ الممضونة الموتع أسرح بدخارها مَا الطَّيْمُ والْحُرْنِينَ وَالْمُرْنِ وَمُا وَالْمُالِسِّوْلِمُ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْجَمَالِ المُبَابِ الرُّونِ وَيَحُونِ مَعَمِد مِن مُنْ الرَّسِ وَاكْثُنُ مِنَ الْعِنْدِ النِّي مِدِ المُرْمَنِ وَالْيُعَمِّدُ مِنْ الْإَعْمَا خُرُجُ مِنْ الْعِيدِ وَأَنْكُسُ مُنْ عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُلِيلًا مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ العظرفائل والمانوفت الرئية والليان فالتلوبة

الْوَالْوَالْمُ مُرْضِعُوالْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُولِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل عرض فاجد سنناد إنفير المرتب ومؤالفيته فالانتهاب الجاليه للصديد والادوروالي تغلع وعافا والكائت الناون إِسل مُنالِخُ وَأَرْمَكُ فِي وَجِعِ مِلْلِانْهَا فَالْعَصِالِوْفَ عَدِ مُزَاوَانَهُمُ مُلِينِ مُلْكِهُ وَلِكَ الرِّبِلَ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ والعزيز الثابي بأستولعد الجفر الجائدة وانكانوا ليتر مِن فُسُلِ عُن والمُنَّا مُن فَالْعُرُيْدِ عِلْمِنَا مِنْ الْعَالِمِ إِنَّالُهُ المجرّع الجزوالله قربت وأما الاوالنام بكون الثق فاخراج الجيئا وكتر المنبئت وطؤمة وعنوم الاعتا لم كَاتُ بَلَكَ الْفَوْمَ خَارِجُهُ مِزَالَفُعِ فَعِلاجِنَا مُوَانِجُ إِجَا وإنزا والمثالة المريحة أستنة والمالانبار المنوط مَدُوا وُه الاستفاغ المعِمُل بشل الديم الْكِيرُ الْمِمْعِ فِالْغُرُدِ فَ وكذلك الشائرة اجتمع خواللعند اف عوالاندا أوفيته الزنجة مِنْ اوْدُم فَالَّ ذَلَّكَ عِنْ إِلَّالِينَ عَزاعِه بِأَيْسِرُد وَمُتَكَّالً عِ الْعِرَةُ فَنْ أَنْ كُلُهُمُامُ أَوْ شَالِ لَمْ بَعِدِ عَبِيْنَ فَدُ وَاوْدُالْ أن تعزع بعند بالفي والحاك النظائد الريد اوفي المند فَاسْتِفِرَاعُد مَكُونِ الْهُوالِ إِلاَدْ وِيُهِ المُلْطِّفُهِ فَاذَّ اكَالَ المحالف

الماديها ولا بالمرابة فنها والذاحان وأك فيحاد أن عُجُ من العِرْورِي يَجُ فِيَتِ فِلْوَاجِعِ الفَارِعَدُ التِي فَمِا بِرُ لَخَرِ الْعُمِو ادَىكِ أَن قَدْ جُرُا الْمِهَا شَيْ بِسُرْدِوَ فَتَعْ فَافْوُلْ الْمُهَا فَي الْمُعَالِمَ الْمُعَالِم منا الزمزامًا عُرِينُه الإِسْتُمنَاعَ وَالاَجْوَدِ فِالأَبْنِ أَلْكُو اسْتِفَاهِ نَعِصْ مُلْ فِ ٱلْعِصُولَاِنَّ هَنَا الْمُضْرَاتُمُ أَجُلُتُ مِن فِيلَ أَنَّ الْحِمْولَ مُتَلَّا إِمْرِلًا مُفْرِّحِكًا وَاسْتِفِلَاعُ ذُلِكَ ٱلْفَصْلَ ىكِوْن مَنْ الدَّمُ صَنْرُوْنَ إِنَّا لِأَنْ رَجِعِ الْيُ وَرُآمِهِ وَأَمَّا لِإِنْ خُرِكِ مِنْ الْجِمُولِ الْبِي مِنْ وَالْجِلَّةُ وَرُجُوعِهِ مُكُونِ الْمَا بِالْ بَدِفْعِ فَأَ بأزيجنب والما بأن سرروا ماستنين فروالتي وصفت كالما جربها وابتغ اعد مالغ خوالي بدراتير مندما بكون بِطرِّبِ ظَاهِنْ جُهُوسٌ وَمِنْهُ مَا نُجُونُ بِأَنْ الطَفَحَتَى الْجَرِيْ عَا وَالْأَانَةُ مُنْ عَالَيْهِ الْمِنْ فِلْمُ الْمُنْ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ فَعِيلًا فَالْمُنْ فَعِلْ الْمُنْ فَالْمُنْ فِي اللَّهِ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فَالْمُنْ فِي فَالْمُلْفِقِ لَلْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالِمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فَالْمُنْ فِي فِي فَالْمُنْ فِي اللَّهِ فِي فَالْمُنْ فِلِمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُنْ فِي فَالْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِمُنْ لِمُنْ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِ الفسل المعنواللغ يتدالعباة وذلك الكارغ سان تَبْطُ هُ جُرِي يُخْرِجُ الْفُونُ لِينَاهُ وَلَهُ تُوعِدُ عَلَيْ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُعَالَمُ الْمُ المير حَبُثُ فِيهِ مِنْ فَهُ لَ ذُلِكَ وَجَعِ وَأَحْتَذَيْتَ مِبْنِ ذَلِكَ الوجع البوماة أخْئَ فَانَاتُ دُمْتَ جُلُوبِلْ ذَلِكُ ٱلْفَفْلَ بِالْادْوِيهُ الْمِخْتَنَهُ اجْتَرُبُ إِلَهْ بِحِرَارَةُ مِلْكُ الْادْوِيةِ أَكُثْرُ

اللزعة التى كنز كالمذبع واليعضومز الاعضاخة عزطه وأن صاراللين فينغ ازيحال في ددشونت والطبيعية عَلَيْه وذلك نَجُونَ فِي الْمِضَا وَالاَدُوكِ التَّكُولُ اللَّهُ الْمُونِيَّا وَفِيعَضِهَا بِالْجِلِ الْبَيْيْرِ وَمُوَكُانِ الْمِينَ أَوُّ الْخِبُو تَابِعِهُ لِإِمْرَاضَ أَخُنَ فَيْغِ إِنْ عَصْد أَوَّلاً قَصْد مُمَاوَاةً بِلِكَ الأُمَّ الْمِ وَقَدَيْنَا فِإِلْفَالُهُ الني وسننا بنهااضاف الامراص أزاب والضوع نيزاما يُبِعُكُنُ لِلاوَرُامِ إِي الصِّلْبِهِ وَالرَّخُوهِ وَالنِّسْ ٱلْمُرْتِطِ وَالأَخْال ٱلْرِيْدُ التِّيَ جُبِتُ الاعِبْ اللِّهِ عُنِي لِكَ الْجَانِي الْمِيَّالِيَ الْمُعَانِي الْمِيَّالُ الميودية وإذا تركت هن الأثرابغها بع بعض التلك الاستبلال عَلِي امْرَاوَانْه حَيِينَ عَنُلِفَهُ وَتُنْ حَجْنَعْ فِإِزَادُكُّ سُوْا وَاجِرًا الْجَلَاهِ بِنُ مَا لَا بِنُ مَا يَوْا وَمِنَا يُتَكَارِنُو جَيْعُ ذَلِكُ كُلْمُا اوْنَبُعِ مِن مَنَا عِدِيثًا بِحِيلَة البُرْوَ فَانْبِلَ أَنْهُ كُلُ إِلْعُضْوِمُ لِلاَعْمَا دَمُكُ يَرْجُتَّى مَا دُولُولُ البِّيفِهِ وَهُورُ مِن ذَاكُ الْمُسَدِّدِ فِي الْمُؤْونَ أَلْكِ اللَّهِ وَالْمُووْقِ السَّهُ ال التي كان الأعفى للين شرسانت الأنظام ولامتلابها كَمَا فَسُولِكُ الْجِنْ وَوَتَظَهَرَ فِي ٱلْجَيْرِ كَيِّرًا لِيَامِ عَنَامًا وَلَوْلُو عُولُ خُوانَفُ الدَقِ مِن الدُ العِرُووَ الْتِي فَطَهُ مُعَدُّد بِيبُ

فَسَارَفِهَا يُزَالُاخِضَا المَشَا بِهِوَ ٱلرَّجُزَا وَذَلِكَ وَمُسَيِّنَةً لَكُ فيه أن سِمَعْ عَدُ مِن فَعِيرً الْحِصُوالْحِلْ بِدِكَ أَنْ فَهُمْ عَلَمُ الْحِدُ وُلِك المِنوادُةِ مُ مُنْعَمِمُ الْجَرِي الْمِهْ وَالاسْتَعِمُ الْحَرِي الْمِهْ وَالاسْتَعِمُ الْحَرَالَ الْمِ وبإلادورة الجاله ولأبنها أن وقمت التيد الماجع الله بِمِمَا مِنْ لَاعْضَا المَنشَا بِلهَ الأَخْرَا شُوْا تَجَبُّ لِأِثَالِا ذُوبَهِ الحِيرِ لَهُ عُلَّهُا مُلْحِهَا جَارٌ وَمِنْ وَلِهَ مُلَا لَلِزَلِحِ اللَّانِيعِ إِذَا المُنْ الْمِنْ الْمُنْ يُعْمَى الْمُنْكِذِ مُنْ الْمُنْعِ الْمِنْ الْمُنْعِ الْمِنْ الْمُنْعِ الْمِنْ الادبيه الغ فحارة فوته لابنها إنكاز العنوابا طامِرًا فإلك النبَعِل أشاء هذه مز الأذ ويوجي عبيم عُلِيْدِ مَعُ عَلِيْهِ اللَّانِجِ عَرِينَ فَيْدِ مِنَ الْوَجْعِ الْوَلَيْ بِالْبِيْرِوَكُلَّ وُجُعِ فَهُو لَهُ مِنْ وُجِلْ الْمَادُهُ فَالدَّوَا إِذَّا اللَّيْ لَعِهُ حُزَّا لِا المنبطة وجن أَفْغُ لا ون السُّم عَلَيْهِ الْمُعَالَمُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ان الدِّي الله والما وقريد عنه الدوا الجلل والعلا والم بِالْعَوِينِ عُلِيْلِ الْمُعْضَا ٱلْمَارِزُو ٱلْمُوْعُوعُهُ وَكَالِمِ الْمِنْبِ فإنكان المواضع الخارجة لأعلة بها والعصوالتي يجاج إِلَابْ مَفِلَخ نَدِالْجِمِي عَامُوا وَمَنْ غِلَ أَنْ يَعْوَا الدُّوا أَلْجِلًّا فَيْرَ چُرَارُتُه لِإِنَّهُ لا بُومَنَ أَنْ يُعَعِّفُ وَتَبْطُلُ فُونُهُ قَبُلُ أَنْ يُلْعُ

مِتَاعُلِّلُ مِنْهُ قَانِ رُمْتَ ابْضًا انْضِطْ دُلِكُ الْتَيْ النِّيْ بَرِي إلى العُوضُو إِن رَجْعِ إِنْ وَ رَامِهِ الْمُرْمُنِيَكُ الْمِرْنَ لُومْتِلُو مِنْ وَلِمُونِ الْأُمْرُينِ مِهِا فَدَنْ عَلَى الْمِنْ عَالِينَ كُلَّهُ مُعِدِ مَاعَرِي مِنْدُ إِلَى إِحْسُوا أَجِلَيْ لَا إِنْ مُوَاجِعِ أَخُنْ مِنَادَ لَدُ فَإِذَا فَعُلِتُ ذَلِكُ فَرْمُ أَوَّلًا أَنْ تَرَفَعُ مُحُ ذَلِكُ ٱلْعُضَ الْفَصْ الْحَبِّينِ بْعِهِ شُرْرُم مِن يُعْدِي لِيلَهُ وَإِن يَتِمُواعِه حِينَادُ بُوا مَاكُ بهنولة لاته بكون فينهز بحاري أدنع ودفوك والصف العك مأتجري ليونجون بأرتقيضه ومبزده والعروف انِّشًا ٱلْبِي سَنفع عنِ البِهَا ذَلِكَ النَّيُ البِيُّ فَدَ فَعِنهُ عَنِ العنوا لَخِلِيْل وَقَرْشَا دُلِكَ أَضَّالْهِ حِثُالِ العُولِكُلْعِيَّهِ وَالْمِرُونُ وَأَنْهَا الْبَرِي الْمُصْوَالْمِلْيُلِ اذَا فُونِيْهَا بِالْأَدُ وَبُ القَابِضُه سِّرُتُ ذَٰإِلَى ٱلفَضَّا مِزَالَجِنْ الْجِلِينَ اللَّهُ أَوْالْهُ فَإِذَّ ا التُ نَعِكَ ذَلِكَ فَإِنْ وَعِمَ إِلَى الرَّحِيْعِ مَا مِنَاكِفَهُ إِلَيْ فَالِكَ الوسوالمليل ميها ونعت فالحضل والمسوشي يذكر فينغال تُعِلَمُ الْخِلْكُ النِّي لِيْحِينُ لَهِ إِنْجِ الْخِفْظِ فَلْذَالُ لَجُ فَالْأَنَّ اللَّهِ فَالْأَ وبهن المونو وعبر الملاله وفريك الأنجون كالمدور الْمِيْنِ فِي زِيّاكِهِ وَيُفَالِهِ مِنْ الْعِصُوانَةُ خُرْجَ مِنَ الْغِيْدُونَ

Edinal Control of the Control of the

مُعْلِينَا وَالْمُعْلِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ اللطِعُهُ فَلَالْمُ الْعِلْطَ وَاللَّهِ مِنْ الْعِلْطَ وَاللَّهُ وَهُمْ مُرْكِمُ عَلَيْكُ فِي لاوالفاز والشيقة الخلامة افقط كالبتقع ينابر الاعتسا المنظرين والبغه وداك الالعزوز الخيزوالكي الكرين العِرُون وَاحْتُرُهُمُ عُرِينًا وَمَاحَانُ مِنَ اللَّهِ وَقُونَ عُمَانِهِ الحبد فهؤنت بالمال وفالحين البيخ الدين وماكان من الدالعروق و خاب الحبد المعقب فوسم المالغ النفية التي من الماب والدُلك فلاستُما مني والله عد عُرُونَ الْحَبِدِ فِي إِلَا الْمِنْ خَالِكُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ إِن تِرَالِيعِي وَاهِ مِنْ فَإِذَا كَانْتِ الْعِلْوْيُهُ مِنْ لِحِيْنَ فِلْ فِي الفيد كالساكب المعمرا حنيتها إلى الطن الأدوبة الجاديد وإذاكات ملجت والعروق التي وصيدالت الْبِنَعْرَفُهُمْ بِالدِّل العِرْقِ الغَيْقِ وَقَرَاوَ كِلْمَعِمَّا ذُكُ فَا استرلال على العالج من الصِّد من القااصل العروق ذاك أور لما كَانَ مَرْمِونَا لِينْ عُولِينِيكَا نَقَطُ كِلِ الْاعْضَا لُجَتَّا فَد سَعِفَ مِنْهَا فَوْدَ الْ العِرْوقِ لَمُنْوِمَن أَوْلَ يَخْبُنا فُو تَهَا بِالْقَاصَا بالأدهان وانتغال لأصوالم خيدالح الفان صعف واللا

وَيَهِلُ الْحِوْلِ الْمُنْ وَلَيْرُخُ الْمُؤْخِلُ الْمُؤْخِعِ الْخَارِجُ وَالْزُجُ لُعَا مَا مِنْ إِذَالَاتْ لَا عِلْهُ بِهَافِقُ وَافْقُ ٱلْاَمْ مِنْ الْوَجُهُ مِ عَيْمًا يْدِ الْمُنْعِمَالَ الْادُولِيهُ الْتِي هِلِيِّنِي وَلَحِيْمٍ فِي إِنَّ الْأَعْضَا الظَّاهِرَهُ حَمِّلُهُا وَالْاَعِضُ اللَّاطِنُدِ عِبَّلِحِ الَّهِ الْمُهَا وَهُزَا الدِّيرِكُاكِ أخذناه بن وضع العضو وقد نبغ أن فطر هل بقي المربة المُوسِدِ العِلْجِ وَالْمَاأُنُ فَائِمُ قَرْمَةً مِنْ الْمُمْ الْمُثِينَ بِالْسِيْبَةِ بِذَلِكُ اللَّهِ عِنَا الْجَابِ أَدَالِمٌ فِيهَا ٱلْفَصُّ لِاللَّهِ مَنْ عَلَالًا النها منها ماهي تخيفه يوطيعها بخود أتنه وسنها كمفيد ملزن صله وما كان كالاعضا على الصفه الاولى ويوني عزيا الدويد والمدمن الدوع الطف فإنكانتهم ذُلِك بِلكُ الأَجْزَاعُ إِمِدُ جِدَامُومُوعَهِ فِالْعَقِيرِ فتركب فالكاجوج كنبرا فاجفظ متكا النوع الاخرز ألحتيد عُلِالْعِلْجِ المَاخُودِ مِنْ يَحْوَمُ الْعِصُوالْعِلْيِ وَقَدْ لَوُخُوالْمِيلِةُ و المرعل المراجع الطاعة العنو وسُنا تُكته لغيَّه والراحة المثل تَالْغِنَ التِّي دُكُونَا قِبْلَ مِينَ فِالكِّبِدِ فِالْفُرْدِ الْأَلْمِ الْأَلْمِ الْمُلْوَافِ الصِيِّفَةُ مِنْ الْجِرُوقِ الْجِ فِيهَا رُطُونَ السَّالِيَ عِدَاوَ عُلِيْظُداوُ كَبِرَهِ

الطبيع له زا المجنو و ذرك إنك إن لير تفلّ مِقْل حِد الدّ الحبد العليمة ولمتثل بحريه إلان الخرين ألمها الطبعي فلأتي يتغ أنافف ومملك عن تربيها وكذ الدائط النارية مِ الْمُغِمَّا فَقُمَّدُتُ لِأَنْ تَجْمُدُ مِنْ لُرِيعًا مُحَرِّفًا لَمْ مُعَالِّمُ الْمُنْعِي لربرال عزفة الأواالني شغ أن يخنف بعِخاصَه ولا فَدَرْتِ الْعَلَمْ يَ يَعِ لِكَ الْ يَعِلَكُ وَتَكُفَّ عِزَاجِابِهِ وَإِذَقُدُ بِمُا الْهُ مُلْ إِلَّهُ إِنَّهُ فِي فِي فِي الْمِلْ عِنْ الْمِلْ عِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمُ مية العددخارجه عزالجزيالطبيعي وذاك معون على مِنْ إِلْجِرِهُمَا المُقْمَانِ وَالْأَخْرُ الْزِيَانُ وَاذِا كَالْعُفِو والاغبا فرنقف فالغرض وبإلجه أن و ذلك الشيالي تكنش وذلك منبؤن أنقدم الطرعه وتعيينها غلوعلى الوجوالتي وكفته فبال فإذا فأد شي وعضو كالاعظا فَالْفَرْنُ وَعِلْجِهِ فَعْلِمِهِ المَّاعِدِيْنِ الْمُنْكِالْ الْمُؤْفِظُ وَالْمِوْفِظُ وَ حُلِّ عَبِنَ عَيْنُ مِيهِ الزِّنَاهِ أَنْ مَجِي فِيوالْبُرُو وَلَهِنَ حُلُ عُنو يَغُو يَغُو يَانَ وَالرَّفِهِ مَانفُونِ أَنْ وَكُلَّ الْمِنْ فَكُمُ الْمِنْ مِنْ الْمُعْلَمِينَ وَكُالِ المني وبرا الاغضا اغضا فأرجان لامجنأن توادعها عانا فتديك الخواد مكانها عبرها رشا بعور مقانها بن ذلك

عَ فِهِلَهُا مُنْ تُنْعِف بِنَعْمِنُهُ الْجَبْعِ ٱلْخِرُوْق وَالْأَكُ مُدينَعِي انخلط منا بوضع على الحبد بعض الح دوية القابضة وكاكان مُوْضِعِ الحَيِد مُوضِعِ بَغِيدِ الْعَوْزِ لِمَرْ يُؤِمْنِ أَنْ تَعْفِفَ فُولَهُ ٱلْدُفَا القابض فتفل قال يعرل البها إلى تعين عجة جؤهن لطيف بوصله والكثا العطيته والاجودان بيون الدوا قرجع أن بُحُون قَالِمُ فَا فَحُون عَمَالًا اغَالِثُهُ إِذَا جُمُعُ هَا تُونَ الْفُوتُ مِن كَانُ فِعِلْهُ اقْوِي فَالرُّكَ اللَّهُ وَالْبِيِّقُرُعُتِ النَّيْ الْمُوكِ إِلَّ مُجْسَبُنا مِنْ هُلَا الْعِصْ عَلَى الْمُ الْمُرالْطِيعَى وَزُجِع مِلْعَمَالِ الحَيْمُ وَيُوارِ إِلَا لِاسْرَالطِّيعِ فَقَدُ مُغِينِهُ وَالْكَالْ الْمُعْفَدُ ومظرالأنكون زاج الكيد سفتريز كيفيد باك الوطوية الوَّكَ التَّحْبُسُة فَعُهَا فَبُرُدُتِ الْكَبِدِيْمَا إِنْ التَّيَا لَعِبُهُ ا وَالْجِنْتُ بُهُ إِنْ كَاتُ بْحِير المَا يَجْتُي يُعِلِر زَلِهَا ابْنَا إِنْ كَانُ فَدُ فَيْدُ فَبُرُدُمًا إِلَى الْعِجْمَةُ زُدُا تَامًا فَاصْلَحَ مِزَاحِيًا مَعُون اللهِ اللهُ اللهِ عَنْمِينَةً مُنْا دُه الْاكْمَا فَدُفُكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله المزاج الذي وكنعى إنكات بخنسان بكورم فنال ترترنا المُنْ الْمُنْ الْمُخْتُدَاعِيْنِ عِنْ الدِّمَا فَادْنَ عِنْ سَمَا عَلَيْ الْمِنْ الْحِ إِلْمُغِيرُ الْمُؤْمِنُ النَّهُ النَّالِثُمَّ النَّالِمُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللَّ

اكن نُقْمًا نِحْزُونِ الْجُنُو وَكَاتُ الزَّاحُ انْفَاعِلْ هِكُ الِمُنَّالِ وَٱلْعِرْضِ فِي عِلْجِ مَا يَعْضِ لَمَّا تَعْذِيهِ ٱلْجِنْفِ وَالْمَا تَوَ لَنَّ مَا نَقُص مِنْهُ وَالْخُرْضَ فِي عِلْجِ مَا زَلَدَ قُطْعَ ذُلِكُ ٱلْمُؤَالِزَابِدِ أَوْتَضْمِرُهِ وَمُنْدُونِيدِ وَلَهُ الْمُصْرِكَ عِلْجُ مِنِهِ الْأَسْمُ إِغَارِ العُعن فِع عِلْجِ مَا وَصُفّا فَاعًا وَلِأَنْ طَاعِهِ الْادُ وِبِهِ اللَّهِ عُنْظِ لِمَا عَدِ الْمِسْ عُرِنَا عِجَة الاذُّولِهِ التَّي تَعْلِ لِللَّهُ وعُد يَنْ فِي الْمُولِ عَلَيْ الْمُرْمِنِ الْمُرْمِيلُ الْمُؤْمِدُ وَقُدُ مِعْ عَلَيْكُ الْمُرْمِدُ وَقُدُ مِعْ عَلَيْكُ دِّحْزِهُ وَهُوَالْجِنْسُ لِلنِّي مِشْلِ الْفَاتِ الْخَارِيْنُ وَضَعِ الْعَصْلَ والكلع والانعا التي يكرده فع وعين الاشبر والخلع ون أمتاس عبيد والماس كفع عنيف فاغتلنا المجا الحرسب الأنثير بحجُونا من فق يُبِنُّ فِي إِن المِنا الذي يُوكِ لا مَعِمَا المناع الخيالة يتبيع والكالمنا المناه وللالك ما را ملاح الكلم المّا يكون المنديد والدفع المطلاف وَالْ الْجَهُ الْخَيْمَالِ إِنَّهَا اللَّهُ عَلَى وَاضْلَاحِ إِخْدِيارِ الْمِعَا الْحَيْرِ الْمُنْ الْحُيْلَاتِ الْمُنْ الله عويه و مَد بسَّت في المراب حبلة الروالطرق الله يُدفي الكان المنافخ المنافزة المنافخ الخراثية المنافخ النافخ المافخ المنافخ المنافخ

اَنُهُ إِذَا سِيَطِ مِنْ عُنْ مِنَ الْإَعِنْ الْعِنْ الْمُعَنِّ إِنْ سُولِلَّ مكانه حوه كاخرع برالع ظهر وغير اللخ فاللوهز الذي بُوَلِيَّةِ مُوجِعِ ٱلْعِظْرِ لِجُرْدُسْ بِي اوْدُسْبِحِيْ وَكُلْمًا تا دي موالمان كاذا إلات شياك و قد كان البيا أمره ألى الخيرائيل واذا فقدعمنوم الاغمنا ولأبهزان والعَرْضُ النَّالِثُ الْ إِنْ إِلَا لَهُ فِي وَ يُرْبِي مَا مِثْلُ مُا تَعْوِكَ وَ الْعَرْضُ لَا مِثْلُمَا تَعْوِكَ وَ الأعْضَا التَّي تُقصر وهَ زَل الجنسر مِن المرض التي يَجُون ٤ الغِيرُ سُمَّا رُكُ لِلْهُ إِلَى المَّيْ بَحُونُ وَالْعِظْرُ وَذَٰلِكُ لِأَرَالِ مَ مِنْ النِّي كِوُنْ عِنْ عِنْدِ الاسْفِيا الطَّيْعِيَّدُ قُرْبُ مِنْ الْحَيْبِ اللي يَجُونَ إِلَّهِ طُهِرُ وَإِنَّا كَالِفُهُ فِي عَهِ الاخْرَالْبَيْ بَجُون عُور الاسْكِالتِي هي عبد عبد عبد عبد عبد ٱلنَّلِيْعِيَّةِ وَٱلْعُرْضِ لِلْأَوَّلِ كَفْ عِلْاجَ مَثَالِ ٱلْعِنْفَ مُوَاخْلِج ذُرِكُ السُّي المتَوَلِنَّ عَلَيْ عَلَيْ خَلَافِ بِحَرِّي الطِّيْعِيهِ وَجُرَفِهِ عَزِالْعُضُو البتي بولد بنه فإن زائت الم مؤا الجريز كاعجزان متم فالعرض التَّانِيِّةِ عِلْجِهُ السِّفُلِهِ مِثْلِمًا مَعْلَىٰ قِالْمَ اللَّهِ يَوْلَدَّهُ العِينَ قَادُ اكَانَ الْقُصَانِ لُسِنَ هُو نَفْضًا رَعُونُ الْبَدِهِ

بَهُ فَلِمُا النِّهُ فِي مِنْ مُحْوَمِ ذُوَاتِ البُّحُورِ وَمِرْ الْحُرُوبِهِ الْتِّي الْحِيدِ من المنافع والعظاف الكيمونات تكون المدوية الني منز إينانًا فويا والإنهال والمن والمرة الله وهيه مواضاف الاستفراغ الجاميد فأما انكاصيه فتوخنين المؤاجع التي يختمع فنها قال الدمونيات كما قل فكاب تكث بالاجما وخاصة فالمقالة الكالفة والألعيدون ذاك الحُتّاب عِندُوسْفُنا الأعِيا وسَابِرًا لِعِلْ الشِّيهِة والاعْيَا وُاسْتِعْنَا وِاللَّهِ مِنْ إِن رَجُونَا مِنْ عَلَى إِذَا الْبِيَعْنُ مَا كَانَ مِنْ عُلَا ع العِرُوق الدوَّ الدِّهِ مَا إِلْ وَاسْتَعْلَا مُا كَانَ مِنْهَا وَمِمَا مُولِد عُرَالْكُبِدِ مِنْ الْمِرْوَقِ الْمُؤْلِ وَاسْتَعَلَّعَ مَاكَانٌ مِثَافِي لِيُلْدِ كُلُه الْمُرْقُ وَمَا كَانْهُ فَا فِي اللَّهِ إِللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاتِ الْأَلْحُنْدِ أوبها جنعا وماكان والمترز فيعتب والزيد بالنعاب وماكان إلمائة افعالكم الكانة افعالك الكيفاة ميخ نظرتنو الحرث وموات فأغ غلم عنع الاعضا التحون مِنْ الْجُوالْمُواضِعِ مِنْ ذَالُ المُضْعِ الْمُ يَعْضُدُ الْكُنْ مِنْهُ وَاتَّنَّا الاستفراع البقي كور بطري المنخطح مالجكل والموضو فيكول مِنَالْمُوَاضِعِ الْقُرْبِكُوفَجُمْعِ الْأَشْالِ الْبِي تَسْتُغْفِيْهِ الْكِالْاَتِ لِيَحْبُ

بِهَا مِنِهِ الاَشْرَادُ وَقُرْبِعَ فِي النَّالِ النَّالِ التَّالِي التَّالِيِّ الْحَرَّالُهُ اللَّهُ اللّ فِمُامَفُومِ فِي الْمُناوُفِي للإِبْ الْمُعِنْدُمُ فَيُوطَ الدُرُواجُنَا بن هُزه الابنياب ثلاثه رالجيتري ول موسيس . الذار والم محوط أليمن المجتبع المنتي يكيم لكن مد يُتبك من منتجب المنتقل المنتقل المتنقل المتن عُبُنه الانبال تُلكُ رُالْجُنِيل لا قُل مُوجِنِيز الكناب التِّيمُتُم والإنبر الناك موجنت الاشاب التي تعتم فجوط البن المرتفز وعلم الجنز الاؤل بزعلم حفظ العيه وهسنا الجيرك كأفكا فكافك وكمنزان وعلم الميتر الكافين علم العُتُم في المُناطئه وعلم الجنيز الثَّالِف مزعلم جيداً قالبُوف وهذا الجنزك لممزالا بساب إغافة امه خاصه فالكمونيا وُلْبُرِينَغِيلُ نَكُونَ الصَّبِيَّةِ مُلَاتِكِهِ وَلا غُلْظُ وَلاَ رفيعته عايته ولاكتبرة ولاقليله ولاانجر ماسعولا الله ولا لزاعه ولا عَفِينه ولا لها كَيْفِيَّه رديَّه وَازْهُنِ الْكُمُونَيَّاتِ إِذَا مِنَ يَرِّتُ فِي فِي الْأَجْوَالِ مُازَّتُ أَسُالًا الأسراف دويم المرافق ا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مِهِ عَلَيْدِ وَلِمُؤْوَاتُهَا عَيْمَانِ أَجِدِهِمَا ٱلْحِبَالَةُ وَالأَخُن الإستفاخ فاشخ البكؤيات تكونكا بنفتر أكبك إذَا انْفَجُهَا وَامْالْمِنْ فَوَيُعَمِّلُ لَا وَمِنْ وَنْفِهِ مَالِكُمْ مِنْ الْكُدُ

وَإِن كَبِيْ أَنْ أَفْتِلُهَا لَكَ وَهِي الْجُدُدُ الْمِقْدِلَةُ وَالشَّافِ المُعِتَدين وَالنَّور المُعِتَرِل وَإِنْسَاف لِينَكُهُ هِلِ النَّحُوبُ وَالمَّثِي والزاك والإنجام فانطبخوا كالجاحظير البنكاب والانكا فِينْ فِي أِنْهِ لَمْ سِنُوا الْحُرْفُ فِي مِنْ مِعْلَكُ السَّعُلِادُمُ الْعُرْفِيةِ مِنَالِا مُعْلِدِ وَإِنَّا الْأَطْعِهُ فِينْعِيلَ بِعِكُونَا قَالَا مُنْ الْمُشْكِ الْفُلْهُ التربيعة الانهضاء التي است بارتده فاذاتمادي موالنمان فِنْ إِنْ يُكِونَ مِمَّاعَنَا وَهِ اكْتُنْ هُ وَامَّا الْاَسْتِيلِهِ فَأَخْذِهَا لَمُ الشَّابِ المُعِمَّلِ بُنِلَ كِبُنْ وَالْعَبْقِ وَالْإِلْفَانِ تَ النه كايته صَافِيًا نَبِيلًا فَكُونُهُ المَّالْبِينِ فَالْمَالِلِ لَلَّهُ إِلَّالْبِينِ فَالْمَالِلِ لَلْكُبِّنَ وإذاشمته وكانته طب الرابحه بإغتراك وإذا تطعمته وكينه لاستالطع ولاقوته حلاحال بكون فدعلت عليه العِنْوْصُه اللَّهِ إِذَا أَوْالمِرَّارُهُ الْوَالْكِلُّارُهُ وَقُرُوصُفْتَ جَبْعَ مَنْ النُّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّ النُووليِّ عُضِي فِي مَنَا الْكِابِ الْصَعِيمِ الْاشْيَا الْجُزِّيَّةِ لَجَوْا عَا فَصَدِ فِي اللَّهِ الْكِتَابِ الْأَحْرِ جُلِمَا قَدْ سُحْتُهُ وَيُنتُ وَبِهَا مِرْكُتُم وَاللَّا ذَاكِ بَلَكَ الدُنْ لَهِ وَمُصْنَفًا وَالمِنْ لَمُ هِ وَمُصَنَّفًا وَالمِن مُناوفًد

اب العِبّة وَجَبْعِ الْإِنْ كَا التِّي تَجْ هَنِهِ أَكِالاَت وَيُزِينِهُا المنتح أشك المزس والمكا الاغتيا التح لأبغن بنها ولانتبع سيتح إساءالاللعية ولاللن وتذمك بالالانبع أنباأا بَنَّهُ كَا قَدْ بَقِهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ السُّوفَ عَلَا مِنْ مِنْ يَعْفِلُ الظَّرْبُ وُجُوْد اخْتِلافَ أَعْبَالِ الْاعْبَا وَتَعْفِيكُ مُرْهِ عِدْالْاسِمَا عَلَيْهِ فعَرْتُكُمْت في غير مذا التاب كالمائن من النو نيخ د وتفرفرفت مرصنة المتنف مركا المبروف الفام الجاطه وبزالطِت منف أخل سُتِم العَوْدِية وَالعُوبِية وَالتَّعِيبُ وَالْتِبْعِلَمِ فِينَ قُدْسُوا مِن مُنْ مُو فِي السَّيْخِ وَقُدُ سُنْتُ فِي تَابِ حِبْلُهُ الْبُرُو الإلاا المجت بالزعلاق وتعالفان المالالا الطيعيَّه وَانَا وَاصِفَ لَكَ ذَلِكَ بِاخْتِمَارِيْدِ مَنَا المُوْخِعِ . فَأَحَوْلُ إِلَى الْمِزَانِ فِي مُأْوُلُا ازُ اللَّهِ النَّي عَنَّا اللَّهِ النَّي عَنْهُ أَبْنَانِهِم جَبِّدًا الْآارِّيْ تَرْمِعَ دَانَ بَتِيرِ وَكُذَاكِ الشَّاجَالُ الرَّفْج الجوابي والفتهابي فامتاا عُمَا هُم الاصْلِيِّه الله مَا ابْ مَا الله عَالِيهُ وَاللَّهِ فَوُ الْمُسْعِيفَدُ وَلْضَعِفْ هُنِهِ الْفُوكِي فَالْأَلْيِن كُلِّنَ الْبُرِّدِ فاتنا الأبساب التي مل هذه الجال وتُجلُ لِما جِيهَا ٱلعِبِّهِ فإلحُبُ أَنْ خِلْهُا لَكُ فُوْجُ لَمُا أَغِانَ غِلْ إِنْ غِلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

عَلَى سَطَامِ مُتَعَلِى وَلِي رَبُّ عِيدَ مُنْ الْكَابِ كُنْ يُحْتَدُونَ وَمُنْدُ مِنِهَا الْمُرَالِحُنْعِالَ الْفُهُمَا بِيُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْكَانُ مُمَّالِيفِعُ بِهِ ٢ البرامين عليهما ممايطه ويالنين النبية وكأبش بالميدية وجب تفضع خاكبنا فالآه بيستاك فيحالن بالمتنف وبيض فأبث وبعن ويرشأ الجادراني ويشااله مقالنا بوصفت وبماائرما وقبح فالشفيج بزالا خلاف وبهنهامقاله وصفت ببها المربش يج الجيوان الميت وتيقيل بِهَا مَقَالِتًا إِن وَصَفْتُ وَمِمَا الْمِنْسَرِخِ الْجِرُوان الحِجِ وَمِنْهَا مقالات أخري للا المتع لمن وسترفي العظام والعنك والعصد فالعروق غيرالضوارب والفقوارب ومقالات اخرشينه بهنو وجالزخل فطبقه هنوالمقاله تتاجيها الالم مجنين المؤوق المؤوق المتواحب بالطبع والمالافواك فُوصَفُنا المُنهاعِ مَقَالَتِن وَصَفْنَا بِإِمَا جُرْحَةِ ٱلْعِشْلِ وَسُعِ للن مقالات وصفاً فيها جريحة الصدر والرئيد وسمع هابد كِنَا بَا فِعِلَالنَّسِ وَبُعِدِ هُنِهِ النَّهِ مَقَالات جَعِلْنا هَا يُع اَلْفَوْد وَالْمَالْمُولُولِالْمِي مُعَيَّلِكُونِيَّ مِنْ مُكِيَّالْمَيْنِ فِيَالِمَ مُلْحِنَاجِ الْيُوالِجِتْ عِنْهُ مِنْ الْأَفْعِالِ الْعَلِيْعِيَّهُ وْالْفَهَا

فُلت قَبِل إِنِّي قَدْحَ بِّت مَعًا لَهُ وَسُفْتُ فِيهَا كَهِنَ قَامُ الَّطِبِ ومنقد هذه المقالة الجهي فالتب وصفت ببها كبف كان قُوَامِ جَبْعِ الْصَنَاعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُقَالِدَ مَعَ مِنْ المُقَالَمُ الَّهِ هُزُا الْقِضَاوُهُا غَيْرِ الكُبُ الْتِي وَضَعْتَهَا عِلْوَالْنِي وَالإِسْمِ وَالْإِسْمِ عَلَا الْمُ عِدِ ٱلْكُلُم هُ وَامَّا مِلْكُ الْكُبُ فَهُنَّ مُرْسَتُهُ الْوَيْظَامِيًّا أولفا وتأب ومنت بدوام الانتطفتات على ايقال وتعن مُلَث مَقَالات وَصَفْتُ فِيهَا امْرَ لِلزَّاجِ وِ وَصَفْتَ فِيهِ الثاليند المربطج الأذونه فلذلك مائلا بمع المبانضم كلبي يْدِ فَوَى الادْوِيُهِ المنزي عَلِي مَا يَبْغِيلُ لِمُ نَعِمًا الْمَعْالَةُ الناليدمز كابي والمزاج وتبتقعي فبها وفرجعات مَعُ الْهُ الْحَرِي صَغِيرُهُ تَصَلِي لَمْ النَّالِ الْمُ النَّالِ الْحَالَةُ بِي عَنْدَ عَلَى إِلَّهُ مَ المِنَاجِ وَعِنُوانَهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُعَالِقِ وَمِنْ وُمُعَالِثَانِ أختأن اخديمنا عنوانهاعة المخالفيات والاخرع عزانا وُصَنَّفْت مَنِّهُا أَمْرَالِقِوَى الطَّبْعِيدُ وَقَرْئُ جُن أَنْ هَرَاحَكُ اللَّهِ المُراكِدُ الْكِنَاب مِنْ عِنْ الْكَالْمُ الْمُوَالْمَ إِلَا وَالدِّبْ فِلْ إِلْهِ وَبَرْيُونَ مِلْنُكُ المُقَالَةُ التِّي وَصَفْت مِنِهَا امْرَالاسْطَفَيِّبَاتَ فَكُورَ قِلَّكُ

والأر الكولين ماأس

والمنع العربة والمناف والماسخ عليه والمقالات المنع العربة والمناف المنع والمناف المنع والمناف المنع والمناف المنع والمناف المنع والمناف المنع والمناف المناف المنع والمناف المناف المناف المناف والمناف المناف المناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف وا

فَيْنَاهُ فِحِنَا وَفِي مُفَالِات حُبْبِهُ حَجُلًا عَنَوَانِهَا عِدَالًا اللهِ الْفِرُاط وَفَلاظن وَمِنْ فَلِي هَذَا الْجَنِينِ مِنْ الْعِلْمِقَالُانِ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِدِ اللَّنِي وَحِتَابِ فِي تَشْرِيجِ الْفِرَاطِ ثُمْ رَبُّعْدِ هَنِهِ الْكُتِّ كُلَّمًا نَتْعَ حِنْنَابُ مُنَافِعِ الْأَعْفِيَا مَ وَامْنَا ٱلْكُنِبُ الْمُنْفَعُ بِهِا مع مع تعد الأسلون بن الحاجة بن في في اللاعضا الباطنة وبنهاك تاب في التَّض وصَفْنًا فِيهُ تَعْرِمُهُ المُّرْفِهُ البِّي نَوْن مِنُ النَّفْ وَسِفَتُ وَرِئُنَابِ ٱلنَّفِي عَالِمًا إِلَّهُ مُعَالِمًا إِلَّهُ مُعَالِمًا عَدِهِ الْجُاجِه إلى النفير والاُحْرُيْ فِي الجاجِد الْمَالْتَقِينَ ٥٠ وَأَمَّاكَ عَابِنَا عِ النَّفِي فَنِفْتِم إِلَّا أَنَّاهِ الْمُعَامِ وَصَفَاعِ المِّيمُ الدُّول مِنْ الْسُنَافَ النَّمِنُ وَوَسَفْنَا فِلْكَ إِنْ يَعْرَفِ مَلَكَ الْأَسْنَاف وومن المنهم التال الأجاب الماعله بالكالأناف وَوَصَفْنَا عِدِ الْهِبِيمِ الزَّابِعِ تَقَرِّمُهُ ٱلْمِجْ فِهُ ٱلْجِيَّ تَكُونُ مِنْ لَكَ الأُسْنَافِ وَيَرْخُلْ وَمَنْ الْحِيْرِ مَقَالَةُ جَعِلْتُ الْعَلِيْدِ الْمُرْبِ النبض وُاتِي لاهِم أَزَاخُعَلِ مُقَالَدُ أَخْرَى خِنْلُ فِهَا جَيْعِ مَا فُلِمَهُ عُدِ مِنْ المُقَالَاتِ البَيْءُ والبَّصْ وَلَجُلَّ إِزَاجْعُلِ عَنْوَانَ بَالْكُ المفالدامًا صُنَاعِدُ النَّضِ وَالمَّاحِلُ الْمُوالْسُّونَ مِمَّا سِنْفَعِ مِرْبُ المزهنك العلم مقالات فبريت فيهاما فالذارسكا بري التبض

هنه الكني عُنَّهَا انْ تَرَامِن فِحِنَا إِلَيْ فَصَعْدَهُ وَالْمُهُ الْمُعْنَافِهُ وَالْمُهُ الْمُعْنَافِهُ وَالْمُؤْتِ الْمَابِينَ وَالْمَابِينَ وَالْمُؤْتِ وَلَا يَعْنَا لَا يَعْنَا وَبَعْنَا إِلَيْهُ الْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِظِرَ وَبِيَّا إِلَيْهُ الْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِ وَالْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِعُ وَالْمُؤْتِفِيقِ وَالْمُؤْتِفِيقِ وَالْمُؤْتِفِيقِ وَالْمُؤْتِفِقِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيلًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَال

مُحِتَابِ الْعَنَّاعِهِ الْعَنْدِينِ كَالِيُوسِ مُصَلِحُيْنِ وَالْجُنُو الْجُنَّادِ وَالْجَنَادِ وَالْجَنَادِةِ

لَهُ مِنْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ ال وَالْجُرُونِ النَّي عِلْمِ الْأَرْبُونِ مِنْ الْمِينِ فَالْفِيرِ فَالْمُونِ فَكُمُّها منبوبه وإيما فلمنا المرفق التي والمابز عن وتاللاذب وَالْجِرُونَ الْبُي فِي أَكِانِ الْأَنْتِي مِنْ الْجَمْدِ وَغَيْرِهَا مِمَالَيْنَ مُومَعْطا فِلْهُ حَبِيرٌ فَيْضَهَا أَقُلْ عِلَنَا مِن يُعِظِّكُ الْأَلَيْهُ عُ إِنْ عَالَ مِنْ الْمُعْلِقِ الْأَجْلِ وَالْمُعْلِقِ اللَّهُ فَعَلَا الْمُعْلِمِ اللَّهِ أزَعُصُد لَجَهُ ٱلْحِرْفُ مِن اللَّهُ فِي إِلَى تَعْقِ الْبَيْفِ ذَوْنَ سابِر الجُرُوقِ العَوَائِبِ لِارْتُهُ مُنْ الْعِرْثُونِ أَظْهُمْ مَعْ رَضُمُ لوَ لَهُ الْمُحْدُونُ وَالْمِينُ وَأَلْبُ يُضَلِّحُ الْمُحْدَى الْمُحْدَى الْمُحْدَفِي الْمُحْدَفِ عَيْمِ اللرحَانِ عُلِيًّا اللَّهِ عُرُونَ عَانِهُ عَلَيْهِ الْمُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ ابِشًا وصْعِ مُنْتَفِيم جِزُا القَلْبِ وَذُلِكُ مِلْجُودَ الأَثْيَا وَالْعَمَا عِدِي الْمُؤْلِدُ مِنْ عُلِي الْمُسْتَفَعَا ﴿ وَإِذَا أَنْتَ جَيْنَ يْتِ الْمِرْنَ فَإِلَكَ جُبِّيد بَسْيِط فِحَيْع انْطَارِه وَكُلَّ جيع فلأنك أفطأن طول وعرض وعق الاالفمني كَانَ الْمُنْ عَلِيكُ الْمُنْ يَعْدُ وَجُنْتَ الْمِنْ يُطْفِي جُنِعِ الانظارِ الْبَيْاطَا مُؤْتُرِهُ وَاذِاكِاتُ عَالَالِدُرُحَالِ خَارِّجِه مِزَالْطِيْعِة فَكَتْبُرًا مَانِقُصْ التَّفِيْ وَاحِيمِ فَفَ

بِسَرِ الله التَّه الجَيم وعليه نؤكلت وَإِلْتُولِينَ عَلَيْنَ مُعَلِّمِينَ مُعَلِّحُيْنِ مِلْحُيَّافَ يَجَالِيوُسِ ابْيَدَاكِرُكُ أَبُّهَا الحِيطُورُنِ عَ كِتُابِي هَذَا مَا سُفَعْ بِهِ بِعَمْ فَهُمِ المُعَالَمُونَ مِن الْمُوالنَّفِي ٥٠ وَلِمُا جَبْعِ عِلِم النَّبِينَ فَقُدْ عَنْدُ يَدِ كِلِّ غَيْرُهُنَا . ٥٠ فَأْفُوكُ اللَّهُ الرُّووَ السَّوَارِبِ عُلَّهَا وَالْقُلْبُ يُغِف عَلَيْمِنَالِ وَاجِدِ وَلِذَلِكُ فَدَيْمِكِنَ انْفَقِيرِ بِعَاجِدِمِنْهَا عَلِيْ جَيْعِهُا الْأَانُدُ النَّرِيُّ كِنْ أَنْ يُنْ لِيَرْكُ وَجَيْعِهُا الْجَنَّ الْجِيْنِ لِحرَكَةِ مَاكَانُ مِزَالِعِرُوقِ الضَّوَارِبِ فِي عُفُومُ عُرَّا مِزَالْكُمْ البهال والمبر عركة ماكان فبعار اغضاك بن الله اخفادماكان ما معظ عرعليظ ادكان وكا عظماد كَانْ بَيْنُهُ جِبْمُ أَخُرُ مِزَالُاجَيِّامِ فَالْيَرْ عُكِاكانِجِّب بِحِرْكَتِهِ مَا دَامِرُ الْمُنْ عَلِي الْحَالِ الْطَيْعِينَهِ وَانْفَابَ عَلَيْهِ القَصْف وَالْمُزَالُ عَلَيْهَ فُوتِهِ فَنْ مَمَا أَجْتِيَ سُنْهُ فَانْ حُرِكَهِ العِزْفِ للسِّنَا عَلَى الْمُنْكِ ثَدَ الْمِنْ عَلَى الْمِنْ عَلَى الْمُنْ عَنْعِ بِدَوْمِ إِلَى

الكِلْ = وَكَذَلِكُ جِرْكُةُ عِرُوْقِ الْحَرِيْدِ الْمِرْزِقِ الْحَالِ

أَوْبَ وَالْمَا الصَّلَابَهِ فَقُ أَرْجَةٍ لَا فِي الْحَرِقِ الْحَيَّا وَالشَّهِ بَعْلَمَ يَبِعِ الجلد المذبوع وكفالالقنف مراضاك النف يعجد وبعريب مَعُ حُرْكُمُ العِرْقَ وَلَيْنُ فَوَالْجِينَةُ خَاصَّهُ كَالْأَصْابِ اللَّهُ التي ذكر ثما قبل فإن إجرتهك الاضاف وهوصف البرع والابطا بكون وكثفية الخركه والمتنف الأفروه ويف العُونُ وَالنَّهُ مِن بَكُونَ فِي كَيْفِيِّهُ الدِّيمَ فَ وَالْمِنْ النَّا لِث مُوسِفُ الْحِبْ وَالْمَعْنَ مَجُونَ فِي مِقُولَ اللَّهِ عَالِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْانْسُاطِلُالِكُونِ إِلَّا يُحْرَكُه من وَامَّا ٱلْمِنْفَ لِلَّالِعِ وموالجم اللبن والعُلْبُ فَلَيْرَجِ مَا لِللِّن وَالعُلْبُ فَلَيْرَجِ مَا لِللِّهِ وَالْمُعْوَنَ الماؤطك وهذا الانتها الأصاف تجلعان فنتن عيد النبَّض وتجَبِ صنفًا اخْرْخَامِيًّا مِزْ الْفَنْ فَذَهُ البِّيُ مُزِلَّا لِمُعَمِّرُ فِي وُمِرْ عَارَةَ الأطِارِيمَةُ وَالزَّمَانَ الَّهِ مِنْ الْفَيْعَيْنِ النَّيْعَةِ مِنِد الْعِرْقِ فِيْرَةِ وَإِنَّا الرِّي لِلْعَبِيلِ الْعَبِيلِ الْعُلِّم أَوْلًا الْرَبَّا فَنَا التغريك أأنقباط المزولا بجنس والنبت يعض التضدة وُبِعْضُها فَنُورُه مِنْ إِمَّا الْفَرَعُهُ فَصُرَمُهُ الْعِرْقُ لِلِدَالِيَّا عِنْدُ إِذَا خُرِكُ وَامَّا الْفَتْقُ فَالسُّحِيْنِ النِّي بْنُ فَرْعَتِيزِ اللَّهِ يَكُنَّ مِيدِ الْمُعْنِينُ وَالْمُعْنَا وَلَا وَمُتَوَى يَطِنًا لَبُرَا كِالْبِي وَهُو

الْاقطار ومَرْيْد فِي إِخْرِي مُنْعِفِ لِكَ عِندُ ذِلَكَ أَن يَكُونَ ذَاجِرًا كُنْفُ كَأَنُ النَّجْ الْطَبْعِي فَإِنْ وَجُنْتِ النَّجْوَاكُ إِنَّ مِزَالِطْعِي فُرُزُادُ فِي الْمِرْضِ مُثَبُّ ذُلُكِ ٱلنَّفِرِ عَبِينَا وَانْ وَجُزُّتُهُ تَدْزَادُ فِي الطُّولِ مِعْبُتُ ذَلِكَ طَوْبِلًا وَإِن وَجُنْهُ قَدْزَادِ ﴿ وَالنَّالَ مِنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِمُنُوا الْمِيُّ وَكُولَ مِنَا الْمُوالْطُلِيْعِيُّ دَفِيهًا وَفَصَيِّلُ وَمُنْظَالِمُنَّأَ عَلَى قِياسْ رَبِلُكُ فَامَا النَّضِ اللَّهِ فَدُولًا لَعَلِيعِهُ فِي جُنْع الاقطار فابِتَهُ إِن الْ فَدُونَ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ فرازكان فد زاد مهاكمها بني عظيمًا وهرة هافساف المزعدة فالانطا فالرعية هج وك كنيف والانطاج كة يُرَاجِيْه ﴿ وَسَعِلَ عَلَى عَلَى عَلَى الْعِيدَ الْعَلَامِنَا إِمْنَا مِمْنَا مِثَا الْمِثَالِمِينَا رَابُوهَا بِالْجِنْكَةِ الطَيْعِيْدِ ﴿ وَفِي مِنْهِ مَرْمَةُ الْجِزِقِ بَكُونَ فَقَ النَّصَ وَمُغَوِّمُه وَقُودُ النَّمِن فَا إِذَا دَافِحِ النَّمَ الدِّ مْزَا فَعُهِم فُوتُهِ وَمَعُهُفُ النَّفِي فُواذِاكَانَتُ مُلَافَعُتُهُ مُرَافِحُهُ صَعِيْنُهُ أَوْ وَالْمَا اللَّيْنِ وَالصَّلَامِهِ فَهُمَا جَالْاَرْ لِمِرْالْعِرْفِ أما البن فعوان في المربق اذا لمبيئة كاندا إلى لمنيه الم

قاض

سُتُوا وَبِهِ نَصْلَة حُنَّا مِينَة تُخَالِفُهُ لَمَّا عُرْبُوهُمْ ذَاكُّ عِلَى كُلَّا التَّكَامِرُونُونُ وَلَكُ عَلَى عَنَالِكَالَ فِي الْمِعْ الْمُعْلِلُهُ فِي الْمُعْلِلُهُ وَاللَّهُ المُعْلِلُ فاند فريكون فودخين فضات سينا ولم ننفد سادسيه تخالفنه لها وبعدست نشاد سيكا ويوبشه ينابهه كفا لِمَا وَفِي هَزَا النَّبِولِلِهِ مِنَا النَّبِولِينِ وَإِلَيْ مُؤْمِنًا النَّبِولِينَ وَلِمُ اللَّهِ مُؤْمِنًا الأأند عفط نظامًا قا ولذلك مؤسَّعُلُوم و ذَلِّك الدُلك كَانَبِعُ دَامِنًا فِمَا سِزَاعُدَادٍ مُعْدُونِ مُزْبَجُاتِ مُسُمِّا وَهِ نَصْدُهُ وَاحِيْهُ فَاللَّهُ لَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ استعاه أو فيتدالخ الله عفظ نظامًا مَا عُدِينًا سِبَة الاَدفارِ فَانِ لَرِحَفِظُ النَّمِن حَوَرَائِهِ مِنْ احْتِلافِهِ قِبُلُ اللَّهُ عَارِّ مِنْطُوم وَقَرْبَكِوْنِ إِخْلَاكَ مَا فِيَجْمَدِ وَاحِرَهُ وَذُلِكِ مِكُون المَّافِي اجزار العرق اذاكات تلك الانزاغ المد بينك اليعف نِهِ الوَضِعِ أَوْ فِلْ لِنَكِهِ وَأَمَّا لِهِ جُرَّكَةٍ كُلَّ فَالْحِدِ مِنْ لَجْزُا الْعِنْ عَلَى الْمِنْ أَن وَالاخْتِلاك رَكُونْ وَوَضْعِ أَجْزَا الْحِرْفُ عِندُمَا كِيْلَ الْكِنَانِ عِلْكَ الْاَجْزَا فَدُزَالَتَ إِلَيْ فَوْ اَفَالِلَّهُ عِنْكُ أوعُيْهُ الْوَبْيِنَاهُ وَالْاخْلِافِ مَحُونَ وَجُزْكَةِ الْالْجِزَا أَذِا كَانَ

التين الطّبيعي وَتُعِرِّفُ هَذِهِ الأَضَا وَابْضًا مِنْ التّنوعِ وَتُعِرُّ فُهُ الرّالُولُ الزَّالْنَصْلِلْتَوَالْدِهُوَالْبِي زَمَانَ لِبَيْكُون فَيويِيْدِينَ وَالنَّفَا وَت مُوَاللِّي نَمَانِ اللَّهِ كُونَ مِنْدِكُنِيرًا وَلا فَدِّن فِي هَلِ الْعُول بْيْرَانُ أَفْول مُجُون أَوْفُتْنُ هِ أَوْلِكَ بِينَ فَعُبِّ بَنِي هُ وَإِمَّا الانتوا والإخرائ فركوكان بجغ منوالكناف ألتى دُكُونًا وَالإِسْزِوَا مُوَانْ مَكُون التَّجَات تَيَّا وِي عَضَا لِجُف عِنْ الْأُصَّافِ مِثَالُ ذَلَّكُ ازَّعِظِ النَّفَاتَ إِذَا كَانَمْتَيْاوِيًّا فِيْلَ أَنْ دَلِكَ ٱلنَّصَ يُتَيَاوِنُوالْعِظْ وَإِذَّا كَانَتُ بِينْ عُدُ النَّهُاتِ مُتِمَا وَبُولِدِ الْمُنْعِدِ فِيلُ أَنَّ ذَلَكُ ٱلنَّهِن يُسَبُّاوِي عِدِ البُوعِدِ وعَلِي مِنَا النِّال بَجُول البُّف نُسُا وِمَانِدِ الْقَوْمُ وَالْوَانِينَ فَالْمَا الْاخْتِلَافِ فَهُو وَ فَهَادالانبِوَالِهِ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُنَافِ النَّفِي الْمُفَافِ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي ما مونخنك في العظم ومنه فخنك في البُرْعة ومنه مخنكف خِدَ الْوَارَ وَمِنْهُ خُلُفَ خِدُ الْمُؤْمُ ﴿ وَحَذَلِكَ أَجَالِ فِي إِيزَالاَمْنَاف وَنُ عَا وَفَع بَيزَع بَدِ عَنْ وَدِمِزَ الْقَعْ نَبْضُه مُخَالِفَه لَمَا فِيمَا بَيْنَ يُفَاتَ مُتَبِيّاً وِيَهِ وَذَلِكَ بَكُونَ عَلِي الحَارِكَ نِيرَهُ وَذَلِكَ اللهُ وَمَاكَانَ يَعِدُنُكَ بَيْنًا بَ

المرتب فبقرر ماؤك أن يزت ونف مح صف وصف مَعُ اعْنَاف وَاخْنَاف مَعُ احْنَاف مِن الْإِخْرِلَاف وَعِنْهَا مَا فَدُ وَهُ عِلِهُ إِنِّم خَاصَرِهِ لَلْ النَّهِ الدُّونِي وَالنَّلْ فِالنَّالِ فَالنَّابِ وَالنَّهِ الدُّورِي مِن اللَّهِ إِذَا جَسُيْتُ لُهُ اللَّهِ عَالَمُ لَاقُد مُرُبِّ فِي الْعِرْفُ وَوَجُرُبُ الْعِرْقُ بِيثِنَقِ السِّيقُلالاً مُوحِياً وَلَنْ إِنْ اللهِ إِلاَّ اللهُ إِنْ وَقَتْ وَاحِدِ اللَّاللهُ الهُ الْحَالَ ذُلِكَ مُعِصِعِنْ وَالسَّمْنِ الْمَتَّى السَّمْنِ فَأَدِيًّا وَإِنْ كُلُّ مُعِ عِظْرِمُ النَّفِي يُهِي وَحِيًا بِغُوْلِ مُطْلَقُ وَيُزِلِّ النَّفِي الدُونِي يَعُ ذُلِكُ مُنْعِيْنَ مُتَوَابِنَ وَمُتَى كَا لَا لَيْنِ لِكِ العَالِدِ الفنوي مزالفنون والمتعز والتواسبة غمليا وقريظوبهذك النَّجْ أَنْ يُبْرِيعِ وَلَيْرِيدِ وَأَمَّا النَّهِ الذِّي يُبِيِّ إِمَّا فِي وَتُعْتِيرُهُ النَّارِتِ خِلْ الْمِي الْمِي مَنْ كَاالِالِمْ فَهُوا الَّذِي لَا بعرض فبوكثير اخلاف الجنه مغي على حال والبيع ذا إلما الذا وُلاَ بِفَعْنِي وَلاَ بِعُثِرُ وَذُلِّكِ مِكُونَ لِأَرْجُوهُمْ ٱلْبِرَاكُلَّةُ قَرابَ خُال إِجَالِ الرُّمَن فِي كِالحَوْنِ هُنِهِ الْجِتَّاتِ وَعِندُ حُدِّرٍ هُذَا الشِّف وَقُرْمُ عِنْ مُعِلِم المُعَلِّمُ مُن فِيمًا أَرْبِي هُذَا الْدِي عِنْمَا مِن الْمَالِيَّةِ لِيَّ مِن اللَّهُ الْمُعْمِيلِ مَنْ المَّالِمُ الْمُعْمِ فَهُو فَالْمِدْ

جُزْمِنْهُ الْجُرِيُّ وَكُورُ مِنْ مِنْ وَجُزْا خُرِيْعُمْ الْجُرِيْدُ لُطِّيَّهُ وجُزُ سَبِقِ وَجُزُ مَرَاخُن وَجُزُ يَجِرُكُ جِرُكَة فَوَيَّة وخُزُجُ تُلَا مُنَافِهُ وَخُرُعَةً اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وجرنع تك مبافدية بره اولاج تأك بتدفع في المكا مُثِرًا المِنْال بَكُوْل الْمُعْلِكُون فِي إِلَّا الْعِرْقِ مِنْ وَأَمُّا الاخلِافِ اللَّي سَجُونَ فِي الْخِلْ الْوَلْمِدِ مِنْ خُرًّا الْعِرْقُ فَنْ ثُمًّا كان والنكه تنبير وتفطع انتظاعًا بَينًا ومن الصف مِزَ الْاخْتِلُونِ هُوَالنَّضَ الْمُزَالِ وَدُيِّمَاكُانَ وَلَلِيَّاكِ معنى ترتبود ومرة زاالمنف رالاخاب بكون النُغِنُ الْبِيمِي ذَاقِرُعُمْ مِن وَهُوَ المطرَّقِي وَرَبَّمَ أَكَازُ وَالحَهُ غَيْرُ سُبُ اوبُهُ الْمُرْعِهُ وَذَلِكَ سَكُون إِذَا الْبَدَاتِ الْجِيْكَةُ وُهِي رِبِهِ مُ الْفَحْتُ بِعِيمَا قَلِولاً فَإِيلاً عَلِي الْجَعِينَ فَعَنِي الْعِي بطلبه افغل صترذلك ستبي وهي بطريه تم سفضي وهي بُرِّنِعِهُ وَحِيَّزُ لِكُ فَتُوهُ مِنْ الْفُوَّةُ وَالْمَعْفُ وَالْمِعْفُ والعطمرو ليزمنفيهم الجريحة بفيتم فقط لك قريقة بِافْتِنَا بِراكُ مُنْ بِعِتَارَ مَا مَن كَ بِالجِيرَ وَهُنَهُ هِلْ مَنَا فَ الاخران المفرق فيجنَّة فاجِي وَامَّا أَلَاصْنَافِ

فاجع ومزه والاكتاف الخي دُعَوْنًا نَبُو أَمْل لاكتاف البِيْ فَي أَنْ لَادِهَا الْمُنْ فِي السَّعْمِينِ وَالنَّصِينِ وَالنَّهِينَ وُالْمُتَعَامِنِ وَالصَّعِيفِ ، وَالصَّابِ ، وَالبَّلِي إِنَّهُ وَالْمَتْفَاوِتِ • وَالْحَنَّالِفُ • وَاللِّي لَهِ بِالْمُنْظِمِ • وَمُزَّانِكُمْ مِنْفَبُونُ مُنْ الْمِنْ مِنْ فِي الْمُنَافُ مِنْفًا مُنْفُرِينًا مُلَا الْمُنْفِقِظًا حُلًّا المُبْتُوي \* وَالْحِنْلِف \* وَالْمُنْظِم وَخِلَافَهُ قَالُهُ لَسِّنَ يُبْنِ المستوى والمخلف متؤسط ولاش المنظم وخلافه وأريح جُيْعِ بِلَكُ الأَصْنَافِ الأَوْل الأَصْنَا فِي النَّوْسِيِّطُه مِنْ النَّفِي عَلَيْهِ مِيُ الْعَلَيْجِيِّهِ مِنْ وَالْمُانِدِهِ مِنْ الْاَضَافِ الْاحِيرَةِ فَاللَّهِ عَلَيْهِ النَّفِي ا المستوى وحِن هُوَالطِّبْعِي وَالاَصْنَافَ ٱلْبَاقِيدِ خَارِّعِهُ عَنِ المبنعية أغنى المنتكف والمنظم وخلافة والشريخ ترعلك كِيْرُونَ عُنُلِفِهِ وَهُ وَلَسْ غَدْ شَيَّا مِنَ الْأَسْبَابِ يُوالْمُثَلِّ الْمُثَالِ الإ وهُوَ قَالَ وَهُو النَّصْ إِلَّا لَهُ مَا مُنَّا فِ أَوْلِكُلِّهِ ثُمَّا لَكُلَّمْ يُوكُلِّ وَلَجِد مِنَ لِكَ الْأَصْنَافِ عَلَيْ لَكَ أَعِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمُنْكَا المفرَّدُ وَالغَيِّرِالاوُّل البِّي عَينَ فِي الْمُنْرِفُوالْغَيْرِالطُّيعِي والنع برالنابي فؤالغ برالني لمبريط بعي ولافوا أبضا خاج مِزَالطَّنِيجُهُ وَالْعُتِرَاللَّاكِ مُوَالْتُكُا الْعُثِرَاكَابِحِ مِنْ

عَلَيْهِ مِنْ عُمَّالُهُ أَمْ كُنَّا هَا لِمُنْ إِمْنَا عِنْ الشَّمِ وَكُذَاكُ لِمُثِّي مُأْنِهُ مُزَالِقِ الْمُعَادِ عِلْجُد أَلْ فِي النَّمِ المُتَلِيُّ وَالْعَابِيِّ وُلاالُ ذِكْرُ وَزُر النَّمْزِلاتُ اللَّهُ وَصُفْنًا هِذِهِ الْأَشَّا فِحَالِب استناف النعرع في الاستغيا وليؤل كالمائم فيها يزل ألينان فَاتَامُنْ عِرْجُلُ مِنَا فَتُرُّمُ مِمَّا وَصَفْتٍ مُ اخْنُ فِهُمَا مِنْ وَمُ اللَّهِ فَا فُولَــُــُ اللَّهِ النَّالْبُولِ فِظْمِ هُوَاذَا ٱلْبِيِّطُ الْعِزِوْلَ بِاطَّا كِنْيُرَاكِ الطُّولِ وَالْعِرْضُ وَالْعِنْ وَالنَّمْ الطَّوْلِ فَوَ إذا أَسْبُطُ الَّعِنَّوَ الْمُتَّاطَّاكُ ثِيرًا لِهِ الطُّولِ فَقُطُ وَٱلنَّفِ العُرِيضِ فَوَاذُا الْمِينَ طَالِعِينَ وَالْمِينَاطُاكُ مِنْ عَطْمُ الْحِيدِ العرص والتعل المتاع المتزق هواذا استط العرواسكا كُنِيرًا عُدِ السِّمُكِ وَالسِّر الْعَرِي هُوَ النِّي كُفِّرِع الْحِبَيْـ بِسِتْ وَقُومٌ وَالنَّفِر اللَّيْنِ هُوَاذَاكَانُ حِيْرالْعِرْقَ الْعِرْفَ الْعِرْفِي الْعِرْفَ الْعِرْفِي اللَّهِ لَيْعِلْمُ اللَّهِ الْعِرْفَ الْعِرْفِقِ اللَّهِ لَلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِللَّهِ لَلْعِلْمُ اللَّهِ لَلْعُلْمُ اللَّهِ لَلْعُلْمُ اللَّهِ لَلْعِلْمُ اللَّهِ لَلْعِلْمُ اللَّهِ لَلْعُلْمُ اللّلِيقِ فَالْعِلْمُ اللَّهِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ اللَّهِ لَلْعِلْمُ اللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لَلْعِلْمِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمِ لِللَّهِ لِلْعِلْمُ لِللَّهِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لَلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ للْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِل لَتِنَّا وَالنَّفِل لِيرْبِعِ مُوَاذَا انْبَيْطِ الَّعِرِيِّةِ زَمَا رِنِينِيةٍ والشخ المؤا ترهنوا ذا البيط العرو بعدرما ربسي والنف المستوى مؤاذاكان الشنات سنا ويابعنه البغض ذابكا وَالنَّهُ لِلنَّظُرِهُ وَالنِّي ادْوَانُ مُسَّمِّنًا وِبُدُ مِنْ وَأَثَّا النَّف الني مُوتَّ نَلف فِي نَبُنَّةٍ وَاجِرُهِ مُعَال اللهُ مُخْتَلِف فِي عُرُّعةٍ

فاحدِمن هذه الطَّابِع الدَّاسِّةِ مُن عُين مُنا بعلاكُ يُن فَعِين منهذا أن يجون من عكر ملك الطبابع العاسد قليل ما خيطي وَكِيْدِ عِلَا فِي فَا فَقُ لُــــا أَنْ نَفِي الرِّجَالِ عَلِيكُ الاختراع فلرمن شاسبات براوانوامنه كبراواكلا مِنْ قَلْبُلَّا وَاشَدْ تَفَاوِنًا مِنْ حَبْرًا فَأَمَّا الَّذِينَ خَلِعِمُ الْمُغْ عِلِدُفْتُ مُهُواعِظُمِينَ عَنْ مَنْ كَانْ مِزْلَحِدُ الْوَلَا وَالْمِيْدِ مِنْهُ وَالشِّدُ وَاحْرُا مِنْهُ كَثِيرًا وَلَيْنَ فَوَا قُونِ مُنْهُ كُثِيرًا وأعياب لأبران القبيفة اعظم نشام ن فراعياب الأبران ٱلْعِبَلِهُ وَاشْدَتُفَاوتًا مِنهُ كَثِيرًا وَلَيْنِ هُوبِا قَوَي مُكَيِّرًا فَعِلَىٰ هُذَا ٱلْمُنَالَجِنُ لِمِنْ ٱلنَّصْرِ عِلْمُع شُرُّ قُلْ يَغُيرِامًّا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُنْ المُنامِنَ اللَّهُ اللّ الأشنان فِهُ و مُثَالِلُهُ اللهُ الل التُواتُنِ وَإِمَّا النَّهِ فَهِي عَلَيْهِ النَّفاوَتِ وَجُمْعِ الاَبْنَانِ التَّيْشُ فَانْ وَالْسِنْفِرِ وَالْسُونِ فَكُو فَاحِدِمِنُوا عِلْمُونِ فُرْبِهِ مَن يَرْ الصَّاوسِ السَّجِينَ فَ وَكُذُ إِلَّهُ الْفِيَّا فَإِنَّ الْمِ الصِّيانَةِ غَالِمُ النِّرْعِهِ وَنَحْزِ المِثَاجِ فِغَالِمُ الانظاوُامُا مُغريبًا يدّ الانبئان فَعِيمًا يُزِدُلِك الآا أَوْفَ لَالْفَاوْتِ عَ نَمْ السَّبُ عَلَى مُعِلِّ الصِّي أَكُمْ مُنْ كُثِيرًا مِن مَثَالِتِكَامِيمًا

الطبيعة وهنه الاسكاف مؤلك ترتخنث ونجثع الاسكاف الطبعته فإزال ووق تُعَرَّك في الإيان الخاف على الات عُنُونه فِنْ فِي أَقُلا أَنْ عُلم المُؤافِناف أَخْتِلاف آلانبُ ال مُن أَلُد أَن يُعْلَم مِن أَيّ سِبُ سَعُيُّوالسَّف وَكُمْ مِن أَن تَعُلُّوهِ وليرع بخنك انتعرف البنوالخاص لك والميمز النابرع لي حَمِيْفَةُ الْآمَالِيْفِيهُ مَعْطَ وَلِدُلِكُ مَّنَ مِعِيْلِكَ الْخَيْعِيْ الاستان الواحد مرازاك فرق لاستكارد ووق محته وينالته مِنُ الافَاتِ وَسُحِوْنِهِ مِنْ لَحْرَكَة قُوتِهُ مُنْ جَبِتُهُ إِذَا تحالفت جالد عنه الحال الآانة لماكان لا يمكن المطب أن يعرف الخريد نُشْخ جُمِع النَّاير لاَنْكُ شِكَامِزُ النَّاسِ مِثَالِّا كثين فداج الجوا الطشالة لمعوثم وهرو عيتهم فالعود أَنْ يَجُونَ وْ فَالْمَالُولُ فَصَلِّلُهُ عِلَى الْمُحَالِم عِلْى الْحَالِم الْمُعَالِم الْمُعَالِم عِلْ كَامِلْ فِي الْسَجُونِ عِنْ مَعِ فَمَا الْمُورُ التَّيْ فِي لِكُلْنَ الناس عَلِي جَالِ وَاحِنُ فَانَّ للرَّحَالِ وَالْمِنْ فَعَمْمُ وَللْسَا مليعه نشنك عليمر والخزوز طبع منعتم ولاناللج النارد طبيعيه اخرى مستركه والخلقصف طبيعه عاميه وُلِكُ لَعِلْ عِلْمُ الْحُرِي مُنْ يَكُمُ وَقُلِلُ الْوُحُلُو كُلَّ

الشَّنَا نُثْبِهِ أَخِلِلنَّنَا فَالأَوْقَاتِ إِذَّا الدِّيِّ يَعِرُهُا مِن وَسَبِّطِ الضَّفِ وَوَيْطِ النِّنَا مِمَّا وَاخِلَا غَيْراً لَيْغُ عَلَيْ الْوَاحِدِ فأمتا ويؤط القشف فهزين جهد بثل ويؤط الشاؤم ويحد مُضَادلَةُ وَذَلِكَ إِنَّ البَّمْنِ وَالْوَقَيْرِ حِنْعًا مَعْيَرْضُعُ فِي اللَّهِ الذيد الصَّيْف ربع مُتَوَابِن وَيْدِ ٱلنِّسَابُطِي مُفَاوِت وَلَيْنِ عِبْمُ السِّمَ السَّمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الصُّنْفِ بِكُورَافَالَّ صُعُرًّا وَلاَسْلُعُ النِّمَّا مِزَالْصَعُونُ فِي السِّبَامَا بُلُغُهُ مُ والصِّيفِ لَكِنَّهُ بَكُونَ فِي النِّيِّ الْقُرْعُمُّنَا نَعِلِهُ فَا لِثَالَيْغَةُ النَّفْ مِن أَوْقَاتِ ٱللَّهُ مُنَّا وَعَلِيُّ فِمَا ٱلمَّقَالِ بَعْ بَرِ مِنَ الْلِلانِ فِيكُونَ الْتَعْنِ فَالْلِلُونِ الْفَيْدِ عُلْبَ مَ الجرارة عَلَيْ مُالْ مَا بَحُونَ فِي يَهُ طِالْصَّنِفِ وَرَجُونَ فِي لْلِدانِ النِّي هِيْدِ عَالِمُ ٱلْبَرِدعِلَى مِثَالِمَا سَكُون وَوَيْح السَّنَا وَمُكِونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنًا لَمَا مُؤْنَ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ا وَحُنْلِكَ الْجُلْدُةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّالِيلَّا اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا المغنوالجارة إلماكم أغنن أخار كالمرابة والمالية فالسر وفات التنه الجان وماكا زمنه الكالبرد أشيل فَهُ إِنِّهُ فِيَا بِنَّ الْأَرْمَازِ لِلْإِنَّارِينَ مِنْ السِّيَّةِ وَمَلْكُ أَنَّا لِالْعَبِدُ ا

مِنَ لِلتَّلِكِ فِي الْمِرْعَةِ وَالدِيطا وَأَمَّاكِ مِنْفَ لَفُودٌ وَصِنْف الْخِطِرُ فَاعِظِ السَّفِيَّةِ الْاسْنَانِ فَضِ الشَّابِ اللَّذِينِ هُمْ فِي عَالِمَة ٱلشَّاب وَاصْعَالِتَنو نَبْعِ الْمِسْلِجِ فَامَّانِتُو الْعَسُّانِ فَهُوَاعْفُمُ قُلِيلُامِزُ النَّهِ النَّهُ مَا لَوْسَط وَأَفْوَا النَّيْنُ مُفِ غاله الشَّاب واضَّعُ فالنَّعَن فوالمثَّاج وأَمَّا مُعْلَا السِّبُ الْ فُنُوبِيط بَيْنُهُا فَعُلُو مُنَا المُفَالِ نِعُمِّرالْتُصْرِ عَلَيْ حِينِ الدَّيْنَانِ وَامَّا خِينِكُ وَقَامُ الْمِنْدَ فَيُعِيرِ النَّفِي عَلَيْ هُزَا النَّالِ المَّا يَدِ وُسْطِ الرَّبِعِ فَبُكُونَ البِّنْ اعْظَمِ وَاقْوَى مَابِكُونِ لِحَيْدِ الْوَقَابِ السِّنهُ وَنَكُون فِهِ النَّهِ عَلَا وَالنَّوانُونُ مُعَلِّدًا وَعَلَى هَذَا المِثَالِ مجون فوسط الحريف وكلما المؤدمن وسط الشونعف مِنْ عُظِم النَّمِو وَمِنْ فُوَّبُهُ وَزَادَتْ شِيعَتِه وَتُوَانُوهِ مُ الْحِقْ إذا جَالصَّهِ مَارُ النَّهِ صَعْنِقًا صَعَيْل سُرِّيعًا مَوَاتِرًا وَأَمَّا الزيف فكر ما تمائي بو ألوث فالله نقص مرجع منه الأشاف اعنى عظم النَّفر وبر فُوتِد وبن مُتعبد وتوات جُتَّى بِحُونِ ذَا جَا ٱلسِّمَا مُتَحَالَ الْمُلْتَفِيلِ الْمُنْ الْمُلْكِفِيدُ وَالْأَرْبُطُ وَالمَعْفِ وَالنَّفَاوُتِ مِ وَأَوُّل الدَّيْحِ لِسُبِهِ أَخِلْطُونِ فِي الْحَدُ الربيع نُبِثْبِهِ أَوَّلَ الْحِرْنِفِ وَأَوَّلَ الصَّيْفِ نِشِيهِ آخِرالصَّيْفُ وَأَوَّلَ

لي منابل

ومَا فَأَنَّ وَعُرْ اللَّهِ مَا مَنْ مُن الْمِلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن الْمِلْ المِّيرُ الْمُنْ وَأَنْ يَد وأفنى والمزاج البشا أالوارس للمن تجتم النبر على المالعة المِزَاجِ الطَّيْعِي دَيْنَةِ لِلأَنْ الْمُنْحُوِّ التَّامِنِ الاخْرَ الَّيْ تَحْرَثُ الأجاب الخالف والمنوع فأعل الكالتراكة ابزلها ومأذات لمعاوز العتلد العبترل تخفل التغر فتؤاعظا سِيرِيْعًا مُتَوَاتِرًا فَإِذَاكَتُرُت وَجَا وَرَت مِقْرَارٌ فُورَهُ صَاحِباً لَحِبَ حَا رَالْتَمْ صَعْرَوْانِهُ وَعِيمًا فِعَالِمِهُ التَّوَالُّو فَإِذَا كِاوَنَ بَ الرياصة المؤكل المؤتبل كثبرًا جَي يُعرَظو أَعِيدًا حِيمًا إلى الْ لِمُعَادِعًا لِلْهِ عَالَةً بِعَدِي وَمُعْبُدًا بِمُرْاحِةً طُولِلَهُ المَّرُهُ الْوَالِمُ الْوَالْ أَنْ لَا مُعْدِدٌ عَلَىٰ لَا مُنْكَةً وَالْبَرَاحِ لَكِنْ لِبَهُ خِلِ لَعُونَهُ وَجُوْدٌ عِلْصَارُالْعُن عِبْرَاحِيَا مَعَيْنَا مِطِيًا مُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُ الرِّ إِنْهِ إِلَى الْعُوَّةُ قَالَ مُعْمَدُ الْمُنْفِيلُ الْمُعْرِينُ فَدُ اغُلَّت فُوْتُهُ وَسُنَعُون عُدِ قُلْ إِكْفَ مِنْ مَعُون النَّقْ إِذَا الْجُلَّت القُوَّة هُ وَاتَاالُونِعُ إِمْ فَكَاكَارُمِنهُ لِللَّاكِارِ فَاللَّهُ يَجْعَلَ التغزع فانبا يربعام وأترا وبزند فوتد مادام الاستخام عِعْدَالِ وَعِبْدِ الْمُعْدَالِ اللَّهِ مَالِدُ اللَّهِ وَلِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي عَالِمَ اللَّهِ مَعْنِفًا الْاَلْنُهُ مُعَكِّونَ عِنْدُدُلِكَ الْمُثَاتِ رَبِعًا مُتَوَاتِكُ فَالْمَالِكَ الْمُثَالِكُ

أَسْلِ فَمَا إِنَّهُ مَا نِي وَمُطالِبُّعِ مِنْ فَأَمَّا فِي وَقُوا كُلُولُ النبعن عظم وَاخْدَتْ وَاحْدُ وَأَخْدَسْ عِهِ وَأَمَّا يَمَا بِالْاشْ اِحْدَا وِنْهِ عَلَيْحًا مَا وَالتَّوْمِ انْشِنَّا مُؤْمِزَ الْأَشْيَا ٱلدِّي هِ بِالطَّبْعِ وَلَهُ بَعُوْدَه يْدِ دَلِكُ شَيْعَتِيرَهُ وَقَدُ بُغِيِّرِ ٱلْوَمِ الشِّرِ عَلَيْ مِثَالًا لِمُثَالِبُ أَمَّا فِيهِ اقراء فبحن التَّذ اصْعَن وَاصّْعِف وَانْطَا ثَفَا وُمَّا فَإِذَا امْعِز الْدِينَا حِ الوَّمْ فَالَّ الْطَاهُ وَهَا وَمَهُ الْبَرْسُولُ وَلاَ يَهُمَا الْعُلْ سَا وُل الطُّهُ إِمَّا لِمَّ اللَّهُ وَيُعْلِمُ وَاقْدَى فَإِذَا طَالُ الْقُرْعَ إِذَا النَّهِ إِلَى الضَّعِفُ وَالصَّعَىٰ وَنَهُا عَلَى إِنَّهَا وَقُولُ وَقُولُ وَمُنَّا وَتَدُ وَ وَامَّا لَهُ السَّبَيْنِ مِنْ التَّوْمُ فَعِي أُولَ مَا السِّهُ مَنْ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال وَسُحُونَ مِيْوِكَ الرِّعِودُ مُرْكُنُهُ مِن يَعِيدُ لَيْلُ مِوْدُ لِالْأَلْالِمِعِيدُ اللَّهِ فالخالات الخارضة البدرسة سنت معنوالت على الساحة أَجُالُاتِ الطَّيْعِيَّةِ فَإِنَّ النَّي مُوسَدُ طُجُهِ وَصَيْفٍ إِذَا أَنْدَادِجُدْجَيَّ يْغِيْرِكُ صَارِبُغِنُهُ سَبِهُ إِنْمُضَ فَيْ كَانَ يَهُ طُرْبِعِيهِ حِبْرِ ٱللَّهِ وَمُن كَانَ وَكُنْ عُنْهُ مِنْ اللَّهُ فِي كُلُّهُ الْعَنْفِ فَانْ خِنْهُ لِمِيرُ سُنِيكًا بُنْفِيَ وَالْمِنْكِيْدِ وَصِيْفًا وَيُرْالِنَّهُ يَنْغِ إِنْفُولِ وَالْمِنْلَافِ مِن الفَصْف وُحْسِ اللهُ مِن عُبْرِتِكِير الفُوه وو سارالا شَاعِلُ صَالَ المِثَالِجَةُ بِعُوْنَ الْعُنْدِ الْمَاجِدَةُ مِنْ ذَلِكَ الْفُرُ أَلَيْنِ الْحَامَ فِي مِعْطَ

اكُنْ مَا يُهِ عَعِفُوكِهِ وَتُوَاتُرُهِ فَأَلْكَ إِذَا نَظِيدٌ وَحُنْت الاُمْرِ فَيْمَا قُنْ الْمِ الصِّفِ وَهُوَانَّ فَيْنِ مَا بَرُبِدِ الْطَعَامِ اللفِيْرَكِ فِي الْمُوَّدُ وَعُنْجُلِ إِلَّهِ وَيَهَا اظْوَلَ فِنْ يَعْلَا خُلُكُ بِعَلَى وَلَكِ بَرِيدِ البِّيدَ فِي عُمْرِ النَّفِي فَ وَاقَا الْمَا وَالْمُعَرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِدِ وَاقْدَا الْمَا وَالْمُعْرِ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلُ اللَّهِ عَلَيْمِ الْمُعْرِدُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعِمِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلْمِ الْمُ مِنهُ فِي أَنْ عِن الْعُنْ مِن فِي جَعِما شِافِك الْأَالَ الْعُيرُ الْكَادِنَ مِنْهُ شَيْعِهِ إِلْتُعَيِّرِالْكَادِنِ مِزَالْكُوَامِ \* وَأَتُ ئِايِنَ مَا سِنَاوَلَ نَهِيْ مِالْعَبْقِي وَلَيْجَنِّنِ وَثُبُرِدا وَيَعَبَّى فِي البدنغ وبزالاغا بجون غيره لجركة الفروو فهكذا سَخِبُوا لنَّهْنِ مِزَالاً شِيَابِ التَّيُ لِينِيَ بِطَلِيْعِينُهُ وَقَرَيْنَ فِي الْأِنْ النفيف العابير المريك كورين الاسكاب المتع خارجه عن الطَّيْعِهِ وَنَنْكُنُ أَقُلامًا ذَكُنْ لَاهُ قَبْلِ مِزَلِلاَ نَهَابِ الْخَابِحُهِ عِلْ الْطَائِعِة البِيبِ إِسْتِراكِ الْكَلَامِ فَالْتَعَابِيرِ الْمُؤْكِلُهُ الْمُعْرِكُ الْمُؤْكِلُه المرضة وكثرة العُعام جَتَّى شَمُّ ل الفَّوَّة وَافراط الرِّنامِينَة والانتجام والتؤم مزالانكاب الكازعه مزالط وبمهدلان أيد قُدُرُ الْأُسْكِابِ التِّي لَيْنَ بِطِيعِيَّه تَخْرِجِهُا إِلَّ أَنْ صَيْرِخًا إِنَّ الْمُعْرِخُانِهُ عُ الطَّيْعِة وَالْمَا الْأَنْهَا الْمُنْاطِالِيُّ أَيْنُ عُرِيمًا تَفَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الطِّيعِ لَحِنْ عِنْ النِّمَا فَارْغِيرُ فَالْاعْتِينِ وَلِزُلِّكُ ۗ

عِنِ الاسْخِام بَعْدُ أَنْ يَعْرِينَ ذَلِكُ صَارًا لَنْجُنْ مُعْبِرًا صَعْبُهُا مِثْنًا مُنَّفُا وِبًّا وَمَاحَانُ مِنْهُ بِالمَآِ ٱلَّارِدِ قَايِنَهُ فِالدِبُلَاجَهِ النَّهُ صُغِيرُ الْطِيَّا مُنَّاوِتًا وَجُهُمِلْهُ النَّهِ مِنْ أَنَّهُ بِاخْرَه بَعْدِل النَّزَعُلُ حِبْ مَايِحُنِ مِنْ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُدَّمِنِ إِنْ يَغْجُل إجدام يزاما الريح البن وامّا أزَّ يُعُوِّيهِ فاز الحدة وبرَّة حُبُ لِالنَّفِي عَنِيرًا صَعِيفًا بَطِيًّا مُقَنَّا وِمَا وَإِنَّا عَبُنَهُ وَقَوَّاهُ حُولُ النَّزعَظِيمًا قُومًا فَأَمَّا مُعِدُ النَّعِدُ وَالْتَوَارَ فَيُحَلُّهُ مُؤِلًا لاَّ وَالمَّا النَّاعِلِمَ وَإِذَا كَانَ حَبْرُا جَتَّى مَا عَلَى الْعُودَ وَالْمَالِ التَّغْرُجُ لِفًا عَيْرُمُنْ عُلِم ٥٠ وَأَمَّا ارْجِهَ إِبْرِيقًا لَاهْ بَكُونَ فِيْهِ مِنَ الْمِيْعِةِ أَكُثْرُ مَا يَكُون فِيهِ مِنَ التَّوَاتُولِ ذَاكُ أَنَ الطجام بالقدرا المجترك بجل التنع عطيمًا فو كاب بعًا موالم فاذاكاز الطعكرا قل مزالمتراد البغ مبنا واغتلك البافان فيو للشرية والمائة المائة المائة المائة الأالة بكون أَمَّلُ وَكُلْبُ زَمَانُ الغُلْكُ فَ فَأَمَّا الشِّرَابُ فَعُتِرُهُ النَّفِيُّرُ بَغْضِ بْزِالْطَعِامِ وَالْمُرْقَ بِينِهُ وَيُرْالِطُهُامِرِ فِأَنْ تَغُنِّرِةِ السَّخِي بَكُون الْبِرَعِ فَانَّ الْعَنْبِوالنِّي بَكُون بِزَالِمَّ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الغنيرالتي يجون كالطؤام والفائن بديث بثعة البغن

احَمَّرُ فَادَاعَانَ لَا يَلْجِنِهِ فَالْدَالِاّ بِلَا إِنْ مُرْفَا وَالْعَلَا بِ اقَلْ وَإِذْ السَّالِالْوَدَ بِيرَةِ كَانَ عُرِدِ النَّذَاتُ الْوَظِيِّهُ وَ الْمُؤَيِّدُ الْمُؤْتِدُ اللَّهِ الْمُؤْتِدُ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِ الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلْمِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمُؤْتِلِي الْمِنْلِي الْمُؤْتِلِي الْمِلْمِلْمِلِيِي الْمِلْمِلْمِلْمِلِي ال الحَجْنِفَة فَإِذَاكَانُ لِلْأَنَهُ عَظِيمِهِ كَأُنَّ الْاَرْعَ فِي الْكَذَلِكَ وعِنْ وَمِنْ وَالْمُوالِدُ الْمُنْ لِلْمِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال جِرْكَات فِي مِينَا وَقَانِهَا اللَّا الَّهِ إِنَّ الْجِيكَاتِ الْمِيِّعِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اُوَفَاتِهَا شُرُكَ عِلْوَازَ الدُهُ اَعْتَلَ وَلَلِمِينَاتِ الْتِي تَطَلِّ مُلَّ عِلْ إِنَّ الْمُنْدَاكُ مِّنْ وَإِنْكُدَّ نَهُنِّهِ فِي الْعَارِيرِ الْعَامِيدِ الْجَامِيدِ تُكُون فِكُلِّ مَا كُلِلْ الْفُولَ وَمِنْ كُلِّ مَا مُفْعَلَهُا وَيُقِلَهُمُا وَ فِي لِللَّهِ اللَّهِ مِنْهَا شَرِّخَا مَن فَا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ كَانُكُلُولِ ٱلْغُوَّهُ مِنْ كَبُولُ عُلِمُ الْخِنُا فَانْ يَعْنَيِرِ ٱلْنَّحْنِ فِدَالَّا يَهُلُا الجُون اللَّهُ عَبِّ وَالمِعَرِ وَالبُّرعِيةِ وَالتَّوالْمِن مُثَرًّا إِذًا مَارْبُ الْعُوَّةُ إِلْحَالِ وَسِعْلِينَ الْاعْلِالِ فَالْاَلْتُوسَعُ مِنْ إِلَا لَتَعْفِ وَالْمِعْنِ وَالْائِطَا وَالتَّنَاوُتِ مُ الْحَرْدِ إِذَا أنبتك لالعلال العقدما والتخط عابد المع والتعف والتوانر وجير الباطل اندستربع ومذاه والنت التيتي المتبلي فَامَّا الْتَغَلِيدُونِي مَكُونَ الشَّاعِ عَلِي لِلْإِلَا اللَّهُ

مِجْ إِنْ الْمُرْبِينَ الْمُرْبِينَ الْمُرْبِينَ الْمُرْبِينِ الْمُؤْمِنِينِ مُثَالَاتُهُمُ الْمُرْبِينِ جناف لأشاف أنجن أو الأشكار والحالث لا فالم لْمَا وَسَرَدُهَا لِإَجْنَابِي وَأَنْوَاجِ عِبْرُوْنَهُ وَلَيْجِرِينَ قَالَ أَثُلَّ سُبُ خَالِم عُزالطُّيْعِ مِنَ الْطُبِيْعِ فَلاَ خِلْوا مِن الْ مَجُونِ كُلْ الْفُولَه الجنوالية ونيشتها أونبؤن مقلها وبخطها والخلال الفُوَّه نَكِون عِرُم الْفِنَا وَمِنْ كُيْتُ الْأُمَّاصَ وَمِنْ فُوْهَ الْأَمْرَاصَ وَمِنْ فُوْهَ الأ ٱلفُنْيَابِيَّةُ وَمِنْ شِنَّهُ الْعُجُعِ أَوْمِنْ فُولُهُ وَمِزَلِلْاسْتُولِحِ الْمُرْطِ وَأَمَّا الْأَئْمَا الْمُعْمَا الْمُعْمَا لِلْفُوَّدُ الْوَتُمْ فَالْمُعْلَمُ الْمُحْمَانُ أَلْمَا ق وأمراض بجرص واللالات مزل الأوراه الجان والصلب وتبابر الأوكام والجراحات وغيزذ لك مزاضنا فالعثيا دابالمختلفه وسَوَا عَلَيْ الْفُورُ حَبِهُ لَا النَّفْونُ عَبِرا صَعِبُوا صَعِبُوا النَّوابِ وَاوَسَيَ صُغُطُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَبِّرُ مُنْظِمِ وَكِيْتُ عِنرُ ذُلِكَ فِيهِ جَيْعِ اخْنَا فَالاخْتَلافَ وَخَاصَّه الاخْتِلافِ النَّكِ مَعُون فِي الْفُولَةُ وَاللِّي مَعُون فِي ٱلْمِظْمِ وَالَّهُ مُنْ الْمِنْ مَنْ الْمِنْ مَنْ الْمِنْ مَنْ ٱلإخْرِلَافُ اخْمَرَاضَنَاف الاخْتِلاف بِإِكَالِ الْبَيْ يَضْغُط ٱلفُتْوَة وُسْفُلُهُا مِن مَا بِينَا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ النَّهُ كَاللَّهُ يَهُمُ لَ النَّوَ لَهُ مَوْعَظُمُا قَدَ الْمُعْتِدِ ذَلْكُ مُبْلِثًا عُظِيمًا كَا زُلِاجْلاف عِلَيْمًا 25

Milk

الغارضة والأشاب الخائجة مزالطبعته وقرينغ الأزأن سُنتُهَا مُوعًا مُرَعًا فَعُول أَزَالِمُنَدِ جَعِل السَّمِ مِنْ فَاعَظَّمُا فَوَي إِنْ عُلَامَتُوانِولَ وَاللَّهِ يَجَعِل النَّصَ عَظِيمًا مُنْفَا وِثًّا بَطِيمًا وَلَشِرُ نَعْ بِن فِي لِغُورٌ عَلَى إِلَا الطَّيْعِيدِ وَالْعُرِيمُ وَالنَّهُ صُعِيرُ الْمُعِيفُا بَطِيًّا مُنْفَا وِنَّا وَالْفَرُغِ إِذَا عِرْضِ بَعْتِهُ وَكَانَ سُدِينًا عُدِينًا عُرِينًا عُرِينًا مُرْبَعً الْعُنْلَقَا غَيْرُمُنْ فَطِرِفَانِ طَالُ الْفُزُعِ جَهُلِ ٱلنَّصْ عَلَى مَالْ مَاحْجُلُهِ ٱلْعُمْ وَجَبْعِ هُنِهِ الأستاب إذا طال لبنها أوكان مغرطه حافاته يعض مِنْهُا النَّصْ النُّهُ سُكُونَ عِنْوَالْحِلالِ ٱلْفُوَّهُ لِكُرُّهُ مِنْ أُكُلَّا يُكُلُّ الفؤة فانحانت فويد فعلت ذرك بيرعيه فالحاكث في فَعِلَ وَهُو اللَّهُ اللَّ مَا كَانُ مِنْ مُنْ الْوُكَانُ فِي عِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَل الَوْرُم اَبِقًا امَّا عِوْ الْابْعِمَا مَا كَامُرِينِيِّ إِنَّ فَإِنْ يُعِمِّ الْتَعْلَيْمُ والنع والفوى واشته فائتا فإذا شنبد العجع واشتدختي المبالعفة إِجْرُواللهِ حَعِلِ النَّعِلَ مُعَرِّوا صَعْرِف وَبِكُون مَعَدُ لِكُ بَرِّيعُا مُوَاتِينٌ وَكُلَّاطَالُ لِبُ أَلْوَجِعِ اوَازُدُاد شِنَّهُ أَزُدُادِ كُلُّ وَاحِهُ مِن هِنِهِ الْجَمَالِ وَقُوبِتُ فِي النَّجْ فَأَمَّا الْوَجْع

لنَيْنِ يَجُون وَقُولَ خِلْتُ الْمُغِلُالِ النَّالِمُ الْحَيْدُ مُلُون وَفَرُعُمْ الْحَيْدُ مُلُون وَفَرُعُمْ مِهُ المَدِينَةِ وَالمُزْوَرِيمَ المُنْكَدُ وَمَرَالْمُلِي وَالدُالُ بِعَبِيلًا إِلَا غَائِدُ الْخُوْدِ وَالْمَعْرِ وَنِوْلَةُ المَّهِي وَ فِي لَا الإِجْلِافَ الْمَانِي يُدِصَرُبُهُ وَلَحِنُ بَيْنِ فِيهِ وَهُوَالاَخْبَارَفَ النِّي يَجُون لِذَا لرُّ نَكِنُ لَجُزُا الْجُرُوقِ عَلْهَا لِبَنِّي الْجَرَافِ عَلْهَا مَعًا لَكِنْ بُرُوْيَعْنِ كَا وَنُلِخَرِيعَ فَا وَلَذَلِكُ مُوَاقِلْ مِنْ النَّهُ وَصَالًا وصعرًا ورُبِّما لرُبكُونَ فَعُر قَصْبِرًا وَمِنْ فِيل دَلِكُ هُوَافَيْل ردَأَهُ وَلِوْلِكَ الغَنْيِ التَّيْعَجُون لَا يَارِ الْمِارِدِهِ اللَّلِوَة لاَجْهُ النَّهُ دُوْدِ بُأَسِيَّةُ مَ فَامَّا سُايِرَا فِلاَلِ الْفُوْدَ فَنَعِدُ عِلَا الْمُواقِلُا النَّالْمُواجِي مَنْ الجَرِدُ يَعْجُهُ ٱلمَّهُ إِلَى وَاكْتُرُوا كُلُو النَّهُ الدُّوْجِ إِلْجِلَاكِ الفَّوَّةُ إِذَا كَالَ مِن عُيْرُحْتِي اوْكَاتَ مَعِنْ خِتَى يَنِيزُهُ وَلِذَاكَ بَيْبِعُ الْعَثُولِلَهُ بِ مِنُون مِنْ عِلْقُ الفَالْ النِّضُ المُّنكُ وَمَنْعِ الْمُنصِدُ وَالْإِخْلِانِ الذبيع فالذعاف والترف وكالعائد تبتدع البرران تعالفا مُرْجِا عُلِالدُ عُثْرًا وَلا النَّفِي الدُّودِي ثُنْ يَتَّعِيا حَرْدِ النَّفِي المُلِي وُلِدُاكِاتُ هَوْ الْوِلْ مِنْ أَجْرُكُمْ كُونَ الْآوَدِي آخري أنيِّي وَلَيْت رُمَاكًا عِلْوَلِلَّا فَهَا فَعَ فَعَ الْعَالِيرِ ٱلْعَامِيدَ

لِغَلِيهِ وَأَمَّا لِغُطْرِهُ طِرْ أَلِهُ مِنْ إِللَّهُ مِنْ فَامَّا الْوَرُمِ الَّهِ لاجرو موردة والبرجاد فالتدبية وغوالعوالي يُو ذُوكِ المُون المُعْ حَبُثُ فِيهِ ٱلْوَرْمُ عِلْى المَالِلِيْ وَصَفَّا وكُلِّ وَاجِرُهُ مِنْ هُنِهِ الْجُهُالِ اللَّيِّي وَصَفْنَا هَا مُرْجَالِ الْعِرْفِ برداد ويَغِصُ لَنامَرْ قِبل مِعَالَ الْوَرْمُ وَامَّا مِنْ قَبَاطُوْمِهِ المنطوالبي بند بدرود لك الاعظم المعرفي وبما النف اصُلِ وَالنَّدُ مُنْتَارِتِهِ وَاصْغَنْ وَالاَغِصَا الَّجِّيخُ لِ عَلِيكًا طيعه الغروف عبر التنوع المن عليه وهرة الأعتب العرب المسيعة المنافقة العربية العربية العربية العربية العربية المنافقة العربية وسترج المورقاتها الاختلاف وكالنظام وفكتبتن اغلب عاتا هُ اللَّهِ وَصُفْنًا كُونَ لَهُ إِنَّالْتَعْلَاذًا جُلُتُ فِي لَكِيدٍ وَ لَهُ وَحَدْثُونَ لِمُن إِذَا حِنْتُ فِي الْطِيالِ وَزُو وَكُونَ كُونَ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ الْمُناكِدُ عِدِ ٱلكُلِّي وَيُم إِوَالمَا اللَّهِ اللَّهِ المَيْمَةِ فَوَلُونَ وَفِلْعِيهُ اوفالعنا المستنطن للفلاع اوفالديه وبإجلة والجنع الأعُمْنَا التِّي سُبُعُ وَرُمِهَا مُحَيِّ وَذَلِكَ بِيوَى التَّعَالِيرِ التِّي عِينَ للنف ف ف الطبية الاعراض لتي تُلزيها بالإضطواد والذب سَفِقَ أَنْ عُبُنُ لَمَا عُلِي حَبِيب مُامِن شَانَكُ لَّ وَاجِدِ مِنْ لِلَّ

الذُّ عِنْ لَالْفُورَةُ وَإِنَّهُ مِقْلِ النَّفِي لِلْلَافَعُونَ وَالْمِعْ وَالْفِ الْ النُّدُيدِ وَإِلِي أَنْ خُلِيالِ الطِّلَالِيدَ بُرِيعِ مَدْ وَامَّا ٱلوُّيْم النوبت والواانون فلغون وموالوزم أكار فعم كيف كَانَامُ وَاتَّدُ مُعَمِّلًا لِنَّهُ حِكَالَةُ مُشَالٌ لِللَّحْتَى عُمْنَالًا لَا لَهُ حَتَّى عُمْنَالًا بَعْضِ اجْزَا ٱلْعِرْقُ قُولَالْمِينِ كُلُ وَبَعْضُهُ لِمُسْتِطُ وَمُرُ أَنَّكُ جُهُهُ أَصَٰلُ وَفِي ثَاللَّهُ مِنْ فَي مِن الدَّرَا عَادَ وَمُوسَمْعِ مُتَالِّ وَلَيْنِ بَعِوْنَ دَامًا عِظْمًا وَنَخْصَدْ مَا دَامُ إِنْ الْعَالَمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الزينيو النو اعظ مز الطبيعي وأقني وأسنع والمنتد تُواتِزا فَا ذَاكَانُ الوَرْمُ مَدِ الْتَوْتَدِ فَائِذَ بُرْدِ فِي عَبْعِ هُنَا المنال التي ومنفاكما عدالتنفي ويخفل التف أشلب وُاشْدَ ارْبَعِادُ المِعْدَانِ بِينْ فَإِذَا النَّهَا ٱلورَّمُ شَهَاهُ صَادّ النَّزِيرُ الْخَلِاكَةِ وَالارْتَجَادُ لَكَا رِبْكِانُ مُتِكُمُ الْأَلْمُ سِينًا امْغُرِّيمًا كَانْ قُبل وَلْمِرْ يَصِّبُ الْمُعَفِّ مِتَّاكَانْ فِلْ الْأَنْكُونَ المريخ أَتْ مُن الفَقْه وبصِّيرات تواتو وأنبع فإذا طاك لَتَ الوَزُورِ زَمَا مُاكِلُونُ لِلْ وَصُلْبُ وَحَيْنًا فَإِنَّ السَّفِي وَدَا كَ مُعُمّا وصُفْنَا مِن إلاته دِقّه وصلاكه و فولناما قُلنا مِن مَنَا وَامَّا هُولِ الْوَرُمُ النِّي نَعِيرُ مَنْ عِرُدِرَ الْمِنْ خِلْمَاتًا

وَأَمَّا بِالْجِنْبَهُ وَلَيْرَ مُوَ بِالسِّعِيْدِ الِدَّالْمُ أَيْثُو الفِّيعَالُي بُوجِ الْمُن فَقِدَ مُنعِي أَن يُجُونَ هُ أَلْجُ اصْرًا لَوْ عُرِكُ فِي الْحَالِي الْمُعْرِكُ فِي الْمُ وَيْجِ الْكُنِّ مِنْ عُلْ وَلِيهِ مِنْ الْأَشْكِ الْمُا يَغِيلُ الْمُكُنِّ عَلَى ازًالعَوِدُ وَالنَّمْ لِمُعَانِحُ مِن مُوسِلُ عَنْهُ مَالُانِحُونَ بِينِيهِ وَالْمَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْخَصَالِ عِلَى الْخَصَالِ وَالْمِنْ وَالْعَصَالَ الْخَصَالَ السينت المرضلاع مرقبل إنه نجس كالمنه والمحصب عِلظَمُن لَرُ بُرِنَامَ عِلْمُ النَّجُر جُدِّي قَعْمُ أَنْهُ قُدَحُ إِلَاكِ العُدْ مِنْ لَانِهُمُ لِأَبْعِدُ لَوْلُ مِنْ لِلْصَّالِيةِ الصَّلْمِ وَمِنْ الطَّرِيِّةِ الْمِعْرِينَ الْعَوْتِهِ وَكَذُرُكُ أَرْضًا لَا ابْعِدَ حُثِيرًا مِزَ الْأَطْيًا إِذَ اكَانُوا لا بَهُرِدُونَ إِنْ مُغِرِّعُونَ مُثِرًا إِضْا فِي اخْرِي مِنْ النَّحْ مِنْ الْنَّحْ مِنْ الْنَّحْ مِنْ الْنَ يَرْمُوامَا ذُكُرُنَاهُ فِي اللَّهُ الْمُزَافِيَةِ عَلَى أَلْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالِيلُولِ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل جُدِهِ مِنْ قِبُلِ الْهُمُولِا بِفَهُمُونَةُ وَلَسِّنَ عَجْفَ فِي هَالْ الْكَابِ إِلَ نحتري وكالكاب لاتا فدكتنا بنفرت التفرجناوا مُفترد إفَانَا البُرِعُلِيكِ إِنْ تَرْوُص فِكُوتَالَ وَعَسَكَ عَبَّ سُعِينُ إِضَافَ السُّمْ بِالْعِرَ لِلْ يُقْتَصُرُ عَلِي اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا لِقُتُ مُ بِالْقُولِ وَالْهِضِّرِ وَاحْجُولَ الْهُذَلِ بَيَاصِيَّكَ بِالْعِمُلُ وَنُعْلِمُكَ إِمَّا بِالْكُلْرِمِ وَالْفُرِضُرِّ مِن ذُلِكُ أَنْ مِقْدَارُ التَّوَانُونَ فِي مُعْرَاضِ الْجَابِ

الأعراض نعنة التعفيض فيعرب فالتفريخ المتاطا وكا مِنَ الْعَنْمِيزَ اللِّي بَكُونَ سِبُ الْوَزُمْ وَمِنَ التَّهِ يَرْ اللَّهِ يَكُونَ بِيَّبُ غَيْنِهُ الْمُنْفِ وَمِنَ الْعَنْدِينَ الْهُنِّ بِحُنْ يَدِيبُ الْعِيْضِ اللَّزِيمُ لَهُ فَإِنَّ الْمُنْمُ إِذَا كِنِكَ فِلْ لِخَالِبِ فَكَثِيرِمَا عَبُنْ أَبِياً الْأَنْ السَّعْظِ وَالدَّاجِينَ فِي النَّهُ فَكُنْمِ المَاعِينَ إِمَاعِينَ إِمَاجِمِ الاجَافَ وَإِذَا كُنْ فِي فِرَالْعِيرَةِ وَكُثِيرًا مَا عِنْ الْمَاجِيةِ الْفَتْي وَاذُاجِنَتْ فِي أَكِيدِ عُرِيز لِمَاجِهِ أَنْ لَعُنَّهِ مِرْنَهُ وَاذًّا جَنَثُ فِي الْجِيةُ عُرْضُ لِمَا جِيدًا لَكُ يَبِيثُمُ كِي الْلَّهُ عُلِمُ وَالْمَا جُنتُ فِي الْتُعَلَيْءُ مُن لِهَاجِمُو البِرَالُولُ وَمَا كَأَنْ مَا لَا اعْتُرْجِينًا فَانَّهُ نَعِنَ بِرِالتَّبْضِ بِيَّبُ الْوَجِعِ ابْضًا وَمُلْطَالُ مِنْهُ اقُلْ مُنْ الْمُأْتُونِ النَّهُ الْمُنْ اللَّهُ عَنِيلًا لَكُونِ اللَّهُ فَدِيدُ فَقَطُ وَلِدُلِكُ مِنْ قِبُلِ هِنِهِ الْجِصَالِكُ لَهَا يُوْجُدُ يُوْ نَغُ الْحِيَّابِ الاورام تغاربوك بن عناف وترسيان وكن الخريف مَنْ الْمُؤْمِنُ وَمُواللَّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ بن أن النَّالِيُّ لِلْعِبُ ابْنِي فَاقُولُكُ النَّالِيُّ الْعِيدِ النَّالِيُّ الْعِبْ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ المتوصد وهي رض يكون من وره كان بحدث فالفيل للافلكع بهزيع متواب أبير بالعظيم ديا وقد كظوات فع فجب

الحاش يحوالمه في المتدر وكذاك أفيًا والباكالعالان بَصْيِرِ الْمِرْمِينَ إِلَا يُولِ أَلْيَالِي فَإِنَّهُ عُيرِثُ أَلْتُصْ الْحَايِرِ عَلَيْهِ الذبول والماجع المره فالمكذرة فن أول قوال المن عباللغ كَمَا قُلْ اللَّهِ وَرِوا كَالْ مُعَلِّمَ فَي قَدْ مُنْكُما وَ الْمُؤْمِ الله وي وَلَكَ آكِالِ هُوَابِتُلْ فُولَا لِمِنْ وَلَا لِمِنْ وَرَعُمَا كَالْلَّهِ عُتَلِمًا غُرِيمِ الزَّطَامِ وَهُوَرِدِ كُرِّ مِنْ فِي إِلَهُ ثَابِ عَلِيَّالٍ وَاحِنُ وَالْدُّاا حَمَّعَتِ المِلْقَ عِدِ الْحَدِّدُ فَانَّ النَّعْرِيكُونَ فَ جُبْع خِالاَنِه عَلِي النَّالِ ٱلْمَنْ وَصَفْنَا خَلَا اللَّهِ يَجُونَ افْرَبَالِ الإشترا فاؤا المجترب الماذر باكالترائين فاختفظ الم وَأَشَدَّ تَفَا وُمًّا مِنْ وَأَمَّا نَبْزِلُ إِلَيْهِ لِللَّهِ لِمُ فَلِيرٌ بِكُونَ فَيْرِ عَلَيْجِ هَمْ وَاحِنْ فَيَنْعِي أَنْحُدِدُ امْعَ بِفَضُولَ عِنْ فَمَا الْحُنْ فَا اللَّهِ السَّالُّ مُنْ عَبِينَ لَهُ الدِّبُولَ وَالْحُوْدُ قُلِيلًا قُلْفِلًا فَلْفِلَّا فَلَا بَن وبلاؤ رمرار كالأنبذ بكون فيا وركون والبرع وبكون مُنوَاتِكَ اجِدُاوَ رَجُونِ شَبِهُما بِرُبُ الْفَارُدُ فِي عَظْمِهِ فِيَضَمُّ فاجبه وفدنستي احياني فأالتبغ نخشا مزجهن ووفى برَ بِدَانِ وَلَا بِذَلِكَ عَلَى عَسَرِهِ مِنْ الانْسِيَاطِ مَعَ الْحَالِهِ مِنْ جِهُبُوهِ وَدَلِكُ النَّاسَعُ عَوْوَلَ إِلَّالْصَعِيبَ كَالْمَالِيلَ

السوَّصُهُ لا بمُكِن أَن يعبُرُ عُلِي أَن بَن التَّو الْجَاوِدُ لِلْمِن اللَّهِي لَا يِزَالَ يَجُونَ فِي هُذَا المُرْفِرِ وَيُرُ لِلْوَا أَوْ اللَّهِ مُواقِلٌ مِنْ فَالْمُونِ وَيُؤْلِ اللَّهِ مُواقِلٌ مِنْ فَ مُرَقًا عِطِيمًا وَذَلِك ازَّ الْعَاتُوالْجَاوِن لِذَلِكُ الْمَعَرَاتِ الْمَاكِذَا لِمُعَالِّ الْمَاكِدُ صُرُون إِذَا كَانُ الورُ وَاللَّهِ عِيدًا المَنا المُستَطِر للإضلاع بَعِيل المالئة جَعُ يَعِنُون مِنْ العِلَّةُ النِّي نَبْتَي فأربعلو مو عَادَ اللَّ ذَاتِ الربُو اوْحَالَ عِينَ وَالتَوْامُ اللَّهِ فَوَاقُلْ مِنْ ذِلِكَ المَّقَدَ خِبْ أَنْ جُون مِي كَاتِ النَّوْمَهُ نُنِذُ رِينِهَا بِعِدت أَوْ أَفَةُ فِي الْجِحَبُ وَكُذُ لِكَ ابْشًا فَالْلاَخْتِلَافِ المِنْكَ ارْجَالِرْبُ مُوبِالشَّوْصَداخُورِينْدُ يِخْرِهَا مِنْ الدورُامِ ارْجَانُ سِبِمُ الْالْتُ وَكُولَ وَرَوالفَا المِنتَ عُلْوَ لِلاصَلَاعِ لَيِنَ مُرَّرِبْ النَّحِ وَإِنَاكَ ذَكُكِ الاخْتِلَاف شَدِيْدِ دَلْ عَلَى مُحْوْبَدُ مِنْ ذَلِكِ الْوَرُمِ وَانَهُ عِبْرٌ مَانِغِ وَإِذَاكَاتُ السُّوْصَه عَلَى فِهِ الْحَالِ تُمْكَانُتِ يخ فَوُهُ صَعِيفِهِ اللَّهِ الرَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَاذَا كَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ ال فُوتِدُ وَيُ إِمَّا أَنْ مِلْ نَصِفَهَا زُمَانًا طُولِلِ وَإِمَّا أَنْ مُؤْلِلًا مَا مَّا أَنْ مُؤْلِلًا مَا مَّا أَنْ مُؤلِلًا مَا مُعْلَمًا مُعْلَمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمِعُلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعِلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِمًا مُعْلِم إِلْحَبْمِ الْمُورَ فِي الْمَتْفَةِ وَامْا الْمُولُولُ إِلَى دُولاً النِلْ دَعْفَ فَرُجُهُ الرِّبُهُ وَاذَا لِفِخَ الْوَرْمُ فَالَّذُهُ بِرَفِ عَلِيِّهِ النَّفِيِّرِ. الخابج عز الطبعه فإذا مار الوره الجثع المن حرك النبف

- 62 ...

يَلْفُونَ بِينِبِ الْوُرُامِ أَيْسِرُهِ لا نَظْهَن وَاتَّدْ قُلْعِيْضَ لِحُمْمِ النَّجْنُ لَجْنِي إِلَّالْ يَوْلُ قَالِلْ إِلَّهُمَّا عَدِ مَا فَلَا إِنْ ذُبُولُمُ مِنْ قِبُلُ وَرُمْ وَمِوْلَ يَعِيمُ إِبِرِهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لِمُنْ فِي الدُّبُولَاثِ عَيْرِ وَرَمْرِ وَمِنْ الْمِنْ اللَّهِ وَوَالْمُتْ عَنِي فَا وَالنَّمْ فَيْ فَيَ مَنْ عَلَا وَالنَّمْ فَي مَنْ عَلَا جَالِهُ تَابِت عُلِي الرفاحِية صَعِيْف مُتُوابِرَ عِبْلُ وَمِنْمُ مُزِيكُون بَصْنَهُ مُحَمَّا وَهُ ذَا هُوَ الْصِيْفُ الْتَابِي مِنْ الْمِنَابِ الْعِلَامِ لِي اللهُ لِ ومنهر سنف أخرتاك أبينهم بنغضفا وت ولابدا أيضانيه هَا وُلَإِمِن أَنْ يُحُولُ حَيِّ التَّيْ تُقَرِّمُتِ النَّهِلِ مُدجَعِلَتُ فِي نجبهم توانئوا وأزيؤول بهما كال عندعا بداغلال الفوة إِلَا يُكِثِمُ التَّوَالِدَوْنُونُهُمْ فَامَّا ذَلَكَ الرَّالِ مَا تُكُولُونُ الْمِالْكِ اللَّهُ اللَّهِ بَيْنُ حَوْدًا بَخِي وَيُرْخِلُول هَلاَكِ أَلْمَانُونَ فَعُنَيِّرِ النَّحْرِ فِيْمِ إِلَى العُاوُتُ قَامِ وَهَزَا النَّوْعِ مِنْ النَّوْلِ فَاصْ بِينِ السُّلِحِ لا يَبْهَا إذا كَاتُ فِيهُ فِي نُولِجِ الصِّدُ وَالرِّبُهِ عِلْهُ وَمُنْلَصًا بِهُ هُـنَا الصِّفْ مِنْ الْأَنْوُلِ قَالَ الصَّلَابُهِ التِّي نُوِّرِينَهَا الْجُيُّ الْمِرْفِّ سُعْجُ مِيهِ عِنْ مُلَدِ عَلِي أَيُّ السَّعْرِ مُنْعَادِت وَ فِي فِرادِ رَافِيَا إِلَيْهِ النَّهُ لِ بغبر النَّف الْصَافِينُ الدَّخِلافِ بَوَى هَذَا الدَّمُلُو الْجَافِ عِ العظم الله في حزاله من والتا خراجياب البال وهوفيك

عَالُهُوْ العِنْ عَنْ الْجَانِينَ عَطْع دُوْجُدُ وَبَوَ لَهُ وَالْجَعْلَمُ فَيْهِ عَنْ فَيْهِ وَالْجَعْلَمُ فَيه عَنْ فَيْهِ وَالْجَعْلَمُ فَيْهِ عَنْ فَيْهِ الْجَعْلَمُ فَيْهِ عَنْ فَيْهِ الْجَعْلَمُ الْفَيْهِ وَكُلَّمَ الْفَاقُ مِنْ الْفَاحُ مِنْ الْمَالُولُ الْجَعْلُمُ الْمَالُولُ الْفَيْلِ الْمَوْلُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْفَالِينَ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللَّهُ وَلِيلُ الْمُؤْلِ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُ اللْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلِ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

المثيه

اصَابِ ذَاتِ الرِّيَّةِ فَي عَلْمِهِ وَمَعْفِهِ وَلِيهِ إلاَّ اللَّهُ الْمُالِثُهُ وَاشْدَ تَفَاوُمًا مِنْهُ وِأُولَ إِخْلِافًا وَمُوبَانِ سُيْحُنْ فِي افْعَاتِ المُخْتَامِ الْمُعْتِدُ إِنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِ الْمُحْدُنِ وَدُمَّا كُالْ ذَا فَرُعُتِيْنِ وَهُودًا بِمَّا مُوجَيَةِ اوْقُاتِ ٱلبَّاتِ ٱلْفَيْل وهي الحال أبي صفها مزال معن فالما تما نعط لك علامات الأنزا فالمأم والتفري كالفرث أثنت وتعرفضا الأنزان الخ بنها فشان والمونغ بجدكم ملغ بعدانها وكم مُخِدَانُ مُنْ يُعِلِي المِ عَلِيمِ وَقَدْ ذَكُونَا الاختِلَافِيمَا اللهِ حَبْيِرُه وَدُكُونًا سُؤُالْنِظَامِيرًا زُاقَلِلَهُ مِنْعِي أَنْعُلِمُ هنا الجلة من الموصال الاخلاف في المالكالات المراه بُوُالنَّظَامِ وَلَا يَكُادِ أَنْ عَدِينُ مُنْ الْمُخْلِقُ مُنْظِمًا اللَّهِ النَّهُ فَالنَّفُ وكمتيكا بتبالأندابين وتحول البعر فخلوا استفاا وكنك الأَوْرِ عِلْمُ مُعَالِمُ مُعَالِمًا غَيْرُمُنظِم فَ كَأَمَّا بَعْنِ أُسْيَابِ الْبِرَشْامِ وَهِي عِلْهُ مُنْفِرِينِ وَرُمِ حِالْ بَعِيْثُ مِنْ اعْشِه المِمَاع اوْفِي كَابِ فَهُو صَغِيرٌ وَلاَ يُتَكَادِجُهِ عِظِياً لِلْأَنْ النَّرُيُّ وَمِيْدِ شَيْ مِنْ مِنْ مِنْ فَعَلَّ فَوَدَ وَهُوَ صَلْبَ حِلَا عِصَى مُوَاتِرْجِدًا بِرَبِع وَزَيْمَاكَانَ مِبْدِ وَحَيْد وَبُوْهِمَاكَ

جُون عِد الرئيد فاندمغيرضعيف سربع سرعه ساره وله نَهُ ذَلِكُ البَّ عَلَى عَلَى عَلَى وَاحِرِهُ ﴿ وَأَمَا نَعِلْ عَالِبَ ذَات الرئيد وهي عله تعرض من وره الرئيد فهو عظم و بيد وجب ومؤسعي أبرعنزلة نسراجياب العِلة التي بني النِّسُان وَهِي عِلْهُ تَعِرُضُ مِنْ وَرُمِلِعَنِي يَجُونَ مِعِيدُ التماغ الأأز الاختلاف فينهز أنجاب ذاراليه أغلب وَخُدُهُ عَنِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي فَيْضَات حَتْمِرُهُ المَّا الدَّتِهُ اللَّهُ خِوْ بُنْيَةٍ وُلُجِرُهِ فِيانِ بِي أَنْ يُغَطِّعُ الْوَهُوعِ اوْرَيْمَا عُلْلُ نِهِ الْمِرْدُ ذَا فَرَجْنِينَ وَأَمُّلْهِ سَنَاتِ كُثِيرٌهُ فَرَجَّا مِنْ أَمُّلُهُ وَمُنْ الْمِنْ وَمُنْ الْمُؤْلِكُ فِي وَمُوالْشِحُونِ وَمَجُونِ فِيهِ مَعُ ذَلِكَ اخْتَا وَاخْرَبُوالِاحْلِأَفِ وَبَعْعُ الْجِنَّابِ ذَارِالِهُ ميخ إِذَهُ وَرُبُّا عُرَضُ لِهُ ٱلنِّاتِ فَأَيِّ مَنْ فِلْ إِلْمُضْرِغَابُ عِلْمُ هُم وَجدمِ عُولَاتِ قُلْ الْجِرْقِ لِحِيثِيْبِ عُلْبَهِ وَدُلِكُ اللهُ إنكانتِ الجي ه إغْلِ في في الجِلَّة فان النَّفْريكُون تُديد التَّارُ وَارْجَالُ الْمِيَاتُ هُوالاَعْلِ بِهَاكَانَ وَالْأَلْبَ أُفُلُّ هُ وَامَّا نَهُ أَعْجَابِ ٱلْجِلِّدُ الدِّي مُنْهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عِلْهُ مَعِينَ وَنَ الْعَبَى يُحِدُثُ فِي حَبُ الرَّبَاءُ فَهُ مُنْ الْمُفَ

اعِينهمر ونعينون فعرون المرافئ زمانا طوللا منفوج الاغِيْنُ سُبُونُ الطَّرْبِرِ عُيرٌ أَنْ مِلِرِّفُوا عِنْزِلَهُ مَا يَعِمُونُكُ عِمَا العِلةُ التِّي سَمِّقُ المُوْخِينِ وَهِي الْحُوْدِ وَالْنَ يُمُ الْوَاعِنِ شِيِّ وأستدع منم الكلام فبحد فانظاما بجيوا وحين المالحاظو ف ولاجينون عواجي وبهذون وكانون بطلام لامغي لَهُ فَهُ فِي مِنْ الْجِلَّةِ ٱلَّتِي أَنْ إِنْ الْصِفْ ٱلنَّجُو الْحَالِينَ فَهُمَا وَاتَّا دَلَّتْ عَلِيهًا إِلاَّعِنَّا مِلْ الدِّيمُ الْعِيلَ الْعِيلَا إِيمًا خَامَانُهُ أَنْ الْمِعْ الْمُهَا فَيُوبِعِ مُوَانِي مُنْزِلَةً نُغِلِكُما بِ الرَّبِ اللَّالِيَّةُ الْوَلْمِنْهُ شِرْعِهِ وَتَوَاتُروكُ زَالْ الْبِيَّا فُوتَه أقل نفؤة ذلك ومؤعزين تعييرواني بعرض والنشاد مائي الباخواف ويتني المت بزائه مؤفئ مخال لَكِنْدُ بِعِرِ مِنْ يِهِ نَوَعِ اَخْرُوهُ وَأَنَّ النَّهِ يَصِيرِكُ اللَّهِ لِتِرْبِعِ هُارِيًّا إِلْ دُاخِلْ فَعُعِلْ الْقِبَاصَةُ الْقِبَاعًا سِرِيعًا فَكَانُهُ عَلَيْ الانبياط وكنزينيه بدوكه أنجأب البزئياء منظ لأناليث بعرض فراك اللهي كانذ البتائر . المان في المان في المان الم العِلةُ التِّينَةِ عَاظُوْخِينَ وَهُوَ الْحُوْدِ مَكَ فِي طَالْاَبِهِ شَرِيهِ سُبْضُ الْعِيَّابِ الْعِلْمُ التِّيْسِيْرِي الْمِيْسِيِّةِ الْعِظْمِ وَالْإِنْطُا

يد بعن الدوقات الدي الله عالمة برتعة وج بعض الدوقات الدستر عُلِي طُرِيقٌ مَا يَعِرُضَ وَالسَّفَتِي فَإِن العِرْفُ الْخَاصِّ الحَجِّي الْحَارِثُ يُعْ بِبُعَةُ النَّهُ فَوْعُ مُعَالِلْهُ لَيْمُ لَيْمُ لِيَكُونُهُ فِي اللَّهُ لَيْمُ مِنْ عَلَيْهِ طِدْفِالد بِسْيَاطُ لاَ يَهُا عَدِطْ لَهِ الْخَارِجِ وَنَهُما وَحَدْت فِيوالد البيِّ بَيْ فَن و وضع العِر قاذاكان الشِّف قومًا وك يزامان العِرْقِ اللهُ بُوفِيكِ أَنَّهُ قُلْ مُلْ فَضِعِهُ وَانْفَعُ عِنْهُ إِلَّا مؤجع اعلامنه وتكون إنفاعه كانفاج مارتعد وتبفق اشبه منه بالسكاط الجرق التي شع فيحذ الانكون أغيظاله الكاشفل أشبه والخطاط ملجزب الياشفارمنة بالقباس العرق الْتَابِضُ وَإِذَاكِ أَنْ فِيهِ تَوَاتِينَ رِيدُ فَهُو نُبْ رِنْ فِي أَنْ عُرَنَ قَلِيْلُ وَهَاهُنَا عِلْهُ إِخْرَى هِي لَتَا مُثُوَّبِطِهِ بَرْ الْحِلْهُ التِّيمِيَّا عَا البنكان ومؤال وأله التي تبنياها ألبنهام وأبئر عروا بجوزتما ادُسْتُمُ فَ عُلِطُهُ مِنَا لَا الْمِنْ الْمُعْدِينَا الْمُعَالِقَالِمُ الْمُعَالَّةُ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُ وَسُلِجِتْ عِنْهَا الْحَالِمُ الْمِرْطَالُمَا فِيكُلُم أَفْرُهُمُا هُ وَأَمَّا الأنكاق المف النفل القي عيون منها وحيما الأنكون ذعركا المربة العبلة كاللغز فاتح أرت عائها بالأعرام اللازمد لم فَاقُولَ الْرَيْنَ عَلَى مُزَالِلْمُرَيْنَ عَيْرُامًا يُعْمَونَ

لِأِنَّ الْعِزِقَ يُؤُلِ إِلَيْ فَقَ وَالْمَالِيَةِ عِنْزِلُهُ الْوِتَّ فَإِنْهُ لَيْنِ كجبر لذكما كخير العن البيناظ والبياط لكزخ بكنه تكون ارتعاله أشيد وكانذ أب وشا الغون أتريخو إِلَا يُنْفُلُ دُفِهِ فُلِيِّر بِعِرُ مِنْ أَكْ فِيهِ مِنْ وَذَا وَمُنْ وَالْحِنْكَ الْمُمَّاوَجَرِتُهُ فِي وَقْتٍ وَلَهِ إِكَالَّ خِزُا مِنهُ قَدِ أَنْفُعُ إِلَيْفُوقِ كَانَّهُ مُدَّفَرُ فِي مِنْ لَهُ بَيْ فِي الْبُعِثُ مِنْ فَوَسِي \* وَجُرُّ اَخْرَجُنْ ِبِالْ دَاجِلِكِ أَنْ نَتَاكِرُهُ \* وَحُرُّ الْجُرُّكُ إِيْزُعُهُ \* وَجُزًّا يُؤْرِّكُ إِنْهَا وَقَدِيُّوهُمْ نُضِافِهَا إِنْهَا السَيِّخِ اللهُ فَوَى عَظِيْمِ وَاتَّا بِالْحِمِّنِيْفَهُ فَلِينَ فَيُ وَجِعْفِ وَلا مُخِيرُ وَلَيْنُ مُوَالْفًا فِوِيًا وَلا عَظِيمًا كَمَا حِيلُ فَانْ صَرَّتِهِ الدرق فيد بعلظ من لرُيكُن مَعِدُ حِذْق فَقُوه لَمُدَّه الْمُدَّة وخيل لزعده جركته أنذشت فيرتبع كثيرا ولذلك قد تُوَهِّر كُتُمْ الْمِثْنَ حِبْدُ اللَّهُ زَايِدِ الأَشْرَافِ إِلَّا انْدُلْا بَرْهَبِ أُمرُ هَذَا النَّافِ عَلَى إِلَيْ مِنْ فَدَرِاؤُلُ النَّبْ وَارْتَافِ فِيوِلْأَلْهُ لايشيد شكام رسابن التجولانة المتواد العرق في حاليه ولأ عَدُ جُرِّكُ إِلَيْ مَكُونُ عَلَيْ عِلَى السَّنِيْ فَاذَا ٱخْلُطُ مِعَ مِنْكَا النض فنظ الشاكب عنه معرفة ولايقرن على في في الما

كُمُا انْ نُفْتِر عَلَدَ الْحُود الْمُنْ فِي فِي فَطِعْهَا مِزَالِمِلَةِ الْمُنْتَمَيَّا مَا ٱلنَّهُ الْمَالَ لَيْ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَفِي مُاتَيْزِ لِكِالتِينِ يَنْ ضِمْمُ وَيُونَيْفِ لِوَلِكُ فُرْوَحَيْرِكُ الْنَّ المُن المُوارِ المُوارِ الْمُحَابِ الْمِولِةُ الرَّيِّ الْمِيْ الْمَارِيْ الْمُولِةُ الرَّيِّ مِن المَارِيْ الْمُوارِدُ المُرْتِيَ الْمُولِدُ المُرْتِيِّ الْمُولِدُ المُرْتِيِّ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي وَأَسْرَا لَا عَبَابِ العِلَّةُ البَّيِّ فَهِي الْحُوْدِ مُتْتَلِّهُ مُخْمُّعِهِ وَسُنِّ أَسْمِ هَا وُلَّا إِنَّا وَبُيْنَ نُعْمِ لُولِيكَ فَرَقَّعِ الدِنْبِوَ وَالدَّمْ لَان وَدُ كُ أَنْ يَمْ الْحِيْدِ الْمُؤْدِ مُنْ وَكُنْفِ الْحِيابِ الْبَيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِي وَإِمَّا ارْحِجَا بِينَ فَالْ النَّهُ مِعِ ٱلْعِرِونِ مَا وَلَا خَاصَّد بُوجَدُ الْجُن سَايِن الدُرْجِ كَاقْدُ بُوجُدُ فِيمُن قَالِمَا بُد السَّيْخُ مُعُ بُنَات هُ فَامَّا أَعْبَالَ السَّيِّ فَعَرِجِم العِرْق فِيمِكُلَّهُ كَانَّهُ مُنْتَصِمِ مُبْعِ مِن جُمْعِ فَاحِبُهِ لاَعْزِلُي مِثَالَا فِي الْأِي بضغطه عي وَلاَحَا لِعِرْوَالْمَتَعِرْكُمَا لِعِهِنَ فِي الْجِي فِلاَ بِنِيَائِهِ أَوَالِ فَوَالِيهَا وَلَا مِنْزِلَةَ ٱلْجِزْقِ لَلْكُلُ البِّي يَعْبُرُ المناطة إعلانه وعاليوين عند تطاؤل التى ولايتما إِذْ أَكُانَ مِنْ ذُلِكُ خُطَا يُخَاعَلُ الْرَضِ لَوْكَانَ فِي السَّامِ افدَلْكِنَّهُ مِجُونَ عِنْوِلْهُ جِرْعُ مِبِي اجْوَى مِثْلِيمِنَانِ وِمَا اسبه فدمر دبركاب وتكون وكد العرود تخاف

المجرا

الرئد والخالام فأعلب عليه في عليه المنافق الموقع المون مِنْ عَالِمُهِ ٱلْحِلَّةُ وَذَٰلِكَ النَّهُ إِنْ غَلْتَ خَاصَّهُ ذَٰكَ الرَّبُهِ فَإِنْ فَفِ العِلَة تَوُولُ إِنُ وَأَتِ ٱلرِيُو وَإِنْ لَيْتِ خَاجِهُ ٱلسِّنَجْعِ فَاتَهَانَا فُلْ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل لصِيرْ فِي اللَّهِ الْمُنفَادِيًّا تُمْرُصُرٌ بِالْحَرْدُ صَغَيْرًا مُتَوَاحِرًا عُتَالِنًا \* فَأَمَّانُهُ أَعِلِهِ الرَّبُواكُلُونَهُ وَغُلَّانَ عُنْ إِنَّ مُنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ كَازُالمَّرْمُوابِرًا وَإِنْكَانَت فِعَالِمُ الْصُغُوبِهِ كِالْمَلِيَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ النِّيهَا حَوْلَاتُهُمْ مُنْجُونُ مُثَلَّدٌ الْمُؤَلِّ السَّلِحُ السُّبْحَ وَنَكِونَ مُنْفًا وَأَا كَانْكَانُ هَذَا الْحَقِينُهِ إِلَى النَّفِي لِيَكُونَ مُعَارِّرًا مَعَجِيا فَ فَامَّا ثُمَّ المِعِينَ إِذَا الْمُفْلِينَ فَيْرِهِ النَّفِ عُلْجِهَة وَاجِرُهُ الْجِنْدُ إِنْ عَالَ فِيهِ وَرَمِحًا رِّفَعَظُ فَالِالْتَعْنِ مَعُونَ عَلَى إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِلًا عَلَيْهُ عَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالل عنج فاذاء مرعبه عمرا وصغطاوانج اذكراؤ فخاق أو فِي أَوْمِهِ فِي الْوُعَنِي أَوْدُهَا لِالنَّهُورُ أُووَجِعِ فَالِدُّ بِعُثِرِ النَّعِر عَلَى المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ وَذَلِكُ الْ

تخلطان الاتناتكات فمغرفد كواصنها على الابتقا مُفْتَرُدُا مِنْ فَامَّانُهِ أَصْبُابُ الاسْتِهَا وَمَعْنَ الاسْتُوفَادُهُاب ألجن والمزعد فهوصغين ضعيف بعلى وفي يخضم وكون فأوت وونعنهم بخون تواتا ويجون فيو مكان لركة سكون عَلَيْ غُرْنِظُامِ مِنْ وَأَمَّا نُخِلِجُ إِلَا مُعْ وَتَغِلَّعِيَا لِللَّهِ فَتَشَاءَانِ فَالدُّكُرُهِ فِي عَرْضُابِ الْمَعَ مِنْعَ إِنْ فَهُمَّا يْدِ أَضِيابَ ٱلفَالِمِ فَأَ قُولُ أَنْصَاحِبُ هَبُوْ الْعِلْمُ مَا كُلَّم نَادَتِهِ بِهَا يَنِيرًا وَلَوْ يَوْلِ الْمَن عَلَى الْمِنْعِةِ عُلَهُ سُكُنِّهُ فُلِسُ عَبِد عَدِ النَّفِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَلِيهِ وَلَاعَةِ فُوتِهِ وَلَا نِهِ بُرْعِبُتِهِ وَلاَ وَالْمَوْارُةِ وَلاَ يَدِ صَلاَبِهِ وَلَهُرِينُ فِي فَيُوشِيْ اللَّهُ كَانَهُ مُتَدِّمِ خِلْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنَا مِنْ مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا مُنَا المرض عَلَى الطَّبِيعِه حِرْقَ مِفْلِهَا صَارَ فِالنَّا وَالْكُونَ مَا وَتَكَدُّد شَرَبْدِ وَحَادًامُعُنَ وَأَشْعِف مِتَاحَانُ وَحَادُ مُنْفَاوِثًا بَعِلِيًّا الْمُنْ مُعْمَدًا وَالْمُؤْمُ وَمُعْمَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُنَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فَاتُّهَا خُهُ النَّفِي عَنَّهُ الْحُرَامُ وَمُ الرَّامُ عِبِرُ الرَّبِيعِ فَ مَا مَا مُدْفِي مُحَابِ اللَّوْزُتُيْنِ فَعَنِيدُ الْمُرَادِكَ الْمِيِّرَادَ اللَّهِ فَوْجَدُ فِي مُعْبَ أنجاب السُّنخ إلاانة عِظيم وجي بمنولة مُنفر أعجاب ذات

وَنَجُونَ اللَّهِ مِنْ وَنَجُونَ مُنَّوَا رُؤًا وَمَا إِلَّا إِلَّا الْكَلَّالَةِ مَعْ مُمَّلِّد وَاتَاالاَبْهَ بَهُ عَالِيهُ فَيُعِلِ الْبَيْنِ وَعُلِا وَمُحُونًا مُعْرِفَكُونَ لينًا ٥٠ وَامَّا سُفِي عَالِمُ الْجُدُالِمِ فَصَغِيرَ ضَعِفَ عَلَيْنُوا لِنَ والمائخ الفال المرقان غيرخي فالمعز والملك والمثل تَوَادِّوْا وَلَيْنَ ضَعِيْفٍ وَلَا بِينَ بِعِي ﴿ وَأَمَّا نَبْضَ مَنْ مُن لِيَهِ الْمِنْ وَأَلَّا نَبْضَ مُن مُن مَن الْمَرْفِقَ وَالْمَنْفُ وَالْمَنْفُ وَالْمَنْفُ وَالْمَنْفُوا وَلَا مِنْفُوا لَيْنَا عَلَيْهِ وَالْمَنْفُوا وَلَا مِنْفُوا لَيْنَا مِنْفُوا لَيْنِهِ وَالْمَنْفُوا وَلَا مِنْفُوا لَيْنَا مِنْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهِ فَلْ اللَّهِيْمِ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ نَجْنُه بِحُون عَرِيْضًا مُنَا وِمَّا وَيَحُون النَّحِفِ وَأَبْطا فَاذِا عَمْضُلْفَ الْهِي وَالْقَلَى وَالْمَالِينَ فَالْمُ مِنْ مُنْفِينًا عَرِّمْ مُنْظِرِ وَإِنْ الْكِلِيدِ الملاح فانبضه بصرر أنظما الاائد سي في اختلافه وسفص عِتَاكَانَ فِيهِ مِنَ الْاحْتِلَابِ قَاذِا قَرَبِ مِنْ الْحَالْبِ الْكَلْيِقِ الْمِنْ اَلَيْنَ وَمَازَاعُنُو مِنْ اللَّهِ مُلاحِمًا كَانَ فِأَفْرَى وَمَرْضَارُ مِنْ شَهِ لِلْحُفّ إِلَا لَعَنَّى وَٱلسَّاغِ وَالْفُولُو فَانْ يَضُهُ بِصَيْرِ مَعْبِدُ اعْتَرْسُنْظُم وللجُوْنَ لَيْهِ وَلِمُنْ فَعُلِنَّا مُوَاسِّوًا وَمُنْ صَالَ مِنْمُ الْلِلْحَوْدَ وَلَا وَمُنْ اللَّهِ وَلَا فَانْ صُدُبِهِ بِرْحُوْرًا مَعُونًا عَبْرُ مُنْظِمِ وَلاَسْتُو الْأَانْدُلِينَ مَعُونُ وَالْمُولِ وَلَا يَهُوا الْحَرِيدُ مِنْ وَلَا يَهُمُ الْحَرِيدُ مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ اللَّهِ وكالمرض ورُمُّا أَجُبُر فِيهُ مُّدُّدُ البِّهِ إِمْنَالْمِرْف \* مُحِيًّابِ كِالبَوْسِيَّةِ التَّعَرِيَّةِ التَّعَرِيَّةِ الْمَالِيِّيِّ

الكنع والغني والغنى والتهوع والغولق والكنب بورينا لتنخ تعاتما شَدْبِرًا مَعُ مِعَن وَضَعْف وَنْتَمَاجُعِلْ النَّفِ النَّرَعِ قَلْلِا فَاسَّا العَمْرُ وَالصَّغُط الزَّبْنِ بَكُون بنعُبْرُ وَلِحِدرُ هُنِهِ الاعِرامِ فَانَهُ تَخْجُلِ النَّرْيُعَا وَيَّا مِطْيًا مَعْمِرًا وَهَذَا ٱلْجَعْرِ وَالضَّعْطِ مِجُون أَمَّا مِنْ عِلْمِ المِنْ لِعَلْ الْمُحارِثِ وَلَيْرُونِيهِ فُوهُ مُوتَدِ لَكِنْ الْمَا بُوْنِي بِكُثْنِهِ وَأَمَّالِمَوْ يُطُوْبُكِ تَعَلِي إِلَيْهِ لِنَبِرُ لَيَا تَلْأَبِع والنيزد بنائغ ذلك فالمورة فالحريث فالتعلقي وصفنا وتنفز اعباب ألجلة البي أبيت بولمير وهي غنويعرض مِن فَاطِ الْبُرِّد بِهِ فَمُ الْمِينَ وَعِدُم الْأَعْضَا الْغِزَا الَّهِي مَعِدُونَ عُلِيْ هُذَا الْحِقُ وَكُلِّ مُرْضُ فِي النَّهْ إِلَيْ التَّوَائِنُ فَانَهُ إِذَا تَطَاوُكَ وانتصع جَعِلُ النَّفِي دُوْرُا وَكُلِّ مُونِيعَتِ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّف المُنْ أُونِ فَانِهُ مِعُ رِنكِ إِنهِ فِلْأَمْنَافِ التِّي كَوْنَا يُغِيمُ لَيْهِ التَّفِي عُهُا نُوعُامِنَ الإخْلافِ بُوهِكُ ازَّجْزِمِ العِرْقِ قَدُهُتُ جُونُ اللَّهِ وَاحِفًا وَاجْتَى الْكُلَّا تُوهَمُ الزَّالْعِينُ مُنْصَّلْ وَكُنِّرَاكُ ا السِّيُطِ العِرْوَكَ اللهُ الْفِيعِ لَيْنَ عَبْتِكَ رَمَل هُ فَأَمَّا الإينتيها فالزقي فأنجر التفصغ والمتوابرا بالاكتبة مافو كُعُ مُسُلِّد اللهِ فَاللَّهُ الطُّبْلِي فَيْجِلِ النَّفْرُ طُوْبِلَّا عُنْدُ صَحَّفْ

والمستخدم الترقيم عن النابر الماعلات وأراد عن المستخدم التربيع عن المابي وقد المابيد وأراد عن المعالمة التربيع التربيع عن المابيد وقد المابيد وقد المابيد وقد المابيد وقد المابيد وقد المابيد والمابيد والمابيد والمستخدم المستخدم المابيد والمستخدم المستخدم المنابع والمستخدم المنابع المستخدم المنابع والمستخدم المنابع والمستخدم المنابع والمستخدم المنابع والمستخدم المنابع والمنابع وا

قسراعی الولدالیت المارح الادیس حال الدرادهم اللحل و الدرخود و و مداسهالی مرحده الجاد کار السوالصعار المعاصل الدرناعی الصعبره و کار السوالصعار المعاصل الدرن قسراله دات علیم ملعانها و معدمه نائب و تأثیر و مقرور بدایا بهافت کردند الاخرالی من و الدیم مرال الدور سرالع و العدم مدور مرد کرجران الحوال من مرالع و العدم الاول مرسم و الاول من من من عالم داله و عامة السعال و معلیا علید و حدد مداعد داله و

عِدِ هَنَا المُوضِعِ فَضْلَ عُلِي الجَاهِلِ وَقَرُوكُ فَ الْبِضَا الْبِفَرَاطِهُ لَا الفَصْلُ فَيْلِ حَيْمِ مَنْ عَرَفِنَا أَهُ لَمْ فَيْتُ وُوسُنَ حِيْدُ مِنْ الْجُنْعِينِ مِنْ مهركته واغتم ساوتالق زاوالسد وَمُوكَانُ النَّا يُعْلِي وَجُهُم الْوِي الْمِلْ وَلَرْمُكُ لَكُونُ وَمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ الْمُوكِ يَدِ مَعِرِيْهُ الْطِيقِ الْمُنْ عِي اللَّهِ يَنْ عِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل وَفُوكَ مُسْتُنَاوِسِ فَوُمُزُّا انْتُهُ بِنَغِي أَنْسِبَهِي بِٱللَّخِتَاسِ الاولى التي وأغل المحنان فضيتم ال الأنواع والاختابر بالنوك مُ تَعَبِّمُ أَنِّهُا مَا كِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ وَالْ عَلَىٰ مِنْ الرَّوْلِي مُ مَنتِم زِلْكَ انْعُا عِلَى المَالِ الأوَل فَلْزَ الْعَجُل ذَ الْحَجْقُ سَتُحَ عِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُلْفِعِ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ عُرِّحَ وَأَنَا الْمُنْفِينِهُ فَعَا لِبِي إِلَّا الْمِينِ بِينِهِ الْمُلْكُلُهُ عَلِيلًا مَافِسُنْتِ الْمِهِ مِنْ لَا اللَّهِ وَذُلِّكَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُتِ الْعِلْمُكَ مَا عُلِمُ أَرْ مَعْرَفُته عِنْدُكَ كَالَّكَ لَمُ تُسْتِي لَكِ الْعِلْمِهِ مِنْ فَلَا لَمُونَ لَكْتُ عِنْ فَتِي يَتِعِنَّا لِأَنْ فِرَالِي وَذِلِكُ الْأَلْمُ وَالْكُوالِي وَذِلِكُ اللَّهِ الْمُوالِي وَذِلِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بن ألك م وَالْمُ الصِّدِيةِ الْمُخْدِيةِ الْمُخْدِينِ عِنْهِ مِنْ الفيتهد والماف أنساد كرده فقط لأنق فررسا في اختاج المنه رِجِ مِنْ مِنَ الْبُهُ الْفُولُ وَلِإِنْكُ بِالنِّي عِزِلَتُكِ فِهِمَا

الاطِبًا فَضْلًا عِن لِحْمَا فِم يَعِمُونَ فِي تَعِرْفِه وَقَرُومُفْت أَبُّنا ذَلِكُ الرَّجُكِ بِعِن عُنْيِهِ مِنْ لِمُزَّاكَمُ مُوادِقًالَ أَنَّ المَرَاكُوتِيهِ لَحِطِيمُ إِذَا أَجْتِنَ ثُقَائِمُ هَا خِيْدِ الْقُوَّةِ فَلَمَّاكُنَا قُدْمَرُيُ إِنَّ وَقْتُ مَانِهُ الْحِيدِ وَكُمْتِينَةً مِنْ الْمُخَالِا شُكِا وَقُجًّا عِدِ حِبْنِ الْمَالِقَ لِمُلَافَاذِ الْأَبْقَامِ وَكَازَافَةُ فَالْمِافِيمُمُا الحُولُ وَالحِدِ مِنْ الْرَجِي خَاصًا وَكَانُلُا مُحِنَ أَنْ يُوصَفَ شَيْ بِرُ الْأَمْرُ الْخُاجِ وَالْفَقُ لِي أَصْطُورُونَا إِنِّي أَنْفَتُ مِنْ فِي الْكِادِعِ فَي صِفَةِ الْاَمْزَالْعِ الرِّوَانْ النَّاسَةُ مُنْعِبًه لاَدْ لَمْنَعِهُ مَعِرْفَةً الانتفاض وَذَلِكُ الْأَوْنِ مُؤلِكُ عُلِيدٍ مُوثِّرُ وَالْمُوْعِلَمُ بُعِرِ فَهُمْ يَهِ جِينَهُم فِحَيْلِذَاكِنَّا لَمْ نَعُوفِ اجُوالْمُ يَدِ اللَّوْنِ والمجيئه ومفترا بالجران الطبيعية وتشالعن فالكنفل الْيَ الْوَقُونُ الْجَيْمِ عَلْى غَادِيْلِمُ أَصِيرِ وَذَالِكَ أَنَّ كُلُولِمِد والأمراج الخائلة معتالة وعظمه بيت بالترفروب وبعبده غزالامر الطبغ والمائض المراك أنتفهم بقرار خروجه وبجده وألامز الطبعي منع والامزالظ يعي عبا الحقيقة والاستقفا نقط فأذا لرشر لضعموال عرفوه فالألجب أب نَجْ فَالْمُنْ الْجُلُم كُنْ لَا يَخْتُرُاصِلًا مَهُ وَلَلْإِذِ الْفِيْ

وَاَخَافِ إِلَىٰ ذَلِكَ الإِخْلِافِ مِنْ ٱلدَّخِرُ وَالأَنْ فَيُعَالِينَغِ أَنْ بُعِيِّد مِنْ الْمُنْ فَأَوْقًاتِ ٱلْتِنْمُ وَيُنَّا بِرْجَالِكُوالْمِيْ الْجُرِطُ فَإِنهُ بَعْرِبِ بِذَلِكِ مِنْ عُرِّفَةُ كُلِيعِةِ ٱللهِ اللَّيْ عَلْمُهُ وَفَلَا جَنْدُنَا بِعُضْ فَيْ الْامْوْنُ جُكُسِّنا فِهِ السَّمْ وَتُعْفِينًا فِكَانًا ع المزاح وحردنا الصّاحَ عراصًا فالالمؤراكارجه مزالطيعة عَلَىٰ وَاعِمَا وَأَخَابِهَا كُلْمَا وَاسْتَغَدَّنَا مَا عِرَاجَهَا كَ عُلْاِمنًا فِأَلْجِلِلْ وَالْاَعْزَاضِ وَأَنَاجًا عِلَالْاَنْ عَلَيْ عِدِ الْمِنْ عُرُيْ أَنَّا فَدُعِرُفْنَا طَبَابِعِهِم وَوَقُفْنَا عِلَيْهَا فَقُونًا صَيْحًا فَنْسِكُ جُدُوْتِ الاُمرَاضَ عَالِيْهِم وَتَفْهَم عَبًّا مَعْ مَا بَفْهُم مِن أَصْ الْعُلَاكِ مُرْسَا بِرَالْمُوْمَى النَّبِرِ لِمُرْمَعِينَ طَبَا بِعِصْرَقُبُ إِنْ وَالْمُمْ الْمُ عَلِيهُم عَن خُرِهِم وَ ذُلِكَ انْ أَسْرِيعَ لِي مِنْ الْمُحِيدِمِيًّا تُدانبِيُّ كُمُ لَجُرِيْنِ ﴿ وَانْأَمْنِيَ الْحِينِكُ الْحُمُ الْمُ الْمِنْ الْحُمُ الْمُ الْمِنْ رُأْثِ اكْتُرُفُ فَصُرُكَ فِي مِنْ لَلَكُ أَبَّا كَالْمُ فِي لِكَالْطَرْبُونِ فِي مْنَ اوَانِهَا وَاذْكُنَّ أَوَّلاُّ مِنْهَا مَا هُوالسَّطَهَا وَهُوَ الْحَبَّاتِ الَّتِي سِيْتِهَا أَبِقُراط العماروسِ وَمَعِنى ذَاكِ جُيْ يُوْم وَهُذَا الْصِف مِنْ الْجِيَاتِ هُوَ اللِّي يَجُونُ مِنْ الْعَبُ وَمِنْ الْعُمْ وَمِنْ اللَّهِ عُثِمَالًا مِن شَهِ الديزة ومُ الخصِّ وبزالخيط ومن إيوان الفير

مَا إِهُ دَا يِمَّا مِن خَطَاكِنِين رَالِعَلِيَا وَلَوْرِي بِللَّهِ عَلَى النَّهُ كُنِ سُبِّر ذَلِكُ دُوْنَ ذِكْرِمَا فَدُ ذُكُرِّتِ مِنْ قُلِلِ الْخَطَا الْبِيِّ فَيْعُ مِنْ الارآ الخناف في الطب وما عضيط الانت تبين الأطباعلي المزخِي مَّا أَلِيَكِ إِلاَّوْلَ النِّي هُوَاعِظُ الاَئِيكِ فَهُو دَدُ آَوْ النفية وذلك أربعنهم بعف عنالاخان الاول فيتضوع في مَا يَنْ تُدلِّ بِمِنْ عَا وَبِعِضُمْ عَا وَزيْدِ الْعَبْمُ وَ الْمِقْدَانِ مَا ولأنباخ منها غابتها وبغضم يستنجل تعايسها ردته وأمام مِرُ الْطَرِّجِهُ وَاشِّعُرْجِ الْإِسْتِرْلُالْعُلِيَّا عِبْلِحِ الْمِوْمِنْ مَعْمِع مُلْخِرْج مِنْ لَهِي مُعَالِدُ فَهِي وَحِنْ مِعَ الرَّطَاقِدُ الْاسْتَانِ وَلِأَلَّ البابي للبؤم غيرخطا وتقوي على شفام عرفد مزار ويوج جِيْرِه بِاجْوِد مِمَّا مِنْ عِلْمِ غُيْرِه وَعِلْي سُفَا مُنْ الْرَبْجُ فِدُرْدِ جِتُ مِ بِادِّي مَا يَكِنْ بِنَاوَابِهِ مِرْظُنْ وَمُرَاوَادٍ مَنْ قَدْعُرِفْهِ يِدِ جِتْبِه وَذَلِكُ اللهُ ازجَتُدُ أَوْلَا الإِجْلِافَ مُزَالُنامِ عِيدِ انتابه وأمرزع والكالاخلاف فالزلج والتوي فالم مَائِدِ ابْرَانِ لِنَايِرِ اعْنِي الْلَوْانِ وَمُقَادِيرٌ الْجِرَائِدِ وَاخْتُلُاف المجنه وكرتات النبغ والغادات والمهز فاخلاف الفيس

البي يَنفِي فَلِيْرِ إِذَّ الْعِيلُ نُحَلِي يَرْمَزُ الْاطِّبَا يُوعِلُج مَنْ الْجَنَابِ يُسِدِ خَطَاهُم يَ فِي الْإِسْرِيْ لِ عِلْمُ الْحَارِيْ مُاكِرِتُ لِافْوَامِ الْمُرَافِحِ مِنْهُ صَوْبِهِ وَقُرافُونَ الْعَزِضَ فَمُ عَارضِ مِن أَمُّالِ هَانِهِ الأَعْرَانِ الطَّاحِرُ و شِلْ عُنْ مِنْ مُنْ اوعُضُ اوبرُد أواعِبًا أَوْسِهَا وْغَيْرِدُ لِكُ بِنَيْبُ بَنَ الأُبْبَابِ التَّي قُديْكُ البِين عَلَى عَدَيها فَيْظَن عُول الْأَطِيَّالَ جَيْعُ مَا عُرْضُ لَمْ الْمَا عُرِيضَ مِنْ ذَلِكَ ٱلبِّئِكِ الظَّامِرُ لَامِن بُلْحَالِا حَي دُنْسِانِ فَن يَوْمَن مِن مُعْمُ طُرُون الْحَفْظ وَا فَيُوْ تَعْبُونَهُم بِذَلَكِ وَهُمُ لِأَسَبُعْرُونَ فِي مِنْفِيضَعْبِ أَمَّا لائزوله واخابغي برؤه جدا ولذلك مدسع أنعنك امر ابدراط بتقرمة المعرفة بما فركان وما فنو كاص فات الاُسْ ٱلبِيْ فِضَدُ أَالِيهِ بِكُلْمَنَا الاَنَامَا هُوَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلجَدُ مِزَالِطِبُ وَأَمَا كَاتِ فِيهِ مِاللَّهُ مَاءِ يُحْرِينُ الشَّحُ وَٱلْبُالِ وَدُلِكُ اتَّ الفُرْقِ يَمْزُ إِنْ يَخِلَ الْمِتَالِ إِلَا يَتَامِ وَيومنهُ وَاشْعِيد فَلْهِ الْطَمَا بِنِهُ وَالْمِهُ وَمُزَلَ أَجْهِ وَمُوكِزِهِ بِعَابِهِ الْحَدَدُ وَالْغِيُفَظِ وَإِلِحُدُدُ لَنْسُ سِبْرِي مَ وَقُدَسَةِ اِذَا دُخُلُكَ عُكُوالمريْمِ أَنْ سُبِي قُرُكُمُ بِالنَّطَانِ فِي الْجُوالِمِ فَإِنَّالِيَطُونِ فَجُوالِمِ

الشَّدِينَ \* وَالْجُرَانِيا النِّي شُخُونِ وَرُمِ ٱلْغُودَ التَّيْ الازب والانط مئ فالانجنز الأأن يُؤن غريف ظاهِرٌ قَانِهَا إِذَاكَانَتُ مِنْ يُرْعَهُن ظَاهِرٌ أَرْتَبُت بِهَا مُمْرَّكُمُ عَلَيْهَا مِزَالْسُلامَدِ شِلْمَامِكُونَ مُرَجَّى وَوَالْسُورَالْسُورَالْسُورَالْسُورَالْسُورَالْسُ فَرُكُلُ كُبُرُا هِنِهَ إِنَّ الْمُرْبُعُ لَا الْمُرْبُعُ لَاللَّهِ الْمُرْبُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ألبرد وكرالشمين وكأتماكان فالجري وفذا الجنبرفه أَسْهَا الْجِيَّاتِ الْحِلَالا وَذَلك الله امَّاعِيَّاج فِيهَا إِلَّ إِنْ كِادِدٌ بأعِيَابِهَا إِلَا كِمُ الْمُورَ بِلْنُمُونَ سَالِهِ مَا اعْتَادِوا مِزَالْتُدِيدِيةِ المظع وَالْمَنْ يُوعَيِّرُهِ يَعِيْ يُحُونِ لِحَيِّ فَأَمَّا الْقَوْمِ الدِّنِي. بْنَنْظُورورْ بِالْحُجَابِ هُرِّهِ الْجُتِي الْمُكْدُ الْاتّْلِمِ السِّهُوْنَ وَلاَيْطِيمُ وكلُّن مُونَهُ مِرفِهُ الجيه منْ عُلِّي فَكُنْ مُالِكِيهُونِ مِثْلًا الخاب مزه الجي مع ونيها وصعوبد بمنا التربيز وبفرفون الرُهِ زَانُوعُا اخْرِمِزَ الخَطَاكَ الري اَكْ يُرْهِ خَعْ وَكُو الْمِثْ رِحُول رَخله برَخُلُون عَلَيْهِم مِعِربُورُ لِمُرْمَرِضًا ١٥ والاس مِدُ مُرَاوُاهُ هَنُوا المِّنْفِ مِنْ الْحَقِّيمِ فَالْمَوْزِي أَمَّا الأُمْنِ فِي تَعْرَفَهَا وَالْإِسْتِرُولَ عَلِهَا فَجَنَّاحِ بَيْدِ الْفَضَّلِ اسْتَفْسَأُ وَلَا بربيا إذاكان لرسكت ببواج متزنع رأما بالمعثان

126

بالمنهابل

دُلِكَ يُنْعِي لَكَ أَنْ يُنْظِرُ الْخِنَائِدِ عَلِيمًا لِتُلْكِيلِ عَلَيْهَا ٱلْتَى ذَكَّر فَيْلُ قَادِ الْفَقَتْ كُلُّهُا عَلَيْ شَي فَاجِدِ كَمَا نَفِقِ النَّمْ مُزَالِقِيْنِ مُوّا وَيُنْجِ إِلَّ إِنْ عِلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سُنظه والعُلَم المن المنظم المنافقة المالي المنظمة الم مِثْيَ مِنْ ذَلِكَ قَامِّمًا يَنِعَى أَنْ يَعْلِدُ أَوَّ لِإِخْلِالَ الْجُنْ ثُمِّرَتُ الْدِ فتدخله الجتام وقد في عبرك التلاكه على البيت المعالم مِنَ كِالِ فِلْ لِلْهِ فِي وَذَٰلِكَ أَنَّ مِنْ عَدِ الْعِدُونَ فِي لِلَّكَ الحِالِ سنبه فِيجَيْعِ أَجُوا لِمَا جِرَّحَةِ عُرُوْفِ الْأَحْيَا وَأُسْنِي يَهُودالَّنْهُ فَيُ مِنَامِرًا لِمُأْتِ إِنْ كِالْمِالْطِيقِيَّةِ وَلَاأَن كَانْ بْزَلْيُهُ لِللَّهُ وَبُهُ اللَّهُ فِي وَالنَّابِهُ وَمَانِ طُولِ عَلِكَ الزَّال الفي يُنزل بَوْل مُعَاتِ العِب وَالْمِيعِ وَدُلِكُ أَنْ فِيكُ المُناحِدُ وَالدَّوْلِ الْحِيْلِ الْحِيْلِ وَالْعِنْدِي فَامَا لِمِحْجُ يُومُواْل دُلِيْلِ الْحِيْ يُطْلِ وَنَعِيْنِ فَالْمُونِ مِنْ عِنْوَلَ إِنْ يَعْفُلُ مُنْ يَعِفْ لهُ هَنِهِ الْجَيْ قَدُنْ بُدُنه عِنِدَا لِمُلْكَا وَمِنْهُمُنْ يُورِّنُ عِنَّالًا طَيِّبًا بِحُوْدًا فَالْ لَمْ مِكِنَ مِثَلَافِلًا عُرَى فَالْمِبْ إِنْ مِكِن بُخًا . ن حَيْدِ بَرَيْعِ مِن عُقِ الْمُن وَمَعِي لَالْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمِلْ الْمِنْ الْمُلْكِ المنزيما كانكر وأنوالن البركالي فالطائق وأ

مِناعِظُمُ التَّلَايِلِ مُ مَنْظُنْ مِنْ يَعِرُدُلِكَ سَايِّتِالَاعِلَمُ وَلَا بَدِع مَا الْمُكُنَّا ذَائِلًا مِنْ التَّلَابِلِ وَلَوْ عَانَ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَذَاكِ انَّ فَخُلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ لِإِلْ وَالْفَصَهَا المَّالِكُونِ فَالْفَكُ سِيَابِرَا لاعِلَام إليهَا فَأَعْظُم الْدُّلَا بِإِنْ الْجِنْ مِنْ مِنْ هِي فِيلِيْف والول وفركن فيأخرالها باينالاعلام طلهااغنى الاعْلِمُ التِّي قُلْ ذُكْرِيقُ الطالُّهُ السِّينِ فِي الْوَجْهِ وَأَجْوَالْ المضع والنَّفَيْن وَمَارِسِتَفَعْ مِن فُوق وَمِن أَبْ فَالْمَابِ الصَّاعِرِينًا قَرْصُرُتُ فِي عَنْو رَالْعِصَالَي عَمِوْكَانَا وَمُو فعله سِلْ الْأَعِرُ اللَّهِ وَصَفَ مِنْهَا بِقُرَاطَ عِلْدًا كَنْبُلْ حِلًا فَلْجِذُرُ أَنْ تُعْفُلُ شَيْامِنْ فَإِلَّ فَنْجِا وَن فَهُ ذَلِ الْمُرْعِبُ الْم مِعْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَدُ الْمُعْمِدِ وَإِنْ الْمُعْمَدُ اللَّهِ وَالْمُعَالَكُ فَعُلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ يُهُ هُنُوالحَيَّاتِ التَّي هِي البِيْطِ الجُيَّاتِ وَأَسْلِمُا النَّحَ لَاسًا فِهَا الْأَنْدِجِ الطَّوْيْدِ شَيْنِ هِنِهِ الأَشْرَالَ الْجِنْ فُرْا النَّفِي لَكُمْ أَجْوَالِ ٱلبَوْلِ وَالنَّفِي سَلِامُه الجُي وَكَازَ النَّفِ لَسَرِفِهِ وَلَكِلَّ بِرُكُ عَلَى وُرُو وَلَا الْحَلِافِ اصْلَاعَةِ مُرْعَةٍ وَلَجِهَ مِزَالَجِنْ فِ اوالكَانَ فِيهِ شَيْعِ وَذِلِكَ كَارْضَعِيفًا جِمَّا خَهُمًا فَهَا اللَّهِكَ أَمَّا سُمِّيًا لَهِ جَنْع اجْوَالْم بالبول الطبعي اوْغَيْر تَحْد بندفغند

مِزَالِنَّهِي الرِّلْوِلِ فَيْرِة وَهِ إِنَّهُ بَعُمْ مَ عَهُمُ الْعُلْمُ تكون شع صفرة والع مزع وأست له الجي والعرب الجارية أغثر متامعة مزعترتها ومع مزغرضت لفالجي م غَضَ خِلاف ذَلَك وَصُمُورًا لَمِن فَهُوع عَلَهُ الْعُماسِين وَتَكُونُ الْعُنْهُم عَالِيرُه وَجُدُث فَيْ الدلوز فَخَالِف لَكَ عِهْدَمِنهُم وَهَنِهِ الرُّكُولِ قَدْيَعُمْ مِن اعْتُمْ وَمَنْ الْعُتُمْ يَعْدَ مِزَالِاغِا وَاقْرُبُ مَا مُنِرِّيهِ دُلِكُ أَمْرًالْمِنْفِر فَقُدْ مُنْكُن الصبتك بالمنبزة الانجا على النبرة الاعلام سأ إلى المريخ الريخ عنه ويكن المريخ المر الوجه ينع الفرق في المنظم بنجار الوبطر ويون اغَمَ ﴿ فَامَّالُنَّهُ وَعُدُلًّا لَكُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ عَاصَّه فَهُادلُونه وَذُلِكُ النَّا عُهُ مُنْتُحْ وَعُحَدُ عُسِدالْ وَذُلِّكُ انْدُبِكُ مَا يَعَلَّ حِفْدُ وَبُرْطُوْبُ عَيْبُولُالْكُ وَلُكَّ تَالْجِنْنِ صَاحِبِ الْحُرِّ وَالْمَرْسِكُونَانِ الْفُرِيْ فَامَاعُوْل العنين فعام كميع المحاب هذه العوارض أعنى المروالع والتمر وُلْمُ يُعْمِذُ ٱلْأَحِبَابِ الْغُنْبِ وَالْحَيَابِ الْعَضْلِيمُ بَيْنِ فيهم عُون برالعِنْ فِي وَلاَفْتِياد بِزَاللَّوْن وَتَكُولُ لَجِزُالُهُ

مَعُ الْجَوْجِ وَالْمُرْافِدُ وَجَعِ فِي اللَّهِ لَا فَا فِي عَمِدُ وَاللَّاعِفُ ا مُرْبَقُ ذَلِكُ العِجْعِ بِعُودَالْجِلالِ الْجِيِّ وَكُفِقَه بِمُنْ الْمِرْبُفِ فاشترخابه الشاعند سكون هنفاجي مناعظ دلايلها وَاجْعَلْهَا لَكَ عِنْ لَهُ آكَا عِدَجَيْعِ السُّلَابِلِّ الباقِيهِ الْرَالُوعَ فِي سُيُلامة الجي وُنفَقَ الْجُناحِ اللِّي مِن الْمَالْدُ خُلَّتُهُ الْجُمَّامِ فَإِنا يعرض له افرتغ وال المركع والعَمْرُ ذُلِك مِن الاذاغُ التَّلَت لف بجدا على خِتَفة البدن والتلجه فهو وتُعَدُّم واعْدُو والبُّقِهِ الشَّابِ بِغِبْرَجُدُرُ وَلا رَقَّ بالمعتدَالِ العَصْدِ بَيْدِ الْحَالِكَ إِلَا إِلَا إِلَا الْعَالِدِ فِي الْحَالِكَ الْعَالِمُ الْعَلَادِ فِي الْحَالِكَ الْعَلَادِ فِي الْحَالِكِ الْعَلَادِ فَي الْعَلَادِ فِي الْعَلَادِ فَي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَادٍ فَي اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَادُ وَلا تَوْقُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا ع وَامَّاانَاكُمَّا مُّرْعَلِتُ فَاتِّي قِدَارُوْمِ الْأَخْبُرِ الْمُنْفِي الْمِسْلِيْفِ مُعْتَدِرا لَعِي وَحَدْثُ عِنْدُ مِنْ عُرِّالُ الْحِبَّاجِ إِلْكِ الْأَنْ الْعَلَيْحِيْلِ الْمَالِ عِندَ الرِّيضِ وَسُلِعَ نَفْعِ الْمُنَّالِ هُنِهِ الْفُودُ فِي الْجُودِ رَكَّ عُظًّا أَعْلَمْ سُلِّعَ فَانْ حَالَ وَعِادُ لِلْكُلِّيْ مِنْ فَرَعُومُ لَهُ عَيْنُ مِنْ عَلَا مِنْ النَّسْ وَهُو مِنْ ذَلِكُ الْوَازِعِ فَقِيمَهُ فَاعْتَمَالُهُ وَفَكُلِّلُ الْعَارِفِ مَالِتُوخُ اصَّا حُمُا قَدُ فَعُفْتُ فِي عُنِي لِهِ النَّفِي فَرُرُونِ بَعْدِ دُلُكُ فَأَطْلِ الاسترلال مِن المِولامُ مُأْنِ عَالَتُ عَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُرْتِكَتُ وَامَّا مُوسِ إِكِالْكِادِثُهُ مِنْهَا فَقَدَ عُرَّدُ لَلِكُذِهُ النَّفِ عُلِيُ المِثْلِمُ المُّلُةُ مُنْ الجُهُ الْمُانَدُ مَفِي وَمُدافِئِكُ عَلِلْاسِمِينَا

الجميئ مزالجة كأستر للخيز على المجار البروالي الم واصباب الأعما ودُلِك الدّ ان كَفَا تَكَاتُ حِلداً وَلَكِ النّ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَاتَ مُجِّهُ دُرَّبِهِ لِينَ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي الللَّا الللَّهِ اللللللللَّمِ الللللللللللللللللللللَّمِ الللللللللللللللللللللل الْمُ يَعْلَمُ مِنْ أَوْلُولُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا بالاختِه فادِيهِ فالله الله من كُلُ مُنْ طُولِه الْحَيْدُ مِنْ عَالَى الله الْحَيْدُ مِنْ عَالَى الله بِتُوْتِدِحِهُ وَالْبُرْيَجِونَ البُولالْفِيّا وَالْخِيابِ هَنِهِ الْكِالْصُبْعِ المفوده ولابكون عجرالبن فهمضام كاولابلون اعينهم غابره جانه اكن فرتراها ويجفهم كانها الطب وأرث جُوظًا مِمَّا كَانَت فِطَهُ عُزُعًا وَلَسِّ بَوْ السَّوْ الْسُلَّا الْمِلْ إِلَالْمِخَرْكُمُانِكُونَ فِي الْمُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ النَّهِ . وَامَّا فِي حَيَّ الْمِي عَكُونَ مِنْ الْوَرُمُ الْهَارِضُ فِي العِدْدُ فَالنَّالْتَمْنِ مِنْ فَالْمَا فَعَلْمَ عَالَى مِنْ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ بِرْبِعُ الْمُوَاتِدُا وَتَكُورَ الْحُرَالُ حَكِينَ وَحْيَزَ تَلْغُ الْجُيْنَةُ فَقُدُ سُرَافًا مِنْ عُوَالْمِن مُلْجَادٌ لُنِيْدِ وَذُلِكُ ازْلَحِهُ وَاللَّهِ يْهِ مَنْ الْجِمِّ افْلَ مْنْ فِي جَبْعِ مِنْ الْجَالِت وَبِكُونَ الْوَجْهِ مِنْ الْعِيَابِ هِنُوا إِلْحُتُ مُنْ إِلَاكُ الْمُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا منفنا وركون البوائي إلا إلكاف بغرجيع هذه الجازاعني

وفيهم كتبرة بتربعه الإرتفاء مرغو ألين ولسر يقفع مُعْنَ عُرُو فَهِركُمُ النفُورِ مِن الْحِبُ السَّهُ وَاللَّمُ وَالمُ فَعِبْ مِن ذَلِكُ أَنْ يُجُنِّ نَيْرًا عُيَّا لِالْعُنْدُ مِزْاعُهَا لِلْمُ وَالْغُمِّر سيًّا جِنَافًا عُينِ الْمُمِنِّ الْعُ مُعِلَىٰ وَصُفْنَاهُ قَبُلْ هِ فَامًّا وَهُو مُرْكِمُ مِن الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ن عَبْدُ عُنْ عَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جُمْ مِنَاعِيًا تِهِ الْوَقْ النِّي مِنْ أَوَّالِحِيِّ وَمُنْ يُنْفَاهَا فَامَّا فِيمًا بُغِد فَاعْتُرُهُمُ وَهُمْ مَنْ لَمُرْمَعُ إِلَيْ الْمِدَانِهُ مِنْ الْمُرامَةُ مِ وبرتفع مرعفها عارخان وونت اعطاطا عنى وسفرت بغُيْعَهُ ٱلبُنين وَبُو وُمرِهِ بَغِنَا غُطِلط الجُيُّ وَذَلِكَ عَبُرْضِ اَوْرُطُ فِي الغِّبِ اولِدِ عِرِينَ أَنْ مَعَ الاغْيَا مِرَدًا الْاَعْيُونَ مِنْ مِنْ وكالالنفل أنبنا كبيريت وكالقنقير وذلك أتخ أفرك نِهِ النَّهِ لَكُونَ نُجُدُهُ مُعِيًّا لَهُ قَامًا الْجَابِ الْقِيفَالِاخُرُ فكون منه مع من المحالي المحالي والمعتمان الحلالة ففي وُجْدِهُ امِن دُوْنَ الْمِرْ الْحِيَّاتِ عَلِيَّا الْجِيَّانِ وَالْتَحْصُ اللهُ معجون أتاإذا برد والماإذا لفيتد كيفية فأبضه لمنع تتهاكالذب عِمْ لَا يُحْلِ اللِّي النِّي اللَّهُ عِمَا الشَّبِ وَقَدَيْكِ إِنْ سِبْدَكُ عُلَى فَ

مَن عَلَى اللَّهُ اللّ اخِيَا فِنْهُ فِي أَنْ عُنَدُم اللَّهِ مِنْ سَاوُلُ وَالْحُلِّهِ الْحُنُولُ لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمِينَ التي يقوي عَلَيْ البِينِ أيهِ عِلَى أَيْنِعِي وَجُذِ وَالْتَخِيدُ وَقُطُ وَتُشْرِينَ انْعِثَا مِزَالَشْ رَابِ المِفرَانِ الْبَيْ يَعْوُون عَلَيْهِ وَلَتَخْ لِلاَغْزَافِ التَّي مِتَدَّرِهِما مِعْدَاتُ مِي الْأَغُرَامِ التِّي مِتَدِّرِيهَا سُابِّحَجْمِيع الأسناك وهب فود العليل وستدور العدالطريع وعادنه وْالُوفْ مِزْلِكِيَّاهُ وَالْلِدُوبَ إِينَا النَّهُ ذَلِكُ مَا فَاكُمُ ذَلِكُ مَا فَاكُمُ مَنْ عَرِّضَتِ اللهُ هَنِهِ الْحِجْيِّ مِن وَرُمِ الفُرْرُ فِينَغِ أَنْ عُنِّمْ مِزَ الشَّالِبِ الْ يُعَلِّلُونُهُ ﴿ فَأَمَّا مَنْ عَرَضَتَ لَهُ مُولَةً الْحِينَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللللَّ اللللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا والدختفان فاركان ذلك الأستعمان والاجتفار المسرال وَلَمْ يُكُنِّ وِالْمِرْزِلِمُولَا فَلُيْرَيْنَ غِيلَ أَنْ عَنِعِ مِنْ خَاوُلِ الشَّرَابِ فَامَّا مِنْ عَانَ مُهُم قَدْ عُرْضُ لَهُ البَّعْ صَافَ وَاحْفَانُ شُرْمِ وَمُنْهِ بُدُند نُضُّل مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِينَ اللَّهِ اللِّلْمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللِّلْمِ الللَّهِ الللللِّلْمِلْلِلْمِلْمِ اللَّهِ الللللِّمِ الللللللللللِّلْمِي كان فهُر تُدْعِرُ فَنْ اللهُ هُنِهُ الْحِجَ مِنْ بِهُمِّيا وْمِزْ عَارِضِ عُوَا رَضِ النَّهُ مِنْ فِينَا عَلَى بُعِدانٌ مَرْطَهُ الْجِتَامِ أَزْيَدَ بِهِ الْمُفِدِ بِهُ الرَّطْبُدَ الْجَيْرُ الْكُنْمُوسُ قَامِّا الشَّلِدِ، فَاجِوْجَهُ الْمِاعِيَابُ البِيهُ وَمُنْجُ إِنْ يُنْجِلُهُ مِنْهُ مِلْ تُوقِي اللَّالَ يَكُونَ فِي اللَّهِ

جَمُّ يُورِاتِهُ النَّهُ فَإِنَّ اللَّهِ إِلَيْهِ الْمُعْرِفِهِ الاخْتِلَافِيْقِ قُرْعُهُ وَاحِنُ وَلَسِّ ذَلِكُ أَنْشًا نِدِ الْكُسُرُوجِ لَا وَلَا بِظَاهُرَفُهُ فِ مِي ذَلا إِلْ مِنْ الْجِيَاتِ وَ وَامَّا مُلَاوًا وَالْجَابِ مُنْ الْجَابِ فِنْبِغِ أَنْ يُكُونِ عَلِي مَنَ الطَّرِّيقِ نَنْجِي أَنْ يُخْلِجَنُّهُم إِلَّا كِيام الأان كان منه الماع من الماع المنابعة ا الجِلد أُوسِنِب وَزُمُ الغِنُ دالتِي عَالاً رُبِيهِ وَالْإِبْطِ اثَانَتَ الْمِنْهُ ازَ بُطِ إِلَّاكُ فِي هُوَا أَجَّا مِلْ نُعَبِّدُ ذَلَّكَ نُنَّا مِنْ وَأَتَّا سِيَّارِينَ مَنْ عُرُضُتُ لَهُ هَا فَالْحِيْرِ مِنْ يُرْضُرُ مِنْ الْبِينَانِ فَيْعِلْمُ الْمُحْتَ ان بُولِلْوْ اللَّهُ فِي إِلَّهُمْ وَبُوذُنْ لَهُمْ عِدْ اللَّهُ فِي إِلَّا مَا أَجِبُوا وَانِ مُوا أَن طِلْوا اللَّهُ فِيعِيدًا ﴿ وَالْمَالِمَ فِالرُّمْنِ الفَابِّرَالَّكَ بِرِّ الْاَيْدِي اللِّيْكِ فَيْوَلِا شِيَارِ ٱلْتِجْبُ الْفَعْ مِنْهُ إِنِيَارِ مُعَ يُنْ مُن الْجَيْدُ مُن مُن الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِ والاشفان شرم بعرض من عرضت لدهن الختى من ورو العدد وينغ إنجا أن متبعلوا الماد موالجالات دول عامران كُبْرُو فِينْ مَا مِنْ فِي وَامَّا ٱلطَّهُامِ وَقُدْمِ فِي أَنْ تَبَّا وَل مِنْ الْجَالِلْةِ بِاللَّهِ مِنْ الْمُ الْمُرْجِيدُ وَإِلَّهُ لِللَّهِ عَلَا لِمُعْلَالِهِ مِنْ الْمُ والاجتفار فالالإحاب وزم الفرد لكية أمانيك لأعكاب

الجنب وذات الرنة وذا والكل فئالتُه ذلك وسَنف في العلاك فيما بعد من فاتنا الجيات التي تبعر من عفونة الأعلاط فَإِنَّمَا وَرَبْ بِهِ زَالا بِمُ اعْنِي الْمِي الْجُيَاتِ وَلَيْبَ فِي عَلَيْهِ الْمُ لإمران والمتام والقينة النان مواجتاب منهاما لاركون وكا اعراف وهي الله كا ورفها ما بكون عها اَعِرَاضِ وَعِنْ ذَاكِ فِي أَوْلاً مَاكَانَ مِنْهَا أَسِرُعُهِ أَعِنَاض وُقَدُ سِنِي فِي هِ مِن الْجِيرَاتِ الْمُحْرِقُ الْمُرْهَا مُنْذَا وَلَيُومِ عِنْف إِزَائِكُنْ عُنِهُ الْجَالِفِيمُ مُلْمِينٌ مُنْدَافِكًا لَهُ مُ وَمَلَّ مويعتمة الالاندة والاستخارة الك في قال فوريته التبغي أن المراستهام وع المحرية المؤوالناف أر المرعب فاللهم الثابي أنِمَا ألو فُون العِيْدِ عَلِيها فَامْرَهَا سَيْرَ لِكَ لاَعِمَالُهُ ويجز فيالبؤوالناك ومأاقل مزاجتاب ماجتلج عابنوها تَوَفَعُ الْإِلَانَ عَظَرُبِهِا الْكِرُوالِيَّامِ ﴿ وَانَاوَا صِفَ الْوَجَدَ مَانَاوَا صِفَ الْوَجَدَ مَا مُؤكِ وَأَنَا وَاصْفُ بِلِكَ الرُّلابِلِ بِأُوسَمِّع مِنْ هَذَا الْعُولِ وَاسْتَح مِنْ فُ يِ عِنَادِ غَيْرُهُذَا فَ فَاقُول اتَّلَامُ إِدِ التَّيْمُ الْفِي الْمِيادِ فينبغى لك ازنعَ تعامل كخياتِ الجّينَوْب مِلْدوَأَرِ وَذَلِكَ

وجع إوصر المذعن وفرسع الجُندُ لك في النافين وَبَيْعِ أَنْفِنَا ارْضِلُ مِزَالِتَّاكِ الْصَابِ الْعُمْ وَأَصَابِ الْمُرَّ وَالْحَابِ الغَيْظِ فَامَّاا صُّابُ ٱلْعَسَبُ فَلَاسَبْغِ لَنْ سُلِهُ مِزَالَسَّابُ سَنُاكِخِّ بِنْ يُخْرِبُهُ أَمُلا وَجِرْجُونَ مِنْهُ فَأَمَّا قُبُلَ ذَٰلِكُ فَاسِتِعَ اللَّهُ السَّالِكُ السَّا مِنْ وَمُنْعِيلُ فَرَيْنَعِيلُ لَرُومِ أَنْ يُورُدِعِلُ صَاحِبَ الْمِلْمُ مِنْ النَّبُ الله جَدِئْتُ لَهُ عِنْدُ العِلْدُ فَقَالِ لِالْعَيْا وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وبقابل الغيط والم والغنب شيك بالفرونان يدها وتطينها بالكلام والنجال وعابلق ما بنظر البدوي بِجُدَّتُ مِهِ وَعِلْحُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا الللَّا اللَّهُ اللللّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل النخراطلاوبه ونفراوبية المناعبين الدهزه الخياب وُرَمُ الْمُورُدُ فِينَهُ إِنْ عِبْ إِلْ دُلِكُ ٱلْمِرَمُ وَسُوَاتِي لِعِلْ الْمِ وَمَلَا الْمُورَمُ فَبْلُهُ الْجُوْرِ اللَّهِ بِهِ بَيْسِيهِ جَرِثُ الْحِيِّي وَهُزَا الْقُرْلُ فِي وَلَا بِالْحِيِّ بُورُوعِلُجُهُ أُقُولِكَ انْ اللهِ وَأَمَّا بِمَا يُرَاجِبُ إِنَّ فهنها ما موج من أو زارع أرده ومنها ما موجوم عود أوالاخلاط فَأَمَّا الْحُيَاتِ الَّهِ تَحْدِثُ مِنْ لِلأُورُ الْمِ فَكَأَنَّهَا أَعِرَاضٌ عَابِعِيدٌ لِنَاكَ الْأَعْضَا الْمَحَيِّنَ فِيهَا الأورَامِ وَالْبِمَا مِلْكُ الْحِلْعَ لِي الاَ عُنُومُنَّ قُدُمُ الْمُ الْعِصُولِ النِّي حَرِيثُ فِيوا الْحِلَةُ مِثْلُ ذَات

" Link

الجِرَانُ وَكِمْ مَنِهَا وَجَرْكُمْ الْمُرْوْقِ وَجُالَ الْأَفِرِ وَالْوَقْت الخَاصِرُ مِن أَوْقَاتِ الْبُنُهُ وَاللَّهُ وَجَالَ لَوَيْ فِ ذَالُكَ الْوَقِي وَالْكَالَوَقِ وطبيعد المريض وستند وكالفتار من أمره فلك ووت المحي بِهِ وَمَا مِنْ عِجْمَاهُ وَذَلِكُ ازَّ لِجِرَانَ يَنْغَى أَنَكُوْنَ عِلْمَا الْمِجْفِينَا كاله والنمز يتبعى أن يَجُون فَوْا وِتِهَا عِظْما سْرِيًّا مُوَاتِرًا المِيْنِ فِي فَي الْاعْلَافِ مُوكِ الْاعْتِلافِ اللَّانُم الْحِيُّ بذلك أشيد منه بأن يكون يُوله شي الادخلاب أكالي النافضية التبووالنابيه بحك ليورو ذراك الرافيات بِلْكَ الْحَيَّابِ بَجِينُونَ مِن اللَّافِضَ بَرْدِهِ وَسَعِيْ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتِ الجامِرِ مِن وْقُولِ ٱلْهِنَهُ مَنْهُا وَأَنْ يَجُونُ الْلِلْحَارُ وَحُدُلُكِ كِالْلَهُوَى بِهِ ذَاكِ الْوَقْتِ وَيَجُونَ طِيعِهُ المِرْبِغِلَ مُثَلِلِكِ النيون وعُلَا الران ونكون فيدير الفاء ونكون مَا سُلَمْ مِن اللَّهِ وَالْحَادِوْنَ الْجَيْ مِنْ الْحِلِّ الْحَادُ وَفُوْ الْحَدِّ إللا والتااخد المرابط الكيني التعد والأناك جِرَ السَّمَرُ أَوْرَجِهُ إِلَّ إِنْ اللَّهُ البُرِّدِ وَالْ الدِّولَالِ مُزَّ الْعَامِلُ أَفْرَى مِنْ إلى السِّعِ وَالْبِهُ وَأَنْفِيا وَالْعُ وَالْعَبِ وَالْمِ التَّوْيِدِ

وَذَلِكَ اتَّالِبْعِ وَالْجِبِ فِلْكُثُولِكِلَاتِ إِنَّاكِينًا إِنْ مُعَ الْفِ الااتكانت مع افر خده في المتكونا فيض ويد فاتا المربع فلأاعلم متى رايتها أبتأت بالبخ أتريد لكزراتما بشتالا فف وَمِينِهِ فِيهَا عِلْ لِحَوْلِ لِلْمَامِمَ الْمَالِبِ نَتْ يَحِنْ الْوَالِلَّامْ لَكِنَّمَا فِلَكُمُّ الْكِلاتِ المَّا غِنْكُ عُرْفَ لِدِينَ عَلَيْتِ أَخَنَّ وَمَنْهُ أُونِكُونَ جُمُّ البِّيعِ مُنْجًا جُمُّ البِّي لَهُمُ الْحُلُطُهِ ... فَأَمَّا الْجَمَّىٰ لِلَّابِيهِ فِي كُلِّ بَوْمِ فَلَيْنِ رَجُكًا دَأَنْ عُيْتِ الَّامْعَ عِلْهِ فِي الْمِينَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُو التَّجُالِ وَأَلْجَيَّ لِتَّيَّ مُنْ يَهِي الْمُفِيثُ لَابِ مَنْ اوْلُوْلُ الْكُونُ عَبَّا مِنْ أَنْ يُكُونُ عُبُرِهَا مِنَ ابْرَاكِمُنَّاتِ وَإِنكُانَ مَعُ ذُلَّكُ بِالْإِلَالِ النَّي الْأَوْاصِفُهُ الْجُدِّ مُوَافِقُهُ شَاهِ وَهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا التلاكه فإنك تؤسل استاب تلاث أنا فناف كأوك ومعلى المُنْ النَّاعِبِ وَالْحُالَ اللَّهُ وَهُا مُعَ مَا فِعَلَى مُرَّا الْحِدْ عِدْ ذُلِكَ إِنَّ الظَّرْيَةِ عِلَيْ الرِّلائِل إِلَّا لَكُول المَّلِينَاءُ قَدْعُجُك الله نَكُونَ بِالْ الْجِينِ الْجِينِ النَّايِمُ فِيكُلِّي مُومُ وَيُكُنَّ الْفَكُونَ نِيمًا وَلَهِ مُا أَانِ فَقُط أَكِنْ فَرَعُ خِن أَن تَوُن الْحِيُّ الْمَاطنُ الْعِبْ وغيرها مزاحيات المتبلد المايمد وأمّاتيا برالدّلا بالعرفة

البيع ومزينتي فونداكب وكبنت الجرووج الخب أسعن بنف السيع عَنْ بِهُ وَالسَّدَّ تَوَا شَرَّا مِنَا لَتَهُنَّ وَالدِّفَالُونَ الْهُا الْمِيْ يُنْفِ فِي حِيدة وَاجِهُ مِزَالَجِينَ قَلَى يُذَلِّنُوا أَيْع المناف ال الْجَارِّف في قرعه وَاحِنُ مِنَ الْمِرْقِ الْبَرْتِ هِنِهِ الْجَيْدُ الْمُ بالزاعات من قبل الكتيباقلانكة فأجها الثيرع كَثِيرًا مِن وَيُعَلِّمُ وَلَيْنَ الْمُرْجِدُونَ إِلَّهُ فِالْجَبِّ مِنْكُلِّ فِالْجَبِّ مِنْكُلِّ ار تُعامل آلهُ عِهُ وَلَكِيْكُ وَ فِي حَيِيلُ إِلْهِ لِيَنْ مِنْ وَخَاصُّه يووف شفهاها وكلايل كحيارة الصافيما بين فالبزاع أب ولمن أربيعالية وانجاز ويتااع ويرفز لاك المامان عنوانة الجُرَانُ وَاللَّهِيْ وَالخُلَانِ وَهُزَهِ هِي أَغْظِمُ ذُلَالِ الرِّبِوَ وَلَيْنَ يُنغِيلُ مُن مُهُمُ مِن الْتَكْلِيلُ الْحَيْنِ فَاتَّجِ وَلَا فِي هُوَا لِحِينَ اللَّهِ الْحِينَ فَ يجذأن وكالتبغ كليبغة المرنف فلعي إلى البتؤكا المكاف وفنا كاجتهزا وكاب التيكه ملاواكنيف وفي اللوي الجامِدُ مُلْمِئُ لُونُهُ إِنْ يُحُونَ مُ حَرِّوْ مُنَّ بَرْدُ وَكُلُكُ بنغ أنْ تفعَنَّدُ طَلِيعُه البلدائيا وَطَيْعِه الأَمْرُ الْعَاسِيةِ عِوْ ذَالِكَ ٱلوَقْتُ وَتُنْظُرُهُ لِيصَّنِّما لِجُنَّعِظِمَ الْقَهِالْ أَوْ

بعون على جدود من الجي الحائدة عُرَّمَ أَجِمَا لِكُ مِنْ فَد مُنْ يَوْ ذَلِكَ ٱلوقت إِنْ الشَّجْنَاه عِبَّا نَهِي ذَلِكَ دَلِيلٌ المجتم اذكرناه منالة لأبل فإنكانت منه الدلايل كلها موفود أفاعضنا فأفراما غنانت بالمرنبز عبك أذف مزالا أوعن ورفال المنش يتبع جاه أفالا مزيز جيجا فقريتر عند ذَلِكَ بَيَاكَ ظَاهِرًا اللَّهِ عَنِي فَإِنْ مُلَيْتُ بَغِدُ هَالِ الْحَيْقَ فَد سَهُكُنُكُ اعْجُ ظُاهِرَهَا اللَّهِي بَحِنْ فَهُ جُنْهُ وَالنَّائِنِ وَالْحَبِّيُّ لِكُ مِنْهَا وَبِهُ مِنْهَا لَهِ جِزَكِةِ ٱلْجُرُوقِ الْاخْلِدَ الْفَاحُنِيْرَ الْجُحِيِّ فَيْقِ وَالْقَمْرِينَاتُ الْتُلْ الْجُرِعْدِ حَمَالُولَانُ فَيْدَابُنِهَا قُرِنَا مِن عِبُا وَقُر مَيْغِي لِأَن أَن اصِف كَ دَلا إِنْ قُل التَّع فأقعل أرض فالماخ ليلا فليكا والمات وأول وتناكا والم النَّافِعِنْ فَابِمُنَا بِمَنْ جِمَا وَوْلِكَ أَنْ خِنْدُ مَجُونَ مَنْ مِبْوَالْفَاوْتِ شُرِيْدِ الإِبْطا فِدُلِكَ الْوَقْتِ فَامَّا عِنْدُ بُلُوعَ هُنِهِ الْجَبِّينَ فَا أَوْغُو الْوَقَاتِ تُرْبُدُ عِلَائِفًا فَلاَيْدَمِ الْحُرِيْكِ عِوِ النَّفِي بُرْعُه وَنُوَاسُّلُ لَا أَنَهُ عِلْخِالِ مَنْ بَعِيْ فِيهِ مِزَالِا بِطَا وَالْفَالُو المخنوص وشئ انات ستب ماحكف فيومز البيعة والناش الجفيجان الجحي وفوزها وإزائ أصب فيتت بتركشه ويحا

ف إليَّا يَهِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل والمخطيطة المجالات وخالة والألفة بالمتع يتنب قلته ونفضًا بدع أبتع عُنه فالجبّ واللَّهَ أَن وَبُالِللِّ عُلَهُ مِيُونِ الْعِبِ عِلْى الْمُدَمَّاتِكُونَ مِنْ الْوَيْفِي الْمِي النَّابِيه فِي لَهُ مِوْمِ رَجُعُنَا وَمَنِي وَلَهِ فِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ تَخِيْجِ بِالْبِرُانِ الْمُرْالِ الْمُرْوْدَ وَالمُوهُ وَالْمَالِيَّةِ وَالْمُعَيِّبُهُ وعُدِ الدِّنِ فِي إِلَيْ مِلْ الْمِلْ مِنْ الْمِلْ عُيْرِ عَنِي عَنِي الْمُلْ عُلِينَا مُعَالِمُ الْمُلْ هُنِهِ الجُبُيَّانِيُّا لاَضِابِ الْانْبَانِ وَالطَّيَامِ وَالْأَمْزِيُهِ الْتَيْهِبِ إِلَى النَّطُوْمَةِ الْمُلِ وَ فِلْا وَقَاتِ مِنَ الْسِنَاهِ التَّيَّ الْمُعُومَةُ عَلِماً أُغْلَبُ وَمَا رَانْتِ قُطْ شَأْمًا بِعَالِ عَلِيْهِ ٱلْمُرَارُ وَجُوالِمِهِ وَالبِيْسِ اغِنُرَنْهُ هُنُواجِي كُيِّنَا المَّانَيْتِعِ إِلَّالْمُثِيانِ وَخَاصَّهُ مْنَ صَغُ مِنْ مِروا إِي زَيَانَ مِن الْمِيتَ كُولُول اللَّهُ عَلَيْهِ إِعْلَيْهِ الْعُلْكَةِ بُدَن أَمْيُ إِلَى الْعَلْظَ وَالْبِيمُن وَمُنْ يُسَتَّعُ لِلَافِيظُ وَٱلْبَطْ اللَّهِ وسُانهُ الإجْتَارُ مِنَ الطَّهُامِ وَالسَّلْبِ وَالمَّلِّي وَالانتَجَامِ اللَّهِ العَارِ المَّوَّانِ وَخَاصَة جَدَ الْعُجَامِ وَالنَّلُ الْجَالِجُ عِمَ لِكِ الرطونيدائبل وبرناؤة البيندالقة البركالات الموكالي فجب الطبحار في الجوز والحائد من الجوز الثانو دراك الوقت مُحْيَّاتِ غَيْرٌ لاَ مُدانِظُامِ أَدْوَانِ مُعْرُونَهُ وَمِنْفِلَا فِيَرِّ الْمِضِ هُلِحَاوُرَسُمْ كُلُولُ الشَّكَابِ وَتَتَكُلُّونُهُما مَالُهُ مُنْ فَالْمُونُ مُعْلَمُ مُعْمَلًا مُع وُلْبَنَ عَنْ إِنْ مُونِعَ فِي فِي إِلَيْ مُنْ الْجِي عَنْ الْدِيلِ الْحِيْدِ النَّالِيهُ فِي أَنْ وَلِأَنْ ذَلا إِمَّا هُوَ مِرْجُامًا مُحَى الْحِينَ فَإِلَّ رًائِت بَغِدَ بَهِ كُونَ الْجِيْ دَلِيُ لِأَجِي كِلْهُمَّا مَامًا وَالنَّفِي لَا مُعَالِّكُ مُا فَي مِنَ النَّفُو الطِّيعِي وَانْظَا فَعُرِينَ لِلَّهِ النَّا قَالْطُهِمُّ النَّهَاكُ الجَيْنَغِ \* وَأَكِّالَجُنُ لِنَّابِهِ فِي الْمَاكِدِيلِ خَاصْدَتُعِرَفُهُا وَهِ كَانْكَ عِبْلِ إِذَارُةُ فِيهَا مِعْ فَضْلِ يُطُوْبُ وَيُحِرِجِهُ وَلَيْرَ يَطْهَرُ لَكَ إِلَى الْجِنْ عَوْاقُلْ مَا لَلْيُزِلِّيدِ البنز كُتُنهَا امَّا تَظْهَرُ الْدِاخِالَ لَئِكُ مِدَكُ عِلَى الْبَرْنُ فَإِلَّاكُ عِنْدُ ذَلِكَ عَبْرِ كَانَهُ مِنْعَجِ مِنْدُ جَوَلُهُ دُخَائِبُهُ فَخَالِطُهَا تَجَالًا حَبْير دَكَانُهَا إِنْ كُونَ مِنَالِهُ تَلَعُنْ تَهَا رَطُوبِهِ كِينَ أَثُهِ مِنْ أَنْ مُكُونِ مِنْ الْاقْدُ عَلَيْتُ وَأَسْتَجُودُتُ عِلْعُادُتِهَا وَمَكُون ٱلنَّصْ لَيْفَاكِهِ أَصْبَابِ وَإِنَّ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْ بأع أَرْم رَحْ يُنْول عُلِب أليَّع ونفُ انه عِن مُول عِلا البية د و و التواليان الجاليَّة بين المواليِّة و المانيّة بِهُ مِنْ الْعِبِ بِعَيْدِ فِفُ إِنَّهَا وِرَ السَّفِي فَهُ الْعِ عِلَيْهِ

عَلَى عَلَم إِنَّى وَالْعَالِينِ مِن الْمُعْبِ الْمَعْبُ وَلِي عَنِي الْمُحْتَى بِمِينِ أَعْإِلَ مْ رَائِتُ لَمَا فِي إِنْ وَالنَّاكِ مُعَامًا أَوْدِ وَزَائِتُ مُرُ ذَاكُ الْبُولُ وَالْبُولُ لَيْنِ وَبِمِا شَيْنَ الْفَوْ فَلَيْنَ كُرَّالُ الْبُ والناجر ولاان فوالناب والناع مان أناكال عِ الْجِمِ الرَّامِ شِيْهِهِ بِالْحَالِ فِي النَّالِي وَزَانْتِ الْجَيْ كَامُّا الْحِيْدُ المُنْدُفْدُهُ وَمَا أَلُونِهِ وَمِنَا مِنْ الْمُدُوثُ لِمُ عُيِرِ مُنَامِنَ فَاعِلُمُ انَّ مزشان وأخرا أركاما المؤلفة والمناف المراب التي ليبت معماً اعْمَامَ عَالَا وَاحِدُ لَكُ عَمَا مُعِلَوْ مِنْ اوَاه حُلْ وَاحِيمَنُنَا وَأَمُوا وَلَا بِإِحْدَاتِ الْمُعَدِّدُ ثُمْ أَصِفْ اجِدُفَاكُ علام أُخِرَات المنسلة الرابية فأفوات الله الجتاب المنتر وفافلا العت وأطولها الرتع وليؤوث خطرة بَالْقَابِهُ اللَّهُ وَالمَّااللَّائِدُ فِي أَرْبُوهُ فَطُولُهُ عُنْدً بالمعمر المفكر فق يُنع إن في الفيّام مُنذا قل من الأراض المنتب من طول ولعد بنها وذلك انعاطان فأجاذا بْرِيْرِ اللَّهُ عِلْكَ اللَّهِ عِلْكَ اللَّهُ الْمُوتِ أَرْهُ بَرِينَا حِدِيثًا بِهُ التُوبِ وَاللَّا لِللَّهِ فَالْمُونِينَ وَلاَتُ مِنْ وَمُلْكَالُونِيا الطَّوْلُ مُنَّا الطَّوْلُ مُنَّا كالناشك لأوير ماجها مناوك الائر وغوية اغلط الذت

عَامِنِيهُ فَارَّدُولِكَ دَلِيلٌ فَوِي مُعِيزِ لَكَ مَعَ سَايِزَ الْدُلَالِ ٱلْمَثَى وصفت على معرفه الجني والبرسيك العرق اللاد مناجي كَمَا بُيْكِنَا فِي الْمِراوَ الحَبِ وَلِذَلْكَ لا يُحَادِ عَلِيهِ فَي المُخْوَلُ مِنْ عَنَا مِنَا الْاَسْوِالْ الْمُعْوِلُهُ مَا فَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْوِلُ مِنْ بَيْ مِحَالاً بِعِيهِ فِل مُتَاتِ عِندُمَّا دِبْهَا مِرْ لِكُ عَلَىٰ وَقَالَحُلُهُ ٱلمُرْضِ وَالْمُامَا بِظَهِرُ لَكَ بِرَاجِوَالِهِ فِلْمِرَا حِبَاتِ فَعُد بُدُلُكُ أَنِشًا عَلَيْ طِيعِد الْمُنتَى وَذَلِكِ اللَّهِ فِي إِيدَا الْمِتَى لَنَّا بِهِ فح أيغورا مّا رُدِيًّا البِعْرِي امَّا عُلِيْفا صُرِرا حَرَاسُمُ وَعِينُ فالنب أمّا سبع المتفرد وأمّادون لمشع وبجره والربع فلف الاجوال احته في لك العجال المعالمة عن من م ذاتول الجياب المنتزه . وأمّا الجياب المقيلة الذابيد في الله الدُّلاَيل لَك فِي تَعْرَفَهَا الْاعِدُ مِنهَا مُنْ إِذَ لِلاَّعْلَام الْجَيْوَصَفَا المدسع إن وُحَدَّ والحِبَاتِ المنترة وَأَن يَعْمِ لِلْمَ الْبَعِيد وَعِبْقِ بَاعِدُولُاسْتُمْ بِنَهَا وَأَنْ مُكُونَ تَرْتُوا مُرْتُرُكُ عَلَا اللهُ وَعَنَّا اللهُ وَعَنَّا الله الزليا عالم مالوك عليه برائرها فتنتيدته العصل طواب دَانْ مُؤْوِلُ لِأَلْمُ اللَّهِ الْمُعْلِينِ وَالنَّعْظُ مِرْأَيْنًا وَإِنْ الْحَالَةِ النَّفِيعُ ذَٰلِكُ مِنْ يَظَّامُ وَأَخْلَابُ وَيُؤْوَا لَا لَكُ ذَٰلِكُ

يه التعظياله عَابَد آلونلم وحَجَل عِين لَهُ نَعُ بِي مَنْهُ وَفِيد لون عَنْ عَجْرُورُ وَكُانَ ذَاكِ خَاصَة سِامِنِهِ فِي الرَّحْلَانِ جَوْلِالْمُ فَاجْمِنَا إِلَالُهُ وَاجْمِنَا إِلَى الْخَالِمِ الْمُعْلِمُ مَا يُعْلِلْ بدِمِثْله ومُنْلِمِنًا مُرُلِكَ عَلَىٰ أَعْنِهِ الْمُحِيَّالَحِبِ الْمُعْفِيرِ خَالِصَه وَلاَنْفِيَّه عُبْرُمُنَا بِهُداَصُلاَ كُبُحُ الْغِيبِ كَالْصُدالْفِيَّة وَلِدُوكِ قُلْتُ أَنَهُ يُنْجِي أَنْ غُمِّزُ مُنْذَا وَلَى إِمِّ اللَّهُ الْأَلُكُ أَنَّ وَمِودَ؟ عُنداخِلان حِتَان أَلِحِتِهِ يَظْالِعِهَا كُنْ أَرْخُ النَّالَّا ندبر الخالفها وقريننغ أزايف كيف سنف أنغبز ويجاد ونَصْبَغِيْءٍ ذَلِكَ أَرْاضِفْ عَامِناعِرُورِلِدُلِكَ الْفَيْحَ وَكُونَ عِنْ الْمُجْرَاتِ الْجِيالِيِّ الْجَلْيَةِ عِلْمُ مُؤْكُرُ مُؤْكِرُ مُا تُأْمِيدُ مِنْ النَّهِ وَأَفُولُ اللَّهِ يْنُ عُرُوبِ وَبُرُلابِ قِزَالهِ عَبَالهُ فَإِنْدَارَا لِحُجِيدُ لَا الْفَيْ مَعُ فَتَعِينَ فَوْسُهُ مِن وَفْتَ وَحُدالْفِي وَلَمْ تَكُن جُزافا فِي مُسْهُ وَيَرَانُ العِبِ وَلانترعُ رُوْقِه مُسْتُهُ المُعْرِانُ الْعُرْقُونِ عُ بلك الجي ولااحابه فيمران ولاكتبر عرو لجند لك ذلك البور خومًا وللندال القد فلمَّا عَانْ عِوالبَّاعَةُ النَّالِكُ نعيروند المائية بالكاك أكثر بن ذكاك فلتاكان دُالك عُلاك

المرتضع من بوافاً في المرتب الألف المنظمة المالية المنافقة المُغَيِّرِ فِي وَفَتَ عَمِ الْوَقِ النَّيِّ يَعِلَىٰ وَيَوْفِدُ مِنَ الثَّالَتُ مِنْ وَذَلِكَ انْدُالِمِنْ خِلْوَا فَرَسِلْوَمِنْ مِنْهَا وَانْ وَيَرِسَاحِهُ الْعَدِيْ اَعْلُطْمُ الْمُغَرِّدِهُ الْمُحْانِ مُرْبِيهُ أَفْلُ الْمُحْلِلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ دُلِكُ وَمُوالَحُمُ لِالطُّوحُمُ مِالدُرُ بِيدِ صَاحِبِ الْعِلْمُ فِي وَتَ منهاعليه وهذا المهاوضع الأرامز ومسعى الأنظريغ مَنَا لِهِ جُرْعِ اللَّهُ وَمَا لِمُ عَنْفُرِكُ لَ وَلِحِدِ مِنْ فَ الْجُلِيلُ لَلْمَرْدِ ومِنَالِ ذَلِكُ مِجْ كَالْمِبِ وَقُدْ رَائِبَ أَنْ مِنْ الْأَحْوَدِ الْفَعْرَ قُولِي بِهَا فَافْوُلْ الْمُقْرَسِعِي مُنْدَاوَلَ الْبَدَاهِ الْحِجَانِ مَيْن وَخُرِد مُل مِخَالِم مُعَدُّ اوْعُرُّ حَالِم وَلا نَعَيْدُ خَالِّ هُنِهُ الْجِي مِنْ عَانَتُ خَالِمَهُ فَالْمَقْطَاهُ هَا يَكُونَ كُلُ الْفُولُ عَالَمُونَ كَوْجُنْجُهُ اذْفَارٌ وَهِي يَعُ ذَلِكَ مِن أَثِلُمُ الْجَابِ مِنْ الْفَلْرُ وَمَعُي كَاتَ غُيْرِخًا لِعَد وُلَا فَيْ مُنْ فَالْحِالْ فِيهُا عَلَى الْحِد وُلْكِ وَابْقِ لأعِلْم الْهُرَان الجُحْ أَنِدَات مُنَّ مِعْلَام فِي أَلْ الْحَافِ فَلْمُ الْمُؤْفِ إلى المنابع فوري أن تسبّ طول عان الله مالا مزال عوض له وكفؤاز المزيز بجوالا بطع الاطب عدجيع ما بالمزوزة بوبر يجعى عَلْ نَعِيْدِ وَجُهِلِ الْتُنَا أَنِضًا يُضَا وَضَوَّهُ فِي عِلَيْدِ فَالنَّامِ رِذَالِكُ

بالإعالة

أئت عِلْهِ شَهُورْكِ بَنَّ وَمَا زَالَتَ جَالِ النَّفِحُ ذَلِكُ دَامِالِكَ الدسْبِوَ الرَّبِعِ فَلِمُأْكَانَ ذَلِكَ الْوَقْ ابِيَلَا النَّبْضِ لِلنِي فَكَتُأَ عَانَ بُوم الارْبُون دُلِكَ ٱلوم خُرِج ذُلِكَ ٱلفِي مِنْ لِكَ الجي الغِي خُرُوْجًا مَّا مُعِدَ الْكَارَخُونُ فُلُهُ قَالِيلاً قَالِيلاً وَكُلُهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ بُولُهُ رُسُوبِ بَحِنُود وَقُرْكَ أَنْ بُولُهُ فِيمَا بَقُلْهُم رَالنَّانُ كُلُّهُ بَعِنِ كَامِنُ النَّبْعُ جِدًا فَعَ نِهِ جِاللَّهِ اللَّهِ النَّهِ فِي الْعِدِ شَيْ فَالْكُا وَامَّا بَارِ الْمُنْ أَوْلَ الْجِدَ الَّتِي مُولِكًا لِمِهُ وَغُيْرِ الْمُالِمُ وَفِي حُنْيِنْ جِرًا فَلِيْسُ بِعَيْهِ عَلِكَ تَعِرْفَهَا مِنْ الْعَالِيْسُ الْدُقْرِجِدِ لَكُ وَذَلِكُ النَّهُ وَلَا إِلَا عَبِ النِّي وَسَفْنَا نِوَا قُلْ عَوْلِي إِذَا لَمُ تُوجَهُ عَالَمُ الْمُعَمِّدُ لَوْ يَكُولُ مِنْ عِبْلُكُ الْمُدُواذُ الْمُسْتَعَالِمِهُ فْلِنْ فَا الْفِلْدِ مِنْهُمُ لَا مُحِالَةُ تَكُونَ تَصَرِّدُ تَخُونِ الْرَبْعِ سُاعِات اوْخَبِر اوْسِتْ وَالْوَلِ مَانْكُونَ خُوْمِنا هُوَعُورُ مِنْ اللهِ عَبْرُ مِنْ الْعِيد الْوَانْفِ عِنْ رَاعِه وَبِول مَا جِهِ هِذِهِ الْجِيِّ قُدُ رَغِلُهِ وَ فِي لِبُومُ النَّالِثِ وَالرَّامِ لاعُالُهُ بِعِمْ الرُّكُولِ التِّي مُثلَّ عَلَى النَّعِيْدِ مُصَلَّا مَعْ لك ن عُرف النب الخالصة وعُفراكالصة وعَلِي عَنَا المِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُ بنغ أرتغ ف النبع فالثابند في أيؤو وذلك اللجي الميكة بوغدونها مجبع دلايل فح البع التي يمنف اجما للدة وهونع

عِنهُ الْجِيْ يَعِمِ الْقِلْيُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مَا ظَهُرٌ مُّالِمُرْنُدُ تَجُوالْفَتْقِ لِلْأَانَةُ عِلَيْحًالِ قُدْعَيِّ فَبُصْدِ دُلِيلِ حَيُ سًا فَوَيِ الْمُؤْالِ اللهُ عَانَ فِي إِينِ اللَّهِ مَا اللَّهِ الْمِدْ خَفَيْهِ الْمِدْرِينَا عِنْ زِلْكُ ٱلْهِوْمِيدِ وَجِلْ لِلْهِ الْجَعْ وَلَمْنَاكَ أَنْ عِنْ الْجَعْ الْجَعْ الْعَالَى الْمُ النَّالِ عِرْضَ لَهُ مِنْ الزَّالِينَ قَلْمُ أَنْ سِيدُ مُنْ عِبْمُ عِ جَالاً مُنْهِ بالفلا الأول فلامرته وذلك اندواللفكة ألقابله نرى يدنه مِثْلُ ذُلِكُ النَّبِي فَنْ لِ الْعَبْرُ بِفَائِلُ وَيَتَكَّنُ عَنِهُ الْحِيِّ فِعْدَاهُ الْمِثَا المابع وكبث سأبرمك الخزيف وستوتد كلفا لح على فنا المثال يُدِجِيع أَجُوالِ للأفُلادنِ وَمَتْ أَضْهَا وَزَكِهَا وَكَانِينِ الْعَالْم مِنْ الْمَاتِمَيْهُ عِنْ سُخِنُهُ اوْسُبُهُا بِنَالِكَ وَكَازُ لُوْ نُهُ الْبُخُودِكِاتُ بُعْ بَالْ مِنْ مُنْ وَكُالْ مُرْسِرُ فِهِ الْعَنْ مُرْسِرُ فَفَوْ وَدِعِيد وْكَانُ لا بُزَالْ بِيَلَا مُلِبُّا كَيْرِهُ الرِّيْ السِّرِالِمِيِّالِمِ وَالْلَّهِ الْمُعَامِ وَوَأَجِ مَخُ كَانُ ذُلِكَ الْابِيْمِ مِن الْمُلْعِلَمُ الْمِنْمِيلَ فَيْ وَالْمُسْتِينَ فَيْ نَجْعُوْوَهِ فِي أَوْلَجُتُ أَهُ صَلَابِهِ مِنْ النَّجْلِ الْأَزُّ وَلَكَ الصَّلَا بَهُ كَانِتُ فِي الْبُومُ الْاوَلِ وَالنَّافِي مَتِيرٌهُ ثُمُّ تَرُبُّونَ فِي الْبُومِ النَّاكِ وَاللَّهِ وَأَفِي تَبَالِمِ الْمَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْسًا رُبِّ مِنْ الْكِلْلَ اللَّهِ اللَّهِ ظَان لَوا مَنْصُرٌ عَلَى الدِسْتِر اللَّهِ الْمُنْ النَّفِي وَجِنَّ اللَّهُ الْمُرْضِفُ

يَفْ وَهُوَ فِي نَفِيزً الْعِجْلِ عُلِمْ وَاخْلِينِ الْمُجْمِّعِ مَا وَصَفْتِ وُهُو فِي النَّولِ الْمُلْمِنْ جَمْعِ مَا ذُكِّرت وُهُوَ اللَّهِ الرَّفِ فَانَّ مُنَّ اللَّهِ فِي مَّا عِنَّاجِ فِي الدَّلَالَةُ عَلَيْدِ الَّي إِلَيْمُ وَاجِدِونَا انَدُلاَ عِكِنَ أَنْ يُصِلِ الْيُقَدِّمَةِ الْمُعْرَفَةِ بِشَيْ مُؤَالًا شُكِا دُفُنَ أزْ يُفَفِ بِالْاسْنَفْضَا وَالْحِفْيْفَةُ عِلَى حُسِّهِ كُلُّ وَاحِدِ مِنْ الانوزاليِّ ذَكُرْنَا مِنْ ذَلُك الْكُ لَنْصُلِ الْأَنْ تَعِمُّ الْمُعْمِدُ عِلَى مَا يَعْفِي مُلِلَّمَ فَيَالَ أَوْغُيرَ فَتَالَ وَفِي كِي الأَوْقَاتِ خَاصَّد بَكِي ٰ أَنْ يُوْسَالُانِيْوْرِ انْكَانَ بُوْتُ الْأَنْجُرُجُ مِرْعِلَةٍ دُوْنَ أَنْ يُطْلِ وَاسْتَقْعُ النَّكِلْ فِي مِنْ الْمُوْنِ التَّى ذُكُونًا عُبِّلِ وَ نَسْفِيعًا إِلَّهُ لِشَرِاحِهَا هُمَا نَفِيرٌ فَقَ الْمُرْفَ واللخزي قُوَّ المربين وُذَلِك اللهُ مَيْ كَالْتَ فُقَّ المربينِ عَنَا مِنُ الفَشْلُ عَاتَقَهُ رَّبِهِ المرْضَ وَجَبُ صُوُوْرٌهُ أَنْ لِيَنْكُم ذَلِكُ المريض ومنج كالالتر علاف فراك فتولانج الذبو فليز ينبغي لك أزَّ يقصِّ على الحافظ من المراليُّ ض أيَّ وع موفقط لَجِنْ يَعِي أَنْ تُعْلِيمُ وَلَا يَحْمُ وَمُعَلِّلُهُ وَذَلِكُ تُعِبِّح لِبَا دُرْبِهُ الْبُنِيَّ بِالْبِيْبِيُّ كِمُالْجِهَا النَّهُ لِلْبِيَّةِ بِالْبِيْبِيِّ كِمُالْجِهَا النَّهُ لِلْبِيَّةِ الْمُنْكِ امر كيد كل فاجد من الدنون ولا يوصفا لملا يقول فإن

خَالِصُهُ نَعَيِّهُ وَالْجُنُوالِيُّ لِا يُوجُدِهِ فِيهَا جَيْعِ رَلَكَ ٱلْرُلاَيِلِ فَهُ فَيُصَلَّقُهُ عُيُّرُ بِفُوْيَهُ وَلاَخَالِمُهُ وَالْجِحُ إِيضًا النَّابِيهِ فِي كُلِّ بِوَمِ مَيْكَاتُ جُبْعِ التَّلَابِلِ التَّي وَمُقْنَا قُبْلِ مِنْ ذِلَا بِلَهَا مُؤْجُونُ وَمِهَا فَأَيْخَالِمُهُ وَمُغَى لِمُرْتُكُنْ فِيهَا مِلْكُ الْدُلِالِ وَحُوْدَة فَلْيَسْتِ عِالِيهُ فَعِبْ مِن ذُلِكُ أَزِلُا تَكُونَ لِرَبْعُ وَأَلْنا بِيُمْ يُحِكُّلُ يُوْمِ إِذَا مُالْمُ بَكُونًا خُالِمِنَيْنَ يُولُولِ اللَّهِ عِلْيُ فِلْ مُلْمِلُهُ الْخَالِمِ اللَّهِ الْخَالِمُ اللَّهِ الْخَالَ الْحَرْكُما انَّ الْخِيلِ كَالْمِنْدِ جَالَ فَضُيْرَةُ الْمُوعَدُ لِكَ الْمِنْعُ وَالنَّابِيهِ كِحُلِّ يُومِطُولِكَ المَاهُ مُن مِنَانِ فَهُ ذَا مَا يَنْغُو إِنْ طُلْفَيْهِ مِنْ الْحَيَاتِ ٱلْمُفْتِينَ \* وَأَمَّا يُنَامِ الْحِيَاتِ فَيْنِعِي أَنْ فَضُد بِالنظرِ مِن الْجِامِيا الإلَا إِلَا وَالْمِنْ لَدُونِينَهُ ٱلْمِنْ كُلَّهُ وَالْجِلْانُهُ فِيْرُ وَخُرُ مُعَالِمُ الْمُؤْمِنِ وَعُرُامِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّالِيلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِلْمِلْمِل بالنظرة بنا بفراط وذل طول الغرب على الجاحه إكم النكل فِيهَا اعْدِ اللَّالِ وَاوْقَاتِ ٱلسُّنَّهِ وَاجْرِالْ الْمِي وَالْاسْنَان وُالرِّحِهُ الْأَمْرَانِ وَالْجَادَاتِ وَمَانَقَتُمُ الْجَوْمِ الْمِنْبَابِ وَمَا جُلْكُ فِي وَقُرْجُنُونَهُا وَمَا يَظْهُنَّ عِدْجُنُونُهُا وَقَدَّجُنَ ٱنطُّنُ ظَالَ إِنِّى فَنَ تَعَنَّدَتُ فَوَعِظَتْ جَعِمَا عَتَاجِ الِمِولَ فِي الاَمْرُكَ ذَلِكَ عَلِي الْمِيمُةِ وَذَلِكَ اللهُ قَدَيْعِ عَلِي عَلِي الْمُنْ تلاك

اللِّتُهُ وَاللِّي نَهُ إِنْ مَصُوبِهِ لِإِدَانَ ٱلمِولِ مِأْنِينَعُ وِللَّاشِيَّةِ التي يُشْرِيهُا ٱلمرنبَ شَيْع في في لا الحرّبَ في وَشَيْعُ وَالْسَبْتُ فَإِنّ رايت عَلِامات الجُغِزِ قَدَظُهُ مِن فَنِي وَتَفْرُمُ عَلَى اعْظَامِهِ سُسُمُ إِمِن الإنْ يَتُونِ فَإِنَّ أَوْجِمُلاً مِحْوَدًا مِن جُوْدٍ وَهُومَعُ ذَالْ بِلْ لَكُ مَانْتِوْلِلْ بِهِ فِي إِلَالِيَّ يُحْدِثْ فِي فَمَالْمِونُ مِنْ لِلْهِ الْمُأْزِيَّا صَّهُ النب لا الما من المنافعة المنا فَانْعُونُهُ فِي مُالْجِيلِ وَ وَلَمَّا الْاسْتِمُ الْمِلْ الْجَالَافِي الشووب فأنه بينض وكبتفع شامرك لمزاز ونفع بكفيه مُعْهُدُهُ وَعُلْمِدُ وَلَا آلَا يَسْجُامِ بِهِذَا اللَّهُ مُعَلِّلِينَ وُبُرِّن وُنْفِوْنِهِ وَلَمَّا الْإِنْتِحُام بِمَا سَنُوْمِهُ مِنْ لَلْهِ مِمَا أَلْعُون أومَامُلِخِ أُوبُوزُ وَ أَوْكِبْرِتِ مُعُونِيْفِينَ الْمِنْ وَتَتَهُمْ عَيْنَهُ الخارج الإستفاع الإستفاء الماالكان الكالالالالالالالالالمالا المريالاناع الماالون في المالكون المالكوني المالكوني المالكوني مُعْمَانُ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ والزلاء والمارت والمنتخ المنطآ بوغره فأنتعب الاستخار بإخال من ألماد كافريد ذرك بسيا الدينا ي أَعْضَابِهِ الْأَضَاتِهِ جَتِّى لِلْعُ بِعِرِ الْاَمْزَالِ الْاَتَاجُ الْمَ الْأَلْمِ لَهُ

كَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا وكلنا بزاللفك والإشتفا الأبكترة مانجنا والاشته والجرش والعميز على اكتيه وفنزا الباب إثما يمكونان بَعُلِمَةُ المُعَلِمِ وَبَعِلْمَهُ المُعِلَمِ فَنُفِيرًا عُالِ الطبِ وَأَمَّا الْأَمُورُ إِلَّتِي كُذِّسِمًا مِنْ إِلَا الْكِيْقِيدِ فَأَمَّا وَأُمِنَّهَا فِي دِنَا فِي فَلَا عِلْقِ الاسْتِقِينَا وَ مِأْ لِلْعِ مَا مُذَكِّ مِزَالَتْ يَجِ وَالْبَال وَالْإِغَالِدِ \* فَافُولَ أَنْ خَيِّ الْعَيْدِ إِذَا كَأَنَا فَأَوْلَتُ مُا مِنْ الْمِينَ الْمُؤْكِدُ وَقُوبِ فَقُدْ مِنْ الْمُعْ الْمُعْمِدُ اللَّهِ ما بمنجنًا في تؤطيب من صاحبها وتُستوبه و ذلك ازَّ سُمَّا الصِدّاتُمَانُكُونَ بِالصِدّ إِذْكَانَ مُا أَنْفُومِمًا فَي فَضَلَ وَبُرِندِ جِمْ اللَّهُ اللَّهِ الصُّفْرِ الْمِنْ الْمِنْ عَبْعِ الْأَطْلَطُ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ واحقها وسنع أن تضرائها إلى والسيراء مناا كالطاب الكن فما بال بدا إلى لمية فينع أن سينع بالغي وك المُؤْرِدُونُ وَالْمُؤْرِدُ مِنْ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُوالِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُوالِدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ وَالْمُؤْرُدُ و ذُلِكُ وَنَا لَهُ إِنْ الْمُ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْزَيْسِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْزَيْسِيقِل يَسِيْلِ الْهُولِ وَالْهُونَ فَإِنْ نُعْتِ وَ الْهُرُونِ كَالْمُونِ عِنْ الْمُؤْلِدِينَ الْمُؤْلِدِينَ والني سنجي ان مقد به للغويد على النهال النظر الحقيب

مَن مُتَامِا رَقِيًّا أَبْتُ مَا يُلِا بِنِي بِالْمَكْبُورُ الْمِلْمَ فَاذِا قَرْبَ العِلْدُ مِنْ النَّهِ لِي وَمُنْ فِيمَا سِلْمِينَهُ ﴿ وَالنَّالْالْمُومِدُ فَكَا الْالْمُومِدُ فَكَا حَالُخُوا مُؤْكِدُ وَيُرْدُ وَالْمُعَالِمُ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُونِ وَالْمُعَرَّانِ النِّي مِنْهُ إِنْ مِنْهُمْ مِنْهُا مَجُوْرُ أَكُفُرُ الْفَادِيرِ آلِيْكَ يَعِونَ عَلِيْ مِنْ إِيهَا مِنْهَا فَأَوْفَقَا لِمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُوالْمُ البابية والجلص والخبازا والخبر فالقرع والفق ماشا والوقد مِن مُ إِلا عَنْ يَهِ مَا حِشُكَ الشَّعَ إِنَّ قَالِمَ الْحَدُ مِنْ الْجِنْطُةِ العُوْدِ التَّيْ يَعْتَى حَدُرُونِي وَمِنَ الْمِيْلُ مُلْكِفًا مُعْلَى مُعَالِمٌ فِي العِنُورُ وَمِزَ الطَّيْرِ مَا كَانَ رَحْمُ الْحِيِّ وَمِمَّا لِبِينَ هُو يَخْصِ الجر الاخفيه خاصد وأظلوتهم انشا أرأينا ولوام حفى المتوك ومزلكان عالخنان ومزاد معتها وكاكان كالصافيا فَانَاتُ الْلُهُ صَاحِبُ هَنِهُ إِنْ مِنْ عِبِهِ بَعِدَ انْ يَكُون قُد شَفْرًالم بُونُنَ ذَاكِ شَمًّا وَاطَاحَ لَهُمُ الْحَبُوامِزَ الْبُولَافِيرِسْتُ مِنْهُ وخاصة الصفرة لازصفرة المفر المزامز باصه واذن فنائضا الن المام الناحيد مالم يخرينها عزيلانك المام المخرية العِيْلِ وَالْخَرِيْلِ وَاللَّالِحُ وَبَافِي الأَثْبَ الْكِلَّهُ الْجَرْفِيْهُ وَالشَّلِيسِ العَيْنِ وَمَا هُ مِنْ يُو لِمِنْ يُو لِمِنْ مُنْ يُولِدُانُ فَهُذَا فَقُوا النَّبِي الَّفِي

المعروفة بالأبول والخود واليسل نماك وقدكان مع هذا عُلْفِي بِالرِّنْدِ بِبِرْدِ لِحُواسِّنِفِلُعُ المُلِدِّةِ إِمِنْعُلِمُ الْدُيْنِعِ إِنْفِظُ عُلُيْ وَلَكِنْ مُعَلِينَةً تَعَلِيهُ عَنْ عَمِنَ الْأَمْرَ الطَّبِيعِ صِرْهَا وَازْلَاكِ أضلح كبيرا مزالا بمنفاح وكافيلانشا منكاز فبزه بآلك مرانج الزجا وبمبائم الفائي كالمنون في المعارة أن لُونهُ وَيُولِهُ وَلِذَلِكَ لاَينْغِ إِنْ يَقِرْب بَدُنَهُ فَكَامِنَ الكشبا الجارة التي قربت عمل منكفائ وألجتام المكارف والطوالخ ذلكاف أركاف أركا والكوا المتعلون مِثْلُ ذَلِكُ وَبَالْمِرْوَزُ الْمِنْجِي التُرَكُّكُ بِهِ فَعَمِّلْوْنِهُ بِذَكَّكُ لَجِنَّهُ المَّايِنَ عِي لَكَ أَن يَصْبُ عِلَي اللَّهِ مُر دُهُمَّا مُنْكَانُكُمُ الْمُ مُخْطِهُمُ أَكْبِهَامْ وَمُا مَنْهِمْ الإسْنِفَاجِ وَبِهِ وَالْأَرَادُوا أَنْ بِسِجُوا والإزالمُ نِهِ ذَاك بمعِدًالٌ مَا يَحْفِي وَمُوْكَانَ مِنْمُ عُمِّا الْمُغُولِ الكُيَّامِ مُغِنَادِلَهُ ظُلْ تَعَلِمُ الْأَدْعَانُهُ الْأَلْحَيَّامِ وَالْوَمِ مُنْبَرِكُ عِهُ ذَلُكُ الْوَيْمَةُ خَاصَّهُ مَجَنَاجُ النَّجَامِدِ ذُلِّكُ وَالْطَهُرْتِ عَلِامًا النَّخِيرُ الرَّمْ فَانَ عَلَى الْمُخْلِقِ الْمُخْلِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَامَّا الشَّابِ فَامْنِعِ صَاحِب هُنِوا لِحُنْ مِنْهُ أَصْلًا إِنَّ أَنْ مِنْ عَلَيْهُ الْحُلِّوا اللَّهِ المُوالَّة فِي النَّبِي اللِّيهُ وَلَهُ عُنَا لَيْكُ مِنْهُ الْوَالَّةُ مِنْهُ الْوَالَّةُ لَكُنَّ النَّالِيةُ وَنَهُ الْوَالَّةُ لَكُنَّ النَّهِ اللَّهِ اللَّ

الأُمُولِين " فَامَّا فِيجْمَاتِ الَّخِتِ التِّي الْيَتِ يَجَا لِحِهُ فَلَيْنَ إِذَا الْحَامِ الْمَا عَلَمْ مُنْدًا وَلَا أَوْلِهُ عَوْدُ لَكِنَّهُ الْمَاجِدُ بَعِندَانُ مُظَاهِرٌ عِلْمُاتِ الشِّغِ وَلا يَسْعِي أَنْ عَبْدُ وُالنِّفَ الْعِياب صنه المِتَاتِ فِيكُلِّ مُوْمِلِكِ لِكُنَّفِ بِأَنْ تُعْدُوهِم عَبَا وَالْعَرَا وَ والمرود وتغيز الواجع التي دورا الشابيب كالجام وكاكات مِ الدُّجْنَا بِهُ بِعِ الدِنْوِ عَامِ وَمُا عَانَ مِزَالِحَقَ لَهُمْ فَالْلِرْ حِلُوالْ رَأْتِ جُفِهُم جَنَاجِ أَلِكُ خُرَاجِ ٱلْرَمْ فَلَا بِنَجْ إِنْ يُوعِ ذَلِكَ الْجُنَّا الكونة عُدُمُنْذُ أَوَّلُ الْمُرْفَتُ فُلْرَيْدِ الانتَكِاللِي سَعُولُ تَعُلْنَ فِيْهَا عَدِي خِرِيدِ إِخْرِجِ اللَّهِمُ عُلْخَرْجِ مِنْهُ مِعْزَلْ فُصْدَ لِجِينْدٍ. الاجرال الخاصة من فالما التربير الاغربية وغير ماللا سُبَخِي أَنْ يُحِونُ فِي لَا فَعُمَا النَّبِرِيْدِ وَالتَّرْطِيفِ كَمَا يَعْجِلُ يواله تا العالم العن في منوب ذلك شي من طريف التلطيف والتطبع والتجين ومزاؤي بالدين موهولاما بيه عنكالشعبة فالمؤند شئ منطفل ومالفؤ وألفا فلل ومن سِنْهُ الطَّبُ وَمُتَّامِلُ الْعَلِيدُ وَعَالِمُ الْعَلِيدُ وَعَالِمُ الْعَلِيدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فبفر وأبشقيهم منذ وتقتد بعمرا إسابر مأبرز البول خلاماكما مَعِدُ مِنْهُ كُولُ وَمُنْتِرِمُفُرِطُ مَهُ وَمُزَاجُوكُ مَا نَبْ قِبِهِمِ

يُنْجِ أَنْ يُعْمَى الْمُؤْمِ وَجَمْعُونَ النَّاسِينَ ﴿ كَالَّالْتُ وَسَامِعِينَ لأركي البئرقة فسنع أر فصد في التربير الطريق المي فرراسي وَتُرْتُ بِهِ بِهُ بِي فِلْ لِحِبِ الْخَالِصُهِ الْتَيْ كَالْمُ الْتِي عِنْوَانَ نَقِبُ صِرْكُ الْمُرْبِقُ وَالْمُ عِلْمِي الصَّلْكُ الشَّعِيرِ وَبِالْمُدُاتِ اللهِ الْ انْ يُحُونَ الْجُرُانَ فَهَا أَمَا يَنْعِيلُ الْمُعَلِّدَاهُ فِي حُرُالْ الْجُالِمُ فأماك كان بنها عَبْرِهَ الصِينَةِ فِي أَنْ مَن فِيهَا اكْتُر مِنْ الْمُ وعِنائِتَكَ وَمُوْحَامًا أُمْكِنَكَ أَزْلَا نُرِيدِ فِي المَضَوَلَا تُفْلَقُونَهُ المرتفِن مُعُمَاهِي مُنْ تَانفَهُ مِن طُوْلِ مُعَانَاةِ ٱلمَنْ وَأَرْضِطِ الامزم الوخين تخبعا لشائ بترب فأل الجريد فجنب ملغ تَعْجِعًا إِنْ عِهِمَة نَضْخُ المرَضِ يَجِونُ مُنْكُعُ اصْرَارَهَا بِالْعُودُ بَلِ رُمَّا كِازَاكُ فَرُ وَالْجِنَا بِجِينَ مُلْعَ زِيَادِتِهِ فِي قُورُ الْمِرْضِ يَكُونُ ملع بغوينه وتبطيه التبغ لعته قدسع إك فيهنواكاك أَنُّ أَنْ يُعْلِم حُرِمْ لِمَعْ عِنْظُ الْمُضْ وَحُرْمُ لِلَّعْ فَوَهُ الْمِنْفِرَكِمُا بنونخواجؤجما الالبؤركة منقدم على لحبه والمغ مزالفظ مَجُّحًا نُت الفُوَّهُ تُوَيَّهُ جِدَا وَكَانِ النَّفِي النَّغِ وَسِنْدَهِ عَلِي اعِظَا العَصَل مِزَ العَزَا مُتِحَانَتِ القُوَّدُ اصْعِف وَكَا إِلَيْنَ لِيْنَ بِجُيرًالبَغْ جِزَا وَمِنَّا مِنَّا يُنْجِلُ نَظْرَفِهِ وَتَقَصُدُلُهُ نَعِجَمْ

العَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِلْ اللَّهِ مُلَّا فِي اللَّهُ وَلَا مُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا فَي اللَّهُ وَلَا مُؤْدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِم للبيز الهان المختاك والأشباالمالؤفه فال لدمخ استعاف الْمِينَ وَيُجُونَ النَّبِيَّ عِلَا مِنْهَا أَوْلَا لُبًّا مُ بِأَجْرِهِ خَجَلَ مَا المنتجلة المدحرة فأنتج مري افل ومراخنان وبابر الاطعمة التي فنها لذؤيه وسطيع النفود ومرج عالاطعة التي يُنود وترُطِت وَلَهُ وَلَهُ وَلَيْ الشَّابِ مَا عَالَ لَهُ وَعِينًا أسنا ومعدد والجارة مقرارة عرارة والمعاني والمعاني والمعادة الطيرمالر مجن عاؤاه الأخار ومن البتك ماكان تجالاتها رعف للبير اسرف ويخي الرفعة وسينو لوكانها البلالل والمزدل وان فافيا فالانتا فالانباء المناعة شئام العنوالعنوا بِاصّْنَا فِالْفُلُا فِلْ اللَّهِ عَلَى الْعَجُونَ النَّهُ يَعِرُ فِدَ الْقُدُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَيُوزَىٰ الأُن الصَّوْبِ عَلَىٰ ذَلِكَ صُوَّا إِلَّا وَعَذَلُكُ الْخُرُوا سُبُّامِ كَالْفُلْفُ لِ وَجِنْ مُعْمِماً قُرَاجٍ فِي عُلِي وَهِ مُعْقَالِلُكُ والمني ودخول الحيام وسايرة الجرث بدعادتهم فلاعتهم المنع السَّامِ إلاَّ المُّمان فَدُنُّوا عِلْيَ المسِّالَ الصَّلَ عَن كُلِّم وَافْتُهُ مِلَ الدُّاكُ وَحِيهُ كَالَ وَالدُّ الْمُرْادِينَ الْمُ اللَّهِ عَنْهُمْ إِنَّا الْمُرْادِينَا مِ فَالْكَالِبَ خِيًّ البَع فَصْرُهُ وَلَمْ كُنِ الصَّعِيمُ فَلَا بَا بَيُ أَنْ يَتَعِيلُ الصَّا

الدفيستين وننتخ أزيكون تتنفيك الأفرالوفيت نوثنوا بألجيك من بالخوز الوم السّابع وسُرْ السِّابِ فِلْ السَّافِينَا فَدَيْعِ كُمِرًا مِنْهُمُرِونَيْنِ فِللاَدُونِهِ المِسْهِلَةِ اللِّينَهِ المُبْلِمِهُ التَّي قَدَرَا مُنَّجَ أَبْ يَجِمْلُهُ الْحَثِيرُ اللَّهِ فَالمَّا الْعِيْجِ إِللَّهِ إِلَّهُ مِن يَعْجِ بِ تظا ولت بوعنو الجي الحق المعنف كثيرًا من محربها ما العله اصلاخروجانكما باشتعاكم الغي مرة فاجع وادفدفن عت مِن مَنْ عِلْمِ الْجَابِ الْحِبُ فَالْيِّ الْجِنْدِ وَمَنْ عَلَيْمِ الْجِابِ الرِّيعِ وَفَرُسُعُ إِنْهُا أَنْ يُرْاجُابِهِ إِنْ الْجُرِيرِ اللَّهِ اللَّهِ الْجُرْبُ وَاللَّهُ اللَّهِ بِالْفَصْدِ وَالرَّفِي وَلا سَبْ عِبْمْ شُيَّا مِنَ الْاَدْ وِيَوْ الْعُوَّيَّةِ وَلاَئِنْ وْم استفاع أبران مالله الأأن بزيالم كثبرا غالبا مِرافاذا أنتُ فُصَدْتُ الْعِرْقُ فَنْفَدَحِ اللَّهِ فَالْ رَائِبَ مَا جَرِي مِنْهُ الْهُورُ اعْلِيظًا وَأَكْثَنَ مَاغِيهُ كُذَ اللَّهُ وَأَخْيَابِ الْأَعْجِلَةُ الغَلِيطُه بُونَ تَقَدُّمْ عِلْيَ الإنجَانِ وَالاسْتَفِرَاعَ وَإِن آبِ الْمِ للمع الجره رجبًا فانتلع اخراجه على المكان والمزق التي يَعْمُد لِنُعْرِهِ يُنْغِي أَنْ يَحُونَ لِمَّا الَّحِرْقَ النِّينَ إِلَيْ إِنْ الَّهِ يَنِّي وهوالمعرفف بأليا سليل والعرق الاوسط مرطابه المفق وُ مِنَ الْمِرُونِ فَإِلاَ فِلْ وَتَرْتَرْضَا حِبِ مَنِ الْجِلِمُّ بِالْأَغْرِبِهِ

الأدوروالمنورته بن منوا أنجي فاللغها الدُّفا الهيُّ وعُا دُناً أَنْ سَبُّ عِلْمُ وَهُواللَّهِي مُعَمِّع فِيهِ أَكِيلِتِيتِ فَامَّا النَّزِ ابْتُعْلَوا عُيَامِرَ فَمِنِ الْادُورِيْ مُنَدَاوُلَ الْحِلَّةِ الْوَالْخُلَّةِ قُلْ وَفْت مُنْهُاهًا فَانْهُمْ حُنْبُرًا مَالِكُونِ البِّحَ وَاحِرَهُ مُفْرَةٌ فَيُحْبِّرُونَا رْبِعِيْنْ وَانْ لَمْ بُعِيْرُ وِنَهَا رِبْعِيْرِ صَبِّرْ وَهَا لاَعِالَهُ اعِنْظُم والمعجب متاكات ورتماكات بيعبر فيروها للافان لرُّبِيرُوهَا مِنْاصَيْرُوا لِإِجِالَةُ هَا تُبْرِ الْسِجْبِلَ غُرِطُ وَأَحْدِبَ . مِمَّا كُاتَ وَالْيِكُونِ وَلِلْأِمْ اللَّهِ المُتَرَفِّهُ أَرْجُلًا كَانْتُ بِهِ مِنْ خُتَّاتِ البِّعِ النَّا فَيْتُقَادُ مِنَ الْعِبُونَ الْمُتَّلِّ لِلْحُوْدِ الأفاعي والرُّنجِين مُرْسِمَ فَدُبَاغِ مِنْهَاهُ فَلَمَّا فَعُلِيهِ ذِلِكُ مُزَيَّرِتُ حُيَالَة وَجُوِّ لَهَا الْ يَنْوَيِّدِ فَالسِّلُ فَعَالِدَتْ خِيْفِ مُطْبِقَه فَقُنُلْتِ الرِّجُلِ مُ فَامَا الْمِحْ النَّالِيهِ فِحْ لَيُوم فاذاأت ومت مكاواتها فاستنغرا التكنين فالأبارالاقك مِثَلَ جِلَّةً وَمَا مِرِيَّا لَبُولَ إِدْرَازًا صَالِحًا وَاجْجُلُ حَيْلُةَ التَدْبُ لِد يْ هُرُهُ الْجِلِّهِ بِمَامَعِهُ فَصْلَ لَاطْيِفَ وَتَفَطِّعِ لَمْ يَجُونُنَّهُما هنه الجي فأرسبن أزنترم العِنّابه بالمعنه وخاصد بفنها عُ مِنْ عَدِدُ لِكُ يُنْغِيلُ مَا أَنْ الْغِيْعِدُ مُنافِلَ الْفُلِ الْمُلِي

بَجْمْل إِنَا مِنْ التِّي فَنُجُرَّت بِهِ عِلْدُتِهِ فِي يَوْمِي رَاحِبُهِ فَهَا ذُلَّمَا يَنْبِغِي أَنْ مَجِلَهُ مُرْدُ أَوُّلَ مِنْ الْجِي وَالْيُ وَقْتُ مُنْهَا مَا صَإِذَا طُنْتُ أَنْ كُورِهُمْ قُدْ بَلْغِ سُنَّهُا مُرْضِهُ فَجِنَدُ ذُلِكَ يَنْعُ إِنْ رُبِيْقٍ مِنْ بِأَعْنِيدِ ٱلْفَافِ مِنَ الْإَعْرِيْكِ الْبِيُّكُنْ تَدَبِّرُهُ بِهَا فَبُلْ وَبَرُالُاعَةِ التَّ تَرَبِّدُه بِهَابِعِد وَنَالْمُرْهِ بِأَنْ بِقِرِّدُ بِهِذَا مُنْ طُولِهُ وَبِغِيْ بالجِناية بماجتلج المومر التطبل والتقييد بماسًا ندار يلتون صَلاَبُهَا وَيُرْجِي نِعُدُدُهُا مِنْ يُبِتَعِلْ لِعَدِدُلِكُ مَا يُورِّ ٱلْهُل وَإِنْ فَالْمَذِ لَكُ عِلْمُنا النَّجْ فِالصَّدِينِ ذَلِكِ الإِنْ الْإِنْ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ اللَّ نَبْنَعْع الاخْلاط البُوْد اوِيه وَلْهُرَيْن خِلُكُ أَنْ فَتَوْعَ كُلْ إِنْ عَالَى الْمُ ذُلِكَ مِنْ وَاجِرَهُ مَلَ يُنْجَعِلُهُ مِنَا زَاوَكُذُلِكَ قَدِيْمُ فِي إِنْ يُحْمِلُ الفي عَلَى المَّلِينَ الطَّعِلْمِ وَتُنْ يَعِيلُ مِوَالْمِرْمِ ذَلِكُ الْوَفْ والارمع عابق فينج النبيعيم شيام الوزا الميغو يتون المنعالك الماد في ول مرد وإن الشُّقَد فَنُ رَبِّو عِبِلنَّا مُرْتَحُرُهُما وفيل مُخْرِجُهُم مُن الْفِل بَعِد الْنَاخُذ من وَتُهُا وَتُعْلِعِهُمُ الْفِيلَ الله بلغ ذلك تقرَّمت على حروالخروف يترقيهم منذ كأشامن لأبر فن الغُ فِنْعَى أَنْ سِيهِ الْمَالِيهُ الدُّوبِ مُصْلِحُود مُ لَيَهُنِهِ مزالغور المقد المؤمر الافاعي وموالعوف الزناق ومنابد

الحِادَة وَذَٰلَكَ فَوَلَ قَنْ قَبِلَ فَرَجًا وَأَمَابَ قَامِلِهِ فِيهِ فَينَجُ أَنَ تعَدُّوا أَعِياب هَنِهِ الْجِيَّاتِ عِلْكُ الشَّعِيرُ الْآمُرْكَانَ مندم كنض فعرته وبمأ المنسل الأنكارة بنم سنتناك الرَيُّانَةِ مَعِنْهِ لِللَّالِ وَالاَحْدُ الْمُتَّنِ مِنْ لَكُنُمُ الْمُتَعِيدِ المحروفة عندروس والحبز المنع بإلما وساير مافوثه فتوه وَفِ اوْشَرِيهَ وِيهُا وَمَعْ كَانْتِ الْجَيْ شَبِيهُ أَجِرُاكُ وَاللَّهُ فَأَقُل مَالزَّى فِيهِ اعْلام الْنَعْدِ قَرْظَهَرَت فَبْقِ تَعَدُّم عَلَي السِّبِّقِ الخابه المآ البارد وترزمتك المية يحتب أوقت الحاض مِنَادَةَ فَاتِ البِّنَهُ وَالْلِدَ وَالْبِنِّ فِيلِيْجِهُ الْعِلِيْلِ وَعُلِا تُمْ فَهُنْ وي المناف الأمن عن المناف المن اعْزَاض مُ وَأَمَّا مَا كَانَ زَاحِيًا بِمَعِهُ اعْرَاضَ لَيْسِ يَنْعِفِ أَنْ فَيْرُدُ ٱلْفَسْدِ لِلْتِي لَكِينَّهُ مِنْ عَيْلِكُ أَنْ فَهُرِّيمُ الْمُكُلِّ وَتَحْرَكُمُ مفكاراجي كمنقرار الخيز الفي بالخفل وبقاؤه أشدهكا والمجهما المرام غيزان فعاله والاخوالاعمال المام وأناصل ذُلِكُ لَكَ فَامْلُ أَنَّ رَجُلاً عُرِينَتْ لَهُ الْحِيَّ وَفِي رَبِهِ أَجُلَامِنَ الدَم إلاَّ انَّهُ قُرِّبُ الْعِهْنِ بِتُحْدَةٍ عِرَفِ لَهُ وَكِذِ لَنْعُا وَعِمُ لَ نِهِ فَيْ جُرِيبُهِ أَوْقُن فَتُأْخِلُقُ أَرُدًّا فَاضَرُ ذَلِكُ الْطَهِرُونَ

مِنَ الْطَجَامِ وَالإِبْهُ إلْ مِمَا لِيَتَفْعِ اللَّهُ وَاتَّا سُايِرٌ مَا يُنْجِأَنَ بنتريد المخاب هذه المجتى فازك سنخرجه بالنظر والاغراف الْعِاسِيَّةِ مِنْ وَامْنَا إِلَمْ يَاتِ الْمَاعِدُ فَمُأْكَانَ مِنْهَا لَا يُعَالِمُ وَلَا الْمُعَالِمُ وَلَ سُتُهُا هُ ٱلْبُوْمِ ٱلْبُالِعِ أَوْجُوهُ وَكَانُتَ الْفُوَّةُ مِنْهَا فُونَّهِ وَالنِّن مُحِتَمِلُهُ فَينْعِي أَنْ تَرَرّا صُحِابِهَا بِالنَّرِبِيرَ اللَّهِي فَوْجِعًا بِدَاللَّطَافِدَ والاستنف وماكان فالحاور تكاه البوراك الوراك اوْكَانْتَالْقُوْدُ مِنَ إِجِهَا غَيْرْ فُوتِيهِ فَيْنْفِي أَنْ فَيْنِ ا وَلاَ بِتَربِيرًا غَلَظ فَا ذَا ذَنَا سُنَهَا الْحِجْ جُبُرَتُ مِتْرِيرًا لُكُف فَاذٍا الله المنافي منتها ها دُبُرته والطف التدبير عُ عِزْت فَدُ بُرته بيداً. تَرْبِيُّ الْعَلْظَ قَلِيلاً قُلِيلاً وَجُعِلْت مِثَالَتِ النَّيدِ فِيَعْلَيْظ الغِنَّا عُلِيْ شَالِ مَرَاتِ النَّعْيْرِ فِيْدِ قَبْ لُنِيْهَا الْجِلَةُ فَهُ فَامِّا اختلج الدم فينبغ أزنت علمه متك كاللمن عظيمًا ويح الب الحرة في المران بعداعات فالطع حديداه كالالفائد يَعْلَى مِنْ وَالْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ فُخذ بشل فَرُهُ الْجَالَات يُنْبِغِي أَنْ يُتِفْعُ الدَمُ الرِّ الرِّيعُوفَاكِ أَسْ لْفُودُ الْوَامْ الْيُرْ الْوُغَيْرُ ذُلِّكَ مِمَّا وَكَفْتُ فِي أَوْلَ فُرْكِ فَامَّا التتبيرالنظب إلاغانيه وغيرها فنافع جنع اعياب الحاب

بعثان عاجاج المؤجئة بالفائد كالإخلالجن فغالض مِنْ سُعًا مِنْ الْمُورِينَ الْمُحَالَ مُعَالِمُ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُحَالِبُ الأرق وكفة فؤر المرنين حناك أثبا تتبكا أنالم فيلدف ج ومرحديد إينا المتعمل المنافع المناف مندنداؤ وجم ولرفق وبالمان أنجعزل ألموى لعبط تري عَلَّمْ وَالْمَا مِنْ مَا مِنْ مَا الْمَالِمُ عَلَّمُ الْمِنْ وَالْمَدِّ حِمَّا فَالْمَا رَاحَ مِنْ وَعَلَّمُ عَالَمْ هَاتَ فِي مُنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ فِيمَا مِنْ الْمُوعَ الْمُحْرِكُ الْمِنْ فِي مِنْ مَا مَا مُنْ مُنْ وَمَنْ طَالِحُ وَالْمِنْ إِلَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ ويؤطانع البتال اللع ولذاك ماتجع مزيعتم لاطبا عَلَى فَعْدِهِ مِنْ مِنْ الْمُنْتُمُ وَالْمِرَالُوفْ وَحَذَالِكُ مِنْ كَالْ مِنْ إِلَيْ الْمِرْدُ الْمِنْ الْمِرْدُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناج النم لوأنا الذ للخ الخراجة عند في المالية الما المركب النبار وجدوف الملاك يخوالنا على من يستعنع بِغَيزِالْمُوَابِ فِي الْاَتِ الْمُوعِ الْتِي هِيْدِهِ عَلَيْهِ الْمُومِ الْمُوالْمُ فِي الْفِي الْمُوالْمُ فِي الْفِي نهتيدالواليرن مفوجي والولمدا مظاج العوي دفع وْسُهُونَهُ أَيْضًا وَلَا فُورِلْتِينِ كَاوِلِهُ ٱلْبَلِّلِ وَأَمَّا يُؤُمِّنِ فَي بغير التواد وخالات المونى للازده فيتريد ستريد بيونون لله بي قَالَ مُنْ الْمُحْتَى للاحْدُ إِمِنْهُ وَكُوزًا ٱلبُّرِي لا يَعْدَمُ عَرَاقُ لنجف الزالانا يخلاه انون لالزلالا عدنا بما الجرائي

المقاجع التي رضها مخرّد عظمُه جُرَّ بَعُون الرَّالْ عَالَم اللّه اللّه اللّه اللّه الله وكرب فانظر فالشغى أيعتم منكات هذه بالمعلى النَّطِيُّ أَنْجُي وَجْدُهُا وَتُرُوُّ والاِجْتِفِاخِ إِدْلِكَ ٱلْإِجْلُاكُما حَنَّا سَفَعَلَ لُوْلُرِيكِنْ الْمِينَ عِلْمُ مِنْ عُمَّانَ عَلَى ذَاكُ مَحْرُوْد الْمُهُلِيَّةِ لَنْعَتْمِ الْحَاكِد اقْلاَ بِفَرَالْمِهُ جَمِّافًا المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَرُو اللَّهِ فَرَبُّ فِي إِنْ فَهِلْ فَذِلُّ وَذِلَّكُ الْكَفِيرَ الْسَالِكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ كُنْيِنْ كُنْيِزُ مِنْ عُيَابِ هِنَهُ أَكِالَ عَنَمُا رُام الأُطِيَّالَ بُشِيَعْ عُوا الْمَانِهِ وَقُلْ تَعُونِد الْمِدَهُ بَعُضُم مَاكُ وَبَعْضُمُ بلغ بوالخطواز أشرف على لللاب ومنع يضت لذا أبشاب ل مَنِهُ الْحِيُّ وَكَالُ فَرَعِ إِنْ لَهُ مَعِمًا ذَرُّبِ فَلَيْنَ جَنَّاجٍ مَعِمًا لَ المنفراع غيره إلكِندُ بكني بع قال لريك الحنب مفكان المِلْابْنِيدِ وَذَاكِ الْمُنْ فَنَ فَيْنَ كُلُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا أرترب وأنهاله فأنه نكيب أؤم كالخفار الزاجادا عاجلا وعذراك أنشاء خان قدم مرا لينز تشيخ وكازع ذلك تخلج الماستفاع الم فليئ بنجي ارستفع والمم مه وكجه

مُنِحَالِه إِلْهِكِهِ إِنْهُ أَنَّهُ لَبُّ عَادِيهِ السِّيعِ عُلَانِي الْطُعِامِ وهومجادالاستواع فرجات مبوجاك فينعال بيم الاخرفائين ينع أزيتنفع فإركان جيع الكالأت الاخس موجب الإسترورك وعلى فأللا المنال فد مع أن فلا يح الم الأبلان وذاك الضخار في المنظمة المنافرة المنافرة حَهُ عَالَىٰ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالَةِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَا يِرَاكِمُ اللَّهِ وَالْمُأْمَرِ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْجَمَّالِينِ فَعَلَمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا لِلللَّهِ اللل القلل فلا فلا شرواليه ولذلك لا يعي أرج مركات مَنِهُ جَالِدِ ٱلدَّمُ وَالْحَالَتُ بِأَرْاكِالاَتِ تَشِينُ عَلِي الْحُدُوبِ عَنِي المِنَا انْ يَتِعِمُ الْحُدُو الْوَقِي الْمُحُنِّةِ يُلْمِ الْوَالِمُ الْمِيتِرَ الْحَ مِنْ عَانَت هَنِه عَالَم وَحَدُ لِأَنْ أَنْصَا الْحَالِ فِي أَفْرِطُ عَلَيْهِ البِيرِ أَوْمَرُ أَفْرِطُ عِلْمُوالْ فَقَدَّيْنِ فِي أَنْ عُنْدُ فَصَالِحُرُوقَ يغرفن خاله وينابرات الاشتعراع الحبير والبزايا فابعا عُرِين الاعِرَاضِ العِيرِ وَالاسْتَعْرِاهِ الْكُثِيرِ وَذَلَكَ النُّذَانِ عَبِلُوالتَّي وَلَا التَّعِيمِ عَهِ الْأَلْفِيمِ عَالِكُ النِّيْنِ ذَكَرُ الْذَكَانَ عَالَمَ عَلَيْهِم لِمِنْ تَعْلِمُ الْمِنْ عِلْمَ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ عَلَا الْمُنْفِرِ

لَحُنامين عَالَا لَهُ لَا فِعْتَ آكِاضِ مِن فَاتِ ٱلبِّنَةِ مُوَافِقًا لامُ اللَّهِ الشَّعِنَا أَصْلا مِن الحَمِيجِ اللَّهِ وَمُنَّى لَوْمُعِمَّا فَإِنَّا مُّنْ تَعْرَجُ مِنْ مُثَالِكِ يَكُنْ مَالِئِنْعَمْ عِنْدَ أَقَلِكُمْ الْ بخيالتر بالمرية أخاا الوعه النج فيرابع وبماتي أَنْ وَقُولُهُ مِنْ مِنْ مُعْرِقًا عِلَى مِنْ الْمُعْرِقِ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ نَهُ بِرِعِ اللَّهِ الأَوْدُ فَقُدْ بِرِي كِنْبِرًا مِزَ النَّابِ لأَعِمَّا وَنَ لَلَّهُ الْمُ مُافِيهِ فَمُثَلَ أَنْهِ بِنِوَع مِرَافُولِ الإِسْتِفُولُ وَلِا الْإِسْتِكَاكَ عُلَافَعُامِ مِنْ الْمُولِكُ رَبْعُضِمُ بِعُرْضَ لَا مِنْ ذَلِكُ أَرْضِعُ مِنهُمْ فُقِ الدُرْكُ لَهَا وَجُوْرٌ عُرِيعًا وَمِنْهُم مِن عَرْضِ لَيْن ذَاكَ افْدُنْ وَمِنْ مِحِينَ بُعَرَف عِن شُهُورَة الطَّعُارِفَ إِن تاوله ميتنكن ها أماان يث بخوه واماان سيمريد عَلَيْهِا أَمِنِعِيْ أَنْ وَقَدَّجِبُ أَنْ مُنْكِيدِ وَقَدْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا لِمُنْكِ المرملج الخايل أيسًا فان مركان ع الميعيد كازالم إيافان الأفدنتن إليم بزالا بنغاغ الرابد والعائدة أيضاخطان بِالبَيْرِينِ الْابْتِرِلْ عِلْ الْابْتِيفُرَاء كَمُا أَمَا مِنْ الْحُطْ فِيجَمِع الإنجابين وي ذُلِكَ وَانْ مِزَ اللَّهِ يَعِلْ مُرْالِدُ مِنْ وَمُوالِدُ مِنْ مُنْ الْمُرْتِعِدُ الْ الكُنْيِرُ قُطُ وَلَرَ مُزُلِ لِكُنَّ مِثْ الطَّهُ إِلَّهِ ﴿ وَمِزَالْنَا إِنَّ

وُالقَالِ وَكُلْ مُنْفِئُ اللَّهُ مِن صَدَّرَهِ الْوَمْنِ نِينَّهُ فَلِي عَلَيْ مُن لَدُ الدُّعَافِ الشَّيْدِ وَلِن عَرَضَ لَهُ مِنَ البَيْنَا ٱلتَّفَّ عِلَا الْعَالِينِ وُنُمُ الْحِلْ الْعَنِي الْعُيْدُ الْعِظْمِدُ وَخَاصَدُ مُنْ كَانَ عِمَالِهِ الْمُعَالَ مُعْرِط وَالبِلَّهُ أَيْضًا التَّى سَمِّيَّهَا البُّونَا بِنُونِ يُولِمُ مِنْ فَيُعْتِدِهِ هُذَا الربيم إفراطا بُوع ولينت شيًا عُبرًا لَعْتِي وَالْحِلَّةِ الْمِنَّا التَّيْغُزُف فِنَوَالِجَم قَدِيقَ رَّمَهَا فِيجَبْعِ أَجُوالِهَا العَنْفِ فَإِذَا تَقُلُّصُ الحَمِ فَاسْتَقَلْ أَلْهِ فِمَّا إِلَى فَوْقَ يَعِ ذَلِكُ الْغَنِّي وَفَكَد بَتِعَ الْخَيْلَ فِي الْحِ وَمُلْهُ اللَّهِ الْجُلِّكِ الْبُرْفِكُ بِبُلَّا الْحَالِكِ الْبُرْفِكُ بِبُلَّا مَا عنوالافزارالي نورز الجالفني وقريفر مؤاالنوع مِنُ الْعَبْقِ البَّيْ يُعْرَفُ بِفُصَا وَالْعَبْرِ الْعَلْجِ وَالْبِكَاتِ وَالْمَ إِذَا كَانُ حِمًّا وَالْقَرْبِ مِنْ الْعَنْقِ الْعِرْوُفْ مِحَلِيلِ الفُوْرُ فَاللَّمَا وَالْوَلِهُ الَّهِ يَغُونُو بِالْحَوْدِ وَالدُّبُولِ وَالبِّلِّ وَتَرْجُرُوالْفِيَّا كِثْرِيًا مَعْ أَبْرَكُ نُوابِ بَعْضِ الْحَتَّاتِ وَخَاصَّد مَقِي كَالَ البنزة غَايِهِ مِنْ البُيْرِ وَالْجَفَاتِ أَوْكَانُ فِيهِ أَمِثْلَا مُفْط وَقُرْمُ إِنَّ الْمُ اللِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ الْمُ اللِّلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا إذَا كَاتَ حَيْنَهُ وَنُ ثَمَا عِرِيْرُ لِمَا أَيْضًا لِمِنْ أَفْرِظُ عِلَيْهِ الْمِرْدِ عَةِ الْمِكَافِهِ فِي الْوَقَاتِ التِّرَا التَّالِيبِ مِنْ الْمُكَاتِ وَلَمْ عِينَ

يَدِ مَرْهِ وَلا كُنْرُولُكِ مِقِراتُ فَلْلا فَلِلاَّفَائِلَّا بِالْحِيمَ الْمُعْتَدلُهُ وَ الرُّ إِلَّ وَالْحِفْرِ اللَّهِ وَالنَّمَالِ وَالْتُعْدِ وَالْحِبْال الأشتاف وبأكام وسنغ لزياخنا لإسترلال على ايجاراله مِن إِنْ وَاللَّهُ وَالْمِي وَمُفْنَا مِنَ الدِّجُودِ ٱلْمِي فَقُرْمُ مِعْمُمَّا قُل وكُذَاكُ أَيْضًا مَعَ عَرُوز لِلرَيْفِ عَرْضًار مُتَعَالَكُ أَدَالَ فَينَغِي النظرالما أفؤى وكرك الكانكان متكان متكا دال مُرُلان مِزَالِدِلْجِ عِلْي دِلالتَّرْ مُتَّمَا دَّتَنِي وَاتِّذْ مُرَسْفِع عِنْدَ ذُلِكَ أَنِينًا أَنْ تَعْشُد فَصْ النَّدِّفُمَا إِنَّ هَا قَامِرْ غُيزًا أَنْغُفِلُ الاخْراشُلُولُورُينَ يَنْعِلُكُ أَنْ تَغَنَّهُمْ فِهِ الإِسْتِيدُ لِي زَلِعُولُ مِن والأمراض على عايد لأرعائه مرالجلج فقط للزية البيب إِ أَنَالَةً الفَاعِلَ الْحَلِّ وَالْجِيرِ مِنْ الْمُرَاضِ وَالْاعِرَاضِ مِنَالَ أَنَّ الصَّهِ مِنْ أَنْ فَعَلَا مِنْ الْمُؤْمِنَ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَفْضًا لَ النعير فاستكاالفوه موفي فيدعرض فلجد فاستكابه كِيْرُهُ أَدْكَانُ قَدَنَعِرُمْ هِزُا الْجَارِضْ لِمَرْيَوْ لَهُ ٱلْمُنْكِفِ ولأعياب الذرب ولامعاب المع فالانجا وبأعياب الجاهالي بُوِّنُكْ بِزُلُقُ الانْجَاوَلِي بُعِيْضِلُهُ مِنْ النِّيِّا النَّفْ مِزَالِعَبُلُ وَلَى بعُرِضْ لَهُ ذَلِكَ مِنْ مُراجِهِ وَانْوَكُاجِ افْوَاهِ الْجُرُدُولَ الْمَرْدُولِ النَّبُ النَّابُ

مَنْ عِفَ فِي لَاتُوا ٱلْمِيْمِ الْوَالْمِيْ اوْفِلْ بِتِوْ اللَّهِ عَلَى الْمُعْتَدُ وَفِي مِنْ ذُ إِكْ مِن مُونِ الاستَقِرَاعِ فَالْعَثْ غَارِضَ عِذَاكَ مُرْوَدُهُ فقد تبكي الطوية التي نج أعجاب الانترنية الفرائع المواها عُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّل أزنة تغزغ منا شي تردفو مرغبران المكروه لكنه عَيِبْ مُوْدَةُ انْ يُعُرِينُ لَهُ عِنْدُ لِكَ أَنِصًا الْغَنْي وَقَرِيعِ فُرالِيكًا العني سُبُ الوجه إذُ اكَازِعُ لِمَّا مِن لَاعْ جُدُت دُفْعِه أَو مغض فضب بن صرف الفيلغ وخات والعب بنه السَّدُيد اللهي تقبًّا مِيهِ الرِّبْعِ وَيَعِرْفُهُ ٱلْبُونَامِينَ كَالِاوْسِ وَهُوَجُدِتُ نِوْ ٱلْعَمْدِ الْمُنَا اوْ فِي رُوتِر ٱلْعَمْلِ حِرَاْجِهُ فَقَّلَ كَالْبُ ذَٰلِكَ ٱلْفَتْحِ وكذلك ففول المزوج الخبنيد التي تكون والمفاصل وكالماكات مِنْهَا فِي طَرِينَ الْمَارَةِ اللَّهِ عِلَمْ اللَّهِ عَلَيْتُ فِيدِ الْوَاللَّقِي مَنْ عَفِيدِ وَقَدَ عُلِيُ الْفَتْفَانِهُا إِفْرَاطِ الْبَرْدُ وَإِفْرَاطِ الْجِنِّ وَإِغْلِالِ الْفَتَى الْجَوَا بَتِكُم فَهُنْ هِ إِنْ بِمَا لِلْغَتِّي وَلَهُ بِجِينْ بِحُلِّ وَالْحِيدِ مِنْهَا عِلَاحِ خَامِدُ لِين مَحُونُ أَصِفَ اللَّهِ فِي الْمُحِيِّةِ مِلْكُ الأَضَافِ إِلَّهِ الْمُراجِيِّةِ لِللَّهِ الْمُراجِية وَدُلِكِ إِنَّ إِنَّ الْمُعْرِفُ مِنْ مُنْ أَوْلَةُ الْمُعْرِلُوا الْحِيْلُ وَالْمِلْلُ فَوْزُمْنَاكُ تَفَيِّرِ زِنَاكُ الْعِلِل وَشَفَانِهَا فَانَامُفْتَصَرِّ وَجُتَّا فِي فَرَاعُلِي أَن

لَهُ الْجِحَّ انْصًا بِيتِبَ وَرُمْ خِارْعُظِمِ جِرَبُ فِي بِهِ الْفِي مُجِدُتِهُ أُورِيهِ فَانَدُرْتُمَا عَرَضُ لَهُ الْعَثِي فِي الْمِذَانُورِيِ جُمَّاهُ وَلاسِيما مَنْ كَانَ عِ ٱلبرن فُوْكُ مُرْرِز الإحْلَا زند غُرِّ نَعِيْدُهُ وَسُنَّهُ فِي يَعِمْ الْأَعْمَا الْنَيْسَيْدِ وَقُرْبُحِضَ الختوائضا لمزكان فربعك تدضعيقا اؤسيبه لنع مزكيبة اخْلاطْ رُدِيُد اوْتقالِ إِذْلاط عَلَيْظَد أَيْجِداً وْ بَارْدُ اوْ رُطْبُه وَقُدِيَ خُرِضَ الْمِنَا الْعَنْفُ لِقُوْمُ مِنْ قُولَهُ عُوَارِضِ النَّبُرِ فَأَكُنَّ مابعرض ذكك المشلج والمتخفام الحتنب كان ضعفهم فُالنَّكُ مُرَّامِن هُا وُلِا إِذَا أَعَمُوا اوْسُرُوا اوْعَمُوا عَرْض لَهُمُ الْغُنتِي وَرُمَّا عُرْمِزُ لِأَصْحِابِ هَانِهِ الْاجْوَالِ الْغَثْنِي مِنْ الْإِنْبِ رُجْعُ رُجُهُ ابْرَانهم إذا كَانَ عِي عَبْرًا لُوفْ البيّ جَالِحِ البِّفِ كُمَا فَدَيْجُرُضِ فِإِلَا كُمْ لِيُرْفِيهِ فَصْلَ فُقَدَ عِنْدَافُواطِ الْعِثَ به ومُعَالِغُوْرُ إِلَا وَدُسْلِهُ مِمْرُ الْمِيْتُ فَيْنُهُ بِالْعُوْتِهِ جِلَا وكاصفان يزئ المن عندانفان دنعدال معدرتواؤاليا مُرِّيْهُ اوْ الْحَدْيِّةُ فَلَا بْدُّمِرْ الْرَبِعِ مِنْ لِهِ مُعْ دَرِكَ الْعَنْمِي وُكُذُلِكُ مُنِّي بِطَ المنطبّ خُرُاجًا اوْ دُسُلُهُ فَاسْنَعُعُ مِزُ لِلْمُ شُيُّا حَبِّبُوا ذُفْعِهُ وَلا بْدَبِن أَنْ يُعْرَضُ مُعُ ذِلِا الْعَبِي وَهَاكَ

اللَّهُ فَ حَقِّى مِنْ وَدُالْ مِنْ وَمِهِ مِنْ لَكُ وَجُعِ كَانُ وَالِكَ مِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللْمِنْ الْمِنْ اللْمِنْ الْمُعِمِي مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمِنْ اللْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِ المرال بنظرة المخلة فلبكر بضنك فيجنب التعالج بالمعالج لِيَّجْرِي مِنَا اللَّالِمَ اللَّيْ مِنَا أَوْمَ اللَّهِ مِنَا أَوْمَ اللَّهُ وَاللَّ الِيَالِيُّ يُعِلِّمُ إِنَّالِمُ لَا لَا لِإِسْتَعْلَاعُ وَاصْلَهُ مِنْهَا وَلِذَلِكَ مَثَّى كَانْ مِنْ الْحِ إِسْتَفْرَاعِ كَثْمِرْ دَفْهُ فَوَضَّهُ لَا الْجَاجِ عِنَالْفِي أَنْ عِكَنْ ذَاكِ فِلْ مِن الدُوقَاتِ وَمَنْ كَالْ الدِسْفِرَاعِ مِلْحِيد الخزين وَوَحَهُ الْجَاحِ عِلْ الْحَبِدِ وَالْتَلِيّالِ فَيْدُ الْخَيْرِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعِيدِ الْعَلَالِ عَلَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَلِي الْعَيْدِ الْعَلِي الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعِيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَيْدِ الْعَلْمِ الْعِيدِ الْعَلَالِ عَلَيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعَلِيْعِ الْعَيْدِ الْعَلِي الْعَلْمِ الْعِيْمِ الْعَلْمِ الْعَلِيْعِ الْعَلَامِ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعَلِمِ الْعِلْمِ الْعِيْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ مِنهُ جُرِي لَا تُعَالَ الْعُطَاعِ النُّعَافِ وَمُتِي كَانَا لَيْعَافِ وَلَكُونِ مُرْجًاكَ بِرًا غَنِيرًا فِنَبِعِ إِنْ شُعِ الْجِاحِرِ عُلِي الْوَسُجِيرِ جَبُعًا وَتَدَ سُيْعُ وَلَعْنَى كُونِ مِن الْمِيْعِلَعْ كَيْدُرُ وَفِهِ الشَّلِ الْمُنْوَحِ إِلْمَ إِلَا رِدِ وَلاَ نِهِمَا مَقِكَا زَلِا مِنْ مِنْ أَنْ الْمُلْجِدُهُ ومالليها ولكرانة من بغي الدائه فعند وتظر الاسكون ابع مُنْحِينَ ذُلِكَ مِثْلُ وَلُورَا وَكُونَ وَمُجَدِّنَ فِي عِبْ الْحِثُ الْوَصَدُ الْعِ شديداوعلة فدغيرت الرقن افتي مخزقه فيمتن أرتقي بعد عَاضُ مُلْتُ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّا مِن اللّه الكابكون الأبرو ومتيما ميكن الأمابع بمنع فينغ الخدامن

إِسْ لَكَ مَا إِذَا عِملُة قُدُرِت أَنْ قَاوِرِمَا مِنْ إِنْ الْمِدَاعِ وَفِيهُ مِنْ فَالِيبِ الغُتِي يُزِّدونَ يُحن مِعَاديتِه مِنَاكُ ذَلِكَ اللهُ يَنْغِي أن عُمَداكِ وَلَهُ الْمُنْ الْمُنْفِي فِي مُنْ الْمُنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْمِنْ فَالْم دُلِّك مِن أَيُّ الاستِفْلِغ النَّيِّ كُوْن مَا شَيْحَ بْرُد وَخِدُ مَنْظٍ عَلِيْهِ رِاتِكَا الْبَارِد وَتَبُّ تَمَنَاخِرِهِ وَ بِدِلْكِ مِنْمُ فَرَالْجِيهُ وَتَا مِنْمُ بِالْقِي الْحَهِيْعِ لِمَزِي إِذْ خَالِ إِصْبِهِكَ أَوْرِيشِهُ خُوْهِ وَيُبُدِّ مِنْ فَهُم البرين والرحلب ومتجكأ كالاستفراع النجي بجُون بالهناج أفواه ٱلْجُرُونُ النِّي وَالْشِلْ وَالدُّرا وَمِنَ الذَّرُ وَمَا يَجُونُ لِلَّيِّهِ أَلَا فِي اللَّهِ الْع مِنْ الْجُم مُنْعِيْلُ لِيَعُونَ الْهِي عِلْمُ مِنْ الْمِالْتِ عَلَى الْمِرْخِ اللَّهِ اَكْتُرَوَاشُدٌ وَاللَّهُ الْمُؤْلِكُ عِنْدُهُ وَالدُّجُوالِ السُّرُوتُ الرِّجِلْزِنُكُمَّا مَدِينًا لم كَامُ الْجَيْدِ عُنَّا إِلَيْهُ لَ وَيَحَالَا لَهِ بِعَالِم اللَّهِ مِنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلَّا ا والمنافئات والؤفالني بنع خلاف ذلك أعنو أزيجون المزاليل فالنَّرْهَا وْنَاقًا عَلَىٰ البِّلْمِنْ وَمَنْ عَرْضَ لَهُ النِّسَا ٱلنَّرُفُ مِنْ لَجِهِ فَاسُّلَ فِهِ مُنَا الطَّرْقِ وَنُ مِنْ الْأَعْتَ الْفَالِيَّةِ سَخِيًّا الْمَالِيَّةِ مَنْ الْمِنْ الْمِنْ الاعتاالتغلبه والاعضاالتغليه متيكان الجليه والاعضاالجاله وُاجِ اللَّهُ عَنْ النَّهِ يَجُونُ جُرِّي مِنْ اللَّمَ عَدِ نَصَّبُه وَدُلُّكَ إِن كِجُونَ الموضع البي بحريب أغلام ما يون من المرابع والمنابع المنابع الم

العِروفا كاموراخ والاشكالة وذلك انفاغا ينبغ أنتف بعجا تِلْكَ الْكِالَ إِلَى الْفِيضِ لَهُ وَيُسَرِّقُ لِا إِلَى أَرْخِيْدُ وَلَيْحَتْ وَوَكُونَ مَاسِيعَ هَالْخُاصَة مَن المَّالِ بالبارِد وُلاَبْزُنامِنْ اصْلاَثْي حَال ولاست الباطرافه ولايتج على الغي ولايز الصلابوجه مِنُ الوَجُوْهِ وَجِنَاكُوْ أَنْ يُؤَلِّلُهُ الْمُعَالِيْنِ الْفَيْدِيرِ مُخْبِهِ زِيكُاج بارد وبالنائفيد موادرك السن كينيد بازد فاب بأن عَفِشْ فِي وَاظْلُونَ الْكُورِ وَوَرِدُ وَلَهُ شَكَّ عَنَالًا بنا في لمن الشائف النفي المالية ودُلا السَّاسَة مُنْ يُحْلُمُ الْمُعَالِدُ فِيهَا الْمُرْبِعِينَ انْ يَمْ الْكُونِ عِلْمِ الامر مُنْ يَجْرَعُن أَهُ الْفَتَةُ يُسْبُ ضَرَّتِ مِنْ ضُوْفِ اللَّهِ بِمَعْلَعْ والمائن وينوف الغفى بتبالانولا فليزطن وتانك يؤر على المواكن المروفيد أن داك يُندور خليد ولكاكبرا فافتحن ينبذه ويهم بالتيدة بالمام وبراجيناه إنحائت وبحثى ومختفى الغنول أهمكا المبيل وُدُالْ الْمُلْحُ مِيهِ مُؤْتَحُ حَلِيلُ وَمَعْ مِيكُ أُودُوقًا وَالْبَكِيرُ الْعَا وافغ لصاجب عن الجال وذلك المدينطيع وبالتلف عاطا المنافط ومراحًابه النِّهُ إِن النَّهُ الغُرِّينِ عِلْهُ الجُعُ فَبِهَ لَا الْغُرِّينِ

ظينجة المرتبض وعادنه وستنه وبنلج الموي ألميط فالك سنانك ية هيه الوجود معلم حيث منج لك أن منعبه القالب الملال الرالبارد وذاك الفنع كالكرين لرتع من فرب البازد أويناله مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاللَّ منتها المنتجوجة أؤكاز البدئة طرعته أترل إلا الرداؤكان الوَقْ سِنَا فَبِنْعُ إِنْ عُنِمُ مِنَ إِمَا الْبَازِد وَمُزْحَالَ عَالَتُ كِالدُ مِند هنِه الجالَ يُعَيِّنُوا المارِد بِلاَقُق فاحتر بزاكُوْن فَكَاللا فِل عَ مِن أُسْيَا مُصِّدِ إِلَّا لِمِن مَا كَانَ مَهُ رَفِيقًا فُوجٌ إِلَوْمِتُ لَ شُرَاب الحداس الله وَمَيْكَازُ الاسْتَفْلَغُ مِنْ الْجَافَ اوْن الغازدر فأبك الزاسطيطا أبوكا عنما وتنبغ لأبعث الالخاج ألتي فاالاجتفاع فنفهم عليها ما مطعه منع بك المجِهُ وَعَلَىٰ الْجُهُ وَعَلَىٰ الرِي وَعَلِيٰ الْمُدَرِّمَا مِنْ اللهُ انْ مُعَوِّي للك المواضع وتضع على الزائر وكالحاجيمة مامن المتوبهما بُسُرِدهما وَإِنْكَانَ إِنْجَافَ مِنعِرُونَ ظَاهِرٌ أَنْفِي فِلْ الْمُعْرَفُونُ رَفِهِ وَالدَّدُوبِهِ مَا يَبْهَ الْرَمَ قَامًا أَلِحَامِ فَبَرَ أَوْفَوَ الْأَنْفُ الْمِزالِيتِفِد أغه مِنْ أَنْ الْمُعَلِّدُ مُ وَأَمَّا الْمُعَافِدِ الْفِيارِ الْفِيارِ الدم فهجة ما كام تعجبًا سُدِيدًا وَمَرَاصَابُهُ ابْضًا الْكُنومزكَةَنَّ

أزيكون

انعنا متذالالمناف كارتضيه الخفي يتب منجع ألمجاهنتي عِيْلِيْهُ قَالِمُ خَالَ الْجَرِّرِلِ يَعْلَى الْمُورِي وَلَالْمُ الْمُورِينِ الْمُعْلِينِ الْمُورِينِ فالزروز كالمفائد المفاع المواه فاخطه الجامر فالمائز فخبر ي معديد وبين فاسعه شام كالمعون المخد باكسا خالفاك فل التلفه اؤشكابن تغير الفاف عليج يهدوسها مزالة فيترتزن وَأَمَّا مُنْ صِيْبِهِ الْعَنْيِ سِيبِ الْحَلْطِ رُدِيثُهُ تُلْاعُ فِم المَعِيهِ فَاسْتِهِ المآ اكِارٌ قَراحًا أَوْ غَنْاوْطاً بِشِي زَالِادْ هَارِئُمْ مِنْ وَالْعِي وَانْ كَانُ الْفُرِيعَ بُهُ عَالُم فَعَرَ مِنْ أَوْلاً الْجِنْ وَنَوْاحِيْما وَقُرْمَيْهِ وك عَنْهُ فَإِن لَمْ يُطَاوِعِهِ الْعِينَ وُلاَ بَعِدُ هُنَا نَهْجَهُ إِذْ اللَّهِ الأصبع وَالرِّيفَ وَإِنْ لِمْ رُجِلًا وَعِهِ ٱللَّي وَلَا بِهِ مَا أَخَذُ وَصَّالَهِ مِن الجود مَافَيْنَ عَلِيْهِ فَيُعْتِنْهُ وَأَسْفِهِ مِنْهُ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ الللَّلَّ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِلْمِ الللَّلَّ اللللَّاللَّ الللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا حُبْيِرْ بِمُ لِكِالْاحِ الْلَامِيْ عِلْمُ لَكِي لِينَ الْعَلِيْعِ وَيَدِ ذَلِكَ الصَّالِمَاحِدِ هَنِهِ الْجَالِحِ الْمِي الْمُنْتِينِ فَانْ أُوْمِينُ فَوْاطُوا مَنْ فِي إِنْ يَسْتِدُعُا وَلِلْقُف مِنْهِ وَلَكِّوْ الْمِثَالِيَكُ لِإِسْتِدْعُالِهِ بِالشِّيَافِ خَاصَّه فَإِن رَائِمَة قَدافُل عَدِ فِجَاكَ مَا يَعْجُل خِنَاكُ وصاً دَالِحَالِ مُثَلِ فَنَدُمَّعُما مِن مَنْ فُرل الدِّفِيتُينِ وَأَطْحُمْ عِنَا ٱلْحِنَيُّلُ وَابْسِعِهِ مِنْهُ مَرُأَسْعِهِ مِن عِد دُلِكَ الشَّابِ وَالْحِلْ

أشغى بالطفلا البحث بن وسند الندة التاك الكالخار خَاتَ دُوْنَ الدِينِ وَحَمَا بَغُمْ الْجِاحِرِ فُوالدِّينَ مِن الْدِيمَا الكنير فالتح كذلك تنعها أبضًا عَلَىٰ لانبَيْرُ فَالْعَيْدُ فَالْعَادُ وَالْعَادُونَ فَالْعَادُونَ فَ المناؤ ألتي فتنقلص منها الرخم فانستعل شاهفا أؤماك إل إحداكا المبن وسرين غريها مالة رايد كنهد في اله الكئاهد ومزالج أذوبوظيته الآعيد ومنظابها أرنزج وتنتجن فالضائ العنى منجدة المجدة وينعل يضم الانا النيُّ مِنْ الْهُ الْفُورِيدِ مِنْ اللَّاصِينَ الْحَدَّدِ بِالدَّبْتِ وَالدَّابِ ومنون التعبيد والشعفان والمنبي فالمصلكي والنطي والاذمان الخنة والإفترن وبالمتعنجل والمنطلي وبالبثال الأشئيا المبرة مولياً الفرّع ومالكروكا المفيّلة الحيقاوسا عِبُ الْعُلُبُ وَمَا الْمُنْدِا وَمَا الْمِنْدِ وَمُعَا الْمِنْمِ وَيُومَا الْمِنْمِ اللهُ مَعَ تُبْرُبِهِ مِنْبُضَ عَالِمًا الْهَازِد البِّنَا إِذَا مِرْبِ مِنْ الْوَقْ اللَّهِي مُنْجَى فدسنع كرنبرا من مراهب في المعيد ومي سرب في عار وديد مرص عظمه كاذاك فاستعلى عنى ما انتعى كاز يوضعف عِ مُعِدُنهُ مُنَازًا بِاللَّا الْجَانِ انْ لَرْمَعُ مِنْ ذَلِكَ مَانِع وَعُدَيْعِ

حَاجِهِ مَنِهُ آلِإِلا مُنْ خِولاً المُنْ خِولاً اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَنُ وِجِهِ وَنُوجِبُهِ نَجُومُهُ النَّالِيهِ وَدُلَّا فَمُعَمِينَهُ وُنِهُونِهِ مِنْ نَهِدِ ذَلِكَ فَاشِقَا بِكَ إِنَّ النَّلِيهِ وَالْجِلْلَالِهِ الطُّحِام اللَّهُ فَأَمَّا مَن عَبِّض اللَّهُ الدُّي بَيْبُ وَثُمَّ عِبْلُمْ اوكستب حنيا لمحتى عند عَلَيْهُ ٱلْبُرْدِ عَلِيُّ الْبُرْنِ الْبِدَانُوالِ لَحُمَّاتِ فَقُوْمَيك إِلَاهُ مَكِون بِدَالِكُ ٱلْمِرَيْنِ وَالرَّجْلِينِ دَلْكَا شَعِيدًا وتنجننا وسندهما وتعتم الصاحب مزواكالي ألقطة وَالْإِسْ إِلْ عَزْتُ لِمُ الْعُامِ وَسُرُابِ وَمِنْ الْمُسْافِي فِ الكإل انْ عَنْدُم مُنْفِلِم مُا مُوكانِ فَيْهَامِعُد وبيل ونو الأَشْكِا عُبْلِ وَمُتَ نُوْ لِهِ الْجِيُّ وَمُهَّكِ اللَّهِ الْعَنْقِ الْفِي الْمُعْلِقِةِ وَالْمُعْلِدُ فِلْ الْمُعْلِ نوابيا بين بنب أبير الدن وعاجب فيزاجود الانونان مْفَتْمُ فَنُجْلِمُ مَانْ يَكُونُ فَدَفْعِ عَادِسِهِ فَإِنَّكَ انْ تَقَرَّبُ فَكُلَّ وُمَّتُ تُوبِدُ الْجِيْخِيْفِ مِنَاعِيرِ أَوْلُكَ شِاعِات فَعَنَا وْسَالِمِينِ فأمرت نغرف نبر وبديم وشتها لمنجرال الماك لكينه بنبغ إن كونما بنا وله من أجنا لماكان مُونا بب بنايع معقف بمش المال المتكان فيغل الموقف المالة فَالْهُ عُوالْمُ أَنْتُوالْمُ الْقُلْدِ وَمِنْ الْعِ الْأَسْتُواجِهِ فَالْكُ أَنْ لَحُ

نِهِ تَفُوْيهِ بَلِكَ ٱلْأَوْضَا بِكُلِّ وَجْدٍ عِجْكَ لَى الْأُمْرُهُ ٱلْتَيْضِيَا عَلَيْهَا مِنْ أَنِحَ وَمُنْ سِعِي الدَّفْسِنَةِ فِي وَلَمْسَالُوكَ أَنْ تَعُلِّوْكُ ئِهِ أَوْلَ الْانْزَاكِيْنِ الْحَرِّهِ بَجِّدْنَقًا الْجِينُ وَمَا يَلِيهَا وَأَمَّالُمَا وَالْمَ مِنهُا أَخْلُط رُديِّهِ فَلَا بِزَامِ البِّنعُ الْمَا يُقُبِّضَ لْحِز الْمُنتِالْتِخْيْنِ فَقُطُ كُمَّا قُلْتُ مُثِلُ وَيُحَكِ أَنْ فِي الْمِدَةُ لِلْعُكُ فِيرًا بَارِّد عُنْمُ فَرَاوِمِ السَّطِيلِ مِنْ فَتَعَلِّينَ اللَّهِ الْمُسْتِينًا مُ أَيْفِهِ بِجُدُ ذَٰ لِكُ شُعُامِنِ مَا ٱلْمِيَّ لَهُدُ أَنْ يُطْخِرُ فِيهِ اوْنُعَمَّ مِنْهِ شُعُا ويح بنيش الزوفا اوشئام أأشيك والسندائ البجدين وُسْئِيًّا مِزْ الْفَافِيلُ وَمِزَالْعِبُونِ الْحَنَّامِ الْفَلَافُلْ النَّلَاثُمُ أُومِنَ الْمُوفِي وُ بِالْحُلُهُ فَلَيْكُنْ فِصَدَّكَ فِي التَّدُيْرِ ٱلتَّلْطِيفِ وَالفَّطِيعِ وَالْمَا الغَنْيُ البِي مُعُونِ وَالْمُرْدِ الْتَكَرِّبِدِ مَيْغِي أَنْ يَعِوْنَ عَلِيلَهِ منل عاليج العباله التي سيتي بوليهؤس وموالسفيزيد الواديه مِنْ وَمِ السِّنْ فَأَسِوْ صَاحِب هَنِهِ الْجِلَّهِ إِلَّهُ مِنْ وَجَّا بِالمَا ٱلْحَارِ وَاطْعِدْ مِنْ اللَّطِعِد مَاسَّانِد النَّفَيْنِ وَاذْلَك بُدُنه وَابْخِنْهُ بِالاصْطِلابِالنَّارِ وَأَمَّا الْمَنْ الْبَيْ بَحِوْنَ مِن بْلَهُ إَلَيْ وَبُنْجِ أَنْ عَالِمِ عَاجِم بِالْأَصْرَا التِي زِيثًا نَهَا أَنْ يُرْدُو وَمُوْتِحِي فَأَكْ بغرفر فاصد لمن الطال الله في وي المراد في المرد معود

وَاسْتِعِالَ الدَيْنِهِ الْإِنَّا الَّتِي وَرَالْوَلِي كُلُّ أَمْ فِلْ لِأَسْدَنِهِ المقان الشث والناؤلغ والمفاض الشيئان المتهاليق نَهْمَتِهِ الوَابِوْزَالِطِلْبَالِهُنَ وَالْعَوْاهُ وَبِمُنْ الْجِنْزَالِيَّةِ وُسِينُوا الْجَانِبِ وَإِذَا الْبَيْعَاتِ هَنِهِ الْأَسْبِيدِ وَيُبْرَقِ لَا الْمِعْلَعِ بها أبن فلت بالقراب البنواليس عالم بحن مبنعظا والبل المنى بتنافع عَلَيْمَاكَ ٱلْبَدُد مُوَاحِلان ٱلنَّفِي ذَلِكَ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ مُكِنُون فِيلِهُ السُّقِّي وَخَاسُه مِنْ الْعِظْمُ وَالْمِعْرُ وَالْعُوْرُ وَالْعَالِمُ وَالْمُعْرِ مِنْ بِرَانَ عُونِ التَّلَامِلِ التِّي مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فارض الاخلاف في التنزع المستكرد والمثلاة وتدعون أنبنا بالباد وذاك توغيه ومالانتلا التسيالين المجرون المعروموا ألفى يؤنع بنذ جنك مبكن بحانفا فتن وسيكن ومناجا فدات على منهد وبالفنا فيهافي الما غوالمنين . واتناالأن كابن زاجع الي العقل في نايز ملاي بن ووالمنه النش العارض بنك أغاد خراج او ذيلًه أؤبطؤا اختج الكارز وتبب الاستولغ الكنبر دفعه المابن الان الأسفاالي شرخ من يؤذواك إلانساالم والبست يعبغ

الأستاج ألحظة النويث التأثث الكؤكانيوز تندوس فأت عِلِيهِ شَوْالِهِ وَجِنِهِ فَارْجُجُكُ مَكَازُلِجُنِكُ خَنْلُو الْمُؤْلِدُ فَالْأَوْلُولُ الْمِلْعُ وانخان ماسوقعه الدمز العنفي ببرا فالبيث وكنجاجه الالقاب لَكِنْ لَهِي عِنْ ذَلِكُ انْ خُلِطُ بِالْغِنَّا أَسْبَا مِنْ الْمَانِ اوْمِزْ الْحُتْمَةِ يُ اوْمِزُ البِّعْجُلِ أُومِزُ لَأَغْنَاجِ أَوْمِنْ غَيْرُ ذَلِكُ مِزَ الْفُوَاكِ الْقُابِطُهِ وُان أَتِ بَعِدًا بِمَعِلَاكُ ذَاكُ المرَّبِ فِي أَخِمًا لِأَوْ المرَّبِ فِي الْحِيدَ الْحِيدَ الْمُ مَلْظِلْمُ حِنْ يُكْجَاجُه فِي تُعْرِينُكُ إِنَّا فِيمَا بِعَدِيمُ طُورًا كِلَّا استعال الفؤاجه ومنزاما ينبغى أز فقواه مؤ تفريت فعانت مُا هُوكَانِ فَامَّا مَنْ فَاجَاهُ الْحَنْظُةِ بَعِنْتُ فَأَيْتُوهِ مُثَّامِنَ الْأَلْبِ الجازة وورعوه شؤيت برجلا بزائ بزاو براكم توالت دبر الجنطة المؤتبد فاتكان ردت بيما أبيلة مخلا فايلا وكأن عوالوزاالبي بالمنج والأبطا فالأسترا لمأنز أنجتن فَالرَّعِنُ أَرْضِيهُ العَنْي فَي فَامَّامُرْضِيْهُ العَنْيِسَيْكَ يُهُ عَمْنُ نَفِيتَ فَأَسِمُهِ الْبَكْخِيرُ وَالْاسْرِيُّو الْخُذَةُ بِالرُّوفَا وَالْفُودُ خُ الجبلى والبرى فيؤالغيثل واظفه مافيه فتفا فلطيف وتفعلغ فالما الأطعه الغليف المرتب المراجة عن الما المنافقة الما والمنافقة الما المنافقة البركفُ إِنْ يَتُكُدُ الْأَطْرَافِ لِمِتَاجِبِ هَنِهِ الْخِالِ وَ مُرْكَعُهَا

ٱلمُورُ اللَّهُ عَدُ المُنْهُ وَالْكَيْدِ الذَّي مَتِي لَا المُنافِقِ وَالْفَعْلَ المُنافِقِ وَالْفَعْلَ هُونُوع مِنْ أَبِوان مِنْ إلى اللهِ مَكُون ولا يُعِالمُوا الامْرِ مَا رُا رَفِيقًا فُرُانَةً بِاخْرُد بَعْلُطْ فِيمْ رَعَنْزِلَةً عَكُنَ الرَّبِّ وأمناامرا لفوة المنجنة مز الدغاء وهئ التي عصا فؤه بالبغ النَّهُ اللَّهُ فَعِنَ الْمِعُولَ لِلْمُولِكُ وَمَا مُولُكُ المزمزة الجالات في عَلَى عَرِي عَنْ الْمَرْدِهِ لِدُلِكَ فَالرَّالَابِ قَدِدُهِ عَنْ عَلَى الأطاع من المرا الشاك عُنْ و وَامَّا الأرْفَانَ عَمِ إلى ما حنت فيد الم عن الفائد من المخلام في الأعرام فالفض الغامالة فصداليوج جيعا فوعرض فلمدوموال يظرما ٱلتُبُ العاعل المُ والعبينا فالرَّاليِّبُ فَوَاللَّهِي مُولِكُ عَلَى 经 ما يَبِعِينَ الْمُؤْكِدُ مِنْ الْمِثْلِيدُ مِنْ الْمُؤْكِدُ مِنْ الْمُؤْكِدُ الْمُعْتَالِكُ الْمُعْتَالِكُ صُرَاعًا مُكَانُ وكُرُد وعَثْ يُغَرِّدُ القوادِ فَنَعْ إِلَ نَامَن بِالدِّي فَإِنَّهُ بِنِفَيًّا المَّامِرَانَا وَامَّا بَلْغُنَّا وَامَّا الْأَمْرِينَ بِهِا فَانْ الريخة عِنْ مَجِرَتِه بَجَارِضَ ضَنَعَى أَنْ يَظْرُهُ لَحُرُونِ دَلَّكَ الوجع مزاخلا والماس أؤس به أوجل ورو في مالكامع التَّيِّةِ اللِيسِ فَأَبْتَغِلْجُ عِلْمِ ذَلِكَ مُجُونِ عِنَا يُلَاكُ المُرْتُفِ أولاهُ الخَددُلِك الوجع فأسْرَا فِي الرابِي الديني عَلَيْ عُو والجداوف

الانعضار فأمماك أحابة الفشي مرحزز أومن فتج اؤمن فزعاف مزغُثُ أوْمِن عُوْلِ وَعِلْ أَعْرِينَ فُوْتِهِ وَالرَّفِيلِ وَالرِّيدَ اللخوش العيدة عَلِي اللَّي وَكُولُ الْكُونِ فِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْمُعَالِي الْعَالِي الْمُعَالِينَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّلَّمِيلِيلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي مُنْ يَصِينُهِ الفَتْي مِن إِيهُ أَوْمِن وَجُعِ وَالْفَاصِلُ وَالْعَصُولُ اللَّهِ مِنْ الْحَالَ فَ الخضل من بنجر ذلك تعصر بي العلم فعالجها عابيعان مُ الجُرِهِ ﴿ فَامَّا الْعَنْفِي الْمَارِضِ لَأَسْجُابِ عَلِيلِ الْعَوْلِحِ وَفَالْمَا الصِّفِ الشَّعِبِ مِنْ اللَّهِ مُنْفِئِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنَ العِلْ التَّيْجُونِ مَعْمُ أَوْجَاعِتُ مِنْ فَيَدَ عِنْهُ بَلُونَا لَهُ بِنَكْمِيدِ مُؤَاجِعِ ٱلْعِلْلُ وَبِكُلُكَ ٱلْأَطْلِفِ \* أَثَاللَّهُ عَلَيْهِ الْعِلْلَا لَعْتَى الغارض بيب منعنا التوكات التيها تقوم بدبر البك الحادب بن ومناج الأعِما المتين المنالقوي فينف أَنْ تَعَمَّىٰ وَالْمِهِ مِعَا سُلُوكُ لِنَامِ مُعْرَاحِ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِم اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَيَحْكُ إِلْمَالِحِ المنزط جُازًا قَالِمَنَةُ بِالْمُزْلِحِ ٱلمِنْ وَالْمُنْطِحُ فِي مُرَنَّ إِنَّا لَا عِنْ إِلَّ وَمِنْ كَانًا لِمُرْجِ المُعْرَطِ عَارَدًا قَالِمَ عَلَا اللَّهِ الْحَالِ وُعَلَىٰ مِايِر ذَلَكُ عِرِي الأَسْءِ سِيَامِي الحَيْفِيات وَالرَّلِ الذِي بِنَ عُرَالُهُ وَ عَلَىٰ مُنْفِعُ الْفَقِهُ الْجِيَالِيَّةُ الْتَّحِيمُنِاعُوانَّ الْبَعَامُّانُ الفال فوالنفر المنعيف والذك الفريستدل وعلى وت

الَّصُلَاءِ الْجَارِّوزِيمِيْبُ مُعِمْدًا لَّلَيْ فَالْوُجْهِ فِي الْجِهِ الْجَدْدِ الموادا ل يت المريد التي الد الدا الما المني مثل التي المريد والج المن وأن بتعل ع ذرك ماسط عال المراز كالدور المؤادّ الْحِيرَ الْجِهُ الْجُ الْحُ الْمُ الْحُونِ الْبَعْ الْكَالِمُ لَكُالُهُ وَلَشُرُكُ الْأَغِمُنَا ٱلْهِ فَلِيدِ وَالْبِيعُ اللَّهِ فِيهَا الدَّلَكُ الكُّيْرُ وَإِلْ أَجْعِتُ الْمُنَا الْإِخْرَاجِ أَلْوَمْ مِنْ هُنَاكَ أَخَرُجْت مِنْ هُنَا وَاصْلا كِالْ الرَاسِي الْمُؤْنِ لَمُنَا فِي الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ المُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّا الللَّهِ الَيْ إِنَّ الْبَنِ فَيُغْرِبُوالْإِمْ الْأَدْمَانِ وَغَيْرِهِمَا مِثَاثُمُالْأُ أَنْ مُوْفِعُ ٱللَّهِ عَنِي الرَّاسِ مُ مِن يَعِدِدُ لِكَ بِالْبَعْوالِ مُاشَاكُهُ مِنْهُا الْقِلْمِيْلُ وَالْايْسَفِيلَاءُ ثُمْ بِلِحْرُهِ بِأَيْسِتُعَالَ عُامِرْتُ الْهِمِنْهُا النَّفُونِيهُ مِنْ وَمِمَّا بُرِنْغُ عُنِ الرَائِينَ نُبُ الْانْفَاقُ وَغُيْرُهُمْ الوردوجه ومايتك بالجهاش فوشره ووزوال يوك طَوِّتُ وَأَطْرَافِ ٱلصِّنفِ مِن اللَّهُ أَبِهِ البِّحْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالِمُوكَ المُؤْفَ فُيُوسِ وَالنَّهُ وَالنَّانِي وَالنَّيْلِكُ مُرْوَسِعُو أَزِّكُونِ اسْتِعَالَكُ لَمِنْ مَتَى كَازَالْمَصْلِ أَسَلِ اللَّهُورُهُ وَالْبَرُدُوهِ وَالْبَرَدُوهِ وَالْبَرَدُوهِ وَمَعَى كَانَ الفَضْلِ الْمَيْلِ الْمِلِ الْجِرَارُهُ وَالْمِرَالُّ مَيْكُونَ الْمِيْعَالِكُ لَّكَا

يْدِ مَوْجِعِ مِن وَاجِعِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا بجِدُ ذَلِكَ هَلَ عُهِالْوَجِجِ مَعْ لِفِتُلِ اوْمَعَ مُنْدُداوْ عَلَنْجِ اوْ يَعْضَ فَإِنَّ مَاكَانُ مِنْ الْاقْدِهِ عِمْ مَقَلَ فَهُو مِبْلِ عَلِى الْمُعْلِدُ وَمَاكَانُ فَهُا مِعُ لَنْعُ فَهُو بِرُلْ عَلَيْ عِنْ عِنْ عِنْ اللَّهِ الْوَمِنْ أَخْلُطُ وَمُلْكُلْنَ مِنْهُما مَعِ ضَرَ الْ فَهُونَيُلُ عَلَى وَرَمِحُ إِنْ وَمُأْكَانُ وَهُمَا مَعْ مُلَّدُ فَانْ الْمُرْبِينِهُ مِقُلُ وَلَاضَ الْفَوْمُدُلِ عَلَى كُثْرُهُ رِيْلِ عَلَى صَغِيه عَلَيْطُه مُالْحُنُهُ وَالْحَانَ مِحَهُ صَرَّ اللَّهُ فَيَرُلُّ عِلْدُونِم كإرت وحرم حني الأعنيزه والكائم بفاف وفو بوك عَلَيْ فَعَلِي عُنَّمْ يَعْ حَوْلِ الْمُعْتَبِهِ وَالْحَيْدِ عَلَيْكُ الْمُعْتَدِيدُ مَنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللللَّ اللَّهِ الللَّلَّالِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللَّلّ مُوَالِيُّ بِنُولَكَ عَلَيْهُمَا عَنُامِ اللَّهِ مِنَ الْوَائِجِ وَالْسَفِيلَةِ ٱنَهُ مِينَ كَا رُفَضُ إِن الْحَالَاتِ الْمِثَالِافِلُولِ مِنْقِنًا عِدَ الْرَابِر يُبِنَغِ إِنْ نَظِرُ مِلِ البِّبُ فِي ذُرِكِ الْ الْحَيْ أَفُط عِلْمَا فَأَذَابِ الأخلاط واجدثت كالشيرفا بالغلبان فأتنفحت إلى الترأو إِمَّا الْبِيُّبُ فِي ذُلِكُ صَعِفَ النَّاسِ وَأَنَّمَا البَّيْبُ الْمُلْاعَالِ رِدِ الْمِنْ كُلَّهُ فَإِنَّهُ مَيْ كَازَالْمُنَاءِ إِنَّا جَرَتْ مِلْ مِلْاَنِهِ ٱلْمِنْ فَلِسَرِيحَنِهُ مُدَاوَا مَهُ إِذَا انْتَ قَصَدُتَ إِلَى سِتِمْ لَا الْمِنْ كُلَّهُ فَامَّا

وُمُا يَخَذُ مِنِ الدِّمُانِ الحَيْنَاشِ فِيشْرِهِ مُعَمَّا وَمِنْفَنَا مِنْ وَالْتُنَا الصُدَامِ الدَّالِ عَلَى رَعَاف الْوَعَلِي فِي رَجِي وَيَحْوِن بِمَا فِي أَنْ فَلَيْ مِنْ عِي انْ يَطِلْكُ لَهُ مُرَافِواهُ وَخُلِكَ الدُّلْشِينَ فَعِلَ نَظِرٌ مِوالتَّهُ عَض سُّ لِلرَّمْ لِكِتُنَا إِنَّا مُؤِدِّ إِنْ لُخَيْرٌ فَتَعَلَّ بِمُولِلَة بُالْمِ الْمُلْفِل البِيُّ تَكُونَ قُلِ الْمُؤْلِنَ لِبِي قَدْ مَهُولَ الْجُوَامِ وَاتَّمَا بِيْرِيجَ إِنَّ كَايِن وَمِن أَجُل الأَوْدُ أَنْ يُصِل الْوَاصِل إِلَّا أَنْعِرُ فَجُل الْمُودُ أَنْ يُصِل الْوَاصِل إِلَّا أَنْعِرُ فَجُل ال الْبُرُن عِندُ سِوبِالطِّيِّعِدُ لَهُ إِنْ سُخَادِفًا لِلْقِيِّانِ اللَّهِ فَالْآعِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَسُابِرًا عَاالِهُولِ وَالْمُاصَّدُ لَنِحْوَالْمُولِ الْمُؤلِنِ الْفُرِي وَالْفُلُ وَالْفُلُ خَاصَّدُ لِأَنَّ الصَّدَاعِ عِلْمِ مِنْ عِلْمِهُ عَيْرُمُفَارُ وَلَهُ وَلَيْاً صِفْ جَيْعِ أَعْلَام ذَاكَ وَاللَّغِ عِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِ وَأَمَّا الأَنْ فَإِنَّ فِصَدْتِ أَنْ الزُّمِّ مَّا هُمْنِ بِهِ مُنْذُا أَوَّلَ فَوْلِي مَا أَمْكُنِي وَانْتُ إِلَّا التَّلَابِلِ مِلِهِ وَجَبِّرَهِ فَافُولُ أَنَّهُ بِيبُغِي لكَ أَنْ مَنْظُوا وَكُاكِ وَطَرِيْعِهِ أَلْجِي مُلْ هِي فُونِيدُ الْجِرَارَةُ مُلْتُهُمُهُ ن فَحِن الْهَالَةُ تِالْبِحِلَ مِالْحِوْمِ مِن الْحَالِي الْمَالَةِ مَا الْمُحَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْكِيرِانِ فِهَا بِالْبِيقِنَاءُ ١٠٠ وَإِمَّا مَا كَانَ مُنْ الْحَيَاتِ لِنَّا وَالْجُوَانَ فِيهَا مَجُونَ عَلَيْ الاِمْزَالَاكُ ثُرَّ لِلْأَلْمُأْتِ ثُمْ يَنْغِي أَن

وه يازِي وَمُمَّا عُلِّلْ وَسِيمَنغ مِن الْمَارِ الدُّمْ الْمُعِينَ عَلَى وَعُدِهِ وخاصُّه مَيُ كَانَ عَبِيقًا اوْكَأْزَالنَّيْ اللهِ يُعْلِيلاً وسُعَوَامِا وبعبدال يطيز ديوشيت فاتالف كنزكر تكز غيظا جلاؤلا لَرِيجًا فَعَلَىٰ فَكِلَّهُ وَلِكَ هِنِهِ الأَدْعَانِ فِي كُلْ إِلَهِ وَاسْرِفُوا عِنْهِ مَا مُرْبِد فَازُانْتُ طَيِّنَتُ فِالدِّهِ بِسُيَّامِنُ عَمَّام أَوْمِن وَرَقَ النُّوْذَجُ الْبِرَبِ اوَالفُوذَخِ النَّهُزِي وَالنَّهِنَعِ وَالبِّيسَيْرُ اوْلَكِتِ مِنْ اللَّهِ النَّالِمَ اللَّهُ النَّالِمَ اللّ لُهُوْمُ الْوَثَا بِنُونَ مِنْ فَيْدُ وَلُونَ الْحَدَالُ بِلَّ الْادْعَالَ فِي جُلِيْلِ مَا هُوَ أَغْلَظُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْفَصْلِ وَ" فِي هَالِادُ هُالا إِضَا سَيُّ دِيدِلِلِكَ ٱلْمُوَاضِعِ وَيَقُومِهِ كَاصَعُهُ مِنْهُ الْبَيْعِ أَنْ شِعْلَا مُرْمنًا اللَّهِ اللَّهُ وَالْآخِدَ إِلَيْهَا مُوَائِلَة فِيْفِيُّوهُ اللَّهِ فُاسِتُعِلَى انفِصُه بِالْمُحَرِّينِ وَٱلْجِنَكُ وَالْبِتُجُلِ الْجُطْبِرِالِفَّا وَإِن مُخْلِحًا حِبْ أَلْعِلْهُ الْجُلُولُ الْرَائِينِ مُنْدُمِنًا وَبِلْ المبيد وَأَنشُ عَلَيْهِ مِلْعًا وَبُوْرَةًا وَخُرْدُلا مِن عَيْرٌ دُمُن فَهَا فَا المُوعِلِجِ الصَّرُاعِ الْعَارِينِ بِيَبِ ضَعِينًا اللِّينَ ١٠٥٠ وَاتَنَا المُدَاعِ الْخَارِضِ سِبْبُ عُلُم الْجَيِّ الْبِي فَلْجِنَاجِ فِيهِ إِنْ المراوله فيفع فيوالك فيأت والفؤى النارة ما ابوم على الزَّابِينِ مِزَالِدُفِينِ المَصْرُوبِ بِالمَا وَرَفُنَ الْوَرْدُ المَصْرُوبِ إِلَيْلَ

وَذَاكِ النَّالِهِ مِلْكُ النَّالِعِ قُلَقَوْي مُرْتُكُمَّ الطَّيْجِهِ وَاسْتِعِلَاهُا وانْكَانَ مِنْ وَالدَائِمُ الْعَجَانَ الْوِسْتَوْرَاعَ وَاتَّا الْوَوْلُلُمَّا وِسْ مَعِالم وبه مِزَل لَطِينُهُ وجَةً يُلْتُمُ الْفِيل الْحَبَاتُ الْحَبَاتُ وَتُوْسِدُ سنريد وحثر والمالا بائم بيه الجران فان لتام فيولم بخل مِنَ الْحَطِّ وَالْمُرْبَكِ حَن زُامُونُونًا إِلَهِ وَكُذَ إِلَّكَ قُل يُوْجِد لِعُلِّ وَاجِدِ مِن الْبِرَالاَتِّ إِم طَلِينِعِهُ خَاصِیّه وَسَامُ فَ وَالْكُ واجِردطيْعِه عُلْ واحدمُلْ سُام الْعُوانِ فِي كِابِ افْرَى لِوَيُّهُ مِنْ الْجُولُ فِي مِنْ اللَّهُ عَيْثُ فِيهِ الْجَرَكَةُ وِٱلنَّهِ مِنْ اللَّهِ عَيْثُ فِي اللَّهِ عَي مِزَالْمُؤْوْرِ مِزَالْطِيْمِ مِهِ بِينِ مِقَالَةٌ بِلَاكَالِحِيْدَةِ وَالنَّوْيُرِ مِزُ الْطَبِيْحِهِ دَاكَ عَلَيْ الْحِرَانِ فَعَن سُغِي أَنْ نُطُنْ يُعْدِدُ لِكَاكِ الإلان والميت والانجاجة الكاثل في الماك المائد جَيْعِ الْمُنَافَ الْبِرَانِ وَلَمَ فَأَزَالِمِ فِلْكِالِ فِلْأَيْلِ اللَّهِي مُكُونَ بِالْقِيْ أَوْ اِلنَّهُ إِن وَكَالَّكُ حُمَّا قُلْت مِن اللَّاجِيِّي عَلِامًا فِ الْجُولِبَ الني كُون ها دُر الصُراع والدُّلا بالتَّيْتِ مَلْ بِهَا خَاصَة عِلَى الْمُرانِ إِنَّا مُكُونِ هُرَينِ هِي كَالْمِفْ 4 الْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّلَّمِ ا حُبِهُ وَالْاَعُولُ لَا لِمَا لَا لَهُ الْمُعَالِمُ الْحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَ

ان المن عدد الك اب وف مؤمرا و علاما خلالم فراك المؤرات علامات المراسات الم

مِعَ الْأَيْرِ لِحِوْلَ خَوْلَا ٱلْجِعَلِ الْجِعَلِ الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّعُ مِنْ الْأَلْكِيلِ عَلَيْ مُنْ وَالْمِينَانِ وَقُرْ بِعَنِي مِهُ فِي الرَّادِيلِ عَوْمًا عِبْلِحِ (البَّدِينِ ليغزف هَذَا ٱلباب وَكَنْبِرِمَا بُوافِق هِنِهِ ٱلدَّلَامِلِ سِلْ الْمِنْفِكُمُ نَجِنْفَانِ الْتَا وَهِكَ لَا اللَّهِ وَهُمْ ذَلِكُ أَنْهَا ٱلوَقْ الْجَاضِرُ مِنْ الْعَالِمَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللللَّاللَّمِي اللل التُّنَهُ وَمِزَّلِجِ الْمُورِيِّةِ وَإِلَّ الْاتِّامِرِيهُ وَذَلِكَ اللَّهُ الْخَالَ ٱلمزيز فنًا اوْكَانَ سُبُ عُبِرالبِنْ وَلِيْعِيدِ جَازًا اوْكِيْر الدَم فَلْمُ زِرِي إِنْ فُورُ فَانْ كَانَ مُعَ ذَلِكُ قُرُ مُلْكِ عُرُ الْمُ فَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُ النَّامِيلُ وَالكِاكِيدُوثِ ٱلَّهُ عِلْفَ وَأَنْ كَانْتِالُوفْتِ ٱلْمُؤْمِنِ أُوفَاتِ ٱلنِّهُ مَعَ ذَلِكُ صِنْفًا أُولِنُهِ فَوَيْفُ فِي الْأِنْفَالُولَا الْأَبَا مَ سِدُاكِا سِرُهُ عَالَيْ فَلَيْتَ الْمُكَا أَلُكُ قُد تَهِ عَنِي مِعَ الْكَالِكَا بَصِيْهُ وَأَنْ تِرْلَالَ فَإِنْ كَانَ مِحْ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُعَنِي وَأَلِكُ ٱلنَّانَ عَالَمًا مَهُمْ الْخِرَانِ إِلَّهُ إِلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا اللَّا اللَّالِمُ الللَّا ا رعابك و بُقُوبِهِ وبمع ذُلِكَ أَبْسًا فَانْكَازَالْكُونِ مُزَوْلَمُ الْمُعَالِدُولِ كَالْ الْمِيْفِ مُكَالَا وَتُلَا الْمِعْلَا الْمُعْلَا مَا فَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْبَيْعُ عُنْهُ وَ مُوالْئُلِالِ وَبَاهَا ٱلرَّالُةُ عَلَى الْعَالِيَا عَالِمَا لَهُ عَلَى الْعَالِي المَا نَعِينُ الوَصُولِ إِلَيْعَارِمُهُ المَعْرَفَةِ الْحَثْقِ أَكِيلًا الْمُسْفِرِعِينَ

مَلْ الْجُرَانِ وَالنَّهِلِ اللَّهِ إِنْ يَجُونِ فِالْفَهُ مِعُ الْأَلِمِ وَجَعِ وَكُونَ المؤاجع المجيد فأرالش بيف مُستَعَقَله مُعَنِيد الْفَوْق وَالرَّض للربع عُيْرة مُنْسَدِ بَعْنَدُ كَأَنْ مَدُرُهِ وَخِنَا كَأَنْ بَعْدُ أَرْضِهُ لَكُ هَافِهِ ٱلتَّلَابِلِ كُلُّهَا إِنْ وَجُدْت نَصْ الْجِرُوْنَ قَدَّعُ مُعْمَدُ مُثَّرًّا بغ على عظمه فلم يعفض الكالسعة فلاالح الالضعف فوقع مُورِّدُونَ الْبُحِيَّانِ عَلِيْ الْمُكَانِ فَإِن وَجَدْتِ النَّصْ مُعْمِا لَرِيْخَفِضْ فَا فاذا بسرافه وحوته فعقد عند ذلك وحد المربع فألك إن وجنن مؤضعا بندختك أؤوكرنت ألزوة التي والفوان تَضِيْفِ افْرَاتِ جُرَّه زَايِنَه فِي الْوَجْنَد اوْ فِي الزَّنْفُ أَوْجِهُ الْجِيْنِ فْلُمُود رَجُا فِكَ فَوْرُه فَانْ يَحِينُ الْعِينَانِي مَعْ ذَلِكَ دَبْع بْرَغْيْر إنادة اؤداكي المربغ بريدي فينيد سينها بالشجاع فاللبع وزاية بَعْث بِالْفِدِ كَا تَدِيُّكُ وَ فَالْكَ عِنْدُ لِكَ تُرِكِلُالْمُ خَرِي وَكُ المكان عُين أن وَاحْرُودُ إلى أَوَّالمِرْ فِي الْحَالَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِدُهُ اوْمْرَّتُونُ أَنْغُرُ عَلِي المُكَارِ الدَمْ وَالْحِدُرُ أَنْ يَهُواكُ الاُمْرِعِندُ هُذَا اِنْ رَانِينَا لِمِرْ مِنْ فَرَاخَلُظُ عَفِلْهُ وَرَانِيهُ مِينَا وَبِ فَإِنَّهُ وَإِنَّا مِنْ الْمُ المَّاهِيُ دُلاَ إِنْ الْعِلْلُولُ الْإِنْ فُوْقَ وَكُنْكُ شِوُّا الْفُيْرِفَا المراجع التي دور كَالَتُرابِيف إلى فوق والعل كادِت فالعَلَ

ازيئااللهُ فَ اللهُ الزيئااللهُ مَا اللهُ اللهُ

بَا عِالَوْلِم بِذِلِكَ فَيُعْ بَعِيْدِ مِنْ نُعْدِالْأَذُ وَلِيْ عَلِي المُل مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِتَاقَدُ وَصَفْنَا انْ يَهِنُدُلُ فِلْ لَا عَالِي كَانِي الْفَعْ الْأَبِيدُولُ مِزَالِا بَنُ وَكَثِيرٌ مِزَالِالْمِلِّيا بَرَكِ أَنْ ذَلِكُ مُحَالِلْ الْمُلافَضَّلا عِزَانَ رَيُواتُهُ مِمَا بِعِبْ عَالِي أَتَارَيْنِ صَائِنِ لَلْوَعِيْنِ مِنْ الاستفراغ وتايزاغ الاستفراغ فدعيك انعقتم بمترفة مِنْ الْمُرْ الْوَجْمُ بْنِ وَمُنَامِزًا وَمُكَانِيُونَ مِنْ اللَّهِ مُكَانِيُونَ مِنْ اللَّهِ الطبيعة فالكافئ كالمائع ذاك أبشا مدالك الت مَا سُتُصْرُهِ زَالَاسِ مِفْلِغ عِنْ لُوعَ الْكَاجَة وَعَنِعِمَا أَفْطَ مِنْدَمُتِي عِلَتُنَا مُذُوْرِالَةِ بَيْنِ مُثَالَ قُلِكَ انْهُ مَتِهِ وَالْعَافَ مِنْ الْعِلَالِ وَمِنْ الْمُعَالِينِ فَل مِنَا لِطِيَالِ وَمِنْ وَالْمُعِلَا الْمِلِمِ الْعِظِمَامِ عَلَيْهِ الْمُؤَلِّ الْمُثَالِّيْنِ فِي مُنْ الْمُ الكانب الأنبي أجنن النم إلى نت الجبه التي مَالَ إِنْهَا وَقَطَعُهُ المُعْوَلَهُ وَمَعْكَانَ ٱلنَّافِ مِنْ الْكِيدِ فَوْحَةِ الْخَاجِ عُلِمَادُونَ الشُّرَانِينَ فِ مِنْ لِلْهِ إِنْ الْمُنْ فَجَلَّتُ مِنْ وَلَكْ وَالْأَمْنَ فَعَالِدٌ إنكا الإستفاغ بجزي على فالالقاب فكرب لوز فاحد منا الكان شِيع عَلَى عِلْمَ إِذَا تَكُن الْكُلان آلْهَ الْهُ وَلالْكَ وَأَبْ أَنْ أَفْظِعِ هُنِهِ الْمُنَالَمُ فِي مَثَالِلْوَسِعِ وَالْصِفَ الْكُولِكَالَةُ

المال المال

الْخِيْلِ قَلْاً جُبْعِ الْمُنْولِ لِتَيْدِهِ مِنْ الْحِلَّةِ فَاقُلْ مُثْلِيْدٍ في المنافغ الم معض من المام على المستال ونع من العاجع والمارين مِنْهَا مُوَالَّتِي بِكُونَ مُنْعِ مِنْ مِنْ الْمُرْمِنَ الْمُرْمِنَ الْمُرْمِنَ الْمُرْمِنَ الْمُرْمِنَ الْمُر عِزِلِلاعِتِدَالِ فَافْرَكُتَ وَنَلَقِبُ مِنْ مُثَالِيَ وَفَالْتُ اللاف ويُحْفِي المعاد وهزه الجاه مَنْقُلُ المُعْمَا وَهُوَا الْعَالَمُ مُنْفَعًا فَعَا اغًاهِ حَيْ يَخُفْرُ ذَاكِ الْجِمْوْفَاذِاصَارِتُ إِلْحَالِ كُون الْجِرَارَةِ وَالْبِيْسِ فَلِأَفْظَت غَلْبُهُمَا فَانْهَا عِنْدُ ذِلْكُ تَصْرِيرُ جَالَ نَبُادِ ذُرِكُ الْمِنْوَوْمُونِ مُنْ اصْلًا وَإِذَاكُ لَيْنَ عُنْهَالُ عَنَا الْمِنْف مِنْ مَنِ الْعِلْمُ الفَسِيمِ الْمَانُواع سُنِيِّكُمَا لِحِيثُل السنف الخرالة فأكاأنه بكؤن تغالصاب المان تت مِزَاكُ مِنْ يَاتِ إِلَا إِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَذَلِكُ أَنَّ لَهُ عَمَا اللَّهِ عُلِم اللَّهُ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّ الكادنة غيرالعادالي تحوناذا أضبال كعضوم صفرا فَإِذَا الصَّبُ إِلَا لِمِنْ الْخِلْقِ مِنْ الْمُعَالَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْدُ غُبُرالطِنُ إِلا قُلْنُ فِي فِكُلُّ فَالْمِنْ مِنْ الطَّلَّالِمُ الْفُلَّالِمُ الْفُلَّالِمُ الْفُلَّا ويوريا بالطال المونونيال البوو فوعف فيخواليك

عَلَيْ مَا لَيْ الْمُعْرَافِ مَعْ الْمُعْرَافِ عَلَيْ الْمُعْرَافِ مَعْرَافِ الْمُعْرَافِ مَعْرَافِ الْمُعْرَافِ مَعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ مَعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِقِ الْمُعْرَافِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلْ

الجادد مولالما إلى والكلم والكلم والحير والعرفي الخازعة بِلْفَا فَنْهِ عُ وَجُون الْحَالِمِ عَيْرَجُ عِ هِزِهِ الْاشْرَا إِذَا المَّلَاتِ العُودُونِ بِزَ الاخْلَاطِ امْبِلا مُفْرِطًا فَقَدُ فَأَ الفَضْلِيمَا فِيهَا لِلْهَ مَوْجِعِ مِزَالِمُوَاحِعِ إِذَاكَانَ ذَالِكَ المُوْجِعِ فِي ذَاكِ الْوَفْتِ عَالِكَ مِزَالاَجُوالِ بِهَامَجُهُ النَّهُ لِالْفَوْلِ عَنْ مَن يُعِجَّعْ بِنَا مِن الْمِوَالْمُوَاجِعِ وَلَا يُدَّمْ الْنُ الْجُونَ ذَلِكَ المُنْجِ أَمَّا أَنْعُبُوا استعجف وخوا إلا الماجع والماانون ويخون المخفان بارفا وأمّال بورن استرعاتها المناب وامّال بعد وَلَهُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُرْتِكُ مِنْ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتِكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُكُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُمُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلُ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلُ لِلْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِ الْمُرْتُلِلْمِ الْمُرْتُلِلِي لِلْمُرْتِلِ الْمُرْتِلِ الْمُرْتُل الأَجْوَالِ فَإِنَّهُ النَّيْ فَضَى قَصْفَ هُنَا هُ الصَّفْرُ الْمُنْ كَانتُ بَافِيهُ عِلْيُ طِيعِتُهَا شُرْجِت مَعُ الْمَانِّةُ جَيْعِ البِرُنِ ۚ فَانَهُ مُقَالِ لِذَلِكَ ٱلْجَارِضِ مِنْ قَانِ وَمَتَى فَلَكُ بها وجدها العضور الاعضافكك مد والله الخادية مِنْهَا المَّنُّلُهُ وَمُتَى كَانَ بِلَكَ الْمِنْهُ فَيْنَهُ فِي فَوَامِهَا أَوْجِبَ خُنَ الجِلدكُ لِهِ إِلَى لَهُ إِلَى اللهُ وَمُعَمِّلًا إِلَيْ مُعَمِّلًا اللهُ وَمُعَمَّلًا اللهُ وَمُعَمَّلًا الصِنْفِ بِلَامُ لَمُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلَامُ الْمُلْدُ يَرِقُ الْأَظُاهِ إِلَا فَقُط مِنْ وَهُوا أَلْمِنْفُ إِلَا فُلْهُ فَدَاحَمَ

اليفرؤهة لأيغنئ يجدثم يعتص فالج والمنوفع فأركون ذُلِكُ النِّي النَّهِ يَنِينُ إِغَلِيظًا مُدِفَع المُونِ كُون رُفْقًا وَكُون اَبْنَا عَذَا لِللَّهِ وَمِنْ حَادَكُ إِنَّا هُمُ الْمُعْ الْمُعْزِيدُ الأعْضَا دَوجَ يُرْمُوْمُولُ فِي إِنْ وَكَانَكَ الْفُتُ مِنْدُكُمُولُ دُفْعِه فَاغْتُصَ وَلَحْ فِيهِ بِيِّبُ كُثْرِيِّهِ فَاللَّهُ يَعْرُضُ لِصَاحِب هنه الحيله وجع عاربد اللهر الازيجوز العضوالي نعب البه قليل الحيرجة كؤنجرين باطرالخضو وعفه ضراب مُوْذِ وَبُطُنْ صَاجِبِ هَنِهِ الْعِلْمُ الْذَلِكَ ٱلْعِصُومِينَهُ مَنْدُ الحثيع الواجي والتذرر من يضا وعير فيد بجزان كثيرة رُطْلُ الْهُ يَرُولُ حَرَافًا وَسُنِمَا وَالْسَرِيوِ وَمَعِافُوهُ حَيْثُوهُ سُمِهُم والجرِّد المُّ بَعِلْوا اللَّهُ فِيمرُ وَخُلِ الْمُنَّامِ الْوَاصْطَافُ النَّارِ اؤتُرلَك أو يَخِن رُنَّه بِغَيْرِذَكِكُ مِن وُجُودُ ٱلنَّعْيِرُ وَهِيَهُ الْعِلْمُ فراختت بالإسم الشام الجنيت اخلة وذاك أنقاستم كالمؤنب عِلَى يَوْمَا يَثُو أَنْسُا أَدْتَ نِينَ وَلِلاَ نُواحِ وِأَمِيمُ الْحِنْيِرُ أَأَدَبُ يَغِمُوا وَعَبْرُهَا وَهُنِهِ الْحِلْهُ تَجُرُونَ عَبْرًا وَبِكَادِ الْحَرْبِ بِنْ كُلِّ بَيْبُ بُولِم وَذُرِّكُ اتَّا فَيْ عِلِي الْمِرْايَاتِ وَالْحَصَدِ وَالْفِيْحُ أكجادك فينواضع المعمد مثالعنك وفي والمع الليم منها والوث

نَالَ مَادُونَ لِكِلِهِ مِنْ اللَّهِمْ مِنْهُ شَيْ وَحَذَرُكَ بَكِونَ لِلا مُنْ فِلْ إِنْ الجالات وَهُزِهِ هِي حَبِي العَجِّرُ عِنهِ فَالَّ الْجُنُهُ الْجُنَّةُ الْجُنَّةُ وَكُلِاثُونَ الجِلد بنها شي أَيْن بجون الفَضل التي الفب بها خالص البحاء ولافح ين مُفرّى لَجِّهُما عِلَّهُ مُكِّهِ مِن الْوَرِّمُ النِّي عَمْ فَا يُن وَمِنْ الْوَرِّمِ اللَّيِّ لِمُعَمِّى فَلَعْنِي وَزِيمًا كَانَ الْاغْلُ فِي الْحَاصِ ٱلورة المبخ المُسْرَة وُسَهِي عَندَ ذَلِكَ بَلِكَ الَّحِلَّةُ ٱ هُاعِضٍ زَامِن الاطباجري تخالطها فلعنوبي ورجماكان فواص الوئم المبتمي فالمخوب اغك ببها وأستم عيد ذاك فلعوب بجالطه جمسوه ومي لزيك خوام أخرما أغلي على غليه ظاهره لكن تك عَيَاوِنِهِ فَالِدُ مُقَالَعِرُ ذَاكِ أَنْ وَالْحِمُونَ الْعَوْفِي وَجُنْزُهُ علطين فالجروا المعيد وأماه عاد موس والمان وحا وَأَمَّا الوَرُمُ المُبْتَى فَاعْتُونِي فَلِينِ فَوعِلَهُ فِيمًا دُوْرًا كِلِّدِ مِلْكُمْ عِنْهَا فَعُط لَكِنَهُ مِلْكُ الْوَلِي وَرُمُا عَانَ فِي الجَلِيدِ مُتَحَانَ (الجَلِيدِ فَانَ وَجُودُ وَكُونِ مِنْ مِنْ إِلَيْ الْجُولُالِ لِنْهُ مِنْ أَنِي الْجُونِينَ وَمِنْ الْمِنْ الْمُ دُولُ الْجِلْدِ اللهُ الْمُنْفُولُ مَعِهُ صَرَبُالْ وَمَقْتُكَالُ اللهِ النَّفِ بَالُ إِلَا فِعْو مِنْدِيدِ أَلِحِرَاتُهُ عَلِيظًا وَكَانَ كَا بِمَالَ مِنْ الْحِدَاثُ عَلِيظًا وَكَانَ كَا بِمَالَ مِنْ الْحِدُ الْحِجَانُ اللهِ دَخِهُ اللَّهِ عَالَ مِنْ اللَّهُ الْحِرْيُ ذَلِكَ الْجِنْواْمِنْكُ لِلَّهُ

باسم الجنيق و ذ إك الله سبقي مَلَه عِلْ الإطلاق من عَيْرا يُتِنّا إجنه وُلْهُ حَنْ لِكُ النَّوْعِ إِنَّالِمَا فِإِنْ وَالْحِزَّ الْوَلَّالِمِ فَاتَّتَ صِفَنَهُ سِيْمُحُ عَاقُلْ عَالَمُ لَهُ الْنَاكُ إِلَا عَزَالِ الْفُرِيْلِ الْمُؤْتِثُ لِمُ الْمُؤْتِ مِنْ فَبُلَ اللَّهُ عِزْيِرَ عِنَا فِي لَكِلَّهُ لَقَاحَاتِ صِفَالْ سُبْهَةَ عِلِكُورُسِ وَهُذَا الْوَعُ مِنَ الْمُنْ أُوامًا عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ جُنْكُ عِنْمُ افْلُحِينَ وَجُرَارَهُ مِزَالِمُنَّ الدُّينِوَانُ مِنْهَا المُوْعَازِلِاخْرَ الْ اللالن فرور عرفتهما فانكان البال الموسو ففل فالطب دَمُ وَمِنْ صَفَّرُ الْكِلافُهُما أَجْرُبِهُ الْمِعْدُ إِلَّالْمِيِّ الْمُجَارُكُما سَّالَ النَّهُ دَمُ الا النهُ دَمْ كَانِ سَجِي يَتِي حَرِي وَوَامْهُ جَرِّ الْحِلْمُ الْكَادِيْهُ عِنَهُ حِنْ وَهُ وَالْوَرُمُ أَخِنَ كُثِيرًا مِنْ الوَرُمُ الْخُوصِ مِا أَمْ فُلْعُونِي وَجُزَّتِهِ أُونِ إِلَى النَّيْنِ النَّاجِعِ وَاذِا أَنْتَ كَأَيْتُهُ زَالَ المرغب مليك يربعا م لامك الثيود فيزلك والجثه انَهُ رُجُونِي بِيَالَ فَأَسِرَ تَجِدِ مِنْ الْجِلْدُ مِنْ الْجِلْدُ مِنْ الْحَجْمِ مِثْلُ الني بي أن ماجب الولة الميكاد فلفنوني ولا واحد من إنواع الوكيع فيها وذرك الذلائك وزفيه مل الكون ع الكافرات ولأبرا خسرولا برالمند لجندن ماكازاذاه سيراجذا لابيهما إذا كان النُّفُول إمَّا الشِّت اللَّهُ لَد فَقَط مِن غُيرُ ان يُحُزِّن

المنوالمَّابل فَا البيم واحد ودُلِكَ اتَّالوره المنتجَّع وفُوْن الوَمَّ المنكي وما والوزير المرتثي وحلز المامي على عون الم الغرد الني ي الأرب والإنط وغيرها امَّا صُونَ فارتَكُ مُوَ فَلَمْ وَيِي يَكُونَ فِي إِلَى الْخُرُدُ وَ مُؤِمَّا الضَّا مُو مِن هَذَا الجنير الأاز الله كفيد شرعد ترثيه وسنتدوامًا فوطن فَهُوجِرُه بِنُوْ بَهَا فَلَعُهُ فِي أَقَ فَلَعَهُ فِي يُثُوُّ بِهَا حِرْهُ بِكُونَ عِهِ بِلْ الْعَلَدُ وَكُذَ إِلَا أَنِيًّا الرَّمَدُ أَمَّا مُؤَفِّلُ مُو فِيكُونَ Sally Stown عُوالغِيُّا ٱللَّهِ الطَّبُهُ ٱلقَرْبُ المِّيْءِ ٱلْمِيْنِ ﴿ قَالْمًا قاد الجب فأمام فانوني تكون والجان ذَاتِ الْرِئِهِ ظَامِنًا مِي فَلَعْوْنِي يَعْتُونَ فِي الرَّهِ وَعُلَيْ هَذَا العِبَا بِرَجْزِي لِلمُنْ وَوَرَدُهُمُ إِيكُ لَ وَاحِدِ بِزَالْا عُنَاوَمًا كَنْ الْأُورُ امِنْ الْأَعْمُ الظَّامِرُ وَجَرِفُهَا مُهُلِّ وَمُلَّالًا مِنهَا عِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ لَاعَالَهُ خِتَى فَلَيْرَ الْامْنَ فَيْ شِعُولُهُ تَجْرِقُهَا كُذَلِكُ لَجَّنَّهُ عِيَاجِ بِبِوالْدِمْنِ دُ بَوْجِلًا وَخُبُرُهُ بِعَلَيْعِهِ الأَعْتَ المنتقاة مرالشن عابنك بغرفدانعال الأغت وسأاجها وقد وصفت الأترزد بالك الأفراه يؤكث الخز

قرْجَه ذَان خُنْكِنْ لِشُه سَنْهُ مَ مِوْضِعِ اللَّحِي فَالْجَرُفُ وَجُهُمْ مَا جِهُ اللَّهُ عِنْهِ وَرُبُّا جُا لَا يُعْلِي عَلَيْا أَا مُؤَكِّلُ جِنَّا وَسُبْتِي عَنِهِ الفَّرْجِه مُنَّ وَيَحِازُ المُ النَّيْ جَرِيالِ العُنْوالْيُودَ عَلَيْنًا عِكَالُوكُ لَ إلى الحالة والنَّلُون مُنْ الْمُول وَكَانْ اللَّهُ مَع ذَلُك عَدْدٍ د فَهُو الْجَدَفُ وظَامِن الحاد نَفَا خَات مُنْزِلُةُ النَّفَا كُتَات الْجَارِيْنِين جُرُوُ التَّالِ فَاذَّا مَنْفَقْتُ بِلكَ الفَّاكُابُ وَيَعْطُرُنَ فَلَقُونَ مِن وَرَابِهَا لِللَّ الْمُرْجِهِ ذَاتَ الْخَنْكُونَيْهُ وَهُزِهِ الْمُرْجِعُ الْجُنَّا بِقَالَ لِمَاجُنُ فَهُنِ مِي أَنْوَاءِ الْعِلِدُ ٱلْمَتَّادِ فَلْعَوْدِ ٱلْمُنْتِينِ وَالْمُعْتِينِ طِيْعِدَ الْعِلَةُ وَلَعِلْظُمَّا أَنْظُلَّ الْمُؤْلِلْ الْمُؤْلِثُ الْمُؤْرِثُ الْوَاعِلْكُمْ مزانواعِها مِنْ يَعْن حَنِيهِ الأَبْهَا مِنَالَ ذَلِكَ انْتُمْ الْوَمْ الْحَالِ مَانَيْهِيهِ الْوُلَانِيْنَ وَوَفِينَ وَمِنْهُ مَانَيْهُونَدٌ قُومًا وَمِنْدُمَّا بِبِهُونَهُ فُوحِلْ وَمِنْهُ مَا لِيَهُونِهُ اسْلَمُنَا وَهُوَالرَّمْدُومِنْهُ مَا بنيتونه فاوربطين ومؤذات الرئيد وسندما ابتكوند فارطونا وَهُ ذَاتِ آلَانِ وَبِيُورالِينَا أَخْرِكُنُّ عِلْ مِزَالِبَالِحِ بَعْ منه إغام كاوكارخان كاخام الانواء الوخاخا واتنا أبئتي كأراجدتنا بالبم فاحريز فيال ألاوامعوز الأؤلين لِلْكُ الْأَبْهُمُ الْجَوُا الْ يَعْهُرِعُنِي وَبِهُ الْجِي مُركب إِلَّالِهُ مِعْ

والخظا ماذان الوتان كالمفاان توكيكا الزوق الأاستنائحه أخلا فالوع الاخزاب أنائب وتتطيبه القطيت فبوالوثم وكفترالاطباعط وفليزالوعين جَرِي مِلْ الْمُعَلِّمُ وَعِمْمُ مِنْ عُولُ الْكُ أَنَّةُ مِنْ رَاكُ الْعَرْمِ الن ناعِدُ الله مُعَنِي مِن الجَلَاءُ عَلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل مُ [ العلهُ عله اجْنَقَانِ وَعِلهُ انْعَاتِ اوْمَرْتَ مِنْ لِحَالِيْنِ وَخَالِحَ عَلَيْحِتْ ذَلِكَ مَرْعَوْلَ اللَّهُ وَالمُحُلِّمَا عَلْمَا عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا وبزعن أنذبنع أرست فراجها كالحال وأرخ وسمهم بتعافلك بلحته ولانظر ولاعدتان ويؤ مهلم الاعدد واحد ومؤانة سروعون مزا الخطا عددك ورالكطا وُلْنُرِي مُلِكُ رُبِي كَاجِرِ مِنْ أَجْوَا لِلْمِنْ الْمُولِينِ وَالْمِلْتِ وَالْمِلْيُكُمَّا العِرِيه الْحِيْمُ مِعِمْدُونَ فَصَدْ مَا يُوجِيُّهُ الفَاسِ وَمُلْ عَلَيْهِ الغزيد وموازنت مزع المركلة بمأميض مزليا الاستفاع وبإلج البئ والتي فيوالو زم م التعليلات والأخرية بالمن مُنْ مَنْعُ مُا يَتُ إِلَى الْعُضُو الْعِلْيِلْ وَاسْتِفِرْ الْعَالَدُ حِسَافِهِ وَكَيْبِ المُوْافِيعِ التِّي قِدُو مَنْ قُونُهُا فُونُهُ وَبِنْدُدُ فَأَمَا الوجود الني بعي أريظ بنها إذا ممنا بالوستفاغ فقد وصفا

فَا مَا الْأِنُ فَلَيْرِ عِنْ إِلْ إِلْمِ عِنْ هَالْ الْحِينَالِ مُنْ اللَّهِ الجنبات كالجلف لل بعثة بزاع إجد التي اضار الد أبا الْغَنُون وَانْامُغُمِّر عَلَى اللَّهِ فَاصِفْ لَكَ مُرًّا كَفِي الْمُعْ الْحِدْد الوجوه يومكا فاد الأوزام الكاد تميد الاعضا الطاعبة قافع فولى الورمالي عيث كثمًا والكائلات البحسة كُلِدُ فَيْنِي فَأَمْوُنِي ﴿ فَأَفُولُ أَنْهُ مِنْكُولَ نِظُومُ إِنْ كُلُومُ الْحُلِّي مِن أُمِرِ هَنِهُ الْجِلَّةُ الْأَمْرُ النَّي هُو فِي الْجِلَّ الْجُلْكِ الْمُعَالَمُ الْمُنْ الْمُ أغظم الانورخطرا وهو وجود الترالجون لازمن كالث أَيْمِنا أَشِابِ ٱلاُورُامِ الْطَاهِرَةِ سِينًا أَمِنَ بِالْحَجِمَا وَمَوَ فَخَالَ ينيل الحينية والكوشا الله والأان تتوتع ويدي والانتج الظاهِرَة فيطن النَّجْعِ مَا خِوْتُ مِنْهُ أَمَّا فَوَمِنْ أَكَ ٱلسِّيبَ الظاهر فنت لونينته بيئت منتاك الانتياب الطامرة وكون بَغْتُه فِي عُضُومِ لِالْمُعِمَّا وَرُم فَالْبِيَبِ الفَاعِلَ فَهِ لِلأَضْل مِلْ الْمُعْولِ إِنْ ذَلِكَ الْمِعْودُ لِلْكُ بُعَالَ فِي الْمِلْ عَلَيْ مِلْكُ وَمْعِيْدِهِ هِرُهُ الْأُورُاءِ خَاصَّهُ أَنْ يَجُولُ إِبْدُا الْحِلْجِ الْبِيْلَا مُحْدِدًا وَذُلِكَ أَزُلِكُ اللَّهُ الوَّافِعِ فِي إِينَ لِعِلْجِهَا بِصِيرًا لَعِلْمٌ الْحَالِمُ الْحَالِمُ امَّالَ بِعَيْنِ رُومًا وَإِمَّالَ فِي بِرُوالصَّلَا وَأَعِنْمُ مَا يَعْ فِعِلْجُا

لع ساله

عَنْدِ النَّهُ وَإِلَّهُ الْمُهُ الَّهُ مُا لَكُونُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّل المُخْزَبِنُ الْجِينِبِينَةُ التَّيْسِيرِ عَلَا لَوْمَا نُوْنِ الْوَالْ الْمِيْمَا الْمِيْلِ الْمُوْلُ كدرح وهرنج العالم ومنقشور الرمان المطاوخه والقارموس البتاق ومن وبالنَّجِيرُ فَإِن الْمُوالْ الْمُؤْرِدُ الْاضْمَا مِلْ عَنِهِ ٱلْمِلْلِ وَمِنْ اللهُ الْمِيْرِ إِلَيْ مِلْمِنَا مِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ لِمِنْ الْمِنْ اللهِ ودُ إِكَ أَنَدُ مِنْ عُمْ عِنَ الْعِصْومَا عَزِي آلِيْهِ وَيَبِشْفُ مُأْفَدِيكُ وبو فع قعد وبعوى منز الاعتا ومدع كان ركادوبه احْرَثُورُ عِلْحُ فِلْ الْهَايِسِ إِذَا أَبْتَفُتُ عَلِم الطَّرِينَ تَكِيبُهُما مِنْ عِنَا أَلِيٌّ وَمُنْنَا فِيهَا أَمْرَالِادُونِ وَلِذَلِكُ مُلَاقِعَتُنْ عِنْ كُلِّ وَالْمِينِ الْمُعْوَالِ اللَّهِ مُلْكُمُ الْمُعْوَا وَالْمَا الْمُعْوِلُ اللَّهِ مُلْكُمُ مُلَّا ومُلك بينترك بِدِعْلِي قُون سِالِزالاذ وبوالتي تذهب دَاكِ الزهب وُهُزُهِ اللَّهُ وَهُوهُا يُنْهِي أَن يَتَعِلْ مَنْ لِمُرْمَجُ الْالْمُ شَكِيبًا وَأَمَّا تؤكان كالضاب الفضل الالخضو وكبح شديد ففد سنع القضد ليُّ حِنِيهِ وَلَحِ لَا إِلَمَا آكِارِ وَلا إِلَّهُمْ وَلا بِالأَضِرَةُ الْحَنَّةُ بَرَجُف الْجِنْطُه لا يُجْعِ مِنِهِ الاسْكِابَالِحُهُ ٱلْمِثْرُزِيْدِ الْعِلْلِ الْجِيَّكُونِيْ انْسَابِ فَنْلِ وَإِنْ الْتُدَادُ وَرَحِينَ لَ إِنْ الْجِلْةِ الْوَلِدِ الْوَلِدِ الْوَلِدِ الْوَلِدِ لَهُ فِلْ إِلَا إِلَيْهِ السَّجُونِ وَالرَّائِهِ الْحَدْثِينِ فِلْ مَسْرُ فِي لَكُونَ

قُبْل وَجُنُ مُنْ وَوْنَ مِهَا الْصَاالُأُنْ مِتَّوْلِ وَحُنْرِكُمُ الْمُمْ عَا يُهِ مُفْتِكُ وَجُنْطِهَا عِ جَنِعِ مَا أَمَا وَاحِمْد فَلَاعِبُلْحِ فِي عُلْ فاجته بزال الكافي من الدالة على المالي من العالم المالية المال فَا فَعُلْ أَنَا فَدَقُلْنَا أَنَّهُ مِنْ فِي النَّالْ يُعْلَيْهِ الْبِينِيِّ فِي الْوَقِيبِ بِرُ البِّنَهُ وَفِي اللَّهُ وَيُواكِالِكَاضِ مِزَالُونُ وَيْ فُوْهُ المريض وفي يويد وريد عادته وسيد المرض والك مِنْ الوَجُوْدُ نَقُنَّ لِمُ النَّعُلْمُ هُلِّينَ فِي لَكَ انْ يُسْتَفْتُحْ اوْلُا فَإِلَّا كانتنع لك از بينوع مرائع وجع وكيف والممثل لك ذلك بحض المجلم التحكاسا بنها فامل الأكثر منظ فتُورُمْت مِنْهُ ورُمُّاعِظِمُا جِنَا دَفْعِدُ وَاللهُ مِينُ لِكُمِن أمالكن له أنه منه لي المرداز فَقَالمربوبَ وَتَهِ وكان الوَقْ مِزَالَةِ لَهُ رَبِيعًا فَكَانَ اللهُ مُغِمِّدِكُ وَكَازَالْرَبِضِ فَا أَفُولُ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ عَلِيهِ عِلَمْ عَلِيهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ وَسَعِي لِكُ أَنْ تُصْدِلَةُ مِزْ الْجِرُوْقِ التَّيْنَةِ مَا إِخْلَافِ أمَّا الْإِنْ وَهُوَ الْمِرُونِ الْمَاسِّلِيقِ وَأَمَّا الْأُونِيطُ وَهُوَ الْمِحِقِ بِالْهُ إِنْ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي الللللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللّ البن عَبْعِي أَنْ عَرْجُ الرَّم مِنْ سُعَلَ وَذُلِكُ الدُّ مِنْ عَنْ الرَّالِيَّا

ٱلمؤِنُوللبِرُهُ أَنْ فَيَفِخِ خِنْ وَنَهَ أَنْ تَنْتَجُ لِلَّاحِ ٱلدِينَ أَوْمِنْ تَبْلِكُ جُوْدُلِكَ فَأَجُودُ الْأَضِيَّةُ فِي لَعِنْ الْجَالُ مَا يَعِنْدُ مِنْ فَي النَّعِيدَةُ يَنْغِي لَكَ أَنْ لَطَ فِيهِ أَيْمًا كُلِّي النَّيْ مِنْ الثَّلِي وَإِذَا النَّ بَطُطُ الْكُونِعِ فَالْبُحُنُوبَ مَا فِيهِ مِزَالِاتُهُ فَاجْدُرُ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ وَفِيمَا مِنْ الْمُعْمِلُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنَّا يَنْعِي لِكُ أَنْ يَهُعِ لِمَا الْوَبُلِ أُواكُلُّ لِلْمُزُوْجِ أَوَالشَّابِ وَحِدُهُ أَوْ النُّالِ الْحَادُط بِالْوِيِّلِ وَضَعِ كَلِيْهِ الْحَكَانُ قَدْ بِعَيْضِهِ شَيِّ فِي الْهِ لَهُ عَيْنَ الْعَبْدَادِ الْمُشْرِالْهِنْتِي وَالْكُرْبِيُنْ فِي الْمُنْفِي فَيْنَ Miles Willer عابد بغيز الاذورة والمزاج التي يتجلعات والمجواب بُوِدَالْظُ وَخُلْتُهِ الْعُرادِ الْمُعَنْدُ الْعُلْمُطَارِ وَمَعْ إِنْ يَعْمَ عُلِيْهِ ا مِنْ البِهِ المَا الْمُعْجَا وَالْمَا مُؤَمَّا مُعْجًا إِثَّ الْمُؤْمِدُ مُعْمَا مُنْ الْمُؤْمِدُ مُ شُرَابِ عِهِمْ فَالْمُنْجِ خُلْرِمُا حُتِّي مَكِن شَرَّةِ وَالْفِعِ فَيْهِ الْتُوْف وَالْأَشْرِيهِ الْجِي عَلَطْ فِيهَا شِي مِنَ الْلِحِيرَ فَإِنَّهَا مُوَافِقَهُ فِي هُنِهِ أَكِالِ وَقُرْعُ وَالْمُ الْمُنَا فِي وَقُرِ الْجُاحِهِ الْتُنْدَامِنَهَا مَا عِبَالْجِ الْمِهِ الْعَالَى علط فالشَّرَاب النِّي عِنْ لُكُ عِلَا قَاعِنْدُ أَنْ تَدَفِيهِ وَاللَّهِ سُتُلِّامِرُ الانتاالتي للادبوك باللزم القي بنتي كالمدومون والمنفري المَعْنَ مَا لَا لَهُ عِهُ الأدويةِ وَذَاكِ أَنَّهُ فِي الْمَاضِعِ عَلَج الْحُفْفِ

reddecuse

شِتُهُ الوَجِعِ كُلُوْجِ عُالْمُونِ مِنْهُبَ مَا يَخْدَمِ وَعَثِيدًا لَّذَ عُدُفْنِ الوردوني بن ين شم مذاب فينها وينع إنها ال يعلم بأنشُ فِيْهِ صُوْمَهُ وَسَعَ فِيهِ مِزَالَ نِهُومِهُ الْمُ يُنْتِينِهَا الْيُومَا لِيَّةُ بِي اسولين يُحكين اكثرنا فيكون ماليو السود وينتخ اليفيع دُلِكُ المُوف فِي الْصَوْف وَهُوكارِد وَ فِي السِّمَا وَهُو فَالِر وَصَالَك يُسْغِيلُكُ أَنْ يُعَلِّى الأَضِّلَةُ وَيُوضَعَ فِهِ المُوضِّعِ المُخْ هِ أَعَلَى الْمُأْلِ الخِلْيُ لَمُكُمْ الْهِ فِي مُلُول بِشَرَاب عَفِي أَوْمُمَا أَرْدَ وَالْإِجْوَدِ أَن يُخْلَطُ بِلِمَا شَيْ يُعِينِي مِنْ خَلْ فَإِنْ الْمُؤْلِدُ عِنْ أَيْتُو فَالْكُ ذَلِكُ مِنْ الابعناع مِعَلَاصِلْ وَلَرْسَبْنَ لَكَ فِي مِنْ الْكَ الْمُعَانِيعِ الْوَلِينَ صَادِ فَيْنِهِ أَنْ سِبَعُ لِلنَّامِ الْمَيْنَ لِلْمَانِيمِ الْمَيْنِمُ لِلمَانِيمِ الْمَيْنِمُ لِلمَانِيمِ المُنْفَل والجود بالشالمراهم ملهن الدأن سف وكفف وديع مع ذاك عن المخضو كالجزي اليفو مزاارم مزغ ترتضيغ وجع فالالتام المغ نفيخ تُغْيِغُ اللهِ وِيَاجَتَى تَوْجِعِ وَتُولِم مِكُونَ الصِّرِ الْجَادِت وَمُنْهَا بِالْوَجِعِ اكْثُر مِنَ الْنَعِ الْجَادِث مِنْهَا وَالْجَوْفُ فَيْعَى أَنْ مِجُونَ الْتَوَالَةِ تُوْتِهِ عَلَيْ خَوْ المرَهُمُ ٱلْهِي مِنْ عَارِثُنَا الْنِحْزِنِ وَلَهِنَّا عِبْلِهِ وَهُوَ الْخَدُنِ الْلَفَظَا ت وَإِنَّا خُذْتِ النِّمُ الْحَوْمُ الْفَيْ اللَّهِ لِيسُرُلِ عِمْضَ وَرَضَعْ مُعَ لَمُ الْحِصْو مُنْ أَبِح اعْنِي مِنْ فَوْقِ الدَّواكَ اللَّهِ مِنْ أَعِيدِ وَمُوَيَّ فِلْهُ النَّهِ الْمُدِورَةَ فِلْهُ النّ

سُتُ طَاوِرَ فَاذَا فَسَتَ جُرَارَتِهِ وَبَعَالِ غَلَيْهِ مَنْ سَتَعُعْ بِعِيمَالًا دُلِكَ إِللَّهُ رَطُّ وَالنَّمْ مِي وَالنَّا وَعَدْ مِنْ عَالَتْ مِي مُنْ عُنَّا لَا منع عَلَيهِ بَضِ الْمَرَاهِمُ الْمُخْتَالْ فَلْسَرِي عَصْوُوْنُ الْسَبَعْنِ عِنْ مُاحِيفِهِ ٱلْمِالْةُ مِنْ الْمِنْ مُقَالَكِنَهُ كُلُمْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِلْمَةُ وتبع النكاواللي تبعيد كالدأن يخت الوالمعل وَيُحْكَانَ وَيُو الْجِلَّةُ بَيْنِهُ فُلْمِرَ بِغُطْلَكُ الاَيْنَ إِلَا يَتِي الْمِنْ فَالْمِرْ فِعُطِّلُكُ الاَيْنَ إِلَى الْمِنْ الْمُنْ ال كَاجِهُا دُوَا لِهُ الْكُونِ لِلَّهُ فِي رَجْهِنَّهُ عَلَيْهُ كُلَّا لَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ لَكُونِ الْمُعْلِدُ مِنَاكِيْنَ بِينِ أَخِلْجَاتِ وَالْمَرْوْجِ وَبِهَا بِرَمُاكَانَ مِنْهَا سِيْبِهِ طامِرَ فَلْزَيْ الْسَنْعَالُكُ فِيهِ عَلَى لَكَا زَالِجَادَ الْمَخْنَ فِي مِنْ السَّعِيْدِ وَخَاسَّه ارْتَعَالَ مِن مَن طِلْ الدِّضِعِ فَأَمَّا مَا كَان مِزَ الْأَوْرُكُم مِنْ إِنْ فَالْهُ وَ وَسُلُوهِ شَرِي مِنْ الْمِرْدُونِ الْمِرْدُونِ الْمِرْدُونِ الْمِرْدُونِ الْمِرْدُونِ وَمُكَانَ إِلَّا وَرُامِ المَوْرُودَةُ وَالْجُدُرُهُ لَيْفُونُهِ شَيْ مِنْ فَلَعْوُنِي فِينْغِي أَنْ يَجُونُ وَهَا فِي الْجِهَا الْخَلْطُ عِلْمُ إِنِي ٱلْعِلْيَاتِ بِعِلْجِ الاَخْزِي وَبِنُوخُا دَامِيًا مُقَاوَمُهُ اعْلَيْهُمَا عَدَ فَأَمُّنا الاؤرّام الجاوة أضا المخ وتكون والفرد المخ والان بوقالا فها ۉٵڷڎؽۅۏۼڒۿٵڔۯؙڸۏٳۻؠٳڵڿٞڣؙڬٳڗٛڴٵۜڹۜڴٵۻٵۼڎٳڵۏٵۺؙ ڡٞڛؙۄٛڹڿۻٳؠۏڡؙۅٛڰڗڿۻٵٷڝؙٵٷڂڡۼۻڶٷڿڸڶٷٚؠؿؖٵ

وسنتعبى بحيثنكا فبهذا الطرنو ينبغ أزنلاا الأولارالتي كأب مِنْ صَلْ ذَهِر سَالُ الْمِنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ مِيْرِسَنْ عَالِحَ الْمُ فَامّا الأورام التي كون في مخطال شاب التي خابج فالمختاب مَانِعِ مِلُكُ مُوْطِهُا وَسَحْنُهُا وَالْخَصُدُتِ لِمَتَعِيمًا فَلَاعِلِكُ أَن لضيرها بدفية شجريرة تنطيخ بمادرمن والأنجب أنشوطها فَلْمِينَ مِنْ عِي أَنْ يُوَقَّا ذَلِكَ مَهُ فَأَمَّا الأَوْرَامِ الْجُجُرِيْنِ مِن فَضْلُ دُمِ أَنْ إِلَا إِلَهُ عِلَا عِنْمَا مِنْ يُرِيِّبُ مِنْحَاتِحِ فَإِنَّ البنتع أسالتن طالبنت إعاجها الأعظيما وخاصدا فعلت وُكُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنَّامِ الْأَطْالُ مِنْ اللَّهِ وَكُلَّ اللَّهِ وَكُلَّ البُرُنكِ له قَالَبِنَفْرَغُ وَاسْمَعْ لِفِيْهِ مُزَالِعِلْجِ مَالَسْعِينَ الْجِنو وُ بُقِيْتَ فِيهِ بَجِعْنِ الصَّلَابُهِ أَوْكَانَتْ فِيهُ مُعَ الْمَلَانَةِ بَيُوادَفَلَنَ عَهِ إِنْ اللَّهُ أَخْرُتُ مِنْهَا شَوَّا مِنَ اللَّهِ وَذُلِّكُ ازَّا عِلِهُ جِنْوَيْد المريَّنِ أَنْ يَجُن بِقَالِتُهَا الْحِبَّهِ الْالْوَلِيلِيَّاهِ فَلْعُوْيِ لَكِيْهَا مُعَالَتُ الْحِنِيرِ أَخْذَ مِنَ الْعِلِلْ وَكُنُولِكُ أَنِّمَا الْوَزِمُ الْرَيْسُ الْعُنْ إِذَا النَّ الْحَالِمُ النَّمُونُ وَلَكُمْنُهُ وَالْبَوَادِ فَلِيْرَ لِمُعْ أَنْظَنَ مِلْكُ الْعِزَّادِ اللهُ الْجُدِيِّرَةِ وَقُرْسَ فِي الْوَزُو الْمُرَو الْمُعَيِّرُوا أَيْفًا انْ يَهُ عَمُلُ البِّرِينِ فِهُ أَقُلُ الأَمْنُ وَخُلَقِهُ مَتَحُانُ خُرُونُهُ مِنْ مِنْ

عِنُ أَنْ عِنِ التَّحِلُ مِنْ أَنهِ الجَّهُنْ فِ وَٱلتَّرُّهِ إِلَّا أَلْحَقُهُ وفيدين بترود كالااتفار الصف فالتمله عجاج مزالحقيق الحافوافوي ومويف عنا المجل فينغ أزيجون كالبع عالي مَوَاضِعِ وَإِلَى الْجِلِمُ أَمَّا فِي أَوَّلُ الْمَرِ فَاطْرَافَ الْحَرِّمِ وَاطْرُاف ٱلْوَائِينَ وَإِيَّالَ مُحَلِّمُ مُنْ عُدِهُ ذُلُكُ فَاخْطَرِهِمُ وَالْحِيْسِ إِنَّ الْمُعْتِلِ إِن الجَغِن الْإِذَاكَ وَسُا مِزَلَاجِهُ لِلْجُنَّا فِي وَقْدِهِ وَبِهُونِ النَّهِوْدِ وَالْخِادَ اللَّهِي وَصَفْنُهُ فِيمَا لَقُتُكُم بْنِ فَوْلِ لِلْأُورُ لِمَا لِتِّي تُحُونِ فَ الله عَن فَرْسُنُ وَخَالِم وَلَكِن مِنْ اللَّهِ مِلْ عَن الْمُ عَن فَرَق اللَّهِ وَالْمَا لَفَيْنَ وَالْحِ الْمُدُونِ فَيَنِعَ إِنْ مُطِلَّ عَلَيْهَا مُعَمِّزًا لاَ ذُهِ فِهُ الْمُوْمِدُونَا الموصوفة الممثلة في التحش المتحضية المتنافقة الاذوبوكين مغروفه عنديرا المار فاكترفا عندي الألم وعاج في عد والمسالم المالية والمعالمة متخ لزيخ عقيد الجي المؤت بالديد الموقع في والم مُغْرَبُ مِن إِلْمُ إِلَا الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ مِن الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤِلِدُ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِلِي وَالْمُولِ وَالْمُؤِلِ لِلْمُولِ وَالْمُؤْلِلِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِلِ وَالْمُ الوطون الأعزالية على المنظرة المنق المنق المنق الأعراب مَاكُمُ لَمُ يَكِنِي الْجَبْرُونُ وَإِلْ يَعْدُلُوا يَعْلَى الْمُدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ الْمُعْدُونُ المنافية العافية المنتقبة المعتبية المعتبية المنافقة المنافقة

البُّنِيلَ فِي عِلِاجِهَا مِثِلَ البِّرِيلِ فِي عِلْجِ الشِّرِيَّةِ مِفَالْكُادِثَ عَدِي إِذَا لَا عَمْدًا إِلَا إِلَا اللَّهُ وَالْمُعَمِّلُ مِنْ الْمُؤْمِدُ مِنْ اللَّهُ وَلِهُ مَا فَعُوا مُعْدِدُ مِزُالِحَدُومِ الْمَحْ يُمُلِهِا سِكُامِ الْمُؤْسَلِينِ مِلْكُ الْمِلْ إَجْمَانِياً والماالولة التي يتكالمنك فينع أنعتد في الاستعالي الدنك أو بالإستفاع على الشاسط الدور المبتي الجيرة وَأَمَّا مَا يَنْغِي أَزْيُعُ إِلْحُ بِهِ نَفْتِلَ الْجُونُ الْجُلِيلُ فَلْبِرَ حِبْ الْكُونَ عِيْمُ الْمُعْمَانِ هِنِهِ الْعِلْدُ مِثْلَالَةِي مِبْلِ الْمِيْمِ الْمُعْمِلِ الْمُحْرِدُهُ وَذَ كُ الله المُحالِم المُعَالِمُ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْ مُلِينًا إِلَهِ أَغِيَابِ شِرَارِاكُ أَن الْمُلْدُ الْمُحْدَوَا فِيَابِ الجُزَّة ولكِ الحَدْويُهِ التَّرْفِيعُا مِ تَشْرِيهُا مُولِيَّ فَلِيَّ وَأَفْقَ أَخِابِ هَذَا الْمِنْدِ مِزَالْمَنْ لِهُ لَكِيْمُ الْمُأْكِمُ لِأُنْ مِزَالِادِهِ المبروة مَاكَانَ بِنَهُ الْمَالْمَةُ الْمِتْنِفُ وَالْمِنْرُ الْرَبِينَ عُلْمُ الْمُتَالِقُونَ وَالْمُ العِلْهُ ٱلْحِرِ الْوَحْمُ الرَّاعِي الْأَلْعِينُ الْحِلْوَقُ أُوالْبُرُوفُ أُوالْبِرُوفُونا اوُالْمِثْلُةُ الْجِيقَا اُوالْمِنْهِ الْوَجِيِّ الْحِالْمُ الْوَغْيِرُ ذَلِكَ مِمَّا سِّنَانُهُ التَّبْرِيدِ وَالتَّوْطِيبُ فِي رَهِبِ مَا ذَكُرُ الْمِنْ لِالْاَدْ وَبِيرِ التَّيْوَافِق الجرة واجدائها أربع ترعل نضع على وبع المله في ال بالخوال بعبا الولائما الرد والتع عليوب العل مؤخع الفّيه ولا بهند توعات الدُري الله والآن أن تكونا لفت كه ويُده مؤال ما كانت و الله والمالية والفراة المنافرة والفُلف المنافرة والفُلف الذي المنافرة والفُلف الذي المنافرة والفُلف الذي المنافرة والفُلف الذي المنافرة والمنافرة والمناف

GORALLIE 103 القُرُوجِ قَدْ نَطَا وَلَت مُرَّبَعًا وَعِيقَتْ فَلَيْرِينَ عِلَا أَنْ تُدْنِفِ لِكُ الدُمُ المِعَةِ وَالْمِنْ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَفِي اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْم مَعْ رُاكُ الْخَالِ افْقَا وَاحْدِمُ الْبَيْعِ لِينَ الْأَبْرِيْهِ وَعَالَا خَلِيهِ مُلكَانَ فِي النَّفِي وَخَاصِّهِ مَاكُونَ مِنَا الْبُودُ فَإِن الْحُمْلَاكِمُ الاسكود فأستعمل الاسفرة البي يصبخ استعاله وثاك آيال بْرَالْدُ وَبِهِ ٱلْعُنُولِ الْمِنْوْدِ الْمُولُولُونِ وَالْخُرِّ الْمُنْوَالْمُزِّ الْمُنْوَالْمُ إلى الانن وعَبِرْهَا مِن الاحدِهِ مِمَّا أَنْ بِهِمَا وَمُثَي لِرَبَهِ إِلْمَالُهُ الأظاهِ الجِلْد فقط مُ لريُّكُن قريقًا دُمن جِزَّ الْ عَنِقَ مُطْبِّن بَنْ فِي أَنْ طِلْ مِنْ مِنْ الادُورُ لِهِ لاَنْ هُوهُ الادُولِهِ تُوجُه وماكان بنلفته فربة والاجودة ويكائ الحال أن نذاف وَالْكُ الْادْدِيْهِ وَإِلَمَّا فَإِنَّ مُ اللَّهِ إِذَا الْدِيفَ وَاللَّافِينَةِ فَا يَعْلَطُهُمُ الما منى منط فإن أن أد منها بما عِبْ الجَلِب أَوْمَا لِبَال الْحَيْلِ كَازُلُلانْفَاجِ مِهَا اللَّهِ وَإِلَيْهُ فَتَدُنَّهُ فِي أَنْعُمْ مَنَامِ لَهِ كَالْمُ لَانْحُلَّ فرجه كازجرونا مربائي فبها ادكان عفرانباغ اجنايا إِنَّ أَنْ عَبْفَ وَلِحَ عَالِمَ الْإِنْ فِي الدُوْا الْوَعِيمَةِ الْأَنْ فِي الدُوْا الْوَعِيفِ مِعَاصُمُا وَصَفَالْمِعْزَاطَ وَعِنَالِدَالِكَ أَنْ يَعِوْزُ الْأَوْا لَاسِلْنَعُ

الله المحدد المحدد المحدد المحتمد الله فاقا على المحدد ال

مُنْذَاقَ الْاَمْرَانِحْتِي مِنْ الْمُومِوْلِوَالْكَافِيْ الْمُرْمَعُوكُ عَانِعِ
هَوَ هِي وَجُوهُ مُنَاوَاهُ هِنَ الْعِلْلَ عَلَى عَبِي حَلَّى الْمُرْمِرُ الْحَالَةُ عِدَدُ وَفَى الْعِلْلَ عَلَى عَبِي الْمُومِوْلَ عَنْ الْمُوالِيَّ عَدَدُ وَهِ الْعِلْلِحِيْنَ عَلَيْ الْمُوالِيَّ عَدَدُ الْمُومِ الْمُولِيَّ عَنْ الْمُولِيَّ عَنْ الْمُومُ الْمُولِيَّ الْمُومِ مِنْ الْمُومُ الْمُولِي الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ الْمُولِي الْمُومِ اللَّمُ الْمُومِ اللَّمُ الْمُومِ الْمُومِ الْمُومِ وَلَالِي مُرَالِي الْمُومِ وَلَمُ الْمُومِ وَلَمُ الْمُومِ وَلَمُ الْمُومِ الْمُومِ وَلَمُ الْمُومِ وَلَيْ الْمُومِ وَمُومُ الْمُومِ الْمُومُ الْمُومِ الْ

الدوي كالوكدا كادد فيها فكبير عظم الكونا المخط المخط عِيْنَ عِينًا شَيْلًا وَخَاسُه إِنْ كَالَ الْمُرْسَعُ الْعَالِ الْمُرْسَعُ الْعَوَالْحِيفًا مِثْلُ الرِّي لِلهِ وَلَيْنَ مِنْ عِلَا إِمَّا النَّاخِيلُ الدِّينَ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُوسِعِ الْعِنوعَلِي الْبِعِي الْعِالِمِ بِوالْعِلْةُ الْكِالِثُهُ فِيْهِ قَالَ موضع العصوصوالني براك خاسة مرائي وضع بنغ السفتر وكيف نبغ أزنه تفرعة وماكان بزالاعها ألجابله تدنيت بعداليها الفظ فالماحثون شاؤها بلعديل سِدَ الجِهِ النَّي فِي كَالْبُهَا وَلِكَ الْفَعْلُ وَالْأَكْ فَدَيْتِمِ يَعْلَطُ عَنَا الْوَعِ رَاكِيْنِ وَالْمُ مُنْتِي مِنْ الْعِنِي وَإِمَّا مَاكَاتُ مِزُ الْاغِمَا الْجَلِيدُلُهُ فَدَاتُ إِلَهِ الْفَصْلُ فَرْعُ فَالْمُنَالِكُونَ سِمُاوُه إِسْتِرْلِج ذَلِكُ ٱلفَضْلِ مِن أَوْجَالُوا مِنْ التِّيمُ عُنْ بيو وهزان النوعان بيعام الديستمراع اقاليام الناتي والمانع الجينها ويزالا غناالها أسادكه فالعناف من الدنتي كان والرج عِلْمُ الْحِيْثَ إِنَّ الْ طعيناله سِتَعْ إِذِيهَا الْكِنْكِ ٱلْحُسِرِ الْجُهِدُ الرِّيمَا اللَّهِ الفَّظُ أَفَّا فَصُد موض المؤرو البيء مابعل الماوض الماح بخواكشيز اد بَعْنِ الْمِينِ وَاذْلُكُونَهُمُ وَسُدُمُهُمُ مِنْ وَسَعَ الْحَبِّ فِي

فَضَا لَهُ لاَمِن إلجلِه وُلاَمِن الرِّجهِ وَانَامُتَل خُلِكُ أَوَّلا مُزَالِعُمْا المَشْرَدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا أظامًا هُوسِهُ إِنْ الْبِدَيْنِ وَالرِّجَائِنِ فَلَهَا فَخَامِ ذَاخِلِهَا فَعَنْطُ وَأَمَّامًا هُونِهُ الْحِجُونَ الصَّفَاقِ فَلَهُ وَخَارِرَ وَالْحِهِ وَخَارِجِهِ وأمّا الْجِعَب فَالْحَانَ مِنْ فِي لَلِينِ وَالرِّعْلِينَ الْأَوْلَافَ الْوُلَامِ وُالْهِ وَلَامِنْ خَارِيْجِهِ مُهُ ۖ وَامَّامُ إِحَالَ مِنْهُ فِيجُوفُ الصَّفَاقَ فَلُهُ فَنَا أَمِنُ خَارِجِهِ فَقُطُ ﴿ لَمُ الْمُؤْلِلُهُ ذُلِّكُ ذُلِّكُ خُلَّا عُلِكًا لَاعْتُمَا المُرْحَيْدَ فَاخُولُ الْجُعْ الْأَجْمَا عِلْوْ الْجُنْاعِلُو الْجُلْدِحَالَ كثير من الجلها وخارجها والله والمنام فالمختلف فاللتر الرئه مُغْرِف وَاللَّمْ مِنَ الْحَلِّي عَلَى عَالِمُ النَّالَّةِ وَالْحَثَافَةُ مُعْرِف بُغِدِيجُ الْجُبِدِ فَأَمَّا لِمُ الطِّيالَ فِينِي فَتُلْكِ عَافِيهِ ومُلْزُّادٍ عَلَى عِزَالُورِيهِ فَصَلَّعَا فَيُعَلِّي فِي الْصَيْدِ فَيَعِي أَنْ فَلَيْ جَيْع هَنِهُ الْمُخْوَالِ مِزَالِكُوْمُ الْمُأْلُقَافَهُمَّا لَمُ يَكِنَّ لَهُ مِنْهَافَهُا منجن أربعتل عُرَالفَطُل المَّي يُحَدِّ النَّهَ الْأَمِنَ الْمِهَا وُلُا بن المنافِظ المناج المنظم المنافِية المنافِية المنافِية بالخافة جِنَا شِلَافَتَ وَعَاصَّة مَافُوْمِنِهُ عَلَيْنِ الْبَرِينِ وَالرِّجَابِ وماكان كالاعضا أدبن كالجاء وخارجه فضا مرهون يفني

وصع الجلة مرحب مصل مرالله مدالة أن المراد معادمه فَا إِنَّهَا إِذَا كَانِتُ كِزُ إِلْ جَجُلْنَا الاسْتِفِرُاغِ مِزَالْوَجِمَ الْجِلِيلُ نعبته ومن فلك المانق مدالك عاب الرغيد العرقيل المنتر فِي اللَّهُ إِنَّا فَأَنَّا مَّالُهُ مَنْ الْمِنْ فَالَّهِ وَكَامِّ الْمِلَّا فَلَا تظاوَلُ وَمُفَادَبُ وَمُؤَادِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ والعجب ويفل الكاليكي وسننا ومزة الدائيط التناق مُعْظِيدًا المِلْهِ وَعُضُومُ لَا يُعْدُمُ عُمُومُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ الْمُعْدِدُ وبطة الالكانغ لذلك الخاسط المخط المنافقة بالمناف والدوالة منظم المنافظ المالان المالية وَرِدْتِ فِيوِ وَزَّمْنَا عُفْتِ اللَّهِ عُلَى الْحِيْلِ الْحِنْا إِمَّا لَفُعِلْ ذُلِك إِذَا كَالْمُ الْمُنْ كُلُّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَلَا يُعْزِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ العليل في الأأنَّهُ مُديعَ بِيًّا كَانَ اسْتِ أَلِهِ فِهَا مُعَلَّمُ وَالْحَفَ شي عَنْ وَوَالْبِمِ الْأَعْمُ النِّنَا وَمُقَادِكُمُ الْعِنْ عَلَيْهُ الْعُفِي عَلْنَا بنالنا بالمنون فينالز والمانية عُوالوَل م ومَاكَانَ مِنَا بَلِي الْحَدِد المَعْرُ وَمِنْهَا نَسْخِ أَنْ يُعْدَانِفِ وَبِالْمَانِ لَهُ وَعُنْ الْكِالْفَاعُلِنَا الالمدرة والزئو إمالينغ أن متسد لرفيتها بالهاك العادة

عِلَّةُ الجُمَالِّ أَتَّبْتُوج مِنهُ مَا عَجْمُ لَ فَيدِ مِنْ ٱلْمُنْلِ فَالْعَبِد إَجْمَالُجُرُ فَيْرَالْا بِي عَمَّا بِعِنْ التَّحْتُيْنِ أَوَاجِمًا لَقَافِتُ الْ ومنع الجاجر غلى العبذب ومخت الرشكين وأذلكنها وشدما ومني البلة م الج يو كانيد الأبر ظلي للخراجات العُمْ الدُوَالِجِ المِنْ وَمَعْ اللهِ والرجل اللنبزع ولك النق ومئلا موا المغني البق قصد البدينواط عند ذكره المحاكاه عدد وينف أرتعف بِالنَّهُ وَالْحِرُونَ الْحَيْدِ الْحَانِ الْابْتِي وَالْفَانِ الْمِوْوَوَافَعِ-يدهن العلل بن وأمعها واستدالمون و الداه فافتي خِوَالنَّجِالِ وَرُمْ جَازُ فَائْرَتِ أَنْ عَنْ مُثَا مِنْ الْرَمْ فَيَنْفِي أَلْ مَّتُ مَا الْسُدَالِ الْمِدُولِ الْمَيْدِ الْمَالِبِ الْمِنْقِي مِنْ الْبِوالْنِيْرِي وسخي كان مثل عن المجلوب الكب فأصد المصد بالكالمروب مِرُ الْحَامِدِ الديني مَنَ الدِلْمُمْ وَإِنْ الْوَارُمُ الْحَادَةِ مُعْمِزً الْحَادِيثِ مُعْمِزً الْعَ الغالبه كالزنجه والرمد وبايزما بجرت والماير فبنغ أزعف بِالضَّد إِذَا لِجُرُدُونَ النِّبْ وَالْجَانِ الدُّحْتِي لَجَاذِيهُ مُؤْمَعُ الْعِلِمُ وسُوكَ أَمِا لِمِنْ فِي أَلِيد اوْفِي الْجَلِّيدِ الْعَبْدِ الْعَبْدِ الْمُعْلِقِ الْمِنْمِولَ عَ برغرب الجنوالي وبوالعاء الصارصة المجنوالي

شنافك الامن سينينه أفدكان لأنجاله نبيتجيل ويمظل فجي الْ يُزَاد فِي فُونِهَا أَجُد الْرَجُ لِمُا أَبِيا وِي فُودُ الرِّزا الفَيْنِيعِ مُلافاتِهِ أَوْجِعِ ٱلْجِلْةُ وَكَذَلِكُ مُتَحَجِدُكُ وَثُمْ فِلْأَصْدَالِكُمَا مُ عَانُ الورَّم مُنَّهُ فِطَامِرُهُ فَكُذُّ مِكْمَ فِي فَلَا مُرْمَعُ مُ عَالًى مُرْمًا شَانَدُ أَنْ عُلِلُ وَيُرْجَى فَعَط مُ وَمَعَكَانَ الْوَرُمْ وَعَالِمِهِ فِي وَلَا لَخَسُا اللَّيْسَيْطُ لَهُ فَقَلَ عَيْهَا جِيزَ الْادُومِهِ إِلَى الْمُوانِينَ جِيهُ وَالْمَوَلُ فِهِ فِهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الأعضا النحن وكالمصفاق فوتول واحد فقط فقد بتكتيج الْجِلْدْ حَيْثِيرًا مِنَ الْمَدْ وَهِ الْتِي تُوْضَعَ عَلِي الْأَجْسَا عَلَيْ الْأَلْجِلْدُ اصُلُ حَيْرًا مِنَ الْإِجْتُ الْوَكَانَ مُجْلِ الْعِمْعَ الْإِدْ وَبِهِ الزياح النالوك إلاب كالأنوال بإللاجنا المتالكا الماعكان والكاوله إلى الموالي في المناوية فُبُولِهَا لَا شِمَا بِوُمِّرِينِهَا وَالدَّدُونِدِ ابْضَا التِّي بُومَ بِالْكَهَا وَسُرْبِهَا لنفع مِنْ عَالِللَّاحِنَا فِي أَنْ يُدِمِنُ وَاقْوَى عَنْ يَرًا مِنَا عِنَا جِلَا الْمِيْدِ الكالاعِثَا الْجَلِيْلُ خُلْمًا مَعِمْنِهَا الْجِدَةُ وَالْمَرِي فَاتَلْجِدِهُ فالمرى فعطم وبن إبرالاعضا الكاطئة ستضرم لدويتها عَلِيْ مِنْ الْمَا عَنَاجِ الْمِهِ الْعِلْ التِّي يَكُونِ فِيهَا فَقُطْ هُ ` وَامَّا

والمزى إخابنعي أنعض لمنتبئها بالق والانعا إماينع أث مِعَنْدَ لِنُسْتِهِمُ إِلَامْهَالِ وَكُذَرُكُ الْعُهَالِ وَالْكُولَامَا الْبُعِيلِ إن مدلت وما والول والعُرامِ المنون عندانية ودرار الطُّونِ ﴿ وَأَمَّا الرَّمَاخِ وَالْأَمْيِزِ أَمَّا الْبَعْذِ لَهُ عِنْمَا لَمْ يَا بالجنك واللهوات والمغزيز وبمغزفه سوامع الأعنا انساعلنا الله مَيْ كَانْتِ ٱلْجِلَّهُ فِي عُضْوِظًا هِرْ فَا مِمَّا يَبْجِ لَرْ يُكُونَ فُوَّادَ الاد وبدالتي ومع على دكيت ما عَتْ حالِه عِلْد فقط ٥٠ وُمْتِيكُ الْمِدَ الْعِلَةُ فِي عَنْ بِالْمِنْ وَلَا يَمْكِنَ الْكُمَّاهُ فُوَّهُ الدُوَّا جَيِّى لِفَا فَلِهُ إِعْمَا كُثِينَ فَلِيرِ عَنْ فِي لَنْ بِحُرْمِ فَالْدَقُوتِي فِي مَا هُوَ عَلِيْهُ قُرُلُ أَرْبُعِلْ كِنَا سِرِبِّ النِهِ كِاله عِنْدُوْمُولْهُ فِينْفِي أَنْ يَنْظُرْ مِنَالِدُوا إِنْ تُوْتُهِ الْخِاضِ كَازَمْمًا بِوَكُلُ وَيُشْرَبُ أَوْ يُومُعُ مِنَا بِيرِ لَكِنُ ظُرُ إِلَى الْقُودُ الْجِنْحُ لِلْوَادُا مُؤْوَمِلُ إِنَّ العضوالطيل وكذرك تؤكان والرتية وتدكار فأجتلج الاطبا أن بجوا أضه مخابج يطوالمترزجوك إلكالأض أَقُوْكِكُ بِبُرًا وَأَذِيدِ حِنْ مِمَّالُونِكَ أَنْتَ تَوْجُعٍ عَلِي فَفِيلَ الرِّنْدِوذَالْ الكون العزوبه لماكات أو تعل فوتها المالينية عِنْ الوَّ الْمَا اعْضًا احْرَكِيْرُهُ فِيمًا مِنْ عَالَ الأَدْوِيَّ وَالْرَبِيَّهِ لُوْعَالَ عَفْوَا

الِّهَا وَمِزَالِا عِمْنَا اغْضَا الفُوكِ أَتَّى بِهَا مِحُونَ ثُرِيرٌ مُصَالِحِهَا عريزيد فيها وَبِلْ الاعِما ارْضَا مِنْهَا مَا فَوْلَهَا لِانفَهَا فَقَطَ وسألما بوائول انوى يبيك الافكا اخرعترها وبعنف الأغضا إثما فغلفا لذخاسة وبجشنا فديغ عنا فعله نيتام الأغضا فيصرون أزغنك علاج الاغضائي كأواجد مِن الْأُسْنَافِ مِن الْمُتِلْأُمِنَا وَدُلِكُ الْيُؤْلِيدُولِهِ الْدُوبِيةِ حُبْنُ قَرِيحُ إلى المُوالِدُ الْمُعَامِّخُ الْمُوكِى الْخُرِينِيْدِ النِّيْءُ وَلِكَ الأعضا الجليلة وما زال الأعضا الخليله م العرب سول إِلَالِمِنْ عَلَى مُرْتُ لِكُونُ عَلَى مُرْتُمْ لِي أَلَاكُ ذَلِكُ الْعِنْو أصل لقوة تع يج الاعضا وأمالان عفل ذاك العضو المع الم ألمن خ ذلك الآلكيد والقلب والرماخ والانشين المول لِقُرِي مُنْتَرِكَ مَنْ مُكُلِّ غَنِما ٱلبُنِ وَ قَامًا ٱلْجِينُ وَالْحَبِيرِ فَالنُّودُ الْتِي فِحَلِّ وَاحِنَّ مِنْكُما غُرِيزُه لَمَا وَلَيْرِيْخِهَا فِهُا ولاواجد من إبرالاعضا وأمّا العفل فهومز العيدة عام النع بخلة البئن وليزال بالغلط العبح كذلا ومراواة العليك فَدَقُلَ فَبُلُ فَدُنَيْمَ حَبْرًا بِالْفَوْدُ التَّيْدِ ٱلْعِنْدِ النَّيْفِيْدِ العِيلة وذراك إناكان الاذوبة بجلل وبرخي وكالتنبيا

سَانِزِالادُ وَيُوكِنَّهَا فِيَ أَنْ يَحِزَهُ وَأَفْوَى وَغَاصَّهُ مَانِيَّا جَب مِعَ إِينَكِ الْعَلَى الْرِينِينِ الْرَبِّيهِ فَانْظُرُكُمْ مِ عُنُومِ مِ الدُوَاجُتَى صَلِ الْ الرِّمُوفَا مَلْ عَبُد عَدِدَ بِالْ الْأَعْمَاعِ عَالَّا حَثِيرًا م دُذُلِكُ اندُعُرُ أَوْلُا إلَهُ وَالْكِونَ الزَّيْمُ الْمِذَبِ التيِّ المُرَاضِ فُي الجِرُوقِ التِّي سَنَعَبُ فِي الكِّبِ النَّهِر مُ مِفْ وْمِنَ لِكُ الْجِرُونَ الْمِلْ الْجِرُونَ الْبَيْنِ وَحَدِيدِ الْحَبِدِ فَهُرَّ المريزين بالالعزق الأغظ البي تعريد البؤاليورالجيق وهُوَ الوَسِ شُرِيعُ وَلِلْ إِلَالِمَالِ مِنْ مُرْجُدُ ذَلِكُ إِلَى الرِبُهِ فَلَوْمِر لِقَارِلَ نَعَوِّلُ اللَّهُ لَا تَخَالُطُ ذَاكِ الرَّوَّ فِي مَنْ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْ فَأَنِ الْأَغِضَا شِي مُا فِيهِ مِنْ الْخُلُاطِ وَلَيْالَهُ الشَّامِحُ ذَلِكَ فِيهِ الْبَيَّالَهُ وَمَعْ يَرِمُنَا حِلْ لَطَّيْعِهُ ذَلِكَ لِينًا البغَيْرُيه جَتَّ بَيُون مَا بْقَ مِن قَوْبَه بَيْرَاجِدَا صَغِيفًا مِفَا بَ مَا نَكِنُهُ فِي مِنْ نَعْمِ ذَاكِ الْمُصوالْقِلْ فَهَزَاهُو مُلْعَمَا عَلَف مِيهِ عِلْجِ الْجِلْدَ الْوَاجِرَةُ مِنْ الْعُضَا الْمُنْكُونَهِ الْمُعَالَلُهُ الْمُنْكُونَةِ الْمُعَالِدَةِ مُوَاضِعًا مُ وَالْاُواصِفَ بِيمَا بِعِلْ الْعِلْ الْعِلْمِ الْعِيْبُ الفُقُّ الْجُنِّكُونِ وَكُلِ وَالْجِدِ مِزَالَاعِضَا فَاقُولَ ان مَنَ الْأَعْضَا أَعْضَا إِنَّمَا يَقُومُ مَنْ يُرْمِضُ الْمِعَ الْعِنُوكُ سُعِتْ

كليةأن

ونَمَّا المَّابِهُ مِعُ ذَاكِ النَّفِينَ فِي فَ ذَلِكَ ٱلْكُفَّ الدَّفِي ثَمَّا كَانَ مَوْعًا مِن عُمْرٌ فِي وَذَلِكُ مَحُونَ مَحَانَ فَمَا لِلْمِ وَقَدَ لَيْنِ وَلِكُ الْخَلْطُ الْرَبِي عَبِي الْمُعْمِ فِيهِ وَعَقَدُ لِكَ الْمُنْا فَكَافَ إِلِنَا لِمِنْ شَلْحُ لِكَ الْخِلْطُ الْجِنْ فِي فَاصِحُ فِالسَّدُ مِنْ إِلْحِلُا وُسُوْدًا وَفُرُوجًا بِعَبْ بِرَوْهَا وَكَذَ الْدَأْنِثَا الْبُرْجَةِلَّ الْعِبْرَ أَنْ الْفَاهَا عَيْنَ الْمُدُورُ الْجَادُ لِكُثُن جِينَا وَكُنَّ الْكَافُ الْمُلْمِينَ جَيُّلُا عُنْمُ لَهُ اذَا إِلَّا فِصُوا أَنْ الْيُومَعِ عَلَيْهِمَا مِخَابَحِ مِمَّا بِعَهِ الْمُورِلُ إِلَا لِذَلِكَ مِنْ الْمُولِدُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ تَجْسَنُهُل عَالِمُلا عُلَيْها مِزَالِادُ وِبِهِ وَأَمَّا الْأَعْضَا ٱلْيِّ مِلْ كَالْدُ جِيًّا فِعَدَّمُ لَلْأَضِهُ الْمُتَعِلَّهُ وَالْاَدُولِهِ التَّحُرُبُ اللَّهُ وأزافند مؤلا ألباب اعنى ابحثن الجين وعلته فجوا ومنما خَامِيًا مَعُ لِكَ الوَجُوُهُ الاَرْبِحَهُ الْجُي ذُكُ وَالْمَا بِهُ تَلَكُ وَالْمَا بِهُ تَلَكُ وَعُلِمُ مُالِيَّةِ إِنْ مِن أَمْرًا لِلِهِ أُواتُرْتُ أَن طَهُ فِي إِلَّالِيَّةِ لِلْإِل مِنْ الْفُوَّهُ فَلَافِقُ مُهِنِ الدُّمْنِ فِي حَدِيلًا مِنْ اللَّهُ وَالنَّفَانَيْنِ أَنْ خُونَ عَافِظًا لَهُ إِلَيْ مُؤْوِدًا أَوْبُولُوا مِنْ اللَّهِ مِنْ مُلْكِمَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْوِدُ المَّ تُصَّفِيهِ مِنْ الْمُلِالْمِلْجِ فِي هَا يَكُنَّ وَاجِدِ مِنْ الْأَغْمِنَا أَيِّ الْمِلْكَاتَ عِلِيهُ فَالِّ الْعِمَالَ الْجِرِيهِ فَلَكَنْلِفَ جَيِّيْهِ لَخَبِلُفَ مِنْلِجِ الْاَغْضَا

مُفْرِكًا فَاتِنَهُ عِزَلَتِهُ ٱلْعِضُوفَيْءِ كَاكُ أَنْغَيْلِ أَنْ الْفَافَوْتُهُ وَمَاكُانَ الْفُوالِمِ الْمُدُومِةِ بُسِرِدُ تَبْرِيدًا مُفْرِطًا فَإِنَّهُ بَطْفِ الْجِلَّ قَ الغررب التى موزكما قد كل تومر من عامد الأطيا والفلاك اِنَّها هِ حُوْهُ الْقَرِي فَإِنْ لَهِ كُن حُوْهُ الْقُوْيُ فَيْ لِي عُالِمَ أَوَّلُ أَلِهِ أَنْهَا وَالتِّي إِلَيْهَا أَجْوِجِ ضَرُوْنَةً مِنْ يَالِمُ الَّهُ انَّهَا وَقَد بِكُونْ يِهِ الْأَدُوبِهِ أَيْضَاكِيْهِ أَلَا مَا مَنْكِرُهُ مَا مَنْكِرُهُ مَا مِنْكِرُهُ مَا مِنْكِرَةُ مَا مُنْكِرُهُ مَا مِنْكِرَةُ مَا مِنْكِرَةُ مَا مِنْكِرَةُ مَا مِنْكِرَةً مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ الْمُعْلَى مِنْ مُنْكِرَةً مِنْ مُنْكِرَةً مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكِرَةً مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكِلِقُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مُنْكُونِهُ مِنْ مُنْكُونِهُ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مُنْ مُنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مِنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مِنْ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهُ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِهِ مُنْكُونِ مُنْكُونِ مُنْكُونِ مُنْكُونِ مُنْ وأنت فطفا والسرين في أن فوتاك شي من هذه الاشكار ومراواة العلك بمالا مَوْلُ فَانْتُ لاسْتَغْمِرُ الْآلْجِلْد فَدُ بَرَاتُ اللَّاآتَ المرِيشِ فَاتَ حَمَا قَدَرَى الأَحْنَرُ يُفْعِلُ ذَا يُمَّا مَّزَحَ لَا الْحِرَّبُ بلأقِائِس وبمُزَنْقَهُ لِعَلَكَ الْمُعَالَمُ الدَّوْيُهُ الْبِيِّي فَرَافَتِ رَبِّ جَبْعِ عَايِّنِ الْطِبِّ التِّي يَتِي أيود سِمِي أَفَحِانِ ٱلْأَلْمَةُ الْهُ فَدَيَعِ لِفُوْل الشي وَالْفَايِرْ الْأَانَدُ فِمَا بِن دِي كَ يَبِرُ الْخَطَاوَ قَدْ مَرْفُل فِي نابُ الاسْتِرْلِةُ لِبِي النَّوْرُهُ الْمِيِّيُّهُ الْاعْنَا أَنْ تُحُوْرٌ فَلْلِهِ الْمِرْ الأشرين آلجية فاتفاكان والاعتماك معرالم المتعمر اللاد المتعمر ا الِحَاثُ وَلَا الْأَخْلَطِ الْجَادِ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ مَتَى أَخْبَعَ فِي الْمُعِينَةِ ۜڂؚڟڂٳڐۼؙۻڶۣۼٲڿؚڹٳڬؖڷڿڸ<sup>ڰ</sup>ۺۿٳػڹؚٞؠۯٳڷڂڿٛڿڿٙؽۼؙٵ عَلِيْدِ وَمِنْ أَوْلَ مَا لِهِبُهُ أَنْ لِمُرْسِينِهِ ٱلْعَنْشُ إِنصِيبَهُ لَيْتُ وَعَنْيُ

فانتنب المارة المراج الألوالية المرابعة فقط والحائد غيرم فتيلة المزلج فالمنوع إللا بفاح واللانتيال والتنفير الخاذ المراف عليه والاستفاع فَغِيثُ لِ الْجِلُ التِّي يُمَانُ مِن الْجُلِو الْفَصْلُ وَ قُرْحِتُنَا فِي الْكُ البلك عنا فرعابت مقاله معتره وتبنا في والعاد المقاله أَنَّ هُنِهِ الْعِلِلِ المُّناجُدُ مُن مُعْفِرِ النَّوْدُ الْفَاذِيدِ عِنْمَا جُزِّي مَا جَيْعُ رَالفَنْ لِ الْمَالِوْفِ النِّي وَلَنْعُونُ رَجَيْعِ الْاعْضَا لِي اللَّهِ جُمَّا لَا مِنْ عَنِي إِلَيْ الْمِنْ الْمِنْ عَنِي إِلَيْ الْمُؤْمِنَا عَدِهُ مَا مُلِلْ الْمُؤْمِنَ دُكُونًا مُربِنُونِهِ شَيْحَ الْخُلَاطِ الدِّرِجِهِ جِرَثُ مِنْهُ عِلْمُعْلَطُهُ وَالْمُؤْمِدُونَ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ دا بافان يحوُن المرالي يجرِي لا الكالاغضاد مُن إِنَّ لَيْن لَبُونِه مَلِعُ وَلا بِينَ مَعْمَلُ وَلاَ بَوْدًا وَمَنَى تُوْتَرَعْفِورَ الاَعْمِ مِلْيِينَبِ كَانْ بُورَهِ فِقَدُ مُنْجِى أَنْ يُغْلِرُ هُلْ ذَلِكُ الْوَدُمُ مِرَالْاُونَ الْم الْجُانُةُ البَّيِّ شِيئَ فِلْعَدْدِي أَدْسُ الْأُورُ الراكْثُ النِّيْسُعَيْ مِنْ وَيِّ ادور الأورام الرقيق التي من ودينًا دعنت في فال المتنع بالمنم النافي المنافق التي من المنافق المنافق المنافق المنافق النافق المنافق المنافق المنافق النافق المنافق النافق المنافق المنافق النافق المنافق المنا وَتُدَالُ إِلَىٰ الدِّيمِ الدِّبِهِ الدِّورُ الرِّحُودُ الرِّينِ الدِّبِهِ الدُّنورُ الرِّحُودُ الرِّينِ الدُّنورُ المرتبيرُ الدُّنورُ الدُّنورُ الدُّنورُ المرتبيرُ الدُّنورُ المرتبيرُ الدُّنورُ المرتبيرُ الدُّنورُ الدُّنورُ الدُّنورُ الدُّنورُ الدُّنورُ الدُّنورُ المرتبيرُ الدُّنورُ ا

دهاتها وموامعها والعذيالتي وبها والغف العام يعفظ فابم عِلَيْحَالِهِ فَالْالْخُرْضِ الْحُامِرِكُمْا قُلْنَا قَبْلِ غَايِوْجُرِدُا عُمَايِدٍ فَيْسَ الجلة والنم الزالق يحون بغلبة مِزَاج مُفْرَظ فَقُط فَالْ مِل سَعُون إِكْنِفْهَاتِ الْمُفَاقَ لَمَا أَمَّا الْمِزَاجِ الْجَادُ فِإِلاَ شَيَا الْمِنْ كانت بلك الاشاا المبرة شرود بطبعتها اؤكان فتروجف والمراج النارد بالاشكا المتختنة وكألك الباير بالإشكا المظه والرئط بالأشكا الجنففه واتئا الائن فيمأ ليخز بنطيعيته أوبالوض ففُدنطرَ أُونِهُ ويَغِنُّ اعِنْدُ نَطْرُ إِمَانِيًّا وَجِنَّا بَالْفُنَّاكُما قُد عَلْتُ فِي مُنابَافِ فُو يَالِادُ وِبُدالْمَةِ وَهُ مِنْنَا أَزَّالْمُ كُالَّابِ بُرِدبِكُمِنْعِبَه وَثُمُّا أَيْعُ كَالْمُرْضِ صَبِّالِكَ البَّارِد عَلَى الْبَارِد إِذَا أَيُونُ لِلْجَرَانُ إِلَى كَاخِلَ الْفِطْ أَفَا وَحِمْتُهَا \* وَالْكِلَّافِي الجَارِيْدِ كُلِيبْعُبَهِ قُلْمِيزُد بِالْجُرضِ فِي أَلَيْكِ الْكَالِيَّالِكُانِ عَلِيُّ الْمِنْ المؤن فخون وونغ تجاملان كاللجزان البخفي ومأكان من الأبران المنقبات النواله فقط فعُودُنهُ تَحُونُ اللهِ الجال الطنعثية بعوث الأشكأ التي كترو ثبرته وترطت وتجفف فعطم عقيران كالج البزال الاستفاع والماكا ومرفعير الأبران بنيك المبادعاة مُزَالوادِ فَينَعْ أَنْ فَا يَرْبُوا المُنْ الْمُراكِ المَاكَةُ اللَّهُ اللَّهُ ية الأبران اللِّينَه وَمَا كَانَ أَوْيِينَهُ فَيْنِعِي أَنِينَعُ إِنْ الْمِوْلِ فَ العُوِّيةِ اللَّهِ إِلَامِهُ فَاصلُ وَفِينَ قِمَا سِبَعِ لَفِيهِ اقْلُا الْفِئْفِ وُ الْمُؤِيِّدُكُ فَلَمْ سَنَعَ مِهِمَا وَتَدَسَمُ فِي إِنْ كُونُ اللهِ فَفِي النَّيْ سَتَعِلَ عريا فرن المهد بالخر قال كُون كَمُون فينع النساعية عَبْلِما عِصْلُ مِنْ بِالتَّحْرُونَ وَٱلْبُورُونَ وَعَا الْرَهُادِ الْجِرُوفِ بِالقَاطِدَ فَانْ لِرُ يُرْجُنُ لِلإِسْفَاحِ عِندَاسِبِعِ النَّالُونَ الْمُعَافِيةِ فِينَا عِندَا لِم اللهُونِ و الْمَالَمِعِ مَا مِلْهِ فِيهِ شُعَا مَتِي مِزَّا مِنَّ الْشَبِّ وَيُؤْلِلْا يَغِيعُ التِّي مُخِوْم جُوْمِرًا قُرَبْ الْجِهُد بِالْجُرُولُ فِي الْمُ فَازْحَالُ هَالْمُ فَازْحَالُ هَنَّا الدنفاخ نوسكم وكالمع الدين والرجكين فنغ أن يتع اللفد وستهيد مناكنيك وستى إلى فوق وسؤكا أنعيون ومنع الرياط ومقدال مغطه وللمفه كلدمظ الني تفول والعيس والخروج مكاواه هذه العلل والشاهما مكامك بزياب جُرُصًا الْحَالِ شِي مِن حَوْمَتُهَا وَالْإِخْرَانَ يُجْمِ الْحِمْوُ وَبَيْثُنَّهُ النفاخ فينغ عند فَرْدُونُ فَالْمُرْدِي فَلْمُ اللَّهُ اللّ ولك النَّهُ والدّوب ما موافري بن وماطبي منكبة بن هَاتُولِ النَّوْتُ بَنْ اللَّهِ وَمُفْنَا هُ وَامَّا أَنَا فَقُدُ عَلَّكُ وَمَّا مِن وَالْإِنْ عِلَى مُنْفَادَمُ الْنَجْدُ الْمُواقُلا بِرُقْنَ مُنْفُوت

وَالْمَنْ لَثُولِكُ الْمِرْدُونِهِ مَا إِمُونُهُ مَعْ عَلِمُ النَّجِ ٱلْبَالِغِ هُنِي وَالْمَنْ الْمُؤْلِدُونَا مَا فَوَلَنُ مِنْ الْمِنْ الْمِيْرِينَ الْمُؤلِّدُ وَلَمْ تَبْتَرِيهِ خَاصَّهِ النَّوْلَا الْمُؤلِّدُ الْمُؤلِ اود بِمَا وَهُوَ وَرَسِ رَحْوِولُا وَجُعِ مِنْهِ وَ قُرِيتُواللَّ الْخَالَا وَهُم عُمَّا يَكُون مِن مُوهَلُ لِلْفِي أَوْرِج خَارِيَّهِ مَثِلَ الْفِي مُولِدَّنِهِ جُثَ المؤكِّ جُبِّي فَغَرِينُهُا وَمُشِلِّلْ إِنَّ سُولًا لَكُو المُدَّرِينَ وَيَالِينَا مُسُلِّ المُعَامِنُ الرِّحِلِيْنِ عَنِيزًا عِدِ عِلْ الدِسْتِينَا وَالبِّلْيِنِ كِيْرَالْمِعِينُهُ وَكُلُوالِيَهِ مُرْهِمُ اللَّهِ كُلُّ مِنْ اللَّهِ كُلُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِي الأَعْضَا الأصلية فَنِا كَافَادِكِ إلااتَ الْعَالَ مُزَالا لِعَالَ مُؤَلِّحَ رُدُ الك العلل الما مؤكرة والعراج المعالمة خيشه ذات خطر فالمريخ الج العائج يخضه دون عائج المحلة التحكيفها نفظ ففدنت لدالراك فَقُطْ سِمُن وُرُد كُلُوطْ عِنْلُ وَنُمَّا أَبِّتَعُلْ فِيهِ اللَّهِ مَعَ الدُن اوًا لَهُ لِم يُورُ لَا لَورُد المُرْوْدِ الْحَالِي فَانْسَاكِ مِنْ وَمِينَا مِنْ وَوَالْمُ الْمُؤْمِ فَشَيْخُن وَمُتِيكًا زُهِزَ اللانفَاحُ بِيِّبُكِيوُسِّ لَغِي بَاللَّاعِينِ مِ الْاعْمَافُرْ مُاسِّكَةُ الْبِيفِي مُالُول مِمَا قَدُخُلُط فِيهِ شَيْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل مِن اللهِ وَخَلَ فَالْ لَمِنْ مُنْ حِنْهُ ذَاكِ فَرُد مِنْ الْخُلِّ فَضْلَ قَلْفِ لَ والمغترك مزيزاج الخلوالما ينبغ أزي ونقرز ما يمكن شريه ومُلْكَانُ إِنَّ وَمِثْلًا لَلْقَدُادٌ فَيُبْعِي أَنْ يَتَعِلْ فِلْ الْأَسْرِ

بُفْصَحَ فِي أَوْلِ الْأَمْرِ فَعُمَانًا مُتِنًّا حَتَّى يَغِولَ مُنْ الْحُدَامِ السَّعُ الطُّكُ الادوية أَنِتَكُمَل شِفَاذَ لِكَ الوَّرُمْنِةِ مُتَرَّةً بَيْنِ بَوْ وَلَيْرَالِمَنْ والجفيئة وكالماك نقذت كالنبغ لماكالطبع والكاترة السِّجَ الدالَّادُ صَيِّرًا فِي الْحَلِمِ الْحَالِلَا مِثْنَ مِنْ مَعِمًا ٱلْبُرُودُ لَكِ الناإذا تُعِلَّاتِ الْعُلُوْ لِمُ الرَّفِيْ الْمُنْ الْمُلْ التَّيْ فِيوجِفْ مَا بَعْيُ مِنْهَا جَتَّى لُصُرِينَ عُنْوِلَة ٱلجَرْ نَقَدَجِبُ مِنْ ذُلِكُ الدُنْسُعُ الْكُونَ الدُّوَا ٱلنِّيَ عَيْضَ بِعِرِ لِسْفَا الْأَعْضَا النِّي عَنْ بِيْهَا ٱلْوَزُ مِلْصُلِ السريخ فف جِلالكِون كُون فيد جُراره فَاتْرَدُونَكُون السُّطوْكِه فِيه لاكْتِيرُهُ جِلَا وَلا قَلِيلُهُ جِنَا وَدُلِكَ أَنْ الْكَانَ مُهَا رَعْبًا مُفْرِطِ الرَّمُونِيهِ فَلِيشِ عُيِّلِ أَمْلِاً وَمُلْكَاتُ مُطُوْتِهُ قَالِمُلْهُ مِرَا فَهُوَ عَفْمَ إِعْدَرُمُ الْجِنَاجِ اللَّهِ فِينَغِي أَنَّ اللَّهُ عِلَا أَيْدِ لِلْوَرُّ وَالْصَّلُ مِنَ الدُّوَا النِي ثَنَامُه ازْ يَنْتَعِهُ فِثُلِ النِي الْأَجْ الجامِد مِزَالشُّمْ يَرْجَعَّ عُلِهُ وَالْدُوْرِهِ التِّي هُنِ جَالْمُنَاسِّمَ مُلْكُ وقد شُكَالْمَا فِيهِ خُلِمًا النَّ مِنْ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النَّالُمُ النّ يُوالادُونِهِ المُعْرَدَهِ وَوَصَفْنِا الْمِنَا مَثَالاً تِعْمَا فَنَكُنْ الْمِزَالِدُ المفترة الانفاخ كلفا والفيوم والمقدم على ينع الانفاخ فالابل مُّ يُلُودُ مُخْ الْعِيلِ ﴿ وَإِمَّا الْخُوْمُ فَالْمِنْهُمْ مُنْ خُوْمِ الْطُرْرُ

عَلَيْهِ السِّعْفَا سُلُولاً عَا الصَّادِ وسُدُدُن سَدَا أَزْدُوفًا قَدُفْهُمْ صَاحِب بِلَكَ الْجِلِةُ مِن عِلْتُه بَرْلَ مُاسًا وَيُنْزِلُنُهُ لِمُنْكُ لِلْمُونِيَّةِ ذُلِكُ العِلاِمِ تَرْكِيْبُ الْقُونَةُ وَلَيْكُن إِنَّا بِحِيمِ خَاصَّهُ فِي الْخَلِيلَ والنفطيع وفرتغ امران وإك المجائج بخ بالغ ويحاعاة تفوك عِلْنَالاَسْنَالاُحُنُّرُ وَإِذْ قُدُوْمُفْنَا مِنْ الْمُزَالاوْرَامِ الْخُودُ مَانُكِتُمُنيهِ فَقُدُ يَشِعُ لِنَ شِعَ ذِلِكَ بِصِفَدا مُنَ الادُرَامِ ٱلصَّلْبُهِ التي يَمْتُ عُمَا الْيُوَالِيوْنَ بِعَيْنِينَ وَهُذَا الْوَرُومِ بَيْكَ الْخَالِمُا كَانَهُ وَمُلاَبِهِ عُرِيمًا لِلْمِيرَاضُلاَ وَمُتَى لُمِنْ خَالِمًا فَلِينِ بكؤن عَرِيمًا الْمِيرَ اصْلا لَكِنْدُ سُكُونْ كُلِيل الْمِيرَا فِي الدُومَا كَانْ مِنْ الْوَرْمُ عَدِيمًا لِلْجِرْ فَلَا مِولَةً مِنْ وَامَّا دُكَالَ مِنْ قَائِلُ إِلَيْ فَالْبَرِي هُو مِمَّا لَا بُرُلُهُ لَكِنَّهُ بِمَالَيْنَ مِنْ فُلْ بُوفُه فَانُ مِنَا الْوَرُورِ مِنْ وَرِي خَلِط لَيْحِ عَلَيْظٍ مِنْ يَخُرُ عِنِ اللَّالْاعِبُ التي عِدْتُ بِيهَا هَزَا الْوُرُمِ رُبِيُّوْخًا بَحِبُ رِّكِللهُ وُرَيْمَا الْسُكَا هَذَا الْوَرَّمْ قَائِلًا قَائِلًا وَمَنْ مِدِحَةٍ بَيْتِ عَكَمْ وَفِلَكُثُمُ الاَمْلِ مَنَّا كَانُهُ الاطباع زبرويع وتعيضه الأفداء الجائب يكاوتفي مُدِيدًا وَانْ يَعْلَ مُنْ يَعْلَ الْعَصْلَ الْعَصْلَ التَّحَدُثُ فِهَا هِكُ الْمُ الورم الصَّابُ مِن الدُّورِةِ مَامَعُهُ جَالِ لَ قُورِ فَانَ ذَاكِ الْوَرْمُ

معها شئام والمقال اصقافي والمع كالمزي ومؤالأ يتك اللين اللِّي لَمْ يَعِنَ وَمِنْ لِقِنَهُ أَلِيَّ هِ يِتَلَكَ الْكِالِ لَوْ يَعِبُونَ فَلَا لَقُوِّمَتُ فَلَا لَقُوَّمَتُ مُعَيَّا مَهُ وَلَهِيدُ مَهُ مِهِ فِي الْأَسْكِ حَجُولُ أُدْتُولِ اللِّي اللِّي اللَّهِ عَاقَدَتُ مَ عُلِوْمِ وَالدُّونَ مِانْفُكُ مُانْجُونَ مِنْ الْخِلِّ فَطَلَّيْدُ عُلِي الْغِزِكَالِهَا كَمَا سُوْنَ مُ الْحَجُولَ فِي الْاتِّلْمِ النِّفَا اخْلِطْمُولْمُ لِكَاوَ أدبيم مَا يَكِون وَحَجُلت احماً لاستُدائِضًا احِدَثِهُ لانهُ لأَيكُون دُسِّعًا لِينًا إلاّ أَن كُون حَدِيثًا وَحَذَ إلك أَكِال فِي لَعَتْ لِ وَالاَئِنَ وَالْهَنُهُ وَجُهُلُ أَنْقُدُمُ إِلَى الْعَلَامُ أَنْعُ إِي لِكَ رِّعِلِهِ الْاَخْرِي كِيمَا بِكُونَ إِنْجَاتَ أَكْمُ الْعِثَا إِلَيْهَا مُرَافِظً مِ الْمِكْتِينَ فَ مُلَازَائِتِ ذَلِكَ الْوَرُم الصَّلَبِ قَدْضَ رُوحَفْتَ لَن بُعِي فَيْهُ بَهِيَّهُ لاَ خِلْ إِنْ الْمُعْلِقِينَ مَا الْطَوْفِينَ فَكُنِّ الْطَلِّي لَهُ إِلَّهُ الْمُعْلِقَةُ والدُّوا النَّهِ يَتِ عُلُه المنفِقُ وكُنْتَ أَرَي خُلِكَ الْوَرُوالصَّابِ لُهُ بِهِ يَنِهُ عِنُواْتِهِ إِلَى الْكِلْلِيةِ الْتِحِيْدُ لِلْخُلِيثِيةُ الْتَحِيْدُ لِلْخُلِيثِيةُ بينا وعنداب بالحالاطليدالني نغي وكلين ولأسقع لكني جُعِلْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن وَعِنِهِ أَخْرِي عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلّ فَا سِنجالِي ذَلِكَ بَلْ دُلك الشِّي وَلُوانَ مِنْ عُلاَّ الْفَعُرَ عَلَيْ استعال احد مَا مِن المنتقر عَ الادورة مُعلى بوذراك الم

حِيْرِ ٱلبَطَ وَمِن شُجُومِ ذَوَاتِ الاَيْعِ شَجُمْ الاِيَّدُ وَسُٰإِلُوا شِجُ ٱلْبَطَ شخ الدُّاج وَتَلُوم في والاسِّك سِهُ والفِي وَشُعِ الرِّف وَ مُرابِعُ فَا مرالنور والما مجمر العرفة واغلط من هره والملك النبر وخُاصَد شِيع البُوسِ وَقُد فُلْنَا فِهَا نَفَتَمُ الْهُ فِالْعِلَّا لَهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّالَّلَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا لَلْمُلْلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا ا فِهُ مِنْ الْمُدُونِيدِ إِلَى الْجُنْفِ يَجْفِينَا مُنْ وَأَلَمَا الْحِالَ نِهِ اخْلُونَهَا نِهِ اللَّطَافَة وَالْخُلْطُ نَقُولُ عُنُرُنَّا إِلَيْهَا إِلاَّ إِنَاكُم سُرُجِهُا وَشِينَهُ ابَعِد وَلِذَلِكَ فَرَسُنْ فِي لِأَوْلِكَ الذِيكَ ذَا رَاسَخُ عِنْ عِلاَجْ حِازًا لُصِّي النَّي عَالَجْتُهُ لَعَارِلُسَ فَقَد عُلَمْ اللهُ كَازُلُوا الْمَاكِ ذَلِكَ الْمَبِي حَمْنُ فَبَرَّدْنَ وَبَضْتَ مُّرْسِيًا وَتُعْبِيثًا شَرْبِيًا فَالْتَ الْجِالْ فِيهَا إِلْ وَرُوصِكِ بَعْبِ عِهُ ٱلفُنْ رَضُلُهَا فَإِنِّي زَابِ ٱنَهُ مِنْ فِي أَنْ يُحُونُ الْاَدْ وِيوَ الْجِيعَاجِ بِهَا أَدْوِيدِ ٱلْطِيْفِدُ وَلِدُلِكَ حَجِلْ ٱلْعَلِ فَيْنَ بِالنَّفِي وَقُرُّاجِلَةٍ فَ نِهِ جُوشَ عُبِنَ حَبِلْتِ فِيهِ دُفًّا كِنِيزًا مِنَ الرَّبِ الدِّينِينَ مِن لْلِهِ سَالِمْ لِلرِّهِ مُزَالًا لِنَبُ الطُّفِ الْرُبْتِ كُلَّهُ اللَّهِ عُرُّفُكَاهُ وَمُعَنُد مِنَ الْوَوْلِ الْمُلِكِامِ وَلَوْا كُولَ وَلَوْ الْمَاكُولَ الْمَاكُولَ الْمُنْكِ الاتام الكثيرة لطه عله بونه وكنت بنعد ذالاالنطل اعِلَكِهُ بِالاُدُوبِهِ الْخِنْهُ بِالْاَعْلَجُ وَالْتِجْوُمِ وَكُنْ زُمَّا ظَلْت

حَوْ الرَّهُ وَمزعُ إِدُه النَّابِينِ إِنْ مِهُوا بِهِنَا الابِيمُ الْجِرَّ النَّي هِهُما ينة الاربا الزيطين فيها البروكي كالاربا الوروالملية العال فليكن في زيقت على المدور القوتدا الم يَهِ عَلَيهِ مِنْ أَلِجِ دُوْنَ أَنْكُوا لِهُ أَنِنَا بِالْأَدُورَةِ الْفُوتَّةِ التِّينِينِ وَيَفْضُدِ مِنْهَا إِنُ أَقْوَاهَا فَإِنَّ هَذَا أَلِيْسِ قُدِيمُ لَ القُويِّ مِن الدُوْمِ لِلا أَذَا وَلاَمَكُوْهِ، كَالْغَيْلُ الدُّوْمِ ( فند أول وبعد وَمِثْ لَا مُلَا لَكُ بُرُوالْكِ مِنْ الْمُنْ مُنْ عَالَتُونَا بِوُلَا مُولَا مُولًا مُولًا مُولًا مُولًا وَاصْلِ الطِّرْفَا وَاطْرَافِهُ وَتُمَّنَّ الطُّرُّفَا وَسَبْخِي أَنْ الْحَرْجُمْعِ هَنَّ الاذويه ومالشبكة باكل فالتكين فكيرا عاجر الطال نجاه برائع برك ولاركون فيه ورمرصا لكن يكون فيد يخنه مِنْ يَجِ وَ وَإِذَاكَانَكَ ثَلَكُ شَيْعِي أَنْفُلُوا وَلا فَتُظِّلُهُ برفن فنطخ فبد إخرين فرنخع عليدهادًا مَعِلْ فَيْ مُركِدة مِثْلَ الْجِّادِ الْمُخْتُدِ الْكِبْرَيْ وَالشَّبْ فَقَد نَجُدِيًّا الْفَاكُفُرُ الادويه المرتجبه المزيؤمه للطخال والجاب التي فيدشت ننيخ الادوبوتس كالم من الميال وتدنين في المنافع الكانك الكريقة عَلَيْ تَفَقُّ مُوكِي الادْورِيهِ المَيُّ مِنْهَا مُرْكِيبِ الْجَلْطُ دُوْرَانِفِقَهُ مُعْ ذَاكِ مُقَادِيْرُ مُا خِلطِمْنَكُ لَ وَلِمِينَهُ الْأَيْدُةُ عَكَانُ فَ

لَمَا اغِرَّعَهُ دُلِكَ الْورَّمُ الْخُلْبِ وَمِنْكَانَ هُ مُلَالُولُمُ الْخُلْبِ الاَوْتُنَارٌ وَاعِنَى لِلاَوْتَارِ اطْرَاحاً لَجِفَلَ حَبْثُ يَجْيَرِ عَنِهَا الْلِثْمَر وْ كُصُلِ الْجِمَابُ فَقَطَ فَإِنكَ ازابُ عُمَانَ أَقُلَّ الْأَدُ وَلِمَالِتَى كُفَا مُ أَبْنَعُولَ مِن يَعِدِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ يَعِرِف بِالْمَارْفَتْ يَأْلُابُ مِنْ مُنْفَوِد بِينَه جِمَّا وَقَرَيْنِهِ إِنْ عَاذُولِكُ الْجِرُ النَّارِثُمُ يُرِيْن عِلَيْهِ مَلُكُ لِمَا هُوَنْدِ عَالِيهِ الْقَافَهُ مُ مُؤِلِنَ الْحِصَ اللَّي فَيْدِ ٱلْجِلةُ فَوْمَ الْجُرِّورِيحَ عِلْيُدِكُ إِنَّالِهَا لَا الْجَنَّةُ وَإِنَّا لَيْ تُسْرِافًا فِيْجِيكِ لِهِ وَرِّهُ الْصَالِ فَقَدْ رَائِبَ اغْضَاكُ بَرُهُ فَرُكَاتُ تُعَقِّينَ اصلا وتبيُّن فيها الزَّمانُد عُيْدَما أينتُعات بيها مُزُا اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ أَتْ مِرْانَا مَا وَهِ يَغِدُ مُرْجَعُ وَكُلَّ الخارجي بيون ذلك بمنزلة بعزاؤنفه ليصفينها ولاانطا فُل وَبَهِمَا الْعِصُوالْفِي فِيهِ أَلُورُوالضَّلِ التَّلِيمُ الأَذْهِ التَّلِيمُ اللَّذَهِ التَّلِيمُ ومنتا وبي فالمالج ابسًا براك إلجر فكنع أن فري وُسُطِّلِ الْمِصْوَسُطِيْلُاكَنِيرًا بِرُهُنُ يُجَنِّنِ وَتُمَانِيرُ الرَّمِنَ الطِفَهُ شِلْ لِلزَّيْبِ للعِرُوْف رَبُلْهِ بِيَّا لِلبِّلِ لُوْعَيْرِهِ مِتَابِعِيلِهِ فِاللَّطَافَة ولأبابران الماز بطخ فبوالنب بوزقه وكاصدالطزي منه الغَغْ فَالْمُ عِنْكُ الْحِزْلُهِ وَيْنَ مِانْفُونِهِ فَالْفُونِيُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

شَرِيدًا ٥٠ وَأَمَّا مُرْبَرًا مِن أَعْبَابِ هَنِهِ أَكْبِال وَالْمِنَّا كَانَ بُرُورُه ويُخْلِّصُه بِالعِلاج التي وصفْنَا الله يَنْجِ إِنْ يُحِالِ بِدِ الوَرَّم الَحْتُ لِلْكَادِدِ فِلْلَاعِمْا الْحِكَالِيُّهُ وَالْفَالِلِكَالِيرِيُكُمُولَ اللاو كِ اللهُونِي كَمَا عُمُولِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِي اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا الإدبية الفوية عناج فوالطال فالماسني لك أنتعبد فلعنوني مقويها بان الط منها بصلاد ويداللم وف إلمليته ويستعلها الج وزرالطد البي مرجني فلغوز فاه عُشِيْدُ لِلْافْسِيْنِ وَمِشْرَجِتُ ٱلبان صَعِي مُلْلِلْلِيكِيمِ المنه والامليكي ومؤالة ستُ دالفرس و محمدة الزعفر ان وورد الكور والمطكى التي وفيد ورجي والادمان الطِيِّهُ الْمُخْنِوسِ مُثَالِلْطِيِّبِ وَالْمُعْرِلِخُنْ الْمُعْلِي وَالْحُثْنَ الْمُعْلِي وَالْحُثْنَ بنجرو المصطكى والمختذ بالتفرجل والمخذبورد الكوم فهابو الاُدْوِهِ إِذَا خُلِطَ فِبْهَا الْأَسُّقِ فِالمقُل وَالْأَخَاخِ البِّي ذُكُونُاهَا والغورخان باشفا الوزم الضاب الجادد فالمجدوك انَهُ فَنَ مَنْ عِلَى مُنْ مُنْ وَكُونَ مُعَ ذَلِكَ مَا مِنْ عِنْ الْتَدِيرِ بِالْأَعْلِيمُ وَعُرِّر مِمَّا يُؤِيِّرِهِ المُن وَبِرُبِ مَا يَنْغِي أَن يُبْرِبِ كُلاَدْ دِيْدِ وَيُنْجِعُ أَن مُجُون الْعَرَضِيَّةِ فَالْكُنْ فِي مُلْدُ الْحَبِدِ وَمُلَامُ أَوْرَبُحْ فِيكًا

الطِّيال فَعْنَهُ مِنْ رِبِّج فَلُن كُفْرٌ الأردِيهِ القَامِضَة التَّي تُعْجَرِ الخِلط وانكُنْرُت مَقَادِنْبِيهَا وَاخْرِي أَنْ لَا صَرْبَعُكَانَتِ الْفُنُهُ اللَّهِ يده الليّال بن بسر الوزو العنو اللغي وموَّحان و اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ورُوصُلْ فَينْجِ إِنْ بِحُونَ لَعَالِب فِي كَلْطِ فُوِّهِ الدَّهِ مِن أَلِحِمَالُهُ وبعي نعالطا لها شؤيت برخ فود الأدوي القابض وعَدْ نرى بإن كاكانت عن جالد من الادوية المفتى قد تفع الوثم الُعنُ إِلَيْ يَجُونُ وَٱلْلَهِ يَالِمِثْلِ السورَح الذَّي بُجُونَ فَوْفَ الملوخ فالتد فالتد إذا فبغ على فلي حلد ووضع على الطاك مِنْ أَنْجُ مِرَامِ الْوُزُوالْمُنْ الْمِيْكِونَ فِيهِ الوُزِّرَ الْصَلْبُ النِّي يَحِيُّن فِي الْحَبِيدِ فَقَرَعِ الْجَامِنْدُ فِي وَالْحِيدِ جُدُونِهِ مِن أَتَّاكُنِينُ وَأَمَّامًا فَدَرُكُنا وَلَت بِوالدَّبِّ الدِّبِّ الدِّبِّ مِنْ وَكُلَّا انَا قُدُدِت أَنْ لَنَاقِ لِبُوْهِ وَلَارَابِ غَيْرِي وَصَالِ إِنَّ ذَاكِ مِنْهُ وجيع من نصيد هنفا أجلة على الاستستاقا والمتاقيات من العلم بُونوُ ابعد سُرة الخول وقد تاب مِنهُ مَنْ عَجِب يُرْبِعُ وَهُورُ خُالُ عُمُ احْبُلُافُ حُبْرٌ وَيُزُلِّ الْفِصَّدِ عُ اوُلِيُكَ كَانِيَا زَافُواه الْعِرُوقِ النِّيتَا دَافِيهَا الْغِذَا مِنْ أَسْالِكِدِ المتُجِرِّ إلِي الحرب كانت قُرحًا فَت وَانْتُمَّتُ الْفِي الْفُ

كنتكاجيها تخنينا بالخاجوة لطيف يخفد لجيم أكنا بف وَلَّمُفْتِ الْهِ إِلْخَالِظُهِ وَظَيْبُهِ الْاعْضَا الَّتِّي فِهَا الَّهِ إِلَّا قَدْ تُدْلَكُ وَسَعِدَكُ عَلَى الْمُوافِقِ مِنْ الدُدُ وَيَهِ وَعَبِرَهَا مِمَّا بْعَالِم بِهِ وَعَلَىٰ لِمُعَدَّلَ الْأَرْمِدِ وَالْكَنْقُولِ الْمَيْ يَسْعَىٰ أَنْعَدَتُ مِنْ فَأَنَّ وَالْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلِيمُ اللَّهِ الْعَلَيْمِ مِنْ أَلَّا اللَّهِ الْعَلَيْمِ مِنْ أَلَّا الاعشيه التيجيط بالغظام فاجتث فياون ماأجمعت مِن وَرَّ الْمِثَالَ وَرُبِّمَا أَخْمُعِتْ فِي وَفَالْانْعُالُو فِي وَفَ المجه فأجنفت بنها ورثما اجفت الضامن وكالعفشه التَّيْ عَيْطَ بِالْوَهُلُ وَمِنْ الْوَتُراتِ الشِّبِهَةُ بِالْاعْشِيهِ وَقُدِ فَهِ أيضًا فِلِلْمُلْكِ لِلتَّاقِ الْمُعَالِدُ لَاحَهَا لَكِفُونِ فِي اللَّهُ الْمُحِيَّامِنَ العِسَّلِ وَمِنْ أَيْرًا لَاجْتَامِ وَقُدِي صَفْتَ أَمْرِيَّاكَ الْاَمَاكِيْدِ كلامي والمستبع وبهذا الوجه فلاتنع المسكد فنها يحق الرَجْ النَّا فِي مُنْ فَهُمْ جِنَّهُ الْمِينَ وَالْأَمْقِ الْمُعْقِ الْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ الْمُنْفِقِ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالَةِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللللللَّالِي اللللللَّا اللللللللللللَّالِي الللللللَّاللَّهِ اللللللللللَّاللَّهِ اللللللَّل البيري فلظها بازر شبيه البردخوث عنها وعم شديل والملاج العامرالني تترك أنجرع منوالغ كالفات بخوب جُوْمُرَاطِيف مُ وَإِذَاكَانَ مَعَ النَّفَ وَجَعِ فَيْهُ النِّينَ مَعُ ذُرِكَ الْجُومُ اللَّهِلْفُ بِزَلِكَ إلْ مَا بَقُوا لِهِ عَلَيْ سَبَ لَمِنَ الْوَجْعِ

وَعَيْدُلُهُ وَجَيْعِ هَنِهِ قَدْ يُعَنِّتُ الْجِارَةِ الْتِيَّةِ الْكُونُ وَقُدِكَتُ كَثِيرِ مِنْ الْاَطِبَاعِدِ هَنِهِ الْاَدْوِيدِ فَوَصَفَ مَادُتُهَا وَتَدَيَّعُ فِي الْ عُلْطَبِهُ إِنَّ الْادْ وَيُهِ بَعْضِ الْادْوْيُدِ الرِّي مُن الْكُلُ وَالْادْ وَيُه التى برد ألبول كنين و فدكتب بيها كثير مزال كليا فوصف مَأَدَّتُهَا وَفُدُومُفُنَا هَانِحِنَا مُثَالِّدُهِ مِعَالَمُهُمُ فِلْلَادُورُهِ المُرْدَة ولذك فريك غيغ فألجت إماك أشد بمأفد وصفت مَنَا ٱلْبَابِ فَقَدَانَ اللَّهُ الْكُفِلْ عَلَيْجِيرٌ لَخَرُوالْ لِنِفَاحِ يَكُونِ مَاهُ نُولِة رِيجِ غَلِيظُه نَا فِحَهُ وَقُرِسَتِ عَنِوا البِّجِ نَافَعُهُ وَسُبِّحٍي البنا نغذه وفي زج كمافلت عليفه بخارته بخوهزها لأَهُوَا بِيُّهُ رُقِيْقُهُ وَافْهُمُ عَنِّي طِيْعِهُ هُذَا الْبَيْحِ مِنْ هُزَا الْهُوبِ الجيْط بِنَا مِأَنْ عُنِطُرٌ بِمِاللَّكَ كُبْفَ يَكُونُ كِالدَادَ اهْبَتَ الْجَوْبُ وكُنْ تُحُون عَالَةُ إِذَا هُبَّ الشَّالِ فَانَّ البِّرِ النَّالِيَ مَانًا لِبَرِ النَّالِحَةُ سُبِينَهُ بِالْمُوَى عِنْكُ مُهَتِ ٱلْحِنْوِ وَالرُّوجِ الْطَّلْعِي الْتَيْفِيْهُ السَّبِيْفَةِ بالمؤى عندسهت الثمال ومتابعين على أذلا تعلى النبج تُكَانُفُ الدخيّاء التي جين ورابهًا فيب أن يَون المُون عَ علاج من العني عن العالمة المالية عني المن عن المنافقة الم الحبيام المتكاثفه وتلطيف تلك التيكاج الغليظه فأنكاذا

مرذاك مقلا فضدوهوكا فودهان بجي الخالفاني وشا دُوْكُ مِي الْمُنْ كَالْكِنَالِ سَبًّا وَلَمْ لِللَّهِ مِنْ الْمُوجِمُ الدهاج وفؤلها ينبغ أنفعيله منكاز اوجع شابنا فالمأنج كالكنع أيري ربدافة بالغرف الكريد مطأنع فالأ عُ غَيْرُه وَأَحْدِد النَّحِيثِ مَلَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَدُلِكُ الدَّخَيْفِ فاستناذا بموقاض العجع خفته عليا فالمرجون الحاوين وَبُكِتُدَ الْلِيَالِيَ الْوَبْبَادِرُالِ الْكِنْدَ الْوَبْدُورُ وُلِك مِنْ الْبِحَدْدِهِ وَأَلْحِيمُه الْبُحْلِمُه الْبُي سُعَالَ عِلْمُهُ الزكروة وناع بإيمنع الوزع برغاران والشيط ألجال مُدُنَّ وَالْمُوجِ بِتَوْلِعِلْ حَوْلِيَا مُوجِعِبِولِ الْمُدْنِينِ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ وبنغ انصند بوشع الجنمة بلي وضع النه حتى عليها مُلْ الْمُعْلَى مُنْ الْمُشْرِا وَمُعْلِي الْمُعْلِينِ عَلَى الْمُعْلِمُ مُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ عَلَى مِنْ عَالَلَادُ وِبِهِ الْحِنْ وَالْمِدُونِ فِلْ اللَّهِ عِلْمُ عَلَيْهُمْ عِلْوَاللَّهُ وَاللَّهِ فِي مُ فوَاقْ الم خَلِلْ كَالنَّيْ الْمَا فَالْمِ فَلِي الْطَوْ وَبِي فَكُو مُعِرَافِ عِنْجِيعِ الأَوْلِيَّا وَلَكُنْ تَعْزَيْكُ عَلَيْصِيْرُهُ وَكُلِّمُ إِنَّهُ الْمُعْرِثِينَ الكرف في الكوفي الموقية الوجع صري من الكرفية لتخلك تصلفت الميعند ومقوضاوية وبرشابان

وَجِينْ إِخْرِلافِ الاعْضَا التَّيْ الْعَرْضَ فِي الْعِلْدِ عَلَى الْعِلْدِ عَلَى مُوادِّ ذُ لِكَ ٱلْجُوْمُن وَمِزَاد مِنْ قُوْبَهِ وَمُنْقِصُ مِنْهَا اللهُ مِنْ وَلِكَ أَنَّهُ مُتَحَكِّدَتُ فِي الْأَمْعُ الِيِتُمُبِ هُنِهِ الرَّجِ النَّافِخةِ وَجَعِ فَا إِلَّكَ إِذَا جَقَنْتَ مَاجِهَا بِدُهُ لِلْمُهِنِ لَطَهْنِ لَعَلَيْتِ فِيهِ بَعِمْ الْحَدُوبِ الْقِ تُطِيزِ فِيْدِئِدِ هُرِّهِ أَكِالِّ يَجَعُنْت عِنْدُ ٱلرَّجِعِ عِلْمِالِكِانَ وَأَتْثَأَ الأذوبوالتَّيْ عِلْعَ بِالنَّعْنَ فَالْحَيْنَ الْدُوبِهِ مُتَعْنَدُ مُعَ لَطَافَهِ وَهِي. الحَوُّول النِي نِنْ عِنْهُ وَاللَّوْنِ الْحَبْدِي مُوَاقِعِينَ النَّيِّيُّ عِنْرُمْنَا وَبِرِزْالَكَ فَيْزَالَبْنَانِيَ الْمِيَالِيَالِيَالِيَالَةِ يَبْهَمُهِ ٱلنَّوْلَا أَبْوَلَ الطرائبالبؤن ومنذا أرازيلغ والغزيزا والأرسيون والعابيث الرفعي الني بتيد الوماكيون ليسطيف والاغزار التفاي البي سينيد الوئا بنون بأبالي ومز للجزر البرى وبزرا لحثث المَيْسَمْتُهُ اللَّهُ البُّونَا بِيُونَ سَدُولِهِ فَاللَّهُ وَلِكَ الْمُرْعَكِلَ آخَالُ بِلُكَ الْاعِنَا الَّتِي فَهَا الْحَيْعِ خَالِ بَرِدِفَا فَلْغَيْدِ فَالْكُ لَأَفْ سُِوَابِ اَوْرَانِيَاخُ اَوْجِتِ الْغَارُ وَالْخَلِطِ مَعِهُ مُعِنَّ الْوَدُمُ فِلْ الْعَالُ بِ مُن مُن الْمُن مِن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن الْمُن الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل ذُلِكُ الوَجْعِ شِينِ الْوَدُولَا إِنَّالْبَيْتُ فَاغُونِي فَاجْزِفِ مَاكَانُ مَعِهُ مِنَ الدولِهِ حَرَّانهُ سَدْيُن وَاجْنَانَ فَوِي وَاجْنَانَ عَوِي وَاجْتَعِلْ مَامْعِهُ

مَا يَلِي المَصْلِ فِي الْمِعْدِلِ فَي مُومِمُ وَاشْدَةُ فَا فَا فَوْفَ فَلِكُ الومع والعملاعني المونع الأونيط وثها فتواكث ونجنا وأخف وَقَرَنَا مُنْ إِزُهُ إِن الْمِلْكِمُ الْشَعَلِيْتِ بِالْادُورِيَّةِ الْحِيْ عُنْمِ الْرُفْتِ وَصَنْعِ الْمُطْهِ وَهُمُ الْأَيْدِ وَهُمُ النُّورِ وَقُرْبُعُ فِي عُرِهُ الْحِلُلِ الْغِيَا الْحِيَّادِ الْمِيِّنَ رَبِيْعَ آكِهُمُ الْوَلَ وَالْفَادِ الْحِيْدُ إلجنين وبالجلة كاروافي الطوي وططه الديه مُلْتِنَهُ وَالْ وَلَهُ وَصَفْنَا مُنْهِ مُثَلِ اللَّهِ البَّامَ المفيع وَقَرَانَعُ إِنْ كالمنت منه أمر الجراكات والمثنيلات وبعما عندالوالبوالبوت الم واحد ومواسط كاط و فألالهم منتق المانوس المغترق والتَاعِدو سِهُ نَهِ الْعِبِلَ الْتَي يَفَرُونِهَا أَجْبَام قَد كَانْتَ اوَلاً مُمَايَّهُ فِنْفَرَقَ خُتَّى نَبُاعِد بَنْضِهَا مِنْ يُغِضْ إِذَاكَا نَ ذُلِكَ ذَلِكَ فَلَامِيِّمْ لَنْ عَرِفَ فِيمًا مِينَ أَجْهَا لِمَا لِمُعَالِمُ اللَّهُ وَعُمْدَةًا مُوْضِعِ خَالَ وُلا بُرُمِزُ أَن يَحُون ذُلِكَ ٱلمَوْضِع كِيوي جُوْمِزَامِن خِنْهِ الْبِيحِ الْمُورِيْنِي الْمُؤْمَاتِ الْوَمْكُمُ مِنْمُا وَقَدْنِقَالِكِ هذه الجراد بعض الافرار الحياة التي يتم فالعق وكثيرا بأ الاورالم المعروفة ما بجن التي قَرَيْنُونِهُا شِي زَلِعُونِي وَقَد نْكُونْ هَرُهُ الْعَلِدُ مِنْ عَنْ مِنْ لِلْكُ الْافْرَامِ بِسْبِيبُ فَضْلَ فَرَاعُ وَلَا مِنْ فَالْ

بِيُتُلُم الرَّوْفِ عَوْالدَّت مَعَضَرُ بَتِ مِن الدُّالْ الْمُوافِّا الْفَرْدُ الْفَ اللهِ الْمُعَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال التي منتعط ما أخوت لذ الدوام للضَّر وَ قَدْ يَهُمُّ عَنِي الْالْدُونِية مُنْ حِنْد الْوَجِعِ مِنْ لِلْأَصْاحِ الْوَجِعِ اذَا الْبَيْعُ لِلْ الْمُعْمِدِ اللْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعِمِي الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِدِي الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعْمِ الْمِعِمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِي الْمُعِلْمِ الْمِنْمِ الْمِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ الْمُعِمِ ال وَجُرُسُحُونًا وَيُلْجِهِ مِن وَجُعِهِ وَامْلِحِونَ بِالْ الرَّاحِلا بانكا سشبي بالك ألملك تي ترااليروالعاة راك بالها عبد وتمرِّت الفوَّة الحبّابيَّه وَإِنَّا يُنبُغ لِكَ أَن يَعْلَمُعُونَ وَإِنَّا يُنبُغ لِكَ أَن يَعْلَمُعُونَ وَإِلْ وجَمْعِ الأَدْوَبِهِ النِّينَ وَالدَّفِرُونِ لِكَنْمُ لَا وَلِمَا تَعِنْدُ لَكُنْ يَعِدُو افَاقْتُادِسِتُداشْنُنْ وْ وَنَيْحَانِتِ الْجِلِدِّ فِهِ الْأَنْعِ الْمَانِعِ الْمَانِعِ الْمَانِعِ الدُّ فِيقَدِ فَالا دُونِهِ النِّي سُنْدِر اللَّهِ فَالْحِرْ وَالْمِنْعَ عِمَالِالْ لنبي ينافج ومجي أن العلاقية الانعاالعلاظ فهالجمل مِثَالِاذِ وَيُهِمَا لِمُعْجِلُهِ اللَّهِ فِيهِا وَاسْتُع نَفِيا وَيَرَيْنُونُ فَ الأدويه التي تُشْرَب مِعَدَّان السِّر المِين مِن اللَّه وَالسِّفَاللَّهِ إِذَا كَانَ الْعِلَةُ فِيهَا وَمِنْ فُولَمُ الْأَدُولِهِ النِّي مُمَلِ اللَّهُ المُعْمِلُ والمعْمِلُ المالانكا الفؤقانية اذاكانت ألحلة دنها فالمالختاع التح الكافحة والمواجع الحيته مفيقا لربك يتوافع المادة الن مُرَّةُ الْمُؤلِ وِغَاصَدَ مَنَّ كَانَ قَرِيًا مِنْ مُسَلِّ وَرَاكُ مِنْ عُلَالَ

وَيْهُ غُيْرُ حَمُومِيَّهُ مَنْ كَالْمِهُ الْمُؤْورُةُ فَالْمُ الْمُؤْورُةُ فَالْمُ عاطي فضوصية الحالم غيز حضوصيه الخوال الاوابن وكثيرا مُارِيمَ عَلِي وَأَجْعِ التُّبُلُهُ فَحَبِّرِ مِنْ فَرِيمًا دَشِّيبُهِ بِالْمُلَّدِ الَّهِيمُ سُعُون مِزَال مِن وَاذَا غُن بِعُلْمُكَ أَهُ وَحَبَّنا هِنْهِ وَمُلَّاحِمُنَّا مِنْ الْفَرْدَانِي هُنِهِ الْعِبِلَّةِ مِرْبُولُ فَأَلْتُ الْمُكَاتِحُ فَانْجُرُبُمَّا كِافِظًا فَرَانَ مِنْ اللَّهِ الْمُ عِهِ وَلَكُ الْأُورَامِ عَلِي الرَّالَّذِي الْمِنْ وَمِهَا وَم جَامِدِ مِمَا فَدَافْجِ حِفْظه مِخْمُوْمَتِهِ دَالِكَ المَيْدُد وَالاعْزَال وَخَلِوْ أَنْ يُحُون الأجود أنعَوْل عَان خُورَ المَا تُدوالا عَالَ عَالَ عَالَ المَا المَا المُعَالَ عَالَ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُع الموضع عُنِيتُه الْمُ لَدُوالا فِرَالِ عُ وَالْمُاعِلْج الأُورُام الإِنْ الْإِنْ الْمِنْ نِهِ يُرَالُوْ لِكُوبَ اجْفِي إِلَى نَصْرَوَ أَحْبُهُمَّا مُنْكَانَتُ مُمَّالِبَيْهِ وَجُمُّعُ الفَشْلِ فِمَا لَجُيْنَ مُنْهُمًا مِنْ الفَضَا فِيتِبُ خُلِكَ الفَّنْ وَالنَّاعِيْرِ عَنْهِ عَامِنْ عَمِنَ لَقَائِدِ أَوَّلَ عَبْوَاجِيْوْتِ ذَٰلِكُ فَكُونَ الطريزَ اللَّهِ بَيْ الْنَ فِيهِ مُنِلْكُ تَبْتِ مِن الدَّعِ وَالنَّا الْمَا تُدَثَّمُ مِن وَ النَّا الْمَا تُدَثَّمُ مِن وَ المَالِينِ وَالنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنَّا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالنَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلِيْ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِينَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوال بُيلَكُ بِنِهِ مُبْلِكُ الدِيفَاجِ وَالْمَنِيِّ وَقَرُ وَصَفْتَ بَلِكُ الطَيْوَ ثَمَا وصفت سايرانشاه ذاك بزطريو العلاج عوالمقالة الخابيدين

اومن دَاج عَانِيَهِ امَّاسُولُه عِنْ نَفِين مُواضِع المَّاه وَامَّا حَانِية البئا من وانبع اخر وأماما ما النها على الزوالانعال وأعيى بالانهقال إذا كانت الاطلطم الطلط فأكار باذابها أؤلا عضوم الاغضا فالصفت عن للالعضو والقلت إلى مر وبأت وجه مز الوجوه كرثت هزه العلد والموضع الذي ب الجنمين اللذين معتفا متكر مزراك النطومات التي المناف خَلِكَ ٱلْفَتْرَى وَإِذَا طَالَ لِنُكَ بَلَكَ الْمُعْوِيَاتِ فَإِينَ فَعَالَهِ وَلِينَ مِنِهَا الْبِيَجِالاَتُ عُنَافِهُ حَبَيْرُهُ فَقُدْ بُؤْجُدِ حُنِيرًا فِي الْرُسُلِات أخيئا مرشيبته بالخجائ وبالرثمل وبالاحراب وبالخرث والغئ وبالطين وبُعِكُ الرَّبُ وبالدُرْدِي وَبِغَيْرُ ذِلَكِ مِنْ الْوَاحِشَيْ وماكان عابدون وبمابلي كلد فعزفه مل بهالانمور ومُعُلَّ عَالَمُ الْمُنْتِ بِالصَّعِبُهُ وَذَكِلُ اللهُ سِنْ عَالَ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ عِلْقَهُ المُلْيَثُهُ وَمِرَاوَالْإِلاَثُكَا الَّتِي تُومَعِ عَلَيْهِ مِرْخَانِجِ مِغَيِّر انعِيَّاج إلِيَّادُهُ مِنْهِ مَنْتُنْ مِثْلَالِيَّ عِنْتُمِنْهَا لِهِ بَالْجِنِ الْمِنْ وخامته نبه الأجشا وعند المعزللتمرف والاستريال فوجراك مُاسْفِعِ مِنْ الْاوْرُامِذِبْتُ مَغْنَ الْأَصَابِعِ وَلَا بِمَافِعِ مُرَافِعِهُ الْوَرْمِ المبئة فلغموني وخاصد ذلك الاخزاب تنكائج الوزم رطوا

المُرمِقُلُ أَنْكُ بِمُ إِجْلَجُتُى بِكَادِمُاحِهِ بِخَيْعُ عَلِيرِ الْأَازُ الْخُطْ و المال المال المالح خام عنولة ما عناج الزَّا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَّالِيلُولُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المقطالبي والشطف لما موالة فتغر الترب صفتا فلذك الْوَت البِيْخِالِه دَارِمًا عَلِيْ لِبِيْعِال غَيْرِه مِنْ الشَّعْطِ الْأَامَدُ مَيْكَانُ الوَدُم عِبْدُ الصِّيحِ وَعَبْرَالِغِلْلِ فَقَلَ مِنْ أَنَّا ذَلِكُ مِنْ عَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِّ الافلاط العُ لِحَتْ فِي ذَلِكِ الْعِصْومَ فِهَا مَضْلُ ظُلِطُ وَأُرُوَّ عِنْفِي شِلْ تَلِكُ الْكِالْ فَقُطْ يَصِيبُ إِنْ بِيرُوالِ الشِّرُطُ ٱلْخَابِنِ وَجَمَا إِعِلْ أَنِياً عِ هَرُوالاُورَامِ المَّادِ الْمِيِّنَا وَإِلَيْنِ البَّالِيرَ الْمُلْوِحُ وَلَهُ مِنْ يَعْتَلِكُ مَعُونَ مُالِمِينَ إِلَا الْمِالِمَ الْمِنْ الْمُعْرِفِينَ عُجِرَمِهُ بُلِكِما الْمِي تُنْطُونِهُ التباغ وينع المفاق المناف المناف المناف المناف والمناف والمنافة جُتِّ بْعُوْن مِبِهِ نْطُوْمِهِ شَيْهِهِ وَالْمِيلِ فَإِنْكَ إِذَا أَخُنْتُما كَانَتُ مَنِهِ جَالُهِ مِنَ الْبَيْنِ فَطَيْنُهُ وَبَالُثُ فِي طَيْنُهُ مَارَالُكَ اللِّي نَطَيْنُهُ مِنْدِ سُرِيها فَوَامِد الْحِبْلِ الْمُرْفَى مَعْدِ لَنَعْد إُخْرِكُ المَانِحُ لِط بَهِ مِنْ مِنْ مُؤْلِثُمُ وَالْتُعِيرِ وَمُنَّى مِنْ مُزَلِكُ لَكُ وهُوَالنَّرُ المنوبَطِ بُنُ النَّيْءِ عَابِد النُّكُ أَوْمِنُ لَلنَّهُ النُّكُ وَمِنْ لَلنَّهُ النُّكُ وَمِنْ الفُطاعِدُ وَقَدُ مِعْتُ رَجِمُهُمْ لِهِ أَيْمِ كِهِ فَالْكُنْ عِلَى أَنْ مِنْ لِهِ إِلَى مِعْدُونُ وَ مَلْ مُعْلَمُ مِنْ الْمُعْلِيدِ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مِنْ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعْلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمِ مُعِلِمُ مُعِلِمِ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مُعِلِم

حِتَابِي إلاكُ وبِهِ المُعْرَةِ فَقُوْسَغِ حِنْنِدِ انْعُجَ يُحْ مَتِ المَا اكَانْ عَلَى العُصواللي فيه الوزم وتعرقه بالده والمنجنَّ ويصله مرفيق الجنطه معند أن فلز عاورهن طيًّا معتدلاً فات فالسِّاد أسرع تنجيبا مؤالفادالمعتدم الحيروذراك أثالفادالخدث المنتزا الغنية الغليل لمائد المنتر باللط والخبر وجود الغبد وَلَهِرَ مِن ذَلِكَ شُخِي مُؤْخُود بِدِ السِّمِ الْمُعْدَمِن كَمُونَ لَلْخِ الْمُعْدَادُا التُونْ مُعْلَافًا وَوُرُمِ خَارِقُوبِ النَّبِعِ النَّبِعِ شُريجُونَ الْكُنِّعِ مُورِجُونَ الْكُنَّعِ مِرُالْعَجِ فَاظْنِ الْنُهْرُ وَالْعِنْ وَطَعْنِهِ بِعِدَ النَّهُ لَهُ مِمَا وَدُونَ فِي النجون لا المهاف الرفن والمهم عدا الفكدي مع العبي الخادالخنين ديوالغيراذا المؤعل فزاالمثال فعال المخور فعطخ والمآ الله وأستد على ومع العلقة مذا العلاج اساللفه فأنكان المنط الميط العسوالس بدالورم تمدد مُنْفِدِ فَبْعِيلُ أَنْ فَطِه شَرْطًا غَيْرَ غَايِرَةٌ بُطِخَ دَفْرِق النَّعِيرِكُمُا وصفت وتضديه وقُرْجَرُبُ مَا زُاكَ يَنْ الشَّط المفيف النَّالِينَ وعابيروالشَّيْط ٱلعَايِر المعن والطولِ وَالسَّوْط الدِّي عُوْفِهَا بَرْ منزالر والعول والموكو والمن ووكات النظ الفيع المنافية النَّعَ قُلْمُ لِل أَخْبَاوُ وَجُرُفَ النَّرُطُ الْخَابِرُ الْمُجْرَجُ الطُّولِ بْمُغَرَّعُ مَنْ

كَنْ الدُّيْقُيْنِ اللَّذِينِ وَصَفْنَا قَبْلُ فَانْطَرِّيْدِ هِنِهِ ٱلْوَجُوْهِ التَّحْصَفُنَا چهُ مَا مُويَ هَا يُحْنِي كَاكُنْ الْخَالِدِ بِوِمَا ٱلْتِيْرِينُ أَضَّنَا فِ الْتَعْبُقِ أوالحنزفان رَائِت الْوَرَّمِوَّرُ عَلَيْكِلَ مِنهُ شَيِلِكَانَّ مَا يَجِلُلُ مِنْهُ اَفَلِّي مِ يَعْ فِينِعِ أَنْ مُطِيخِ مُمَّ النِّينِ مِنْ الصَّفْتُوا التِّيثِي الزُّوفَا وَمِنَ اللَّهِ بِ بُيْعَ الْمُؤْدُةُ الْجَبِيلِ فَالْحَيْثُ أَنْ الْمُتَعْمِلِ عُلِي الْمُؤْدِدُ الْجَبِينِ الْمُؤْدِدُ تحفيف أقوي فالوجه مآا التبريث امنط ثم اجرا بو دفيق التعيد عِدَانْ فَالْمُ وَحَرْج عِنْهُ جَعِ كَالَت وَالْحِنْهُ ثُمُ صَرِيهِ وَمَتَى رَأَبْتِ الْمُؤِرِّدُ عَبْدِ الْخِلْلِ كَاجْذَرُ أَنْ فَهَا مِنْهُ بَهَيْنِهُ فَتَصْلُ وَيَجْرُ فقَدُسْغِ إِلَا أَنْ فَقَدُ وَتَنْ عَفِي النَّظِينِ عُلِّ وَالْمُومَ الدُّومَ الد التَّيْعِالَجْهُا عِنْدُولِ حامعاً وَيَنْظُرُ الْأَيْتُ الْمُالْمِالْمُ اللهِ اللهِ بِالأَصِدَ التِّيِّ بِمِقْنَ يَحْفِي فَاقْوِيًا مِقْرِينَ الْوَرَّمُ بَقِيَّهِ تَصَلَّبُ فَعَيِّرَ وتديرك أن عن ذلك بانتكا المؤنو الجلا عند كالحيد عُلَهُ وَمُعَا بِنِتَكَ يُؤِعَالُهُ الأَنْ وَمَا كَانْتَ عَلِيمٌ قَالْ فَيَحَمُّ عَلَى الورد أن المنفي أن الزيوالمآ الذي عزب الناداك النا الجازة واكالأك والهجا المجانية المؤكابة ويرقادما وتنبيته البنة كانبؤن الفائز الأكر اللوث الفي تبتيد الوكابة والمنافزة ماالمخ عنوالادُ فِيهِ وَجِيعًا وَرَبُمُ اللَّهِ مَعْمًا مِنَ البِّينَ الْمُلِّيرِ الْمُعْرِ

كَعِن يَعْدِ الْرَهِ لِمِ تَعُن يُرْخَالَتُه وَفُكَاعِتُه مِنْ لِهِ وَالْمُوْالِحُكُونِ ٱلنَّطَاعِدِ إِنِّنَا لَيْرِيَّ رَبِيلَة دَبَيْنِ الْحِنْكَ وَكِيْنَ الْخِطْ وَإِجْنَ لِلْوَالْخِير الْهَيْ يُنزع أَدُّلا لَبُد م كَامَّا خُبْرِ النَّبْكَ الْفَيْكَ الْفَيْحَ نَبِن دُهَمْ قَ الجِنَّله بَلْيُ وَجِهِ مِنْ عُرِّالْ مِنْ وَمُنْعِ الْرُحُولَ الْمِنْ الْحِنْكُ التَّيْخَيْنَ مِنْهَا ذَلِكَ أَلِنَ فِي مِلْ لِمُعَلَّمَ التَّيِّ تِعْبُونِ الْكَرِيمِهِ فَأَلْ مِنْ الْمِنْظِهِ مُنَا ٱلْفَالِدِ عَلِيْهَا ٱلنَّكَادُ وَمَاكُ لِمُنْتَى الْوَبِيْعِ وَجُهُا الخالب عَلِيْهَا ٱللَّتِ الْهِي وَهِ التِي قُلت أَنْهَا تُهُمِّ الْكُونِمُ فَلْنَيْنَ يَنِهِ إِنْ تُحُونَ لِجِزِظُهِ التِّي يَجْزَيْنِهَا ٱلدَّقِقِ التِّي بَتُعِلهُ يَةِ هَنَا ٱلْخِارِجِنْطُه ٱلْخَالِبِ عِلْيُهَا ٱلْخَالِدِ كُلِيهُا ٱلْخَالِدِ كُلُونَحُنْطُه الْلَبِّ بِيها كَبْيرْكُمَا فُلْتَ فَالْمَاكَانِ تَلَكُ الرَّفِيقِ بِرَخْطُه وصَبِغْتُه فَينَغِى أَنْسُمْ عِبَعْضَ عَافِيْهِ مِزَالِتُنَالَهُ وَالْفَطَاعِ لَه مُ يَخْتُ وَمِنْهُ وَلِكُ ٱلْخَابِرَالْمُتُونِينَطُ ثُمَّ اعْدُوا لُوزَا الْخُبُرِ فُدُمِنْهُ لُبِّه وَمَالِأَنْ مِنْهُ فَاخْلِطُهُ مِنْ الْمُؤْلِدُ إِلَّا أَنْنُ عَنَا قُلْتَاكُ نُكُونَ فُقَ الفَادِمُ وُبِيطِع مُبْنِ الصّادِ المُخْذِبِ وُبَعِن السَّجُرِيرُ وَبُرْ إِلَا مِنِي الْمُعَنْ رَبِي فِينَ لَكِفُ مِن اللَّهَ وَالَّالْفَا وَالْحَذَّ مِنْ كَتِوَالْحُكُ مِنْ الْمُوالْاضِهُ مِنْ الْقِلْيُلِ وَالْمَا ٱلْصِّادِ الْمُخْتُذِ مِنْ لَكُمْ وَالْمُ ومفنا مُل فَهُورُ بُولِ إِلْمُ الْمُؤلِلْ الْمُؤلِّلُ فَالْمِنْ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ الْمُؤلِّلُ والمنفاج وحف سور والمنعين والمنعين مرابعة الاصرارة في مع المعليل

عرب المنهم المن

الأضرة المخنة بدقيق المنطه والضف الدمن تُعِيزُ عَلَى يُرْعِهُ الفُرِّعِ مَجْوَنَهُ بَالْحِنْهُ عَمْ مِنْ يَجْدِانَ قَجْمًا إِنَانَتَ مَا يُؤْلِّ وبيع الط مقبا بالورما كلا كابتع اللزام وتنج لنكون فُوَّةِ وَإِلَّ المَّزَامِ ٱلَّتِي مُنْ يَجُلُهُا فُقَ مِنْ عَنْدُ النَّهُ مِعْ النَّعِ وَلَا تزكيها مزادويه فالصدلك كأن تزييا المامزاد ويوجلله فقط إلين مجهاع ذلك عنف ولامكانوة كالمامل دويقرونها مَعُ الْقِلْدِلْ فَيُ يُونِي مِن فَصْ وَقُدانْ مِعْلَى مِلْكَثِيرَةُ مِنْ بُغُو اللَّهُ عِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّ المفاضع الخرج لتح وزعا فابت شيا بزالماج الخند بِالفَافْطَ ) رَبِيمُنِ مِنْ انْزِلَهُ عِزَّاكًا إِنْ وَدُعْدِحْجٌ سُودَ قَالِهُ الْمُالِمَةِ على لايد ورُسْعَا بدلتُ إِن سَرَاب وَادْ لَكُه بِمَنْ لَحُالِعُمْ اللُّ دَالْبَيْنِ فَعِلْ وَمَا النَّالِيُّ مِنْ مَا النِّيُّولْ مَنَا الرَّهُ دُونَ سُهَا إِنَّا المرام كاومف فيجتاب في تُرث الادويه ومن الوّال المع كِنَانًا أَخَرَاصِفْ فَيْهِ الأَدْوِيدِ الذِّيْفُ عُلِي إِلَيْكُ لَا عَامِيْنَ الأعْضَاوَا سِّتَعْصِ دَيْهِ شَنْجِ مُوْكِيَجُمُعِ الآدُوهِ التَّيْمِ عَادَةِ. اَوْلِ سِّبَعِنْهُا وَاسْفُطِيرُول سِعَالَهَ اَعْلِمِنَا سِنْغِ انْشَالْهُ وَأَنْكُ السَّفَةُ الْخَدْتُ مِنْ الْحَدْدُ وَلِهِ الْتِّيْدُكُ يَهَا وَجُمَّا إِنْ الْمِنْ

سْئَا ثُمُ عَلَطِيْهِ ذَلِكَ الْمَا الدُونِي وَخِلُط أَنِشًا مِنْهِ شُيَّا مِنَ الْحَيْمُ وخاصه فخم أليط وعيم التجاج فإن لنربته الك هيه العور فاخلطمكانها مجر العيزيز والانت انشاع منت الكوب المُولِ اللهُ وَكُرْتُهُمُ مِنْ الدُونِيةِ وَاصْفَينَا إِنَّهُمَا أَرْشَامِنا صَلَّ الخطئ بغُدُ أن طن فا طَعْنَا مُعِنِّدِلا فَرَقْعَتُهَا دَقَانًا عِنَا مِعُ ٱلْخُبْرُ وَالْغِيْرُ وَضَرْبَ بِهَا الْمُتَالُ هَنِّهِ الْأُورُامِ حِلْلُتُهَا وَأَفُّونِ مَنِوالاُسْوَالِ مُسَالِ الوَّالَةِ يُنْهَبِهِ ٱلمُونَا بَوْن كَالْهَ لِمُونِكَان أقت أنتن والمنع بالركن الكنوال لفن لما فيه من اللطافة عَلَى مِلْ وَالْقِلِيلِ كَنِيمًا فَاخْلِطْ مَجَهُ لَا يُعِالَهِ يَعْمُ الْمَالِلَ اللَّهِ المجاب وكمايز الاورالي قد برئت أنضل وقد الماليكا فَقَط بِالاَدْ وِيدا لَعَوِيُّهُ فَإِنَّ الْوَرْمَ مُعْصَعِ أَقُل الْأَمْرُ أَبَّاهُمْ إِ نُفْتُانًا حُبُرًا مَعُ مَلَابِهِ غِيْنُ لَمَا بَقِي عِنْهِ ١٠ مُمْ مُثَالِكًا لِقِيَّةِ الرِّجُ الْخُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْم التَّيُّ الْعَلِيلَا قُوعًا بِعِنْ الارْدُورِيهِ المليِّهِ أَنامِن النِّالِ الأَوْرُامِ إلْجُوالورْم المُتُلِ المُبَيِّ بِمِبْرِين فَامَا عَلَيْهِ ذَلِكَ أَلُورُم فَقُدُ وَمُفْنُهُ جِهَا مُّعُنَّدُم مِن قُولِي وَالْمَاالْوَن فَاتِي بُلِيعِ لَيْلِ الدُّولِ لِمِالَّتِي عَلَى عَافُولُ اللهِ الْمُؤْمِدُ اللهِ عَافُولُ اللهِ الله

35 /

الذام الخفرالتي وفقا المحتل وذلك الهاعلج أزعكم لوها جَقٍّ بُذُوبِ مِنْ يُعْنِ الْوِرْدِ مِعْلَانِ السِّي السِّيْرِكُمَا أَمَكُّ الْحُثُونَ بِنَا بَعْنَا وَقُوْهُ وَالْ الرَاهِمُ النِّي سِتَغِمْلِ الْمُنَاوِلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُناوِلَ الْمُناوِلَ الْمُناوِلُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل عَالِ الرَّمْنِ الْحَبْمُ لِعَلَّتْ وَمُعْفَدُ وَالْمُرامِدِ الْبِي وَالْمِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِي منك المراجرالي كخون فانتوات عالما بأنته بطابياطا عَلَى وَجَعِ الْمَرَّحِيهُ فَإِذَا أَجْتِعِ النَّيِّ الْخَيْعِ الْمُعْمِمُ مَنَافَعِيمُ فَلَ شِلْ المرَّهُمُ الْجِرُوف مِنْهُمُ مَا حَرِيونَ وَالْجُرُوف مِنْ الْمُعْلِيدُ الْمِنْ والمرتفر الموروف بالسر والعلة التي الخطيها النبع المزاب إلى فرا عَلَيْهِ مَا رَبِّ مُوافِقِهِ فِي هِن آكِالْ وَالْمَاعِظُ الْهُ المَدَافِ بِالرُمْزِينِ قِبُل إِنْ قُواهَا فُوكِي تَقُومِهِ لِلْاعِمُ إِذَا النَّبْيَ عَلِي جِرِئهُا وَلَمْ يُخِلَطِهِا شَمَعُ مَنَابِ بِرُفْنَ فَإِذَا كَانَ دُفْنَ لَوَنْد اللِّي خُلُط بِهَا كَيْرًا وَمَا يُزَابِ مِنْ لِلرَّهُمْ بِذِلَّ الدُّونَ يَتِيرًا مُنْ يُجِدُ حِرِتُهُ فَاذِا نِبُ مِنْ الْلِيْ عِلَى الْمُعَالِدُ مُعِنْدُ فضَع عَابْه بِجُولِ لِمُ التِّيثَانِهُا أَنْ لُزِقَ عَالِكُتُ مُعَالَّا جُلْحِهُ طُرِيَّهِ بِدُمِهَا وَهُنَّهُ الْمُؤْمِدِيِّينَ وَيَعْضَا يَخْذَالِحِنْ وموالففر البهوبي وستعالغ كه ولاادرك أف بمت بِهُذَا الإِبِمُ وَبِعِضْ مَا حُنَّ وَيَخُذُ لِلرِّدَ البِّنْ وَالْرِّحْثِ الْ

عَلَىٰ تُعْزِيْطِ أَوْزَانِهَا وَطَرِيقِ عَجْمَهُا وَمُتَعَرِّمُ لِللَّهِ عَدَالْتِ أنْ يُدُونِ وَيَرِقَحِوا جَيِّ بِعِيْ يِرْسُنِيهَا بِالْحَرَّةُ عَنُولِ الْمُوافِّةُ ماجته مالجو مخطر حسن المجالج الهكالج بالعليجا أأي البنتى عائج ألمط اوله ومتى بقراع لد متعظو بله لأيل و علجيته مِنَ الْجِيْرِ وَرُبِّنَا سِمُوهَ فِي الْعِلِدِينَ الْعِلْدِينَا يَهُوُهُا نَاصُورًا وَإِنَّا احدالان الحائل العائج التي راسي على بومرازك برد كُبْرُامِ رَبُنْ بِهِ هِنِهِ الْجِلْةُ فَاقُولُ اللَّهِ وَد أن المُؤن عِنْ المِنْ المُؤْتِ مُسْبَعَيْمِ النُّتِ مِنْ الرُّاسِ أَوْمِنْ فُرْفِ عَانِهُ مُحِضِّرُكَ ذَلِكَ فَاعُمُدالِ يَعِضِ مِلْكُ اللالاتِ التِّيجُ مَنْكِ اللهُ المِنْ فَنُزِينُهَا أَوْسَعَهُ هَا نُعِبًا فَخُذُ شَيًّا مِنْ أَنْ اللَّهِ فَنُرْسُمُ الْمِنْ وَالْحِالِكُ الخُنْنَ مِالِهِ طَابِرٌ الْجِرُقِ فَأَخْطِهُ بِينَ حَبَيْرٌ مِنْ مُنْ الْوَرُدُوالْمُهُنَ بع ذلك الخيابيك الأله عُرُبُ تع ذلك الحيّا بحرة وكان قراعما مُلْعَنتَهَا فَامَّا الْمُرَاهِ الْيَ مُزْمُونَهَا بِرُفْنَ الْوُرُد وَيَخْفِرُنِهَا هِكِنْهُ الخابي فُلْيِرَ يَنْفُ دُمِن مُتِي بَلَكَ الالات التّي عِينِ مِهَا المِنْ فَتِي أَفْرِتُ أَرْجُهُنَ مِنْ لَكُ المَرَاهِمِ فَنُرْمَتُ أَمُهُ خِرْبُرُ فَكُ لَمُ الْمُؤْبِ أستفه العب وأجمزيها وسنج أن يجوز عاك آلماهم التي تأبيا الدُون مِن الْجُوالدُّالِمُ النَّيِّ سَتَعْلِمَ الْفَتَايِلُ فَلَكُنُ مِنْ فَإِقَّ بَاكُ

و خَاجْدِهِ وَ لِلْكَ النَّاحِيةِ قُرْتَحُلُف وَلَهُرَيْنِهُ فَأَنَّ فُورَكُ الغانية ولا أبعًا ولا تَعْفِلهُ فإن لِمنا مَعْ عَانِ الْمِعْلِهِ فُود باللقديد منبه ويؤكا الفوالجيم أيفالنيل فِد الصَّدِيدِ وَأَخَلِمُا مِلْ وَسَيْحَالُ الْمِنْ الْمِنْ الْمُورِ لم يُسْوَلُهُ فِوَانُهُ فِلْهِ سُونَ يُسْوَلِهِ مُالْمِينُهُ الْمِينُولُ اللَّهِ إِنَاكِ اللَّهُ وَيُودُ وَلَائِهِ التَّلْقَدُ \* وَأَمَّا يَالِوْ الْمَا يُلْفِي النجاجه إلى ذاك السوال تحميظ العضو الهي والخا عِلِي الشَّبُهِ الرِّي عَلَى الْبِهَا فَقُطَ وَقُرْتُكُ رَالُهُ وَ أَنْ مُعَالِرُ الْفُسِهِ فَوْ بَعُونَ يُرْضُ فَعُ الْمِعَ الْمِعْ مَا لَوْفُ مَا لَهُ الْمِنْ الْمِعْلَا الْمِعْلَا الْمِعْلَا الْمِعْلَا أَفْعَاهُ الْبَعْلِ وَيَجْوِلُ إِنَّا الْجِي أَفْعَاهُ الْبَعْلِ عَلِيكِ الْمُعْلِدُ الْمُعْلَدُ مِنْ وْقَ فَقَدَ الْمَا اللَّهِ الرَّاعِيْ الْحَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا خُوالْمُ فِي الْمُعْمِدُ السِّمَا لِمِهِ السَّمَا عَلَيْهِ المُعْلَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَحُهُمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمِ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُ لِمُنَا فَوْقَ فَاسِّبَعْنِكَ بِدُلِكُ عِزَ أَن أَثْوَلُ مِن السِّيالُيَ أسفل عِيرالْفُعُيه وكان مُدفَول الوضع الاوسمط مِزالَقَان مِن عُرِدًا مُؤَالًا وَذُلِكَ مِنْ وَضَعِتَ جُمَّ عُلِي إِلْكِيدِ فَعَنَّ الْمِلْمِ فَانَّا لبه بخوصان مومنع الازئية المجفف من موضع الأكمة وتعلاكنت

المطبوخين طخات بببرا فإزا النفازاذا بولغ فيضفه انجتز كُمَا اللهُ إِذَا طُهِ كُلُّهُ اللَّهِ مُراحِبُ لِإِلْمُ المِّينَةُ وَفِي الْمُعْدِدِهِ وُقُرْعَلِنَ الْبَيْعِ الادْوْمِ المؤرَّبِ وَعُلِيا أَوْلَا عُولِمَ عُلِياً اركادت لطفا وتخفيفا وبلك المزاهد التي شيرت وفت عملا حُوُّا اذَا هِي رَبِّ جَدِعُلُي ظَا مِن مَا جَدُدِينِ وَمُعَوَنَ الْحَالَةُ مُنَا دُلِكُ الجديزعُ وَ الدَوَا أَشَتَحْتُهُ مِثَاكَانًا وَلا عَلَيْكَ قَد منتجة بعبن النابر في المراهم ذوات أونو وبنمو عا ذوات وحُهُنِ وَكُلَّمًا كَانَتُ بِلَّكِ المرَّامِ الطَّف وَاشْرَكُ فَيْمًا كَانَ عِمَلُهُ أَنْ الْحَابِي أَبِلَغِ وَذَٰلِكَ أَنَذَ عِمَنَاجِ أَنْ قِيلُ فُوْتُهَا لَإِلَّا العُوكَيْمًا مِلْعُ الْعَضْ الْنِي عَبْضًا اللَّهِ فِنِهَا فَأَمَّا المَاهِمُ اللَّهِ تلز وَالجِراجَاتِ الطرِّبِّهِ الجِيِّجِ برُمَهَا فَإِنَّهَا وَالْحَاتَ افَلُ جَعِيْتًا مِنْ مُلَكُ فَقَد للصِّقُ سُعَمَ لِللِّهِ وَذَٰ لِكُ المُوالِ المُوالِ المُوالِ المُوالِ المُوالِ المُوالِ المُوالِ المَّفَّانِ نَبِيرِيَّزِ فَلِيلِمِ العَوْرُ فَلَهُ السِّبِ وَينِهِ قَدْنَهُ لَ رُلُكُ الْمُرَامِ إِلَى لَنَيْعُولُ مَا مِنْ فِي إِيْمُولَدُ وَسُرْعُدُ وَإِنْكَازُ الْحِيلَ عَهِ عُورْ فَارْمِرْعَا دَيْنَا الْرِيضَ شَعْتُهَا بِالْخِلِطُهِ وَبِالدُّ فَايِدِ الْحِيْةُ بنتى فطرس بجبع الخابي كبتث ستئفند فقط لكن بخف فكأنف رفيها مراجيه الني فروره وفيع كثيرت الجيرة

عِلْجِهُ وَلَبِّنَّهُ عَلِيهِ مَلِيهُ وَلْدُقُ الدِينَهِ اللِّن المِنْ عَلِيهُ مِنْهُ عَمْ لِعَدْ عَلِي ذُلِّكَ بِالْفِمَاطِ وَإِحْجِلْ بِهِكِلْهِ مِنْ يُفِطُّلُجُمَّا وعاليا وبجو فقرالجنا والجبل كاللفنة سنة بجلي البخاب مُعْطَدِ مَغِنوالمُعْظِمِ عَنْ وَأَنْ يُولِهِ ثُمَّالَحِ فِيهِ قُلِيلاً فَلِيلاً إِنْ أَنْ مِنْهِ لِلِهِ فَمَا لِحِيْنَا وَلِكُونِ وَضِعٍ مَا تَصْدِهُ عَلَيْنَا مِنْ فِي لمناء والكاميرس تخابجد انفتحن فالح مالزهالج غلبغا المزهم الحييطه سرخانج بؤمع الجنا ماعابي الم لجناكة أعكان أيسل ونجرح مناصد بدازانع كرمنه والخذخر بقوه اخري عغبره فاطلي أنها شامز ذلك المزهم وَجِنُوْهَا عَلِيْ فِي الْجِنَا وَبُرَعْهَا لِلْأَوْفُ جَلَّهِ وَاجْعِلْ ظِلَّالِهِ أَ عِدِيِّ لِكُ الْمِيرَةُ وَاذَالسَّجَلَلُتُ فَاتَاحِ لِللَّهِ الْمُؤْمُدُ الْمُعْتِرَةُ البقي المناضام الولمع على ثم الجنا ودع المزقد العُولاني الجُعَابِيا المزه الحربط بمؤضع الجناك أنجاكما ويصل ألكن بتنبك ونعلم على الزُوع عن ذلك الجنباع لمينا سبع فالأممًا إيراضه مِثَالِمَدْيِدِ مِأْنَ يُظْرُهُ لَهُ وَكُثِيرًا مُقَايِلَ وَنَضِعُ هُوَامَ عُتُر نضيع ومع ذلك المنا فنفق موضع الحبالفيدة والظرمل جَيْرُ صَاحِيه فِيهِ وَحُجًّا أَمْ لِنُهْرَفِهِ وَجُعِ وَ عَلَ فِيهِ وَثُمُ الْوَلَيْنَ

لِيُسْجِا ٱلْمِنْ عَيْنَ فِي مُنْ يُنْكُونُ مِنْ الْمُعْلِينَ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْم وَجِه وَ فِي أَزْ أَعِد مَاطِنِه كُلَّهُ لان عُكِنْ الرَّاقَةُ وَقُرْرًا أَبِّ فَوْمًا معنور منوالخابي المالمادالمودن بالقاطرة وقرط عَبِقَنُونِهَا اقُتُلاً بِالْمُرَاهِ التِّي تَنِينُ الْحِيَّرُوكَ أَنَّ فَعِلْهِمَا لَكَّانِي مُنَا فِينًا فَاعِيًا لِعَوْلِهِ مِلْاً قُلُ وَذَلِكَ الْمُلَا مِكِنَ لَيْنَ اللِّيمُ الْفُرِي عَلَىٰ الْمُرَالاوُّل وَعَلِيهِ وَبَحْ يَعَشْدِهِ فَكُمْ الْبِحَالْيُ اُن سِيَعُولُوا المرِّهُمُ النِّي مُلِزُولِ فَاكَانُ الْحَيْا فَدُبُتِ فِيهُ مُلِكُّمُ الطري مَالِكُ عَلَى مِ وَهُم مِنْ وَمُونَ يَعْدِع نَيْلُهِ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ مِاللَّهُ كَانَدُ وَسِخْ شُذُبِدِ الْوَسِخْ وَالْكِيرَ الْعَيْ لِأَنْجُ مُلَا كَإِدِ مِنْ كَا العُهُم فَطُرُّعُ رَغُيرُه فَيَ كَارُ الْأَوْكُ ذَلِكُ فَلَهُ إِنْكُونَ مُلْحِقُن مِرْمُ الْوَيْلِ لِلْهُ إلى الْجُي لَلْتِكْ بِهَا شَارِيهِ وَمِرْعَا دُقِ مِنَ فِيا سِنْ عِالَ مُا الْوِيُلُ وَفُبِلُ وَمُبِالْ وَمُبِاللِّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِونَ أَن الْبِعِن الْحُبَا بِالْخُرَابِ وَجُنَّهُ أَجِرًا نَّا وَبِالشَّرَابِ لِمَزُوْجِ بِٱلْحِبَيْلِ إِجْرِانًا فإنَّ مَا الْحِيِّلُ يُوعَيْدُ إِمْ إِلْجَا مِنَ الْصَرْبِدِ وَيُنْفِيِّهُ ٱلْعُوالَٰ ١٠ عِكْ الدائزا والحابن عِداعُون ولْدَيْ ذَلِكُ الشَّابُ مُوسِطًا يُهُ مِعْ وَالْ مِبْرِقِهِ وَفِي عُنْهِ فَإِذَا أَنْ وَمُعَوِّتِ المرَّمُ الدِّي مِنْالَة أزُ الْ وَخَذَا بِهِ عِنَا جَدِيدًا فَبُلُهُ مِنْ وَالْمِ مُضْفُوبِ بِحِيدًا لُولِيلًا

اللغالالتوق والبُون قُلِكُ شَي لِمنْ هُمُ البَيِّ بِينَا لِمُ المُوضِع لعليل من همَّا مَعِدُ مِن الْجَفِيفِ مِقْلَ وَافْوَى الْمَالَةُ لَا يُنْعِي ؙڽۼؙڿؙۏڽۼ٤ ٞڶڶڹۼٷڵانهؙۼۼ۫ۻڶؠؙۿڮٳڸٳڂڟؙٳڶڹۣۜڮۼۮۿؠڠ*ڗ* الله عادو يه موريت تطيع مع دمن وع وعل فارين أن مَنْ الرِّي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِرْدِي الْمِينِيةُ الْمِنْدِينَ الْمِرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمِرْدِينِ الْمِرْدِينِ الْمِرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِي الْمُرادِينِ الْمُرادِي الْمُرْدِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِينِ الْمُرادِي الْمُرادِي الْمُرادِي فاولامكروها ومحقوالخابي وقد والشيع المسروا موثا جَنَّيْ مُوا وَكَانَ دُلِكُ اللَّهُ وَرَاضُو رُاحَتُ الْطُولِيدُ وَكَانَ لُلَّهُ إِلَّهِ بِنُدَانَهُ لِذُوكُ يُعْدِ لِللَّمُ الذِّي يَسْتُبْطِيدِ كَامِنْ عَاجِرَةٍ لَهُ مُعْظِيالِاللَّهِ مُعْرِيدًا لِمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُّاكَانَ مِبْهِ وَمَعْ فَقَطْ فِعَقَتُهُ اوَّلَا مِمَّا لِيَمَّا رُوْتُرُكُنَّهُ بَلِيتُ يُوِالنَّاصُوْرِيْدُهُمْ ٱلْوَّانِ عِفْدًا لِمَالِجُوْتَ أَنْدُنْلُغ لِيَحْ ظَلْعُ ذَلِك الوَيْخِ حُلِدٌ مُمّا فِي رَجِدِ ذَلِكَ وَحَجْتِ عَلِلْ فَهِعَ ذَلِكَ المرُّهُ وُكُذَاكُ أَنْ الْمُؤْتُ بِهِ عُلَا لِمُرْتُكُونُ عِنْ الْآلِلْا وص ولربي علاال أن بعالم الالكالكا والتوليز لعاجما كَانُولِهِ عَلَوْنَ عِلْجِهَا خُبِن تُولِتْ عِلْجِهَا عَلَجْهَا مِلْكِهَا مِنْكِ الدُّوَا فَالنَّرُقُ الْالِّي لِمُاعَاجِهَا بِمُرَاكِ الدُّواجُنِّحَ بِنَتَّهَا اتَّلاَّ عِاللَّهَا لأن المؤلبة بزُلُ لَعَلَاجِهُما لَمُ يَحُونُوا اسْيَعَلُوا فِيهَا شُيًّا مِنُ الأَدْوِيَهِ

فِيدِ وَرَمُ لَحَتَى مُوْمَعُهُ كُلَّهُ مَنَامِنَ بَالِيرٌ فَيْلَ مِنْ الْوَجُعِ فَإِن أَبِ مع ذَلِكُ مده خشَّد تَكِيرُهِ عَلَى فَرِالِخِياً فَلَيْقِ رَجَا فَلْ مِأْت بكون الجاقد الزئ وضع الابن بغ كما وصعبته المروش المتاطكنا ومفتغ خلة مزغرا ويواللك ومتب جُلْنَهُ فَاسْتَبِول الجِنْدُ المُؤْمُّوعِ، عَلَيْ مُ الْمُنْبَحِرَةُ الْحَبَ مطلبته بذلك المزم فلتكن فلك للزقد الصغيره مجيك بِعْمِ أَلْمُتِنَاكُ مُالْمِيْوْرُ وَلا يَسْعِي أَنْ يُتَكُونُ لِأَلْمُمْ لَا لَمِعْدُوبِهِ جِدًا لَكِنْ بِينَ الْمُؤْنِينَ الْمُؤْنِدُ مِنْ الْمُؤْخِرِينَ مِنْ الْمُؤْخِرِينَ ذَلِكُ الْمُرْمُ الْمُؤْنِ فَيْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ وَالْحُرُمُ مِنْ الْمُثْمِالِ مِنْ الْمُثْمِدُ وَالْحُرْمُ مَعُ ذُلُك الصَّرُدِ عِن الْيُوم الدُّول وَالتَّابِي سُيُّ رَقِّيقُ فَلْكَالْبِس بالمتراقة فألقف يراما بعك فبدالزهم التي بعشاء الزمج الْجِلِيْلِ فِهَاكِلِنْ وَمَادُوْنِهُ مِنْ الْحِرْ فِيغِتَصْرِمَنُهُ بِفُودَ شَمِنِيةً رُطوْبُه رُبِيِّقُه إِذَاكَانَت جَال الْبِرَز الْبِيِّ يُعَلِّح بِهِذَا ٱلْعِلَج ۼٳڵڒؠؙڿڹ؋ٵٞۮٳڬڔێ۪ڹؠ؋ڶڿ؋ٲڵڟؚؽۼٲۏؠێؠؽ<sup>ۼ</sup>ۮۥ<sup>ٳٳڗ</sup> رَجِي مِرْتُرِيدِ وَإِذَا الْفِصَرُتُ اللَّهُ الْرَطْوْيَةِ وَجُرِّتَ جَفَّت بِلْكِ المُواضِعِ جَفَاقًا مُؤْتِيلًا فَالتَّرْفَتُ فَانْخُرْجَ مِنْ مُمَ الْجَيَادُين ذُلِكَ الصِّرِيْدِ فِي الرِّمُ النَّالِثِ أَوَ الرَّابِعِ شَيْعَ عُبِرَ نَضِعُ فُاعِمْ مَ

يَ إِلَكَ أَلِهَا وَانِكَانَ لَمِن قَلْجِهُ إِلَيْ اللَّهِ مِينًا وبرماج يع القروج واذا برايا لدَّمِن شروش عليه شَراب عبيق مُعِنْدِكَ فِي مِعْدَانَ عِنْهُمْ وَعِيْنَ مِعْ يُومِعُ مِنْ الْمُنَالِمُ بُومِ الْمِلْ عَلَىٰ لِمُوجِعِكُما مِنْ وْرَعْلِيْدُ قَدْ مِلْنِفْهَا كَثِيمًا لِلْالْدُ ا وُلاُسُتُنَّةُ وَ ثَنْ فَعَ عَدِيثُ لَ هُنِ الاَجْوَالِ ٱللَّي وَصَفْنَا اعْبِافَا كَازَلِيلِد قَرْضَارَ عِنْزِلَة آلِزْقَة ٱلْمِنْ لِأَنْضِأَ أَذَا لَمُؤَخِّخُ يُصُرِ عِ خَبُدِ مِنْ إِلَا أَنَّ الْوَفُونَ عِلْ الْمُعَدِّلِ الْمِعْمَدُ لِسَالَمُ عِنْدُلُبِ مِنْ كَيْنِهِ بِعِينِ عِلْيُ نُشَا مِنْ مُجَايِنَدُودُ لِكَ أَنَّهُ شِغِي أَنْ كُونَ عَالِ لَرُ بَازُ بِنِهَا مِنْ لِلْمُورِ وَالصَّالَابَهُ أَنْ سُواْغِيلِ لِوَجِعٍ وَلَا هُوَ بَعِيمِنَ الرغه عِالِيَسْ لِي وَالْمُونَ فَالْتَالِمِدِ الْفَلْبِ فِيدِولَ الْاَفْةِ عَالَى نِوَالْمُرَاهِمُ لِلْهِامِرَةُ ٱلْمُثْلَيْدُ وَٱلرَّطْ الْرَقِيْنَ اذَاكُانُ نُوضِعُ عَلَيْجِيْم كِارْسَ الْ وَمَنْفُرُونَ إِنْ مَاجِوَلِ الْحُرْفَدُ ٱلِيِّ يُطِلِّي كَلِّهُا حِنَّتِ مِعْ مِثَالًا المِزقَد يَابِينُه وَإِذَاصَارُتَ الْجِنْقِهُ بِيَاكُ أَكِالْ لِرَسْفِعِ شُمَّا مِلْكَاتَ وَالْاَ عِلْ حُرِيدًا لَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُلْتَعَهِ عِنْ دُونَهُ فَإِذَا لَهُ وَالْجَيْل طَعُامُ عَبِلاً كَانُ مِنْ اللَّهُ الْادُومِ مُقَدًّا نِهِ مِثْلُ هِنِهِ الْخَافِي وَإِذَا كَانُ عَيْراً لُونُونَ عَلَى الْمُعَدِّلِ الْمُعْتَدِلُ مِنْ الْحِيدِ فَأَيْ أَرْكِلْ الْمُعْدِدِ انْ يَتْ عَلَيْهِ مُلَا يَحْوَقًا اوصَبَرًا اوْكُنْدُرًا او سَسَاحِ فَ فَا

التَّيْ سَعُ المَّرْوْحِ دُمُؤَيِّكَانُ النِيَّانِ وُرَّمِ فَالْمَ خِالَمُ الْكَالْخَ رَاجِ مُ الْحُرْ بَعِلْدُ الْمَالِمُ الْمُؤَاخِ وَأَمْالِمُ الْجُلْخُ اِذَامُا لَمُ عَالَحَ أُنْ يُنط وَأَجِول لاَمْرَجُنِي كَالْتُلَاثُهُ عِلَيْ طُوْل الْآيام مِزا كِالْدُفَانِهِ مُرْسُ وَلَا اللَّهُ عَدِ الْخُرْجِ مِنْ الْجِلِدِ زُمِيقًا لِحِذَا شَيْهِ بِالْحِنْقِدُ وَلَيْلِكُ قَدَ أُشْتِهَهُ الأطبابها وسنتق لفأبثا منها وإذاساد الجلد إكهن مزاكاك عَيْرُ البِّرَافِهِ وَخَاصَّهِ إِن وَضَعِت عِلِيهِ مَرَاهِ هِيْ قُوامِهَا بَالِيهِ فَانَهُ إِذَا وَضَعِت عِلَى إِلَيْ النِّي مَنْ خَالِهِ أَمَالُ هِنِّ بِزُالْاُدُدِيدِ أَنْ ذَاذَ بُسُنًا وَيُشُبُهُا بِالْحَرْفِيةِ إِلَى الْمِصْ لِللَّهِ مَنْ الْمُتَعِمَ الراي أَنْ النِّي سَعَى إِنْ يُتَعِمْلُهِ الْمِيتَعِمْ لِلاَزَارَ هِزَالْكِلْدَ فِي الْمُلْكِلِّدَ فِي الْمُ مُؤَنِّةِ مُوَالِمَ رَطْبُ وَهُوَنِ فَقَيْبِهِ كَالِبِينِ فَقَدَّلْتُ أَبْ بِي التي وصفت بنها المرالادوبه التين غادة الاطبا ال بقولوا أدب مُ إِنَّهُ مِنْ القُوَّةُ وَعُمُ مُغِنُونَ مِزَلِكِ اللَّهَا الدُّويِدِ مِنْ الهَا أَنْجُ بَفْ وَأَبْلَغَ وَلِكَ المُرَاهِ كُلُّهَا المرَّهُمُ أَلِهِ ۚ الْفَنَّهُ مِزَالِحِرَ وَأَبْتِو وَتُجُ الْمَانِينَ والفلقطار والزيتالجين وهوئرهم رطب إن وقوامه فإين فُوتِه وَفُرَجَ يَبَ أِنْ لِلْمُ مَا يَكِينَ عَلَمْ الْمِثْلِ الْمُقَالِمِ فَالْمِلْ إِذَا لَمْ نَكُنْ صُلِبًا جِنْ ذِلا شَدْ مُهَا لِجُودَ وَإِن النَّافِ اللَّهُ مُرَّافًا لَهُ

وَاجَقَ عَبَى فَوْ وَالْحَدَ مَا مَوْنَ وَلَمْ يَ مَوْنِهِ وَالْالْهِ عَلَى الْمَوْنِهِ وَالْمُوجِ الْحَدِيثِ وَالْمُوجِ الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ وَالْمُوجِ الْمَاتُ اصْلاحَوْلَا الْمُعْتِ وَالْمَانُ الْمَالِيثِ وَالْجَعْدِ وَالْمُعْتُ وَالْمَالِيثِ الْمَالِيثِ الْمَالِيثِ الْمَالِيثِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَعْتِ الْمَالِيثِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمَعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ وَالْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِى الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِي الْمُعْتِ الْمُعْتِقِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُعْتِ الْمُع

ٱوْلْلَاثِهَا وَخَامَتُهُ مُنْ رَائِنَهُ مُؤِدًانْ تَطَلِيْهِ عَلَىٰ لِإِنْ مَا أَقَمَا لِيْغِي وَأَنَا أَشْرُونَ الاُدُوبِدِ عُلِيالُوسُ لِلْخُلُ وُقَدْ عَلَيْدَ فُوالْ بُلَّ وبصفي إنفرع المخل قرعه او فرع برجي مفرمه المفرا العبد ورُبُّالُمُرِّتُ بَعِينَ هِنِ الدُّوبِدِ التَّيِّ ذُكَرْتُ عَلِيالَحِينَ لَ الْأَالْحِينَ ولأستها مؤكان لخناعظما غابا وفنجر سايسا القطوا المزني فُوجَدِيَّهُ دواعيِبًاعِنده بهِ أَكِلِهِ وَبَعِيْهِ الدُّوا الدَّيْسَةِ النونا بنون سومرطن وبعثم فأاصل أبتو تبزالا ببالجوني أنك بُورِيهِ من لِلْا الورِّينِ وَمُعِمْ مَثَلَا وَبِيُّوالَّكُ مُبَيِّدٌ وَجُزَالَهُ مَنْفِي ان زُن هذه الاروب عن المعالمة المعرف المعربية نعجا ونجلط بالعبة لايت الوق الني تعمران وجد عزالتان ولا النه بعدد لك على المان الأمفيران القيد الدالادواد لَهُ الْمَالِحِيْلِ الطَّبُوحِ بِالْلاَجُودِ الْيُرْجُعِ الطَّخِيْرِ عِلَاتُ الْمُ اولاونْ وَيْ رَعِلْيْهِ هِنِهِ الاَدْ وَمِهِ كُلُّهَا مُ يُحْرَكُ وَمِعْ الْأَلْ بَرِيراً لِمِيْلُ رُالْمَوُّنُ بِالْعُكِنَ أَيْفِ مِنَا عِلْ الْمِنْ الْفِي بَعِلْجِهِ بِهِ وَقُدِيَنِكُوا مَا وَصُفْنَا أَنْضُفُ لِأَنْشَا مِنَ أَمْرُ لِلْافْدَا مِن العَيْضِرُ مِن الْفُيَّادِ إلِا كِالِ المِيِّسَمِي اللَّهِ فَا بَوْزُعْ عَامًا وكرعكت الله سبوري أالاسم المؤاجع الجريع في الورم

الأزيد والاجود وبها الإخذ بالوبنية سُخَ فطعت او فورت المؤجع الموتن أرتب الخبع التي فيت المالك عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِدُ عَلِيًّا لِمِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل الفروج وزعاما شونا بالمعاوي أنبرتاك الكواجع وزعا ونجنا عَلِهَا مُلْ إِلَّهُ جَنِوْا فُلْمَا مِنْ مِالْكِينَ عَادُنَّا ٱلْكُنِّيعِ لِكُمَّا مُعَالِمُ الْكُولُ وَمُعَيَّا لَم عَمْ فِالْكُولُ الْمُعَالِلَا وَمُو النِّي ذُكْرَتِهَا مِثِلَ وَإِذَا مُولَتُ ذَلِكُ فِمِ لَا يُسَالِحِنْوَ لَهُ قُولَ مِيكَ فأثنت أنشغط الخناف ويندس نغافات فالدوا ألذي مَا لَيْ وَمِنْ كُلْنَا فِي إِلَا أَوْنَ فِي وَلِيَّا أَمِالِهِ لِللَّهِ عِنْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرابر فاما المؤن وكدان فلطه وبتر والاخود أن سُمَّ اللَّوْجِ فوة الطّلَين فالج عِبْرُ قَدَظَيَّة بِالدُورُون وَيِعَيْنِ مُحِرْدُ مُهُمَّا بِهُلُوا لَمُنَّهِ وَجَهُ الْنَجِدِ الْخِلْطِ مِرْدُفِينَ لَلْمِنْ الْمُ المختب كالاكوكه الان وعدائها وهوالمبتع الموق المتع المنجي ماكادومون الخاعد الغنع وسيغوط المشع يرابشه وُحُذُ لِلْ جَبِعِمًا مَعْ وَللنُرِ أَنِمَا الْمُدَوِّقَ مَعْ وَرُوْالْكُرُ فَيْ المِنَا اوْدُرُونِ اللَّهُ وَفَعِ قَدِيمُلُم وَسُامِلُ الْمُنْعِينِ اللَّهُ اللَّهِ فَعِ العينة وبالادور المنزة المخطط بالمنال والنوالة

الحَدْ يَبُّنهُ مَعِنُونًا غَلِّ وَعَيْلِ أُودُونُوالِتُسْلِمَ مِثْلَهُ فَارِلَحُ خِيلًا اجدمنين البنتجل دميوالناقلي والخاالص وبالعيل عركي وجهم صّالح لمن الحال فالمارت أن يعوِّيه كالن فيه على المعنى الأفرام المجتنفة بغدال بجفه ومالخ يدمج غد شرالفي النابو إلى ووف والعرب المنهوب المن فولوايد شرع العرب المنشوب إلى ماسون ودواموساس النيا المن وركة مجيفد الراءي المغ الادوريد وغن الحال وسنع أن يكون بتعالك لمنه الأذوبه وكليافركونت ملكا بجذأن ففت ومبد بألاالبك مِن أجِهِ الْمِلْمُ فَاندُ إِن الْمُعَانُ فَوَيًّا مَلِ الْمُزِيالَ الْمُعَاجَلِح مِنُ الاُدْ وَيُهِ الْإِلْقُوا مِا وَأَنْكَا ذَالْمِنْ بَهِ ذَامْراً فِي إِيهِ الْلِيُّمْ الْجِلْحِ وَثُلِاكُونُ وَيُهِ إِلْكُمْ عِنْهِا وَكُنُولِكُمْ خَالِلَّهُ فَالْكُوكُاكُ الغالب عُلِيدِ البياض فَإِن اللَّجْرُ وكَانَكُ ثِيرٌ الابنيْعِ السِّلِيُّ الرّ وقلب الاستعال للربايند فاتماء بكالادويه إكي التراضع مِنْهَا وَحُرُ إِلَّهُ الْمِنْيَانِ وَمُنَّى لَا إِنَّا الْمِنَّا وَمُنَّا الْمُنَّالِ وَمُنَّا لَا الْمُنْافِقُونَا مَاتَ غُذُ بِالْوَبِيْقِهُ وَالْجُرِّرُ وَاسْتُعِمْ اللاَّ وِيدِ النِّي وَيَضْمَا أَنْسُل بعُدان نظرة فالإران التعالم المران فطيعه النو المفي في والعِلْهُ فَانْ الْعُومُ الْمَابِينِ والبِّو الْعُفُونُهُ جِمَا مُلْ

مُعَيَّا عَلَى ذَكُ وَكَانَ اللَّهِ الْحَرْيِ الْيُومُ الوَّلَّ مُنْهُ حَرَّا إِطَافِياً مرتجتهم والفشال المؤووة الدناش ومنا أجتب الكَيْنَا فَا لَكُوا مَا أَكُوا وَأَوْا وَأَوْا مِنْ مُعَالِمُ مُواللَّهُ مُعَالِلُهُ مُعَالِلًا لَعُفُلُخُ المجرُون فاجْمَتُ الدُّرَامِ الجَّيَّانَا وَاصْفُهَا وَاعْدِياً لاَسْبَادِ المُنَا الأنباب الاول أن يحون الحبينة ويولية والدولاك الفضل فأن يجون التعوز الاطعمة والاشتهة وغرد الكعرب الدخالة دُمِعْلِهِ وَأَن يَخُون الْحِيَال خَالِينَ الْمُعْونَ مُعْرَبِهَا عُزِلَا يَعِينَ النبوك أياب والتعبوخ ذاك النظ فاذكال المزيق الخال غلط المرم المرضي والمروق وتحتر ويتمافز فتعالم فوق إذاكات بنا تُؤُمَّ ذافي كَنافِي الْمُعْمَا مِنْ الْمُعْمَا مِنْ الْفُولُومَا فُو مِنهَا عَدِهِ الدِّرِاوَعِ الْمَثِيلُ وَسِبَعَى ذَاكُ الاسْتِفِي الْمَالِ الْمِنْ وبيتريكا الوكابون والميت ومحالوا يترالئ تجري فاللم ورُبُّما مَرُفَّ ذَالْمِرُوفِ لِلِهِ أَصْفِهِ مَا مِيُّا فَعَاصَ فَمَالُ وَاكْثُر مَا حَجُونَ وَالْتَعْلَمِ فَالْتَجْلِينَ فَالْتَبْعِينَ وَالْكَالِمِ مُوالْتِمْ فِي الْتَجْلِينِ فَالْتَبْعِينَ ومدون بدوؤ الشريئا وتغبؤ أؤها الأليواد متحو العلمالي ويتبيئها النوزان كرفر وتروين المؤريث الدوال ورتما الأفع ذُلِكُ النَّفُولِ الْمُلْجِلِدِ مِنْ الْمِنْحِثُلَةُ وَمِنْ ذَلِكَ مِولَا لِجُمْعُ وَمِنْ

الاستانجوني وَاصُلِ الجَاوَشِيرُ وَالذَّرُ اوَمُدوَّ الدَّجِ فَ وَأَمَّا الأَمَان اللهة وفيرنت عَي يرف والكرسيَّة مَع الْجِيْلُ وَبِالْكُنْسِيَّةُ وُفُرِيغُا كُلُفُ عُرِينُهُ أَبِضًا المرِّمِ المُبْتَى عَالَمُ بِينَ وَالْمُعَ الْمُنْتَى السُرلَاادْمُابِجِبِّلُ وَغُيِّتُ فِي الْمِرْقُ وَمِجْتَ عَلِيهِ مُالْأَوْ مُفَطِّ الْمُنْفُونِينَة فَالَّ لِلْمُنْتُ فِالْفَيْدِ الْمُنْتِرَة بُونِيع عليها ومات اللح والمال من الفروج البع سنه في إلا الفرق فاذ قروص فقامن فذا إلياب مفتالنا فتستاه فقد تناوا ذلك النيا المُرَالا وُرُام التي مِين جن المَّرِي الدور الم وَرَك الدور الم وَرَكُونَ ﴿ جميع الأعطأ ولك برمانك رن التعير من النكا إذا أنفَ أبرانه والنقيده الطبعيه بالطنث فإذلكاك بإك النقيد على ماسعي فإنّ المزأة مغي على يجتما كأبّان غبران الما أنا المراه البر اصلا وجبع منه الأورام التي مع في كالليس اعًا سَعُون تُولدا من فضَّله مؤداويَّه وقرُوصَفْت امْرَ لكَ الفضَّل عِكَ الحِيَّة لَعُنِي الْطَيْعِيدِ وَمَنِتَ النَّهَا سَوَاتُ فِي الْصَدِيمَ لَوَكُمْ الْمُوفِي مِنْ مِنْدُولُةُ ٱلدُرْجِيمِ لَلْهُ مِنْ فَالنَّا إِنِّي مُعِيِّالْمُ الْجِنَّالِ مَوْلَالْتُلْ مُوَالْكِيْ لِدُوانَ مُامَا أَنْ مِنْ فِي مُولِ الْكِيْدِ مِنْ فَاذَا كُانُ لِي المروالعلبعي لب يولهن فأالمنظ الأالي بروك الاثمير

مَوْاضِع أَصُولِ الْجُلُه كَانَ فِي ذَلِكُ أَيْضًا خَطَنْ لَيْسَ بِالسِّيمِ إِذَا كَانَ الْعِلْمَةُ فِي الْجُنُونُ فَاكْمُ الْفُكُ فَقَدِعُ الْحُنَا مَا مِنْ كُثِنَ فُرُات والابنما إذاكان كالطالب ذاوي فدنظه مزام والدائر بالكليط علافانة إذاكائ كالكرونو الميهلة وطَاوَعُهُا سِبُهُولُهُ وَبِهَا سِحُون بُرْتِاكُ الْعِلَةُ وَيْزُ ازْالِادُون مَهُ الْهُ الْسَ مَكْنَ لَ يَعِينُ أَذُا قِلْ إِلَا اللَّهِ سِيلَ اللَّهِ وَهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فِهِ اللَّهِ أربين عالافارط البؤداوية وسنج أنابع ذلك علوالتواتف حَتَّى عُود الْمُضُولِ حَالِم المشْعَيْد وَبُرُجْع رُحُوعًا مُحْجًا وَلَحُون مَعُ ذَالِكُ التَّدِيثِرِ مُعْدِيرًا لُولِدِمًا مُحَوْدًا فَإِنَّ لِتَدِيثِرَ عَدِ هَافِ الحله اعظم ألحظ ومن ذاك اللغالجذام وأنبث ندريوبهيب حَنِيرًا إِنَّ إِن إِنْ مِن إِنَّ إِن إِنَّ اللَّهُ وَلِح ارْ وَالْمِومُ وَلا عُدِهُ وَالْجِلَّةُ لَوْسُ لِللَّهِ مِلْ وَهُمَامًا وَلَا مِلْأُدِمُ مَا اللَّهِ الفرط فَامْكُ وِبِلادِ السِّعَالِيهِ الرِّيزِ عَذَاهُمُ اللَّي فَلَسْ بَحِدُ الحِدُ اندُرَا يَ حَالَنَهُ مِرَا صَالِبُهُ مِنْ الْكُ ٱلْجِلَّةُ فَامُا النَّهُ عَنْدُوتِهِ فَجُرُوتِ هُن الْحَلِمَ عَنْ اللَّهِ عَنْ الْحِيلُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كإكون العصابد والعديق والاصلاف وألبثك الملح وكبؤلأ

صَارُ الْخِلْطِ اللَّهِ عَنَا اخْرِزَاعُ مَا الْبُورُ إِذْ الْحَالَةُ عِنْ الْمُورِفِينَا اضْعِف بنجُنع الزعْمَا مَرُي الحروق التَّيْدِ ذِرَاك الْعِضورة به بينه ماوه مزالهم الكبد اللوز الغايط وعقاما كان ذلك المه اغْلُظ وَاحْدَبِّوا دُا كَانْ الحِلْدُ الدِّدُ اللَّهِ وَقَدَ رُانُهُا هُنَّ عَلَى الْمُعْلَا هُنَّ العِلْه كَتْبِرُ لِحِدُثُ فِالثَّرُ مِنْ فَكَانُ ذَلِكَ الْوَقِيمَ الْحَادِثُ منما فيما شيعا مناع الملوان التعانية المناس وذلك حَمَّالًا نَجُلُ الْمُعَالِقُ الْمُؤْمِنِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ حنبي الورمنة هذه العلم عزوق متورة حتى صرر مله شكل الوزُّم سُنِيَّةٌ بِالهَرْكَانِ فَهُنِهِ الْجِلَّةِ مَا ذَامَتَ نِدِ الْإِنْهَا فُقَرَعِلِجِنَاهُ الْمِرَارِكِ تُبِرُّو فَبْرَاتُ فَأَمَّا إِذَا تَفَامُ أَمْرُهَا وَعِظِ الورمعظا ذافتر فماأخروص إلى لتاتي لبرها الأسالج الجُدِيدِ وَالْعَضِ عُكِلَ عِلْجِ مِيكُونَ لِلْكِرِيدِ لَقُطْعٍ وَرُمُ ازَيْتُ الْمَ دُلُكُ الوَرْمُ البَّرِه وكما مَنْ ورموني تلقا المونيع العَبَ عِيدِ المَالِي المُورِيدِ المُناعِدُ المُناعِدُ المائمِ المُناعِدُ المُناعِدِ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدِ المُناعِدُ المُناعِدِ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدِ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدُ المُناعِدِ المُناعِدُ المُناعِ المُناعِدُ المُناعِ المُناعِدُ المُنا غلاظ وُلْأَسِّهُمْ أَمْعُ كَانتُ بِلَكِ الْجِرُونُ ضُوارِبٌ فَلِيسٌ بُولِن الرُّف عَلِي المُكَانِ وَانْ يَدُنَّا مِلْكَ الْجِرْوَقِ لَلْمُ مِثْمَا رُكِهُما مُا سَمِّ لِبُومِ مِنْ الْاعِضَا الْنَفِيسِهِ وَإِنْ خِيلَا أَمْنَا أَزْنَا وَالْحِيلِ

رُالِينَكُ مُلْكُ أَنْ مُهَاوِّنِهِ الصَّوِيِّ وَالطَّبُورُكُمُ الْمُلاكِمُ خَانَ مِنَا مُاوَاوُالْاَكِامِ .. وَاقْالْحَامِ الْمُلَّامِ فَاكُلُّ لجوم الأفاع لم مواعث شغى زَنا عُلُوهَا بعداز يهيوها حما فررائي الفؤم النريسمون سوامهون لانحلير وموان نَعْظُع مِنْهَا أَدُّلُا الرُّوْوُسِّ قَالَاذَ نَابِ عَلِيُّ النَّامِ مِزَالِكَا بِيَنِ وعِرْج اجْوَافِهَا عُرَاحُ فِهَا وَتَبْلِخُ جُلُود هَا ثُمْ نَعْسُلِ الْبِالْفِيا إلما وصعها إخ المؤنع وافتد لمعتها إذا اردناان عَدْمِنُهُ المُعْيُولُ لِعِرُوفَ بِالتَّهَانِيُّ النَّهُ الْعُبُولُكِ لِلْحَلِّفِ طغنا وذلك إنا إذا اردنا ما أعلا الراح المناع الما فالفيا مِهُا شَنَّا وَسُمَّا إِبْسِيًّا مِنْ إِلَّا وَهُ إِنَّدُنَّا هَالْطَعِمُ الْصُابِ الجزام مُناِنَا مَا كَنَا بَهُوا الْإِنْكِائِينِ الْمِنْ الْمُعِرُونَهُ بِالنِّهُ وَبُلِّكَ المَزَقَة تَكُونَا ذُلَّا فِينَالُمَ الْمِعْدَالُكُمِّدُ الْمُعْدَالُكُمِّدُ الْ وبزالزن شبائس وافالقنام وفشكا مزات وأن مِوَالْفَيْفِ وَمِرَانَهُ مِنْعِيلُ إِنَّالِحَ نِوَ وَلِينَ } الأَفَاعِ جَيْدَةً والدِّوَالْمِبُ الْخُنُولِمُ الْإِزَّاعِ النَّهِ مِنْتُ الدِّيلُ مِنْ الْمُنْافِيمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّمِي الللللَّمِي الللللللَّمِي اللللللللَّمِي اللللللللللللللللل لِأَجْدِهِ مِبْ اللَّهِ وَإِنْ أَلْهُ مِنْ إِنْ الْمُؤْمِدِ الْمِنْ الْرَيْطِ اللَّهِ عَلَى الْحَالَ لَّذُ الْمُأْ خَالِثُ لَا وَهُ لَأَلَهُ لَكُوالًا لِللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالِي اللَّاللَّالِي الللَّا

مِنْهُ لِكُونِ لِمُ الْحِينِ وَغَنْ ذِلَكَ مِثَا أَشَيْهُ هَلَا مِثَا بُولِدَّخِلْطُ غَلِظًا شِودًا وَعُا وَلِمَا كَانَعُ ذَلِكُ هَوَا ذَلِكَ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ خَارًا اللَّهُ خَارًا المار برا ذُلِكُ الخِلط وَجْرَكَتُه عُجُواكِلدومًا وصَفْنًا مِزَ الاسْهَالِ تَرْبَعُ مِنْ مَنِهِ الحِلَّةُ ابْتُنَّا وَإِنْ وَانْتَ ٱلْمِيرِّ وَالْفُولُ فَقَالِمَ فِي استعال لف داؤلا م دامان السيطان فالف المناكا الْمُرْعَنِهُ مِنْ مُنْ وَانْدُ ثَالَةً عَلَيْهِ مُنْ مُونِي مِنْ مُنْ الْمُعْلِيدِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وإرْكَانْ الْعِلَّةُ بِامْرَاهُ فَيْنَجِي أَنْ مِرْتُطْتُهَا مُالْمِ تَكُن الْمِرْاةُ قُدُ لَلْفُ حَيْثِ بِنَ مُنْهُ وَضِعَ عَلَى وَضِعَ الْعِلْةِ مَا عِنْدِ الْعُلْد فَانْدُ مِنْ اللَّهِ دُوَائِدُ الشَّالِ هِنِهُ الْجِلَّةِ فَانْ أَمْعِلُا وَعِكَ الَّذِي نُولِدُ النصع عَلِي وَضِع الْعِلْدُنْ ذُكُوالْدِ مَنْ الْجَالُ وَالْفُولَ مَهُ وَسِيمًا إِذَا كَالْ لِللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمُؤْلِدِ مِنْ مَا إِذَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّ اللَّاللَّا لَلْمُلّل عُاكِنَهُ أَن عَالِمِهِ فَضِع على مُوضِع العِلْهِ مِنْ الْمَثِيرُ الْمُؤْمِّرُ الْمُؤْمِّرُ الْمُؤْمِّرُ الْمُ مُدَعِلِت اللهِ المُعَامِدُ المُركِ المُركِ اللهِ مُعِدُ فَرَجِهُ وَإِن لَمُ عَنْ أَوْ الْمُرْهُمُ فَالْمِنْ فَاللَّهِ مِنْ مُنْ اللِّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّ النبيرونينغ الكؤل كالمتابعة المتابعة وَمَا الْجِيْنِ وَمُزَالِهُ وَالْجَيَارُ وَالْمُرْمُو وَالْمَقَالَةُ الْمَائِيَّةُ وَعِيد الوَقْ النِّي بَكُون فِبُوالْنُحِ مَوْجُود فَاسْتُعْلَهُ فِيمَا يُسِيِّعُلَ

بين وه الأصف في الأذور التي تقط لعله على بيث وي المنطقة المنت في المنت المنت المنت

انْخَالَةُ

عَ كِابِ جَالِينُوسَ لِهُ اعْلُوفُ لِلثَّالِيَ فِي شِفَا الْمِرَافِ ﴿ وَالْجِرِينَهُ لِمُعَدِّمُ مِنْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ الْمَحِيَّةِ مِعْرِجُ وَبِي مِيمِّدِلِ الْمِرِيِّةِ وَفِي مِيمِّدِلِ الْمِ

انقشف عزل للدنش وشريكه بالقشرة التحفية عزلجان لكُمَا تَعْلِجُ بِعِرِ شَيْأَ مِنْهَا مِنْ عِلْجَجِ الْمِي وَدَالِظَافِ لَهُ أَسْلَحَ الاذور التي عِنْهُ الْخِواكُ وْمَا التَّامِ لَّدُونِهِ الخَانِينَ فَاحَالَ مِن أَنْ مُومَا أَنْ مُقِمِ مِن مُعُونِهَا وَيُحْمِينُهُا وَمُأْسُالُهُ أَرْفُحِهَا وَاتَّمَا مِن دُونِهِ السِّلْعُ الْتِي مِنْهَا رُطُونِهِ سُنُينِهِ وِالْحِبَدُ لَفًّا شَانهُ مِنْهَا إِنْ عُلِلْهَا وَتُلْحَنُّ مِثَا أَرْضًا أَدْوِيهِ غُلِّلَ لَهِ والأوبد عُبْل لما الذي عُمَع عِد الصّف والذي عُمْع من وكا ٱلصَّفَائِ السِّنَعْلَمُا مُرْدَا حِبَالِ الاسْبَيْفَا فَأَزَالْوَرَنِ الْحِيَا مِلكُ الْحِلَّةُ الْمِثْنَا وَعُإِن حَدِقُما أَنْ مِرْأَوْكِ الوَيْمُ الْصُّلِيَ فِي الْحِبْرَا والدخن أرج للالمولية المج قد الجنعيت وملك ومفت عبا نعُرُم مِزعِلُج الأَمْا الْمِ فَرَعَ فِيهَا الْوَرُمُ الْطُلْ فَجَلَكَ سي المناب سُاما السَّفَا الورْوُ الصَّالِ التَّي والمِنا وَالاخرار يُستَعِما الدَّون المِيْ عُلِّلِ ٱلطُوبِهِ وَالثَّالِ أَن يَهُا أَدْوِبِهِ مَرَّالْهُولَ مِهْ وَمِّد أَظْنَ أَنَّمَا وُصَفْ اللَّهِ مِنْ فِمَا الْجُ اكْنْ عَلِي الْحُومِ لِي بَلْدٍ بعيد معتداد فقد فالنه أل ألغ ذلك الجار الدي من

دِ الله المُّن أَجُمِ الْحَالِينَ الْحَمِينَ الْحَمِينَ الْحَمِينَ الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً الْمُعَلِّقُتِياً اللهُ عَلَا الْمُعَالِقُتِها اللهُ عَلَا اللهُ الْمُعَالِقُ اللهِ اللهُ عَلَا اللهُ الله

على المنظمة ا

كَثِيرٌهِ مُخْلِفَهُ غُرُّيْسَا بِهِهُ مُنْظَنِّ بَعِنْدُلِكُ ان وَجُرْت أَلَا حَنِينَ يُخْتَلِفُهُ حَنْهِي وَأَكِيَّالُا شِكِمْ مِنْ وَكُونِ لَجْهَا لَمَا فِالنَّبْكَا وعدوان كالمناع بنف الع بنف وفدة بعراط الدكر فوام بنزالانيان وعايزالانبياء برائطفت واجدافل بهذا القول البيِّ أَمَا مُتَمَّدُ فَإِنِّي قَدْرُانَتِ اللَّهُودِ الْ التَّعْرِيقُولُهُ بِإِفْظَهُ مُ انْسِرَة وَاشْرَجُه وَهَنَا قَوْلَهُ لِلْفَظِّهِ ٥٥ وَأَمَّا الْأَفَاقُولُ المُدُلُوْ عَانَ الانْبَانِ سَعِا وَلِمِمَا كُلُا عَانَكُمْ الْمُلَا وَدُلِكُ لُوْجَانَ شَعُا وَاحِدًا كُمَا كِانَ اللِّي يُوْجَدِ يَّئِ عُولِمِهِ ٥٠ وَالْأَفُولَ إِنَّ أَيْفَاط فِهُوا الْفُولِ قُدُّ قَصَد لِلْلِلَ الْأَمْنِ فِ الْمُهَانِعَ لِيُ المُ لا مُحْنِ أَنْ يَجُونُ لِلا يُنظَّفُهُ مِنْ يُعْدُونُونُهُ وَلَحِبُّكُ فوصفه بأبلغ فول وأخسته والحجزة والما قسدقت العالكا لَدِّعَ مِن أُمَرً الدِّعَافُيِّرِ الوَاحِدِ فِالْمُوْنِ وَالْفُوْرُ وَوَلَّ ذِكِ ماأذع يوالانبعائ الني مؤواحت العدلان القول بأت القول فِاللهِ وَدُودُ المُوارِدُ المُورِدِ وَلَا فِي عَالِمُ السَّنَّاعِةُ وَالْمُخْ وَلَا مِوَالِدُ مِلْ اللَّمِنْ يَعْنَى مِثْنَى مِنْ الْمِلْمَةُ حِيًّا وَوُلَكُ مِن لَمِنْ مَيْنَ وَانِعَ وَامَّنَا الْفَوْلِ لِأَنْجَنِعِ الْأَنْشُا الْمُؤْوُّنُ مَنِّ فَأَجِدِ إِذَا الْمَوْنَ وَالْفُوْدُ مَسْتَجَدِ الْمَاتِ الْمَتِّبِلِ لِلْالْعَلِيْدِ كَمَا

التَّيْ مِيْدِ الْحِيْلُ وَلِيْهِ بِيَيْطُه كُمَا عَامِنْ وَكِتَابِ عَبْرِهُ لَا وَقَد جُوْزِانُ وَافْقَ مَنْ قَالَ ازَّ هُنِهِ الْجِيْدُوسُدُهِ مِلْ عِلْقَتِّمَات يُوطُاهِن الامرفا مَّا مُن قَالَ انَّهَا بِالْحَدْعَةِ الْبِيَّعْضَاتِ فَلْشِرِجِهُ وَانْ فَاللَّهُ وَذَلِكَ ازَّالِا يَطْتُو الْحِمِيَّ عَدُ الْمِيرُ فَوَا لِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ظَاهِرُ امْنِ انْدُ بِينْ يَطِمُفْرُدا وَلَ لَكُنَّهُ لَكِزُ الذَّ هُو وَالْطِع حَدُلِكُ وَذَلِكُ أَنَّا انْفُنَا انْالدِسْطَفِّسْ يَدِ الطَّبْعِ أَمَّا هُوْ أَكْبُرُ اللغي بَعِلْهُ الحِنْلِ فَاحِدِانَهُ أَقُلَالِكُونَا وَالْبَعْمَاكَاتُ الْاَبْطَاعَ فِهُ أَنِعُهُ مِنْ لِلْعِفُ اللَّهُ وَلِي إِنَّا الْمُعْمَى لَهُ وَلِي أَوْ الْمُعْمَى لَهُ مِرْفِكُ مِنَ الْبِي هُوُ فِي غَامِدَ حِدُ الْمُسْرِمِزُ النَّايِسُ وَمِنْ أَجْوَالَ النِّي لَا الحوُّ إِذْ عَبْرُ الْأَبْ عَلَقُ ات مِمَا يُعْلِمُ لِكُلِّ وَاحِدِ مُنَا فَاسْ يَعْفِي إِذًا أَنْ فَصُد لِطلَب مِنْ لَكِنْ يَعْفِي أَنْ فِي أَنْ فَكُونَ تَصْرَنَا الْاَيْنَ عُمَّاتًا التَّيْ هِينِدِ الطَّبْعِ أَوَلِيْهِ مُعَنْ أَلْا مِكْرَفِيهَا أَنْ عِبْرًا إِلْ عُبْرُهُا مَةُ إِنَّهُ أَنْ نَظْفُرُ مِنْ طَبِيهِ الدِينَانِ أَوْمِن عَرِّهِ مِنْ الرَّالْحِوْد اب بِعِيْرَهُ حَفِيْفُهُ قُالِتُهُ فَقُرَنَهُ فِي أَنْ يُفُلِّرُهُ الْيَسْفِلُ الْمِالْحِلِ ذُلِكُ وَوْجُوهِ وَأَمَّا انَا فَلَيْتَ أَرِي أَنَّالَى ذَلِكَ بُنُ إِلَا ٱلْهَالِيُّ التي سلِكُهُا مِثْرًاط وَهُواتُهُ مُنْغِي أَنْكُون اقُّلُمُ الْمُتَكَامِ أَنْظُر مَلَالثُهُ النَّهُ مِنْ قُوامِ الأَثْمَا الْبِنَاتِينَ فَاجِد فِي وَرَبُوالْهُ بنفئات

وَلارُونَ وَلا يَحْ إِضْلام رغيرٌ ذَاكُ مِزَ الحَيْفُ إِن فَقَدَةً الـ دِمْقُ اطِينِ إِنَّ الدَّمُ الدَّرِ مُقَالِ الدِّن وَالدَّمْ الدَّرِ مُقَالَ الجلو وبالمنطائح نقال المرؤا تاالنجي الموثنة فأتتا مو ٱلحرر النَّي لا عَبْرا وَالخلاومونظن الحَيْم الكُفِّيان الْمُنسِّوسُه المَّاتُكُوْنِ بِرَاجِهُمُ إِلاَجْزَا الِجَّ لَا يُجْزَاعِنُ مُنْ لَجَبِيًا وَلَيْرَتَّيُ مُ الدُنْكِ هُو نِهِ طَبْعِهِ البُّحُ فَلَا البَّود وَلَا إِحِدُ وَلَا اصْفَارْ وُلاسُرُولاَ كُلُوفًا فَا فَالْمُحَاهُ يَدِ فُولِهِ بِالإصْطِلاحِ كَانَهُ قَالِيَ بهاعيل الناونها وعندجتر الفي فيتها ألا وتقرطنا بعالا مود ومؤالام والنبي ما أوالمني الحقيقة بي الموكاد نِهِ فَوْلَهُ هَذَا الْمَجْنَى اللَّهِ أَنَا وَاصِفْهُ وَهُوَاللَّهُ قُرْيَطِنَّ النَّابِس بِشَي مَالِاسْمُ اللهُ البَّرِضُ وَبِهِ كَانَهُ البُّودِ وَبِشِي اللهُ مِنْ وَالبُّي اللهُ جُلُودَيْنا بِزِمَا اشْبَدُ دُلِكُ وَالنَّيْنِ الْحَيْنِ الْمَا فَوَالْوَاجِد وعدمه فأن منا أبنا ما فدفاله وبمعللين فيترك لاجراء ألؤلا عنواك واجرا لإنكاك أهاع تدموره واجرك وَبُّهَا الْكَرْعِرِمِ الْوَاجِدِلِانَّةُ وَلَا وَاجِدِمِ الْوجُوْدُّ وَالاَّجْزُامِ التِّي لُعَيْنَ اكْلُهُ اعِندُهُ أَجْسُاهِ صِغَارٌ عُدِيمُ والْكِفَّاتِ وَالْكُلُّ عِنهُ مَكَانُ الْعِنْ لَا فِيهِ مِلْكُ الْاجْسِ الْمُكَلِّمَا الْلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

فَالْ بِدَلِكَ أَجِفُونَ سُ وَذِيقُ الْمِينِ فِيَا أَدُّ عُونُ مِزَ الْحِزَ السُّكَ لأتجترا ومزاشكاع هاؤلا واهلاطبقتهم انضا الفؤه المتزادعوا اللاستعيات في الجرامية غايدة القيلة لاسكون عرابه الواجرا لأستجل افاجرًا مرلا أجرًا لهما فقُل فَصُد البقر اط فَصُد حَيْم عَا وُلِإِ فنعس أقا وبله مربق لي عامر مُشْتَرَكُ بَرْيهِ أَنْدَلِنِي فَوَالْمِنْ مِن السَّطَفُيس فَوُشَّى وَأَجِد فِي صُوَّرُنِهِ وَقُوَّدِهِ وَالْعِدْجُرّ مَن ادعُ إِنَّا المُحُود عُلْ واحدَةِ العدد المِنا فلم بُذْكُ وهم ذِكْرًا أَصْلًا لِإِنَّهُ وَالْحَانِهُ مِنْ وَمِرًّا لَكِانَوْ البِّن فَي فَعَادِهُ المُؤْنُ فَلَتُغُرِّفِ الْمُأْمِرُ لِللَّهِ السِّيْعِ الديدِ بَيْانِ فَصَدَاهُ مِنْ ذَلِكَ وَمُنَا قُضَتِهِ لِل رَعِي أَنْ فَوْالِم الاشْيَامِ لِلْعِلْقِينَ اللهِ عِدِ العَلَمْ مُلْجَرِي عَلَيْ لِمِينَ الصَّوَابِ شَيًّا وَازْسِبُوا ذَلِّكَ الاستطفير جزما لاستنزا اوجزعا لاستصل اوجزما لابكون أقل مِنْهُ اوْجِزِيًّا لَا اَجِزَالُهُ وَدُلِكَ أَيَّا إِنَّ فَكُنِّنَا الاَمْزَالِهَامُ النَّتُرُ بُوْرُ أَهُلُ هِذِهِ ٱلْفَرُوكُ لَهَا لَمَ خِيرًا إِلَى الْقَصْدِ إِلَى الْحَدَّلُو بَيْنَهُم والامرّالجام المشترك مرج يعهم انهروصفوا أزقوام الأشا كلهام المطني فاجداولي تري الكينيات لاباس لَهُ بِالطُّبِعِ وَلَا شُؤَادِ وَلَا لُؤْرَاصُلاً وَلاَّجِلاُوهِ وَلاَمْرَارُهِ وَلاَجِرًا وَهُ 19

بُهُ عَلَيْ إِلَى التِّي لَوْمِزَلْ عَلَيْهَا مُنْذَاقُ لِ الْمَرْهِ وَلَعَرُبُ يَعْ عَلَيْ جُالَهِمَا لِمَا لِمُ وَإِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وتُسُرِّدو عَيْزا شُرِكُ رَبِعُنْ فِيهِ غَرَيزة حِيرٍ لَمُّحِيرٍ بِإِكَالِالْمِ عَيْدَ ف لَهُ كُنا لَا فَيْرِ الْحِالَةُ وَقُدِ عُرَاتِ اللَّهِ مُعَالًا لِيَعْمَاتِ التَّي مُرْعِيكًا أوللك الامتر جنوع وذرك أنه كيس في العجرام أعطه لأ العَزَايَكُ وَلَالْتُ مِنْ فَكُلُ وَلِالْتُ مِنْ فَكُلُ الْمُنْ فَالْمُ الْمُكُلُمُ الْمُكُلُمُ الْمُ عَبْرًا اوْمِرْ طَبْعُهِ اخْرُى مُفْتَرُه سَنْبِهُهُ بِلِلْ الْحِرَامِ لَلْكُا البيُّ بَالمُ وَقُرُ المُ فَقَرُ ال إِذِن ذَلِكُ آمَّا لَيْنَام بَحُوهُ مِنْ فَاجِيهِ بَيْنُطِ مَعْنُ كَ فَهُنِ هِي مُلْ قُولُه وَالأَمْرُ فِيهِ يُرْعِنُدُ عِبْ مُنْ فَكُرُّمُ فَارْتُاضِ ٤٤ عِلْمُ المنْطِقِ أَنْهُ بُوجِبُ مَا فُلْنَا لَكِسِّهُ مُعْ لَهُ الْمُؤْمِنِينِ مِنْ اللَّهُ اللّ وَهُمْ مُعُ ذَلِكَ مِنْ لِجُهِ وَاللَّهِ عَلِي بِطُونُ رُحْهُ النَّالِمُ الْمُ إلَا لَامِرُ الدَّوْدِ اغْتُظْمُ الْبَلَا فَارْدَاهُ فَقُنْ مِنْ إِلَىٰ صَفَ لَهُمُ فَأَلَّ القُول العام عِنَالاتِ جنوبيد فأفول التاليّانيا لُوَاخْذِ إِبِرُهُ كَجَيْقُدُ أَكُونِّ عَالَجِيُّونَ وَنَقُبِ مِنَا الجَلِدِ مِنْ مِوَانِقًا لَكَافَ ذُلِكَ الْجِيُوانِ لِأَعَالَةُ لَمَا تُفْتُ حِلْهُ شِيكًا لِمُ وَلَيْرُ خُلُوا بِالْكَالِابِيُّ مِن أَنْ عُون أَمِنَ وُلَجِلُامُ للْجُرَاءِ الْمِي عَزَا الْحَرْمِ الْكُفْرَ

كُلُّه فَامَّا أَنْ يُشْكُك بَعِضَها بِعَض بِخَرْبِ مِنْ الدِسْمَاكُ وَأَمَّا أَنْ بُسْلِ مِعْضُهُ الْجِثُ فَيْبُوا بِعِضْهَا عِنْ الْعَضْ فَهُارَ وَلَهُمْ الْعِضْ الْعِضْ اوكام بعضها بعضًا أبضًا عِنْدَ تِلاَثُ اللَّاقِاتِ وَبِهِذَا يَوْتُ - بِ أَنْ مَاكُ الدِحْمُ والدول عُيْرَ مِحْمُ لَهُ لِتَنارُورُ فَجَهْمُ قَالَ لَهُ أَبِ الصَّلَابَهُ عُالِي مِنْ مُعَنَّ مِنْهُمُ الْنُ مُنْكِيرٌ كُلِيغًا الْمُعَالِّ مُعَمِّدًا سِ وبعضم فالانفام المعرع الامكن بعما انتخاك الزياعي الديؤدوس ولوفتسر وقالواله لابمجزونا المنااذ يتنجل بِعَرْبِ بِنِ عَبِنِ الابْتِهَالاتِ التَّيْعَرِينَهَا وَيُونِهَا جَيْعَ النَّابِرِلِيجُ وَمِ إِلَا هَأَلِلشَّاهُ وَالْحُوالِينَ عَيْلًا بَعَنْ شَيْمَ فَا وَلاَ يَرْدِ وَكُذَاكِ ابُضَّالاً بُقْ دُلارِطْ وَالْحَرِيلِ وَالْحَرِيلِ وَالْمُعَالِدُ اللَّهِ مِنْ وَلاَ أَسْوُد وَلَانْغُ رَاصُلُا مُسْرِئًا مِزَالِعُترِيْدِ شُرِيرُ الْكِشَاتِ فَعَد أُحْبِّرَ أَبْغُرَاطَ بُوْفُولُهُ مُلَاقَصُدُ لِإِبْطَالِ قُولِمِ إِنَّ الْاسْبَأَنَ لِوْ كَانَ فَنِ طَيْعَتُه لِمَاكِلُ لِلْمِ يَوْجُالُ مِنَ الْأَجُوالِ لِأِنَّ النَّحْ البع مريَّا عداز كالم فقد منْ في أن يحون فيد عامًا الخلَّال لانجُأَلُهُ مُؤْجُودُ دُنُونَ عَنِي أَنْ يُحُونُ سِينَيْ لا وَأَنْ يَجُونُ حِتَالِيًّا وَ دُولِكُ اللهُ إِنْ عَالَ لا مَعْلَ وَجَالِمِ الْاَجْوَالِ اسْمَالُهُ الْمُلاَ

إذكان ولا فاجد مز الجربين ستانيًا والفي الابن يُلافق بر الكِجزاء التي لا يُعَزَّلُ أَوْلَ مِنْ هُ كَانَا لِجُلِّم مِنْاً كَالْخِلْمُ عِنْ الْحِبَالُاهِ عَيْنَ والجساوا الشجر فالبئر ينبع بكثرتها لافحدوت الجيزولا عُوِيرُونَ الْأَلِمُ وَذَلِكَ انْدُلْسُ شُرِيمًا تُرْكِيْهِ مِنْ الْجُزَالَا مَنْ اللَّا مِنْ وَلا مِن اجْزَا عُرِيمُه الحيرِ بصرحتًا بِنَا وَلا قَالِلاً للأشوكوك كالالد بخلته كخير وسكل النادير والبششي مِنْ أَجُوْلِهِ التِّي هُوُ مُنْ حَبُّ مِنْهَا بِعُلِّ النَّاثِينَ وَلاَعْتِهِ لَكَانَ هُلَّا بَيَكُونَ عُيْنًا وَالْبَيْدِ لَالْ وَجُودُ مَا بِعَلَاكِ مِنْ وَزَا وَشَهُ وَ يُكُونُ مِنْ وَجُهُيْزِ الْجِدِهُمَا الْجُنِّزِيدُ وَالاخْرَالْهَالِينَ وَلَيْنِ بِوُجُدُ وَلا والحديث الوجهزية جالي الاجوال في كابر قال الناش مُركِدِ مِن مُنْ اللَّهِ مِنهَا وَلا مُبُول الْمَاجِيرِ لِإِنْكِ إِنَّ الْمُنْتُ ان من جان ك برد من الصّام اوعَيْره مِنّا هُو في غَايدُ البّعد س القبول النابير شرش ومرثق عاحمت فيها لم منتف فيحال مِزَالِاجِوَالِ الشَّيُ المركبِّ مِنهَا وَلمُ غِيرٌ فَإنَّ خِينًا اللَّالْحَيْنَ بِهِ رَابًا انَّهَا مُوحُدُ قُط فِهُزَا الدُّهْرِكُ لِهُ الْحُنْفِ الْخَاكِدُ شِي هُ خَالَةُ عَنْ فَكُ فَيُلِ أَنْ وَالْمِيَّا لِلْهِ فَعَلَّا اللَّهِ فَمَالًا لِمُعْ مِنْلًا وَالْنَهُ لِيَغِلِينَ لَلْجِوْلِ الْمُالْسِنَ عَيْهِ بِإِلَّالِ عَلَيْلِ مِلْجِوْلِ الْمُ

مِنْ ذَلِكَ فَلِمُرْكَ أَوُّلاً أَنَّهَا لَقِيت جريَّما وَاجِئُامِنَ لَكِ الإَجْزَامِ التي لاعبرا وتنكان فاردر الالاجرارالي لأعبزا عِلْدِ لَا يَكِنْ مُعِنَا أَنْ فَيْبِ وَلَا يَتِي فَعُرِينِ فَالْكِ أَنْكُ تُوثِّر فِيهِ الإبره شيًا ولالوائزت فيه كانعير ذلك الارفاز الالمامّا مكون من اجتماء هائي الخائيز اعني از يقبل القابل مز الوثير الراؤاز ينز الإزوند وليزع كن إالكزام التي لايخارا واحدة من الحالية فالبرئالم الجيوان إذا لفيت الإبره وندجر ما وُاحِزًا مِزَالِاحِرَا مِرَالِةً لِانْعَبْرًا مُكْتَرَكُ إِذَّا ازَّالِابِرِهِ لِرَنْوُ جِرِمًا وَأَجِدُا مِزَالِاجِرَامِ الْجِي لِنَعْبُرُ الْكِتَبَا لَقِينَ جِرَمُيْنِ وَمَا مَلْتُ فَيُلْ فِهُ الْوَاحِدِ فَقُدُ مُنْ عَلِي لِأَنَ از أَفُولُهُ فِهِ الْأَمْنُرُ وَ ذَاكَ الله إنكان ولاواحرًا مرًا لج ميزع كالنيقية الابرة ولا لألمكن أنفته فقينة كازيد ظيفته الجتالية فَانْتُمَا بِوْجُدُانِ عَدِعُهُ لِلْمِينِ فِي الْوَجْعِ وَذُلِكُ اللهِ حِيمًا لِا يُغَعُ ٤٤ جُرُوْتِ الْحِيرِ لِقَا الْإِبْرِهِ لِجَظَّمْينِ أَو الْعَصْرُوفَينِ أَو المع بين أولغير ذلك بزالعما التي لاجرافا لأرا الموتين مِنْ عَلَمْ الْجِينَ عَلَى مَا عِلْمُ مِنْ الْمُعْرَةُ الْوَاجِيعُ كَذَلَكُ لأنفع عنه جُروب الجيريقا ما المرمين بالاجرار الخلاجيا

الْمَا اللَّهُ مُولِكُ لِللَّهِ مُعَالِمًا لِمُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ فبالكند بمرزاجهاع مكنن الانتفاع الايتهالدوالج ولين مع الخوامالتي لاعتزاؤلا واجدين فكرالاسترفعاجي الزامة المرتبط المالكم المنطقة المنطقة مِنْ الدَّنِاعِ مِنْ فَعُولِ الْأَلْمُ وَذَلِكُ اللَّهُ اللَّاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ النافير أعضاجي كريلها الالم لوتهالا تعبل لنامير فالأن انَّهَا مُّنَّالِ النَّائِيْرِ لَكِنَّهَا لَا جَيْلُ لُونَلِهَا أَصَّا الدَّلَ لِانْفَ الْأَ عِبُ لِأَنَّالَهُ إِلَيْ مِنَالَهِ الْأَلْمُ عِنَاجِ وَخِدُو الْأَلْمُ بِمِأْنَ تُعَلَّى المانبر دان عِين لك المائير فعُدوجَ الله لا مَكِل أَنْ يَكُون مُرِي المُؤلِ فَي لَهُ مِن يَعْضُاتِ لا تَعْبِل النَّاضِيرُ ولا جِبْت فِيها وُلا مِن السُّقْطَات لا معبَل لنا نِبْر اُحِيَّما جُنَّ فَانَّ لَا لَا مِنْ الْحَرِيدُ المُخِالِمُ بِالْهِ عِنْ أَمَا لِمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِن بُل الله لا يَعْبُلُ النَّانِيرِ لَكِنَّه يُحُون أَن يَجُونُ صَمَّا يُتَّا بِالْغُو وَ فَامَّا إِلَهِ لِللَّهِ لَكُنَّ مِنْ وَجَالِ مِن الْاَجْوَالِ الْحَبِّرِ فِلْكُمَّا مَرْي مِن المِين الإنهال وَذَاكُ الله حَيامِ ما فَوْلَا اللهُ وَالْأَلَا وَالْمِ كَانْكَ ذَلِكَ فَلِيرٌ خِبْرِ دُوْزَ إِنْ فِيتِّدِ فِيلْ مُؤْبُرٌ فَقَدُ وَبِحْب أربيك من المعنى المن المن المناه المنام من المنا

النَّيْ بِنَالِهُ ٱلْوَجِعِ عِنْدِمُا مِنْقِبِ لِللَّمُ وَلَا يُسْتَفِّبُ فَالْ َذَلِكُ لِجُنِيثُ وأناافول الذلؤكائ فبخبع الاخرار الولاعظ اعتبرا حزلكِ مَا لاجْمُولُ أَنْ تُنْفُرُ ولا مَبْلِ لَا أَبِرْ أَمْلاً وَكُاث جِدُوْتُ ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا هُوَبِرِ النَّبِّأَ كَمَّا أَبْغِضُا رَبِّعِضَا أَنْ عِنْهُمْ اللَّهِ عَنْ مِنْ النَّالَ بِحُالِمًا نِهِ جُدُوْتِ الْأَلْمُ عِنَادُهُ اللَّهِ وَلَا الْمِرْدِةِ فَالْحَا وذرك الأكا الك إذا بجيت اصعبن من إما المك فنت ٱلوَاحِدُ مِنْهُمَا بِالْحُرِّيِ مِّ أُرْمُت الْنَّفِرِ وَيَنْهِمُا لم يَدُف لَك وجع عِنْ تَفْرَقُهُمَا عُلُوالْ عَمِما بِالْجِرْعَا مِعْمَا كَذَالُكُ صُ فَتَ الدِرَه وَالْعِدْتُ يُزِجِرُهُ وَعَلَى الْمُعْرِثُ مِنْ الْعِيدُ الْعِيدِ اللهِ واجدنهما فواجب الانجلا المجوانة زياك القرقه مبر كسك الجزمين الماصلا والآفلين وبالجبيث برمؤالا جيارا ائت بنين أو والدخيجا فن ك اجروكا بالأخن سُرفروكا بينهما فحدث عزالفرقه بنها دبحتع ولبريقندوا أربرونا دُلِكَ فِي الْجَانِ وَإِذَا نَظَرُهُما بِطَرِيقِ الْجَابِرِي حَرَانًا إِنَّ ذَلِكَ بِنَ المِوَالِ الْجِالِثُلَّهُ فَإِذَاكُنَا وَازَازَكَ ازَّلِلْحِرَارِ الْجَيْلَا عَلَيْكُمْ الْجَيْلُا حِبًّا وَجُبُ الْكُونَ مُعْرَقِهُما عُرْضٌ مِّلْمُ كَالْطُونَ الْحِيدُ لَكُ بالفابن أذكان الحرية مكأرالي كأبح فيهاان تثبك الأكم

اَنْ يْعِي وَلْمِلْ الْقَدَ بَالُ الْأَنْفِقُ الْحَدَيْثِ وَالْفِيَايِ لِلْفَيْ الْبِيَالِيَ الْمَعْ الْمُسْتَعِلْهُ فَاوْجُنِهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحُالِ اللَّهِ وَمُ إِلَّهُ الْالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْالْمُ اللَّهُ الْالْمُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْالْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَحِيْب الاشْاعِ لِينَطَفْتِ وَلِجِ رَفَالَ وَذَلِكُ اللَّهُ لُو كَانْ يُاوَلِدُ المُعْنَالِي وَجِدَيْ فِيلِهِ فَقُدُهُ جُدِينِ فِلْ الْمُعْتَالَ اخترن واجد ولوستر فركم عددما لمها فليت عزفنا فِمُ الجِدِ عَلِيْ اللَّهُ خَلِيقَ أَنْ يَجُونِ الدِّجُودِ أَنْهَ تَكُمُ أَوْلًا الْعَوْلَ فِي مِجُكِّ خُنِّ الْمُؤْمِّةِ عُنَاسَلُقُ لِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللِّينَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِي مُكِينَ أَنْ الْهُ الْوَجِعِ فَمُكِينِهِ عِلْ يَفْضَالِتَ قَالِهُ لِلنَّابِ وَالابْخِيَالِه وَدُلِكَ أَنَهُ بِوَجَدُنْدِ هَلَا لِلابِ بِطُرِيقً لَعَبْمُ جَعِ الأَافِلِ الْحِيدِ النَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ الْمُعَالَّا الْمُحْدِدِ المنيَّاه مِزُلامِ عُلَقْتُهَا مِنَ التَّجِ لِعَيْبَرَ فَلاَ تَعْسُلِ اللَّا فِيزِ \* وَاللَّالِمِ التَّنْ عِنْهُا عِزَانَيْ مُعَلَّاتُ حَيَّا اللهِ عَيْنَ قَالِمُه اللهِ المُعَافِّةِ وَمَعْمُونَ بَن القوكين أن يُحيد المعنواء عن المنتقات أن منا الله المنافعة عِنُا أَنْ ذَلِكُ عُيدُمُ عُن يُحِينُ لَ خَيْنَ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بدنيك الغوليز عيبا ونقع فؤلان ليكفا الثاق ينب المنت المِنْعَمَّان جَبِهَالمَهُ مُقَالِلًا لِمَانِين ... وَالنَّا فِي الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا عِن يَعَفَّا مَا لَا يُجِيرُكُ مِن السَّالِمُ وَقَدَيْجُ هَذَيْزِ الْعَلَافِ

مُتَشَا بِهَة لَا يَعْتُرُ النَّهَا صُالِبًا وَذَلِكَ اللَّهُ فَإِنَّا تَعْمُ فِي بَجِنُ الْإِسْكِمَاتِيَّاتِ التِّيءَوُنْكَا انَّ جُنَّاجِيًا وَجَيْجُونًا لَا مَبُل الْمَاذِيرِ فَكُفِ لَجُيْرِ الْحُمَّالِيرِ وَهُو مُمَنَّعُ مِنْ فَوُلُ التَّابِيرِ يُوجِيع الأجوال فقد بقاته ينبغ أن يكون تُكِيد الجيم الحيالي لأكام أب كلفتيات خبر وتعبل للابغر والتأب استطفتات تُعبُ إلنَا بَعِ اللَّهُ اللَّهُ لَاحِتِرِينَهَا وَسِنَظْنُ فَيْكَا بُعِد فِي يَهُ وَرُرِ الْمُعِنْ لِي إِلَيْ فَأَمَّا كُونُ وَالْجِيمُ النَّي كِلَّمُ ومجبيز عزا ستنقصات لأجر فيهاولا تفتلا لاخزا وعزانيهما جُبِرُكِنَا لِانْقُبُلِ النَّائِينِ فَقَدْسُا اللَّهُ غَيْرٌ مُحْنَ فَأَتَّ القُولاَ وَاللَّذَا رِيْفَةُ مَا فَعِهُمَا أَنْ مُؤْثُ أَلِيمُ المُخْ يُحْرِلُنِ مُوْعِنَ إِنْ عَنَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الاجبينام عراس كلفس واحرية الموزه أذكا كلا بحوزان تكون نَرُدُ الجنم الجناس تَالاَسْرالَانَا فِي وَالبَرُ كَانِ عَلَيْ النَّيْ الوالولائقل للكنير قريد وحين وزلك المالؤكان الانجلقي واجدًا لما كَانَ نُوجِد شَيْنَ عَلَى الْمِهِ ذُلِكُ الاسْطَفِيرِ فَلا شَيْ ؠۅٛۻ۫ڗۼڎ۪ڎؙڸڬٵڵڛٮٙڟڝؙٚؾۘۮڎۧڵڬٲ؋؞ٞٲڗڸۼڠڶٷٲؠٚۧٲڛڟٚٳٵؙؙۨۨ ۼؿؙۯ؋ڬٲڒۼۜٳڶڵڟڗٛڣٲؠڟؙٳڛٛٵۿۺڿٛۼٞڔڗ؋ڣؙڲڝؘ*ڮڿؿڿ*ۛۿڬڷ

غالد وللبني لي الحال فيها وخليق الكُون وعلج وينا العوَّل مُنابِع وَبُرُينًا لَلْهِ خَالَمُ يَن بِهِ فَافْقُا أزَّرُبُ البُرِيْزُونِ وَاللِّن وَالْجَانُ وَالْحَبُ وَالْعَالْمِدِ وَالْمِيْرُ عَالَ مِنْ مَعْ فَي مُعْ مَا لِمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُعْدَالِهُ مَا مُعْلَقًا مُعْدَالًا مِنْ مُعْلَقًا مُل عِوَ الْجِينِ لِجَهِي مَا كَازُهِ هِا وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ عُلَّا وَالْمِنْ الْأَجْزَا النَّيُّ عَبْهُا كَانَ وَكِيْدِ ٱلْبَيْتِ وَيَكَانَتُ مَوْهُ صَلَامِهُ وَيُقَالِ وَشَكْلِ وَلُون وَمِقَرَارٌ وَهُ رَهِ الأَثْمَا بِأَعِمَا بِهَا مِخِلَا فَجُونَهُ فِي الْوُلِّفَ عَنِّما وَذَلِكِ انَّكُلْ وَاحِدِ مِزَالْمَلَابُهُ وَاللَّوْنَ وَالنَّمْلُ وَجُود بِعِيْبُ اللهُ للرَّمَّكُ رَبِّلُكُ صُلْبَه وَصَارَا لِبَيْت المُولِق عَبِنَّهَ الْبِيُّا وَلاَ التَّبَلِكُ نَفْتِكَ فَصَارَهُمُ الْجُورِيَّا وَلاَ كَانَتْ إِلْ حُمَّا فَصَارَهُمُ إِلَيْهِ وَكُلًّا الستَّكُ لَ وَالْمِعَرُانِ فَكُلِّ وَالْجِدْ مِنْهَا مُؤْجُود عُو آلِيْتِ رِزِقِيلَ اندُ فَدُكَانُ مُوجُودًا عِهِ الدَّجُزَا الْبِيِّ رُبِّ مِنْ الْبَيْنَ الْبِيْنُ الْبِيْنُ الْبِيْنُ الْبِينِ عُدِ جُلُهُ المُنَكِّبُ ذَلِكُ النَّيْ كَانُ فِي لَا لَهُ مِنْ الْمُعَنَّالُمُ الْمُعَنَّالُمُ الْمُعَنَّالُمُ تكلاالمعتزاد ولاألنت كالبحثة اسريضنا فألن النظر النظرة الكيت الحابة مؤاللتن أؤهل أليت متنظ واللبن بع لَكِنَّهُ اتَّاصَدُنا فِي لِنُظُرِّ إِنْ يَنْظُرُهُ لِإِنَّاكُ اللَّهِ المُقْدَارُوالنَّكُ

ٱلْ مُرَدِّ الحِمْ اللهِ حَبْرِ عَلِيْ عِلْمُ اللهِ اللهِ عَلْ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ إجدهد برالقولين عال اوالقولان جيها مُحنا بالأان المان المرا لَبِي هُومُ جُن فقط الْحَيْدُ مَعُ ذَلِكَ جُونِيقِينَ وَذَلِكَ هُومًا لِجَبَ عَلِينَا الْخِينَ عَنْهُ فَأَفُولُ لَكِ الْخُولُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وَجُرْتُ ٱلْقُولِمِنْ جُنِيًّا مُحْنِينَ وَدُلِكَ الْكَ إِنَّ الْمُعْتِدِ أَنْ عُجْنَ اَجْزَا الجِيم الحسَايِّر لَعِنْيَهَا بِالْجِرَّهِ وَبِالنَّبَاسِ وَجُنْنَهَا كُلَّهَا جِيَّابُهُ فَاعِلْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَانْ فَانْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الافل التي منها تركبية وعرته فريخ أن كورتال عربها مه الالتَّكُ الْخُورِيُّ فَيُوثِرُ مِنْ الْمُعَنِينَ الْمُعْلِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ ال المنافقة عنورة عنورة المنافقة والمنافقة المنافقة الجَادِت بنها خُيْ بُعُود شُي جَيْم حَسَابِين وَذُلِكُ انْ عُلْمُ كَمَّى مِن المناحقي الانطوار الشكون الكالاشكاراجه والحكالم التي لُرِينُ لَعَائِهُما دَامِنًا وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ لَمُعِرْفَ عَنْصُونَ عِنْدُونَ لِمُ تَحُنْدِ بِلِكَ الأَشْبِ الجَيْنِ فَأَكَالَ التَّرِيْبُ وَتُحُرِّنَ بِلْكُ الْأَخْيَا الِيِّمِ عَلَى النَّالِينِ النَّبِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ بِرَالاسْتِهَالَهُ وَالْتَقِيْدِ وَاذَاكُانُ ذَلِكُ فَقُرِ عَلَى أَرْكُونَ لِلْكِتِ شُلِخُوا مَعُونِ والْسَطَعِيَّاتِ الأُولِ التِّعْمِاكُ أَرْجِيهِ

عَنُها وَمِي كَافِيهُ عُلِي عَلَى الْمَا إِنْ الْطَيْعَ فِي الْعِثْ الْعُطَا فَعُطْ كُمَا الْمُ أُجِرْطُهُ لِلْتَعِيْرِ وَالْحَمْ وَالْبَافِلِي وَصْبُهُ وَاجِهُ فِدَعَ وَالْهُ عُيُّالِ وَلاَ فَرْقَ مِنْ لِأَنْ يُقِالِ إِنَّا لِمَا وَالْأَرْضُ فَالْمُونِ مُتَعَبِّ الْلَفْ وَاجْمَعِ مِهُ عَنْهَا جِنْمُ كِمَا يَسِ وَكَبْنُ لَيْنَا لَا يَقَالَ كَمَا قَالَ الْعُومِ اللِّينِ فَحَرَّوْا مُلْحَانِكَ فِهِ الْحَرِامِ لِيُّكَ لَا عُتُرُاوِذُلِكَ انْدُلْتُرْ يَكِنَ أَنْ تَكُونِ الْأَبْتَقَمّات وَهِ الْفَيْدَ عِنْ فَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ عُلَّا اللَّهُ المُنْ الم المجيزة فيها جنت عنهاجيم فاجرحياي وكالك لإناقن تأالة المُن عَلِي الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم الْإِنْ إِنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الجنير البناللية كالغنل والقالائد الغي كانت مؤجونه يْدِ الاُخْرَامِ التَّي لَا تَعَالُ وَكُنُ إِلَى الْإِضَّا الْجِيرُ فَالْفَافِي وَكُنَا الْجَيْرُ فَالْفَافِي الجنير اللك الأَبْنُ الدُخُوالِينَ كَانْتُ مُوْفُونُ فِي إِلَّنَارُ وَلَا لَاضَ والموي والماؤذلك اتجنيز ألحيز غير ونيرالا لوان وعنو حِسْوالطَّعْجُوْمُ وَغُيْرِجِنْ إِلرُواجِ وَالْجِلَةُ عَيْرِجْنِيْ جَعْمِكَ بِ الدِّبِّامِ فَقُدُوكِبِ الدُّلامِكِ لِنَافِظُهِ أَجْوَامِ لَا سَنُوا وَلا مِنْ التَّا إِزْ وَالا رُضْ وَالمَاوَالْمُوى عِبْدِ أَنْ يَحْوَف

مِنْ إِلَيْهُمَا مِنْكِانًا الإِخْرَا الِيِّيْ زَكْمِ فِهَا أَلِيْتِ وَالِوَّضُ لِأَبْعِلَمُ الطخا المنتقيم القالع لرنع مزالناويه الكازاويديقتيه مُثَلَّتُينِ وَانْ زُالِف دمك المُنْكَيْنِ يَصْرِبُونَ مَعْ وَاحد الْجَنْكُلُ واحد مِنَالْمُنْكَانْ وَالمنتَع إِمَاهُورُنُكُل وَلْمُقَالِمَا إِذَا المَاكُ مُنْ يَهُمُ اجُلُهُ الْمُلْمِينَ فَجَرِعِ فَلَا أَزْيُعُ ثِنَا الْمُلْعِنَا الْمُعْتَى الْمُعْتَى عِن النَّيْ عُنهُ رَد عِوْ مُثَالًا لِنَّرْضِيْبِ لَكُنَّ النَّهُ كَالْإِن لَيْهُ مُعَالَف عِولِكُنْ لِلنَّ الْمُحْبَدُونَا فَي وَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل سُّكُ ل وَجُنُكُ فَإِلْمُعَادِيرِ الصَّغَادِيرَ كَاذِيرَ كَازِ وَلَيْرِعِينَ عَ إِلَّا نَصْ الْمُقَادِينَ وَلا عُن الْمُقَادِينِ الشَّكُ الْ فَعِيْدِ مِنْ هَا كُا مَتِّ كَانْتِلْاسُولِ الْتِيَّةِ الْمَكُونَ الْتَكِيْثُ لَاسْعِيَّرُ فِي كُنْلِيًا الأميكن أزغون عِنْهُ فَيْ الله فِي الْجَبْرِ كُلُ كَانَ فِي الْكُولُ الْأَ المُنْ وَلَكِ عِنْ مِنْ عِنْ اللَّهِ الْمُولِ مَنْ مُنْ وَوَلَّ اللَّهُ فَكَ مِحْدِ بِالْعَالِيْرِ الْجَادِثُهُ فَيَعَدُّ مُنْ أَنْهِ يَالْخِيَّا لَغِيَّا الْخِيَّالَةُ فَيْكَا لَا الْمُحْدِ أَبْضِ وَالْفِئُ اللِّي عَدِكَازُ إِنْجِلْ بُودا وَالْفِي اللِّي فَرُكَانَعُ مِنْ حُيَابِن شَبِيْجِيّا عِلْ فَن قَال أَنَّهُ فَيْجُرُثُ عِزَالْتَارُ وَالْآوَالْوِ والأرض إذا المترجب بكآبها وأبنجاك بنا بالاجبام المتحقية عِنْهُ حَالًا فَلَمْ مُعِلًّا لِللَّمْكَ أَنْ فَالْمَامُنْ فَالْ أَزُكُ الْمُخْفِ

التَّي فُوْتُهَا قُوْدَ ذَلِكَ ٱلنَّيْ النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّي النَّ الألمنِّا وَاجِدِمِمَّا بِظُهُرٌ فِي إِلْمَانِ وَقُدُنيِّنُ لَنَّ فَإِلَّاكُمْ بَهُ انْ بْجُوْن دُوْنُ فِيْوَلِ الْاَتْرِ فَالْمُ مِنْ هِذَا الْمِثْنَا اللَّالْمِ يُتَفْعَات لأنجاله اكِثْرَ مِن عَاجِدِ وَذَلِكُ أَنَّ العَاجِد لا عَجْن أَنْ يَقْل الأثْرُ لِانْدَالْسُولَةُ شَيْعُونِرْ وَمِهِ فَكُمَا يُزِينُومًا مِزْ مِنَ الْحِيَّامِ الجي بُالْمُنَا الْمُ كَثَلِكُ مُعَدِّدُ الْنَجِينَ ذَالِكُ مِثْلَا أَعِيامِ الْحَ المتذوكا ينتون ولك كالك سنتن الحام جُبِّرْكَمُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُواجِع كِبْنُ سُعُمُ الدِّجِبُ إِذْكَانَ لِيَهِي الْمَنْ مَقْدًا أَبُ ٱلْيِّكُ نَقُبُلِ اللَّافِيرِ لَا لَذَةَ وَلَا وجع ولأجيرات لا لله بيؤن فيا أنساج فط ولا ذخرو لا عَيْلُ وَذَلِكُ النَّالِينُ لِمُنَاهِ كَالَّهَا لَيْنَ مُوجُودٌ فِي النَّالِانِيَّةُ سَالًا كَالْمِي فَلِينَ مِنْ عَدِينِهُ الْمُثَا الْتَهْرِ وَانْ فِي حَانَ كَالْمُ الْعُدِمُ الْعُدُمُ الْعُدِمُ الْعُدُمُ الْعُلْمُ الْعُدُمُ الْعِدُمُ الْعُدُمُ الْعُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعِدُمُ الْعِدُمُ الْعِدُمُ الْعِدُمُ الْعِدُمُ الْعِدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعِدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُلْمُ الْعُدُمُ الْعُدُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُدُمُ الْعُمُ الْعُلْمُ الْعُمُ الْعِمُ الْعُمُ الْع لِوْجِ بَعِبِ وَوْلِكُ أَنَّ الْمِنْ لَطَ أَشَارُ الْحِيْنِ ٱلْمِعَ الْمِعَ الْمُعَافِحُ أَمَّا وكالتعليها باخل ما سكون فالصلام ويتزيه إنا فؤ باأناضل الاشْبَالِيكِ فِوْشِي وَاجِدُواذ فَدُوكَفْنَا هَنَافَلْنُطِرِكُفِ عُد تن العَوَلِ البِينَ فِعُدُومُ مِكْنَ إلفولِ البِينَ مَنَاوُه وَهَذَا فَوَلِهُ كُلَّهُ بِلْنَظِهِ فَالْمُسِابِفِينَاكُ وَالْمَاأَنَا فَافْوَلُ الْمُأْلِكِانِ

بابَد عِلَى المَالِرُ سَغَيَّرِ عَنِ طَالِعِهَا ٱلتَّيْ الْتَ عَلَيْهَا فَقُد وجَبُ صَرُوْرُهِ أَنْ يَجُوِنْ مُدُونِ الْمِثِي الْمَثِي الْمُعَيِّنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعَيِّزِ أَمَّا عِنْ الْمُعَيِّزِ اُولحَبَاسِد وَأَمَّا عِن السِّقَتَّات فَانْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ من الفا أَنْ مُعَيِّرُونُ سِيَّحُيلِ مُهَا مِمَّا البَّيِّرُ لِكَ بِمِ أَنَّ الْمَسِّفُقَات الانجالة اكترن عاجد والقافاجلة للتابين ولير بتيتن يبعدا جُدُون الجِيم آلح ابر عِجُون عَن البَعْثُ أَن اقَالِم المُدع لَهُا وُغَيْرِحِتُاليه وَذَلِكَ اللَّهُ كُوْرَانَ كُوْرَالْمُلْ جَيْعًا مُحْنَبُن الآانهُ بُرُلكُ عِلَى أَبْصِول لاستِطْفَيّات غَبْرُحْمَابِرْ عَانِيْ مِانْ مِنْ بموالحبيا والمزكبة ابعا غرختاني والدغرنان والبالافاا المِن قُراً رُبَّا فِي فَصَرِيبًا فَهُ الْمُرْعَانِ فَالْاَجُوداَ لَرَدِفَ ذَلِكَ بوصف في فريستنه مرا كاكترة وي مواجع كابر ومنكنب بعراط ومؤانة بنانخ شكا فاجلام الثباشي فيتنك الجيس و يَلْغُيا ذِكْ الْبَافِيهِ إِنْ اللَّهِ مِنْهُ عِلَى إِنَّا نُضَيِّفُ إِلَّ فِلْكَالِعُو الْ جُارِمُ الْوَيْنَهُ فُولَهُ ذُلِكَ الشَّيْلِ اللَّهِ ذُكْرُهُ وَأَنَّا الَّذِي اللَّهُ عَد فَوَلَ ذَلِكَ فِي فَنَا المُوَاجِعِ وَذَلِكُ اللهُ فَدُمِينُ لَنَّ كُذَا ٱلْعُوْك النَّيْ مَعُالِمِن عُي وَأَجِد مِزَلِاسْمُ النِّي ظَهُرْ عِدْ الْعِبَان فَبُهُ الْمِثَالِ عَلِي فِي مِن ذَلِك القَول عَلِي كَاشَتَ لِيمَا بِرَالْأَشْرَا

فَعُدَيْهِ كَانِ يَجُونُ اللَّهُ مِنْ إِنْ عِنْ التَّي يُحْتَهُ فَإِذِكَا لَتَ كَلِّيعُهُ كُلِّ وَاجِدِ مِزَالَاثُمَا الْيَحْنُدُ وَلَيْعِهُ وَاجِرُهُ فَوَاجِدًا لَ مَكُونِ المُ أَلِمًا وَاجِيًا اوْلِلْنُمهُ لا يُجَالَهُ أَنْ كُونِ عُوْدُتُه إِيلَا جَالِمِ الطِّنِعِيَّهُ عُوْنُهُ وَاجِهُ وَعُودُتُهُ الْطَيْعِيَّهُ المنظاد في مرد الدان يكون فاالفي الموالم منافقا نفيته سِغَاوَا جِنَا وَالنَّيْ الذِّي يَشْفِيهِ شِي وَاجِدِ وَالنِّت ب كِاجَة إلَى أَنْ أَفُولَ أَنْ جُمْعُ هَنِهِ الْمُعَدُّمُ أَنْ الْتِي وَضَعِت فِي هُنُا الْعُولَ بَالْجِلِ احْبَمَا تَلْزُهُ الْمُقَدِّمُهُ الْبِي وَضَعِتُ وَلَا وَقُد سِلِم الْبِقُرُاطِ بِلَكُ لَلْفُنَّمَهُ عِلَيْنَهُا مِن الْمُخْلِكُ الْحُلْمَ فُيْرَنَّهُا اَنْ أَنْ أَوْمِنْ مَاكَ الْمُعَثِّمُهُ الْبَاطِلَةُ النِّي مُلْكُمُ الحِيَّةِ النَّيْ لِلَّهِ النَّي فَصُدُ إِنْكِينِهِ مُنْذَاقُ لِقَولِهِ إِنْهُى بُدُونَةً بِمِنْ لِأَوْلَ كُولِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُولِ فِ الإسْتِطْهَادَ فِي أَلْيَانِ فَاتَّ فَوَلَّ لَقَالِ الْهُ لَوْ كَالَالْسَكُونَةِ فَا جِلًا مُأْكُنّا نَالَمْ قُوْلَ مَعْفِي فَامّا وَضِعِ الْوَاجِعِ الْأَنَالُمُ وَإِنْكَالُلَّ عِلْمَيْ وَاحِدًا فَلُهُ مِي عِنْ لَكِنَّهُ عَلَى كَالْ فَدَيْتِهِ هَنَا لِمَا بِلِهِ فَيَتَّرِضَ آلِكُمَّةً نَدُ وَانْ إِمَالُهُ فَاللَّهُ مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَنْ يَجُونِ المَرْضِ وَاجْلًا وَأَنْ يَجُونُ ظَرِيو ٱلسَّفَا وَالْرِيحُولِ الني الني ينجؤن والشفائ الخاجا وليؤ الني الني الني الني الني

الإنتان سُمًّا وَاحِلًا لَمَا كَانَ إِلِم اصْلا وَذَلِكَ أَنهُ لُوْكَاوُمُمًّا وَاحِدًا المَاكَانُ لَهُ مِنْ يُولِلَهُ وَلُواْنَ لِكَا اللَّهِ كَانُ لِللَّهِ لَوْجُبِ فَرُوْنَهُ أَنَّى مِحَوْنَ مَا سِنْعِنْهُ شَكِا وَاحِدًا وَالْبِيتِ الدَائِشًا مَا بَنِيتَ عِلْهُ الْعُولِ ئِدُ السَّعُا امَّا اجْرَاهُ كِلْخُ ذِلِكَ ٱلْجَوْمِ زَالِسْتُكُلُ الْعِبَالِي الرَّبِ الجري عُلِيْهِ بِوَلَهُ مِنْ الْوَجِعِ وَدُلِكُ اللهُ أَخَذًا وُلا وَثُارِ وَاللَّهِ لأرِم الدوُّكُ غُهُ عَاد فَاخْذُ صِنِدًا لِشَّا فِي فَانْتَحْ مِن يُرْخُلِكُ صِمَّا الدَّوَكِ عُلِّهُ ذَا الْمِنَالِ لُوْعَانَ الْإِنسُّانَ شُيًّا وَاحِدًا لَمَا عَانَ اللهُ وَعُد عُن الم فَلْنِينَ هُوَاذًا بِشِي كَاجِد وَعِلْ فَزَا ٱلمَثَالِ يَعْبِدُ أُحِبَ فِوَاه إِلَى السِّيفَاكَ اللَّهُ قَالَ أَوْكَا لَا لِيَهَّانَ وَهُو تُنِّي وَاجِدَالِم لك أنْ طَرِيق منه فاه طريقًا واجلًا والسُرطة وسفاه طريقًا والمِنْ فَلِثْهُ لِلإِنْهُ أَنْ وَهُونُ فَي وَلِمِهُ مُلْمُ وَقُدَنَتْ عِنْ لِنَا أَنْ نَعْمِكَ فِي مُلًا الْعَوَلِكُمَّا مُؤِلِنَا فِي الْعَوَلِ لِمُعَدِّم مِينِ لَأَنَّ لَيْنَا فِي لاَزِمِ الْمُولِ وَانْهُ فُولَحْيُنْ وِانْدُوسِ النَّابِي فَخَعِلْ ذَلِكَ شَرَجًا وَسُمِّا لِمَلَا ٱلعُوِّل وَقُدْسِّنا مِمَا لَقُدُّمُ فَلِهُذَا الفُّولِ مِزَالاً قَالِمِ لَا كُنِّهُ لُوْجُانِ الإِنْكِانِ مُنْا وَاجِلَا لَمَانَ كَالِم وَمِنْ لِلْغُ مَا سَرِّنَ لَكُ بعرائد لوانزك اندكان المكن سيع أن بحون كان ف طِرِّيْتًا وَاجِرًا أَنْ فَهُكُوْرِدِ أَلَّ النَّيْلِ الْفِيَّالَمُ وَالْمُدَلِيَّ مِنْ فَيْفَاهُ

الإنبان وُهُوْشَى وَاجِدِ مُالْمُ فَلَنْيَتْ بِنَابُعُدُ مَثَلَحُ اجْمَا [الجَبْ عِمًّا فَالِهُ بِقُوَاكُ فِي أَلْكِ عَاهِ وَلَا إِلَىٰ ثَبَا قُلْهُ خِلَافِ مُأْتَافَلًا هُ عِ هَنَا المُوتِيعِ إِذْ قُدِ عَامِنًا مَقًا لَهُ الرَّجِلِكُلُّهَا وَوُقَفْنًا عِلْمُهِكَ وُفُوفًا بِينًا لَجَ زِلْ فَاوِئِدُنَّا لَهُ بَعُولِ هَذَا العَوْلِ المَّامِن قَلْ عُبَّا دَاتُ الحَكْمُ مِنِهَا بِالطِبِ قُلْبِينُ فُوافِقَهُ سِّمَاعٍ هَذَا الْكُلُم وَذُلِكِ إِبِّلاَ أَفُول انَّا لِانْتِهَان عُوجُتُكِتِهِ مِنْ هُوۤ ۗ وَلاَ مِنْ يُلاِينُ وَلاَ مُنَّا فالمَن أَيْنِ وَالْمِن شِي عَيْرُ ذَلِك اسْلَا مِثَالِينِ عَلْهُ وَمُفْرِدُا عِ الإنْيِكَانِ إِذْ قَالَ هَنَّا الْقُولَ وَلاَ يَنْغِي أَنْ غِنْفِ مِلْ الْكَلْمِ قُولَهُ مُفْتِدًا كُمَا فَإِلْ يُومِكُ بِينِ مِنْ اللَّهِ مِعْرَاطِ لَكِنْ يَعْلَىٰ بُعْرَانٌ فَوَلِهِ مُفْرُدُ عِلَيْ عِلَى عِلَى اللهِ مِنْ فَعَمْرُ قُولُهُ عِنْدُ كَانَّهُ قَالَ وذَلِك إِنَّ الْمُول النَّالْإِنْهَان عِبْمُ لِمُنْ مِنْ وَكُلِّهُ مِنْ مُؤْلَا مِنْ فَالْإِلْلَا مِن مَا وَلَا مِن الْمُعِن وَلَا مِن يَى عَبُودُ إِلَا أَصْلًا مِثَالَمِ يَظْهُ وَجِدِهُ مُعْتَرِدًا فِلِلانْبَالِ وَجَابِزُلُكُ عِلَى إِنَّ فَوَلَهُ الْاقِلَ كُلَّهِ انَّهَا مُونِدِ اللهُ المُولِاسْ عِلْفُسْ وَاحِلًا مِثَا لَعَدَّمُ مِن قُولُنا وَمِمَّا مِرْأَنا عِكِيْ ذَلِكَ النِّضَا مَا قَالَهُ بِقُرَاطِيْدٍ صَدِّرَكِتَابِهِ بَعِدُ هَذَا ٱلْعُوْلِ اللِّي فَدُّمْ مُنْ فَهُ فَلِهِ وَهُوا فُو فَوْلَا بِلْقَطْهِ وَذَلِكُ اللَّمُ بُرْعُونَ

المعقاضا واجا فالأصل ذاالي اصل ومواز الاستعاش باحد بَاطِلِ وَمِنَا بِطُهِ عِمَا يُا انَّ الْشِي الْمِنْ بَحِوُن بِوَالمِنْ فَالْبِرْ هُوَ ثَبِي واحدانك بجد بعض التابر بي ونها المي المي والمي المنافر بعون بِثَفَاهِ بِالبُرْوْدَةُ وَجُولُحْنَ مِئِ نَبِفَاهُ النَّرِطِيْبِ وَجُدِكُ فِلْ مِنُ الْنَابِرِ بَكُونِ بِهَا وَهُمْ بِالْجُنْبُ فِي فَانْتُ وَالْرِيْمُ وَيَرْتِ بَعِفُ النَّابِيْب سَجُونَ شِعَاوُه بِالْأَسْرَا الْعَالِثُ الْوَبِالْأُسْرِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعْلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِمِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِ جَبْعِ النَّامِينِ كِيُوْنِ سِنْ فَاوْهِمْ بِذَلِكَ لَكِنَّكُ قُرْخُهِ مُزْبِكُون بِثُفَا وُه بِالْاسْكِ الْلَالِحَةِ اوْبِالْاسْكِ الْجُلُوه وَجُدِيعِ مُ الْنَابِرَ فَكُونَ بِمُفَا وُه عِمَا يَجْ عِلَا لَكِلْ وَجُولَا خُرْيَكُونَ شِفَا وُه عِمَا يُطِلِقُه وجدواجا مكون فاؤه عامكف واخر بكون فاؤه با لبخف و في جُلُهُ الْعَوَلِ الْهِرَئِي عِنْ ازْيُوخُ لِطَرْبُورُ مِزَالَتَ عَالَكُونَ اللهوقد بوعد مبت مجوز أيضًا فقد مان كوابد نو فوله الله المائي البي يكون بوالنففا أير مؤسنا واجدًا وقد بنز بما أين من المُعَتَّمِدُ وَمِنَ المُعَرَّمَدُ الاُحْرِي الْتِي وَصَعِهَاعِلُي عَرِيْنُ النَّهِ الْمُ أَلَّ الأبيطية لمنه فو وَاجِنَّا جَيِّ بَعِيْرٌ ٱلفُولَ عُلَمْ مُولِفًا عِلَيْ فِينَا المِعْ الدِينَانِ وَهُونَيْ فَاجِلًا اللَّهُ الْخُرْضِ مُعْلَاهِ نصَيْرُ طُرِّيقًا وَاجِهُ وَلَشِرُ طَرِّيقَ مَهُ عَالِهِ بِطَرِيقَ وَاجِنُ فَلِيرَ إِذًا

فَلَهُا فَوْغُ مِنْ هَا الْفَوْلَ أَمْعُ دُلِكِ بِأَنْ قَالَ لِمَّا أَوَّ لَلْا مِنْ فِعَنْد جِ ضُرُونُ وَالْ وَالْمُونُ الْمُؤْرِثُونُ اللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِ مُجِن دُموَ وَلِعِدِ أَن مُولِرِشُهَا الْحُرِّانِ لُمِ خَالِطُد شُحُ ثُمُواْكُ بُوْد فَكُوْف بُكُولُ فَيُولَدُّمُنُ الْوَاحِد فَيُ وَاحِد وَجُولًا خِد الني بُهُ الله مُلا مُولِكُ مُنْ مِن المِد إِن المُنْفِقِ الْآلِاكِ النَّالِيْكِ النَّالِينَ النَّا مِزَاجِهَا بَجِفُ عِنْدَبِحِفَى عَنْدُ الْجَادِيَّ الْمُقَالَافِيًّا بَوْدُ فَجِنْدَ صُوْدُنُ إِنْ اللَّهُ المِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلَّمُ عَلَّم كُلِّ شُيُ مِزَالِا عْنَا عَيْنَ أَنْ لَا يَكُونَ الْإِنْيَّانِ شَيَّا وَإِجِلَامُقَالَ عِفْ الْحُارُ الْمُقْطَى الْحَافِيمِ سَنْ الْحَدُاقُ وَمُوالِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ بَوْنَهُمْ الْمُعْضَ مُورِّهُما وَقُواهَا الاَبِكُونَ شُيَّا وَاحِلًا إِذ كَازُالِكَا وَالنَّارَ لَشِي فَهَا وَاجِزُا فَهُونِ فِي هُزِهِ الاَعَادِ لِكُمَّا وُئِدِ الاقَاوِيلِ البُّنَا التِّي بَوِرُهُمَا أَرْمِعِتُ النِّي غِيرِهُمَا فَعُدَيْنَ رْعُ اللَّهُ مُنْ إِنِ اللَّهُ مُنْ إِن اللَّهُ مُنافِقًا مُن اللَّهُ اللَّهُ مُنَّاهُ كَانُ فِيمَا الْمُنْيِّرِهِ فَوَلَهُ المَعْنَى اللَّي شُرَجِنَاهُ وَهُوَالْهُ لَيْرًا لَّمْ منعوا وجو مُعْرُد ولامِن ما وجو ولامزع يُزد إلا مِمَّالِينَ بطهة وجع مُعْرُدَ إلْهِ الْمِزْنِ وَقُدَقًا لَا بِفَرَاطِ الْمِنَا مِمَّا وَلَيْ رِهِ عَلَيْ عِيدَهُ مَنَ الْمُعْفِي مَنَ الْعَوْلِ فَامَّ اللَّيْنِ زَعْمُ الْالْمِنِيَّانَ

أَنَّ المُوْجُود فَي وَاجِد وَ ذَلِك فُوَ الْوَاحِد وَهُوَ الْكُلِّ اللَّهُ اللَّ جَمْنُهُ بَعِفًا مَنْ الْأَيْمَا فَنَعُضُهُ مَغُولُ الَّهُ ذَٰإِكَ السُّحُ النَّكِ النَّابِ مُوالواحد والكُلْ فُوالْمُوا وَبَعِمْ هُمْ يَرْعُمْ اللَّا لَوْ بَعْضُمُ بَرْغُرِاتُهُ النَّارِ وَبَعِنْ هِمِ بِرَعُمِ انَّهُ المآ وَبَعْضُمَ بِرَعُمُ اللَّهِ الأرض غُرقَال بِعِدُ هَذَا فَاتُمَا الأَطِيَّا فَزَعَرِ بَعْضُهُ إِنَّا لِإِنْيَّانَ ٷۮۿڔٷڗۼ؞ؽۼۻؙٛؠٳؾۜۮٛۥڽ۫ڗڵڒٷۼؠٷۻٛڡٳڷڎ؞ؠؽؙڵۼٛ ۼؙؙٳٮؙڎ؞ڮڎڟٳڶٳڮٛڿؿڎڟڞؘڿڽڔػۺٙٷڰڎڲڮٳڵڡۊڶ الله فُدُتِعُتُونَ فُنُرُحِتْه وَفِيْدِ أَيْطَالِ لِعُولَ مُزادِعِ لَلْبَاطِلِ عِهِ وَلِيهِ الإنكانِ إِنْ الْعَالِدِ الطَّالِعِ وَمِ الْكُلِّيَّا فَلَمَّانَا فَصُهُم بِزُلِكَ ٱلْقُولَ يُنَاقَصُهُ مُشْرِّحَهُ فَصُرْ لِمَنَا قَصُه الاطِبًا مِنْهُ رِخَاصُّه بِهِ زَا ٱلْقُوْلِ وَأَمَا النُّ لِللَّيِّ يَزِعُ ازْلانِيْات إِمَّا هُو دَمِ نَفَط وَالتَّالَيْنِ فَو شَي غَيْرِ ذَلِك الَّي تُرْتِيْه بِإِلَا لاختلف فيهامؤرته ولايتوبه فيهاجيع إنجا التغيير اوبرتني وقناما مرافقات اليتنه أؤمرا فالتالانتاب بِطُهِرَ عِنْدِنَا فِيهِ الدِم وَحْيِهِ مُفْتَرِدًا فَقُدَ جَبُ أَنْ كُونُ وَفُتَ جَبُ الأوقات بؤجد فيع الني المقي فوينة وجن منزدًا وهينا مُوسِ الشَّالِمِن عَمَا تُالْإِنهَ أَنْ يَلْعُم وَلَمْ نَعُمَ الْمُرْبِعِ النَّكُ

واجدار ك عاول الأفا والدين ختيه ولا مايف به على طريو المرويه اونتي ونقعته فطلاع اسوى ذلك لكن شناعه بختهم سنه فالمجدلا يوسر على الوقوف عليه شَاعِه جَنْهِ مِرْسَنِه فَاصِحِه لا بِحِنْ عَلَيْهِ الْعِيْدِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَذَٰ إِلَا النَّهُ رِنْعَ النَّا لَمُواصَلِ الاَشْا المَّا الدَّيْ إِنْهُ البِعَلَيْنِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي الأشا واخلها مرضل الداؤا شغف ورؤ بنارنا كافاؤاذا كلف كف وللزركان كافاركان إلى كالنويين ذاك والكاكافة وَالنَّانُ رَسَارَانِنَّا وَمَن عَمِ إِنَّ الأَرْضَ وإِجَالِالمَشْيَا أَمَّا أَدْعَلْهُا البيطفيَّةِ ٱلإشْيَا وَاضُلْهَا مِن قِسُلِ إِنَّهَا إِذَا تَخَلَخَكَ وَرُقَّتُ قُلِيلاً طارد ما واذا يخفت وغَاغَلَاكُ مُنْ ذَلِكُ صَارَت هُوَاوًا ذَا المُرْطَ ذَلِكَ عَلِينِهَا النَّفْ لَتَ إِلَا لِنَانِ وَمَنْ يَعُ أَيْنَا الرُّالْأَنَّ هِلْ لُ الأفْرًا فَامَّا ادَّعِياتُهَا أَشِي لَعَنْسِ الْأَشْرَا وَأَضُلُهُا مِنْ الْبَعَالِهِ مَّنَا القِالِيرِيعَيْدِ اعْنَى أَنَّ التَّالِيَاذَ الْجَمَعِت وَلَلْيِّنْ صَالَتَهُوَا وَإِذَا تُوي ذُلِكُ عَلِيها وَسُرْبَدِ النَّكُرُّ رَفِيهَا صَارَت مَا وَإِذَا أَفْطَ غَلَيْهَا النَّازُّرُوَالَّكَئُافِدِ صَارَتُ أَنْضًا وَشَنَا عِدْ هَنِهِ الْأَفَاوِيلِ بينه وَالْجِيهُ وَدُولِكُ أَنْجَيْعِ هَا وَلِمَّ الْعَوْمِ الَّمَا وَصَفُوا المُرْالِيُّكَا لَهُ الاستفقاب بخضا إلى عبن شُرُكُ ويشهروا أن ذلك مُوسيا مَّبُوا بْلَكُنْ كُلُ وَاجْمَعْ فَهُ الْمُدَامِنَا مِنْ أَمْرَالُو كُلْ الْمُعَى مِنَاهُ كُلْ

مِن شُئ وَاحِدُفا جَيْدِهُم إِنَّا قَالِوا ذَلِكَ عَلَى مُذَا الْجِنْحَ فَانَدُ فِي هُذَا الفَوْلَ الشَّا إِمَّا يَصِفِ مَا اللَّي دُعًا فُومًا إِلَّى الثَّالْوَ الزَّالَايَا فَ سَيُ وَاحِد وَلَمُّا فَصَدَا بُضَالْمُنَا فَصَيْمٍ قَالَ هَنَا الْقُولِ هَذَا عَلِياتًا لأنجد أجالم متز افرط عليم الديث فراع بالعراؤ بالإسمال مات وَاتَّمَا خُرْجِ مِنْهُ الْمُوارْفِينَ مُ أَحْرَافُولَهُ عُلَّى فَمَا الْمِثَالَةِ الْحِيْدِ مِنْ أَمِنْ الاخلاط لينوز لننف لير واحدثها اخلا لطبيعة الإنتان الخلة يني الاسْكُفْتُر النَّي كَانَ عَنهُ جُدُونُه الْحُزْ الافْلاط الأربعة فَلْمُ تَقِصُدُ فِي هُذَا الْقُولِ لِيَهِن شَوْعَ غِيرُمَا تَضَمَّنُ مُنْذَا وَلَهُ وَهُوَا تُهُ الْيِن الْمِن الْمِن الْمُعَالِق وَالْهُوَا الْمُول عَن فَول عَلْ وَالْمُول الْمُولِ وَالْعَلَيْهِ عُدَالْمَا خِرْمِنْ وَالْعَلِيَا وَمُزَلِكُ لِمَا اللَّهُ عَالَكُمْ الْعَلَيْمَا الْمُعْدَالْمَا اوَالْإِنْيَانَ خِينَ عِنَالُهُ لَفَيْنَ وَلِحِدِ بِعِوْلِ خَالِيْحِ عِزَالْمِعُولَ ارْعَنَ وَالْأُولِ الْإِمْرِعِنْ فِي الْعَجْبَ كُونَ كُلِقًا لِنَا بِسْ مَنْ الْدَّعِي فَيْنِ التَّحِي بعض الفنول وكانواعندم وكترين مخي عزلد اومن يغرعن كعبدالأأر يغتراط علي كالي فُلفَ للنافضة أهجاب فترا المؤل والرينجُ إِذَاكُ ومورِيكِ وَ كَا يُرَامِنًا عِظِيمِ الْجِنَالِكُنَّهُ إِمَّا أَجُل ذَلِكُ مَّا انتَثَرُ لانْجَابِ هِنِهِ الْأَقَاوْرِلِ مِزَ الْحِرْ فِالنَّاسِ مُعَ خُوْلِمِهِ وَذُلِكَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّاللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

الأَ ٱلمُفَدُّ آلِهَامُ المُفَمِّلُ مُخْمُ الأَفْتُلُمِ الأَوْلِ وَالمُدَالُّكُ لِلْ واجدم الموى واللا والتار والارض مواسطفتر فتركوا ذُلُّكُ وَيُجُّاوَزُّوهِ وَقَسَدُوا فَصُدالوَاجِدِ مِنَ لَكَ الأَرْبَعِيدَ أَيِّ واجركان فقالوا الله مواسطفيس واستعاداكم وتشين مَا أَذَّعُوا مَعَنَّى وَاحِزَا مُغَمِّرِكًا وَلَوْرَعِكُمْ أَنْ الْمُفْتِثَ فاحدًا بِعِيْنِهِ وَقُدُدُمَّ ذَلِكُ مِنْهُم وَسِعْتُ عِم فِيْدِ بِعِنْ وَالْ فقَالَ فِي أَوِّلْ كِتَابِهِ مَنَّا الْفُولِ وَكُلَّهُمُ نِسْتُعْلَمُعِيُّ وَاجْلًا بِحِبْنِهِ لَكِنَّمُ لَبُيرِ بِمِعُونَ دَعُوى وَلِحِنَّهُ ثُمُ الدُّدَفَ ذُلِكَ إِنَّ فَالَ هَا ذَا لَقُولَ الْكِنَّامُ عَجُولُونَ خُبَّتُهُم عُولَاهُم جُبَّهُ وَلِحِرِهُ الاَّ انْهُ لِنَيْنِ مُعِونُ دُغُونُ وَلِجِنَ وَتَد وَصَفْنَا قَبْلِمَ اللَّهُ كحُبُّهُ وَهِي إِنَّ الدَّبِي إِنَّ الْأَرْضَ هِ الدِّيطَافُةُ إِنَّا لَهُ مِنْ فَيَجْعُ أزالارمز فوكالا ببطفير مزائها إذا تحلفاك صائات ما داردا الْحُلِّتَاكُنَّى ذِلْكُ وَسَحَفَت صَائِبَ هُوَا مُرْاذَا الْوْطِ عَلَيْهُا التَافَد مَا رَدَ مَا أَوْكَ لَكَ يَحِدُ مَنْ زُعُمُ أَنَّا لَمُوعُ فَوَاسْطَيْر الأسنيا ومَن زُعَ ازَ التَارَهِ أَسطَفْتُر الاَسْبَا وَمن ادَعُ ازَّ المَّافُو اسطشر الأسباكماليَّت مُل فَقَر بال التَّحِيفُ مِعَ عَيْدَ واجه على شروب المتوى عُلِف ومن والله خطابهم المهاني

واجد منهدا سبطنيا وأشرالهول والمنظالة الموي فالأنطلا والأرض عَفِ عَا إِلَيْعِمْ فَوَا لَعُول فِلْسِنَقْقَات وَدُلِكُ النَّهُ المُنْ المَّالَ كُلُ وَاحِدُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل بعضها البعض ك كالاجتها الماكاك البطقيا بزنل الْهُ الْوَلْ مُعْتَرِدُ لَشِي وَرَاهُ غَائِدَ وَقُرِيتُكُمُ الْعَلَوْنِ فِي الْبِيا لَمَّا بعضنها الأبعض وكنابه المبتق طفا ووسع عندما فك لِهُ إِنْ فَاحْلَهُا عُنْفَوْا وَاجْلَا مُعْتَرَكًا لِهِ فَوَامِا الْأَالُ الملاطور للكار يديك في من أرضيع الفوات النا الله الأجيام الاول بجنه إلى بخض الآجيث كان ينع أن سيتعمله فالمأتالين والماكسلميانين فالانطيس والقسميدرين والقيبهاس والرقلطير فادع كل واحديث أن واحدام الأشيا إنّها عُكُ واحد فيه مؤانيكافُسّ الأَضْيّا وَأَصْلُهَا فَرْرَ رُامُوا شَيِينَ الدُّعِوا مِرْذِاكِ مِلْ شَعِالِنَهَا بَعْنِهَا إِلْعُنِولَامَنَ عِنى يَجِعُ هَا وُلَمُ الْعُورِانَهُمْ رَامُوا دُلِكَ الْعُصْرِ الْمُشْتَرَكَ النيب قُوام جَيْعُ الانتِنقَتَات الأاتُ رُوسَتِهُ مِلهُ كانت رُوبَ خَفِيتُه كَا تُمَا مُنَامِ فَلَمَارَا وَالْتَ ذَلِكَ الْمُخْصِّرُ وَاحِلُاظَتُوْ إِلَّ الاسطفير أبيًا واحدوكان الواجب عِليهم الكان والابدانية

ولللك قرار بعد منزا المقل بقول اخر كأساك بيوجيز قاك وُالامرَعِنِي فِي هَا وُلِا العَوْمِ انهُ ريفَتُونَ فَوَا انفُ عِم بالفاظهم بيك يحقلهم ويصوبوك فولها لسس وكالك سَلِينِيْ فِرَقَالَ فِي إِكْلِ وَلا شَعًا وَمُوانَّدُ شُي وَاحِد لَا بَخُ يُو وَلَالَهُ بِهَا بِهُ اللَّا اتَّ الْعَوْلَ الْبَيِّئَا وَيدِ مِنْ يَدْعُ إِنَّا لُوالْجِهِ والك لفوالوي والما والثانا والثانا والثانات قَاوْبِلِهُم هُ أَحْرِي فَدَبُوهِم إِزَّالِمُّوابِ الْمَامُورُ فِي قُول مُلْتِ يْسِ لِانْهُمْ لِنَبِرُ اقَا وْبِلْهُم نُودِّيهِم الْأَاحِوَابِ لِانْهُ قُرَافَتُو يُدِ الْقُولِ إِزُّ الْمُصْلُ وَلَجِدُ وَالْخَلَقُولَ عِلْمُعْفِى لِأَرْبُ لَ وَلَجِينِهُم أَدْ عُالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ يَدُّعُ الْمُونُ وَاخْرَبْتُعُ الْمَا وَاخْرِيْدِعِ الأَرْضَ فَهَاذَانِ قُوْ لَانِ عَنْكُونَ أَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا جُنْ وَلَا جُوْزِهُما أَنْشَنَا مِ وَذَٰكِكَ أَنَّهُ مِنْ وَقَعِنَ الْحِرِّو رُبُلُ قُولِنِ مِنَا مِن أَنَّ عِنْدَ عَلَيْمِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ مُا عُلْبِهِ عَاذَانَ الْعَوْلَانِ فَانَهُ بِكَادِقُولَ يُلْبُسِلُ بَكُونِ أَمَّوْبَ إِلْيَالْحِعْلُ وَذَلِكُ ازَّالْعَيْ البِّيِّكَ عِلَا مُعْلِقًا لِهِ مُنْذَاقُكُ الامْرَالْمُرْرُيْ يُجُود فَنِقْتُ مِنْ إِلَاقِي مُومِنَ عِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلِقُودُ لَكُ النَّهَاوُلَا اتُّعِوا اتَّالَتِكُفُرِ الْأَنْمَا وَاصَّلْهَا وَاحِدَثُمْ عَادُوا بَعِبُدُ

ينتنوا برفابنهم مانجك عثه وذلك اذا التيك التاكف أنا الفَّانِيلِ النَّحَاوُولِ مِعْ الْمُلْكَانَةِ ارْبَعُولُوا النَّهُ قَدْمَتُ مِنْ ذَلَّكُ انَّ الْجُنِصُرْ المَشْرَكِ لِجَنْعِ الاخْسُامِ الدول وَالْجُومُ وَالْجَامُ الْبَرْكِ بع قُواْمِهَا هُو وَاحِد وَالشَّابِينِ خَطَابِهِمَ أَنْهُ لَوْيَعُلِمُوا هَا أبضًا اتَّجَمْعِهُم برُوم أَنْ يَأْتِي بَرْهَانِ وَلِمِدِعُ أَنْفِهُ أَنْوَاعِ كالمنا من التعرى وقركم معالم المرهار المريزين الخطا ذُمُاسِتًا فقَالَ فِي قُلْ مِنَا الْفَوْلُ وَالْحِكُلُ وَلَجِد منهم عَلَىٰ قُولِم بِشُواهِد وَدُلَايِلِ لَنِي مِنْ فَدُلَّ بِهَا القُوْل دِلْالْهُ بِيِّنْ عِلْوَالْتَهُمُ النَّا كِالْوُكَ بِهُذَّالِ لَهُمْ رَبُّ الْمُ بِنَهُ فَي وَلَيْتُ عِلْوَلَ لِخَطَّامِلُ لِلْهَيَاسِ مِكَانِلَ لَمَا يِرَالِمُوَابِيُّ وْفَالْ فِي عُطَابِهِ وَالسَّابِ هُذَا الْعَلْ وَيُسْتَعِلُون مِثْقُ وَاللَّهِ ربعت برع برأزية عوا دعوى فاجه فيللذاك منامظ ع انَهُ لِكِيهُ وَعِلَاقِ عَالِقُ فَدُكَ بِهِ زَلَ الْعُولَ أَنْهَا عُلُو أَنْهُمْ مَدِيُ فَ ا قَاوِيلِ عُنَافَ دُمِّتُ أَنْ عُنْ يُرُومُونَ أَزَاقُ الْمُلْقَالِيْرُهَانَ وَاجِدَ عَمَّ ويُنه مرغمة أرينجوا ولذلك قال اللهي يُمَا الله وعمر أَرْشِيْطِ إِيَانِعَيْرِهِ مُوَالِي يَظِنَ أَنْدُ الْفَالِ فِي الْحِيْهِ وَالْجَبْ حِدِ تَبْمِيُهِ العَاعِ مِزَالِنَا بِي مِتَنَ لِرُوبِجِن قُطْمَا الْبُرهَان عَبُوام

والامن فاركو أل مزادي اللوجودي فالمدسط السؤل العلم الطابع عناذك انفطوطالين فأكوالطب كاكرعنا بن الج وذلك ألعل إلماج إلماج الماد البلم الانجار الخيم عِوالْحَوْنُ وَالْمُعَادِ وَإِلَيْكُمْ فِي الْعَبْرِ فَالْحَالُ الْوْحُودُ فَكُما وَأَجِمَّا فَقُطُ فَعُدُ بَطِلْتِ بَالْ وَعَنَاكُ الْمُنَّا يُطُلِ الْطِبِ أَمَّا الْ لا بُرِقِ لِ اللَّهِ الْمُأْمُوكَ الْخَارِمِ لِلْكُونِ وَالْفَيَّادِ فَإِن لَمْ بِيُهِا أَلَكُونَ وَالفَيّاد مُوجُورَان بَطل بُطلابهما الطبّ ثُمَّ مِن عُبِد ذُلُك أَبْسُا فَإِنْ لِمَا الْعِلْمِ وَالشَّفَا بَالْ الْحَثِينَ الْحَلْمَة نقْدَ مُطِاعًا مُنْ يُعَالَ الْمُجُود وَاجِدُوذَ إِلَّا أَنْدَارُكَ أَنْدَارُكُ أَنْدَارُكُ أَنْدَارُكُ أَنْدَارُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُورُكُ لَا أَنْدُارُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُارُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالِكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُمُ الْعُلُولُ لَالْكُولُكُ أَنْدُالُكُ أَنْدُالُكُمُ لِلْكُولِكُ لِكُولِكُ لِلْكُولُ لِكُولُكُ لِكُولُكُ أَنْدُالْكُولُكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْلُولُكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولُ لِلْلْكُولُ لِلْكُولِكُ لِنْلُولُكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِكُ لِلْكُولِ مُناوا والله المُن أَن النااز لاخاب عُلاد في وزالان عَالمان أزيالما التي مز الامراج فليرياله الآصف واجدوثها فجنت دُلِكُ أَنْ يَجُونَ مُقَاوِمًا بِنَيْ وَاحِدِ فَانْكَانَ ذَلِكَ مُقَالْقَدُهِ مَا الطِّت كُلِّه عِز الْخِرْدِ وَذَلَكَ إِنهُ ازْكَانُ الشَّعَا الْمُأْتَكُونَ الشَّعَا كُنْ فَعُدِينُ مُعَامِلًا لَطْبِ أَبْتُ تَم مَا الْفِي وَافْتِ وَالْحَامِ اللَّهِ مِنْ الْعَيْدُ وَالْحَامِ مِنُ الْمُوَامِنِ عَيْنِ يَكُونُ مِوالشَّفَا فَإِنْ الشَّيْ اللَّهِي مَنِيُونِ وَالشَّفَا فِي المُونَة وَاجِدًا وَالبَّنِي الْجِنْدُ لِلرَّضَ وَلْحِدُ فَإِينَ خَافَ لَحْطًا اصْلًا فَقُدُانِ أَنَّا لَهِ وَالط مَنَاخِينَ فِي وَقُلِهِ مُنْذَا قُل اصَلح عِنَا مِهِ فِي الْحَجْرَةِ

ذَلِكَ ذَكُرُوْالرَّ لِهَا إِنْ كَالدِ فِي عَلْوالان الموجِّد وَارْتِ مَا الْأَحْدِ كَانْكُنْ يَعْمُوا أَنَّ ذَلِكُ الوَاحِدِ لَا يُسْتَمْلِ وَلَا يَعْمَى الْكَازَ لَا عَبْمَهُ واجلا وذلك الله الكانك كالمنتقبل وتغيث لأركي فاجلا فالواجب فاك مِناط أنْ جُمِع مَا فَكَا الَّذِينِ رَعْوَالنَّا لَمْ وَالْبِنَافُ لِلْحَالِيا والملكا اوالموى والتاروالأرض فدبعونون فول بالبرج لج أن قولد شنع جِدَا مُخَالفَ بَيْعٌ مَا يُطْهَنَّ فِي المُنَاهِنَّ وُالْجِيارَ حُقِّ كُلِّ عَاج إِنْ مُنَاقَصُه وَقُدْ بَالْحَانَ بِطُوطًا لِيرِيد صِفَدَ شَنَاعِبُهِ عِدَالْمَثَالُةِ الْاُوْلِي رَجْهَاب مَعِ الْكِيانِ وَكِالْ أَرْسُهُوكُا لَهِ إِلَى الْمُعَالِّ الْمِيْ أَيُّنَا قُدَابِّ عُمْلَ فِكُلُمِهِ ذُلِكُ المَنْهُ البِيَّ يَبُكُنُهُ بِعَرَاط وُذِلِكَ أَنَّهُ نِعَتُمْ فِقَالَ مَنَا أَلْقُولَ إِمَّا ٱلنَّفُلْ مَلِ اللَّهِ جُود شُي فاجد عُيْرِ مِن لَا فَلِينِ مِن النَّلَةِ فِي الْفَلَامِ مِنْي فُرَيْرِ ذَلِكَ فَافِي عَلَيْهِ مِنْ هَان مُ أَوْجُب مِن فِيلِ ذَلِكُ أَنْهُ لَا يُتَاجِئِ قُول ملستس وفول الزمانيوس كالمناقشه اذكان فلهزم لأس عُلْدُ وَلَوْ مِنْمُا عِنَانُا اللَّهُ مُنْعُ لِكُنَّا عَنَا لَمُنْ اللَّهِ مِنْمُا عِنَانُا اللَّهِ قُنُا فَصُهُم وَقَد سُلِكَ أَبِعَلُط آبِضًا هَزَالْما يُماك وَذَلِك المُّرْكَ مَن نَعَ إِنَّ اسْطِلْفُ لِلاَسْمُ وَالْحُلُّهُ الْإِحد سِطِلْ صُنَاعِه الْطِبِ اصِّلاً وَانَهُ لا بُوافِقُهُ مِمَاعُ هَذَا الْفُولِ لِنُرَّالِنَّهُ بَعِدُ ذَلِكُ قَصَالِمَ فَوُلُهُ

大きりいいりまいかり

صُاعِه مَنْصُولِ لأَصُولِ مِن سَامِ الصَّاعَاتِ الْحِرْثِيةِ كُلُّهَا اوْسَيْلُكُ يُوكُ لِ وَاجِرِعِ مِنْ الصَّنَّا عَالِبَ الْجُنْدِةِ ظُرِيْفِيًّا عَلَيْ أُحُولُما الْجِنَّات تَيَلِّمُ لَا يَكُمُ اللَّهِ اللَّ مَدْميًا وَاحِدًا فَامَّا المُسْرُونَ لِعَوْلِ لَهِمْ زَاطِ فَجِنْ هُمُ لَمِ مُعَمُّوا عِنْهُ مُّولَا وَدُلِكَ أَنَّالُهُ رَاطُ لَرَهُ مِنْ لِلَّ فَوْلُهُ لَكِنْ وَالْفِي مَنْ الْمُعَمِّدُهُ أنْ سَهُم عُدِ طَلِيْجِهُ الدِسْيَانِ مَاهُوكُا بْجِ عِمَّا يُوافِقُ الطبِّ وْهُو من المنظمة المالة المالة المدي والارض مح الاسطفيات للرص لَحِنَا غَيِرُهُ مُنْدَاقِلَ قُولِهِ إِلَى الْحَرِهِ المَّالِمُ مُنْ أَدُّعِي أَنَّ الوَاجِدِ نِهُا أَيِّ وَاحِدِكَانَ مُوَالدِنْ طَمْتِن فَالَّا فَهُذَا مِن أَنْهُ لِللَّهُ شُكِابُ المؤغُّولِ أَنْفُتِ الآنَّهُ لِمَا كَأْنِ أَنْهُ يَظْلَهُمْ فِهِ الْبَرْنِ وَأَجِدِ فِلْلاَيْعِهِ عَالِمُنَا وَجُنَّانَ مِنْهِمَ الْمُاحْلُمُ الْمُنْكُمُ لِللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَنْزِلَة قَوْلَ مَنْ دُفِعِ أَنْ يَجُونَ لِلْوَهُمُ الْمِرُونِ بِالْاخْلَاطُ الْاَيْحِهِ مُرَكِّنا من هُمْ وَكَانِينُ وَرُفْتُ وَثُمُّ مِن مِهِ اللَّهُ أَلِينَ تَوَيِفِيهِ وَاجْلُامِن المنابط الارتباء منوع فرق على المنابط الاذويه الإبينه المواقف مؤالث بادالاند والخابر الخرف بث أَنْ مُحِينَ عَمَا قَاعِمًا لَا مُعْقِيدِهِ فَمَ مِنْ الْلاَدِيدِهِ الْمُعْرِدَةُ شِي مُنْ وَخَالِم

الإنتان كافؤخانج عُاصِيلِ فيناعِد الطِيدِ فَلَيْن فَاضَعُنُاع مَثَا الْعُولِ مُ أَبِعُ وَالْسِانِ قَالَ وَوَلِكَ ابْنَاتِ انْعُ اتَالانْتِاتَ يُو حُلِيد موَايْحِ أَن لَين بِعُلْيَه مِزَالْمُوا وَلا مُؤور اللا وَفِي فَالْ القايل بهزا الغؤل يك ما هوكانج بن اعد الطب فيطل أُمُولُمُ اوَذَاكِ الذَ قُرِيحَ إِلِي الأَطِيَّا إِلْ أَنْ يُسْلِمُ لَمْ أَنَاصَاف الأمراض كثبن والمناط الجلج البقى مجؤن والشفا أبضا حَيْنَ وَلَيْنَ وَالْمِنْ وَالْمَانِ مِنْ لَمْ فَيْ أَحْرِجِ وَمُوالِلُ فَكُلُّمْ فَم هُ كُلَّا مُن لَوْسُهُ لَمُ مُنَا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلِّل أَمُولِ الطَّبِّ فَعُولُما ذَا كَامِجْ عِيدًا عُن مَناعِهُ الطِبِ وَذَلِكَ ازَالِنَا مِن لَزُسُلِ لَاصُولِمِنَا عِنْهِ الْعَمَا ارِّ سَنَاعِهُ لَاتُ فَلِينِ فَوَسَاجِبَ لِلْ الْصَنْاعِةِ التِّي مُوفِع المِاللَا وانطال والكالكينة عَيْرة وَقَدْ بِحَ الدَوْلُ فَعَلَا لَهِ الدَيْكُ الدَيْكُ الدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدِيلُونُ وَالدَيْكُ وَالدَالِيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ والدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَالِيكُ وَالدَالِكُ وَالدَيْكُ وَالدَالِكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَالِكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكِ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكِ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُ وَالدِيلِ وَالدَيْكِ وَالدَالِكُ وَالدَيْكُ وَالدَيْكُولِكُ وَالْعُولِ وَالْعُولِ حيزقال فَكُنا أَنهُ إِيرِ للْهِنْ بِينِ قُولَ يُعَانِيهِ مَن أَنْطُ ل أَصُولُ المندنية ليكن ألغولء ذلك أمابن صناعة اخرى وأماب أع سُفُةُ وَالسَّاءِ وَالسَّاءِ عَلَى اللَّهِ رَاحَادِ السَّاسِ فِالسَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّالِي السَّلِّي السَّالِي السَّلِي السَّلِي السَّ المُّنَافَوُّ لِيغِانِيهِ مَنْ طِلْلُولُ وَلاَ الْعِلْمُ وَوَلِكُ لِأَمْرَ الْعَلْ مَا يَطُهُ وَعِهُ أَوْا فَعَنَ يَنْ فِي إِمَّا لِجُيْعِ النَّايِرْعِ اللَّهُ الْعَبْدُولَ إِلَيْهِ بالزم إذكان بطل ما فمرقب مرتضي فهم وامّا أن صبوا له

فِيْدِمِثِلَ الأَرْضُ الْبَرِّ عِلْهِ إِلَا إِلَا الْأَرْضُ آكِالِصَدَ المَّنْ البِّي كِغِالِطِهُا وَلِالْمَبْثُوبِهَا شِّي فَالْمِرْجَبُهُمَا وَلَا عِدِ ٱلْعِالِمِ الْمِنْا بِيْهُولِهُ وَكَذَلِكَ لَا خُرُمَا خَالِحًا تَقِعًا لَا يُحَالُطُهُ وَلَا يُتَوْفِهُ تَجْين عَنْ بِنْ وَلَانَا زَا وَلَا هُوَ آ وَذَالِكَ انْهَا قُدَيَةُ وَهَا لَيْنَ عَلَيْ حبيها وكالطبخ كالعبضا وبجذ ويعضها منعض التُنْ وَأَمَّا النَّالِةِ النَّهُ وَلَيْ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشُخِالْخَالِ فِيكُلِّ وُلِحِدِنَهُا فَلَا تُطَالِبِي لِثَّا وَلا يَدِالْمُنْانِ الْإِوَانِ فِي لاغْ الطِّهِ ولا سَنْوْبُهِ شَي لَجِن الْحُتَفَةِ إِذَا اوْجِد كُلُونُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل فَيَا عَيْنًا بِيَالًا رَطِيها أنْ يُطِلِّ بِاللَّهِ مِنْهُ الما وَمُدْوَلَ لَكِمِانُ الحَيْنَ التَّيْءِ النَّالِ لِمِهِ إِلَّهُ إِلَا إِلَّا إِنَّ الرِّيعِهِ الْوَجِ الرَّالِمِينَ أَنْ وَوْلِم الْمِيوَا وَالْآبِهَا فَلْنَصِرَكُ وَالْمُورَ فَاللَّهِ وَمِنْ كُتُرَّالُهُ مُعِدُ إِنْشَاكِلِيْهِ مَالتًا لا وَلاَتَطَالُ مِنْ وَجُوْدِ الأَرْضَ عَلَيْجِ بِمُعَالِيْهِ بِكُلْ المؤون ولانتي من إرالا يُعلَينات جرَّفًا وَاللَّهُ فَأُوجِهُ فِي اللَّهِ فَأَوْجِهُ فِي اللَّهِ الولا والمرهم الموقف بالدركوة الأدويه الشيع مفري أوزالج عنوان المُن أَن أَن الله الله والتعرير والبن والمال وكالقاجه بزغاني الجنوب والفاز أبير طفؤته عز الأنض

عَلَى مِن إِن مُلْ يَعْدِنُ أَن لِمُنْ مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا مِن الأربعة الاخلاطات أكاربعُرٌ وَاخَالِصًا لاَبْتُونَهُ عَانِهُ فَعَيْمِن ذَلِكَ فِي بَالِ الْحَيْنَ الْشَاالَةُ مُحُونَ مَنِي لَرْجُدُوا وَإِحِبُوا مِزَالِاسْطِفَيْتُ أَبِ الْارْنْجِهِ مُفْتُرُكُ إِخَالِتُ عُلِي عِبْدِهِ بِرِفْعَ الْكُونَ فَوَامِهُ مِنْ الْمُؤِرِّ الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِنِي مِنْ الْمُؤَلِّ الْفَالْمُؤَلِّ الْمُؤَلِّفِ مِنْ الأنبخد ومدبغ والمالجوان والصاكالجوان يورد والمالم خَارِتِ وَلَوْرِي ثُولِهِ فِيهِ وَلا يُطَالِني إِنْ اوْحِرِك انْضَا فِيهَا الجبوال أنشاخاله ولاميونها في والتكلا تقدد ان وبي عِوْ ٱلْجُالِمِ النِّمُنَا مُنْهِ جَالِمًا لِأَنَّا يُرْتُ وَتَنَا وَلَمْ وَمَا فَإِنَّكُ تَجَد بنِدِلانِهَا لَهُ شَيَّا مِنْ لَحِيانٌ وَمِنْ الْمُرْفِقُ وَمِنْ لَكُونُهُ وَمِنْ لَكُونُهُ الْمُؤِكِ عَلِي اللَّهُ مِنْ الجَرَّةِ الجُّ لا تَخَالِطُهَا وَلاَ سِنُو مِهَا شَيْ الجَّي مَوْهَمُ كَا بنائيتا عوغابد الكاثروا المتل والبن والمداعرها سنذان مجيد الخالم الخرجها أن الصياف أن المناف المناف الما خوالكان الجوان يتراجظام فالغنان فالشعرون فاللبس المُنا المُزف فِي لِلْمِوان اللِّي أَهُ مَن وَذَلِكُ الْكُلُّونَ مِنْ ذَلِكُ ألجيوان وربلغ مزجاله عواليش والتأنزان الضائفة متالانس أَكَالِمُه فَإِنْ انْتَكَا لَهُ إِنْ وَجَلَ فِي رَالِكِهُوانا أَضَّا أَوْجَدَاكُ

الْلِيُونِ وَالْمُالْحُلُّهُمَا إِذَاكِمْ فَتْ عِزَانَ تَغَمَّاتَ الْفِالْمَدِينَ عَنْ وَحُونَ تُولِدُ لَلْمُؤَانَ وَعَذَافَهُ وَشُوهِ وَيَنْفِي أَنْ عُثْمِ إِلْفُهُ فيكه ماز النار والارض والكاوالمويل بالمنسات مشرك جيع الاختيار وذلك ألك إنت فيدو ألجالم أجيامًا وفي والأأن طونها فالناجا برالاجتناء والتأت والجوان فأبقأ مُحِيثِهَا عِنَ إِلَّ وَمَّا امْنَتُ رَبِعَ الطَّعِلَ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عِنْهِ والمنافية المنافية المنافية المنافية جَبْع الاخْتُهَا والبَّيْعِ ٱلعَالِم جَتْحَدُد للبَّلِيِّ حَلْمَا أَعَلَى مِنْ عَانَهَا أَنْ عَمُ لِيَضِمَا فِي مِنْ وَمِنْ اللَّهُ يَعِضَا مِنْ عَمْ اللَّهُ رُّحَ إِمَّا مِنْ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَى عِلْيَا مِنْ مُنْكِلًا فِي مُنْوَلِد أرتبكوا واستغرروا كالقي إماب أيناوس فالواظا ليافاية أَدْعِ إِنَّ الْمُعْنِيِّاتِ بَمِنَ الْمُتَّبِانِ لِلْإِنْ الْبَائِدِ وَآلِامِرُواللَّهِ مُعَالَ مَعَ ذَاكَ ازَّالِا يُسْلَقُتُهَات ظَامِنُهُ عَوِ الْجِيَانِ كُوتُلِ عَبَّلِج إلى روز غانها مزمار إصلا ورثاب الماك ماك مأل ورثاب وزما الله الما أخبام وعجاف أزيقرانها الماؤا لمزي والنات والانض كاعلى أنتكم كلغ اجم الاطبئا الحدث والسوح بجنيع عَلَى الْمُؤْمِدُ وَمُوْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّ

جُوْثُ

وَالْمَاوَاتُ تَرَيْعِيَانًا تَوَلَّ مُكُون بِنَهُمَا أَفَعَ مِنْ أَمُوا لُمِنْ فُوم تُولِدُهُا سُؤِي رِّحْرُمُولُمُ وَالنَّارُ وَأَنْ خَبِللاَ مَوْلِ الْمِنْ الْمُعْلِمَا عِنْهُم بِاللَّا لَمِ عَنْتُ عَنْمُا شَيْبُ وَكِالْطَيْنِ وَكُلِّ وَالْمِدِ مِثَالِمُ أَنْ وَالْجُوبِ لَهُن عِلِن مَا أَمَا خَالِمُ الْلِينَ لَا تُمَّ يَكُونِهِ هُوْ مِنْ الْفَارِ مَا لَكِي مُعَالِمِنْ كِنْ لَهُ حَمِيمَ وَاعْلِينَ الْنِينَا لِمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ أبتما من المناس المالم وتنياك ذاك مالكا في أن الباب الْحُنْتُ تَرِيالَبِنْنُ بِحُلْفَاجِدِ مِنْ الْمُنَافَ ٱلنَّاتِ يَعْجِ فِالْارْفِ ومؤلف يرمعن بخل بكن فالأجروش عشزة الاف جروب خِلْهُ النَّابِ اللِّي فُوْمِ نِينَ وَتُرَيْبُ إِنْكُونَ كُلَّا أَيْ الَّهُ مِن يُطَعُّبُات الجِلل وَيُنكَ فِيلَمِن إلْيُوال يُشِيعُل وَمِن الناب وذلك أنك تُرِي لِغُنُمُ النَّانَ أَكُولًا لِبَيْتِ و تَرِيكُنَا فِي الْحُلْ مُعُ الْجُنُيْدُ لَا لِلْوَالِمُ وَتَوْكِ المَاعِنَ مَاكِ لَمْعِ ذَٰ إِنَّ الْغَمْنِ لَا غُمَّانَ المغتر دمن ذلك بتواد بنا الدوو فننعي مآبرانها ويتوادمها الكذها وتنبي فنائظن ارتح الكالمئم والخنار يزج شفخ النبغشات العِالم والنابر اللَّذِينَ إِخْلُونِ الْغَمْ وَالْخَنَادِيرِ عَالَ وَلَعَبْدُ مُ وَعَرْهِم وَعِدُاوَهُم مُؤِدُ وَإِلَّهُ مِنْ شَيْحَ عُيِّرًا شِيْعَتُ اللَّهِ الْمُوالِمِ وَكُلُّ فِلْ خَايِج عُنِ الْمُنَامِّينَ فَعَ مِنْ مُرْكُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

وَاصْلِ أَلْيُونِينِ وَالْخَارِيقُونَ لَبْرِ عِنْ لَحِدِ الْإِفْ وَمُوتِ مِرْ أَرْبِهَا فَا عِنِاكًا وَنَيْفُتُمَّا وَكَلِيجُهَا وَمَنِدُوتَهَا فَاعْلَمْنَا وَجُنَّا وَمِنَارَّعًا فَلْشُرِيعَرِفَهَا عُوَامِ النَّايِرُ فِقُنَّا زَانَهُمُ لِأَيغِ فَوْنَ سَلَّاعِينَةً مِنَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّاوَالَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال البرم زاجد الأومو بغزفها عرفدها بدبحات كأنا الأاق عَامُ النَّامِّ لِاَيْعِلْمُونَ فِلْعِلْمَ لِلْمُعَالِّ الْمُلْأُولُولُو الْمُعْزِ و يُرْبِزُ الْفَلَابِ عَد وَاخْلُوا عَجَابِ اسْاوِسِ أَنْ يُعُولُوا انْفُر المراكب الأجيك ون ومنوبيني وذراك التالحاوية لحريد الطبة لكِنْمُ مَجْنُونَ لَلْإِنْ قَالْبَادِدِ وَالْمِاسِ فَالْفُلْبِ التي فَدَ عَدُرُونَ إِنْ مُؤْخِذُ وَمَا أَلِهَا عُوالِمِنْ إِلْ أَجُوا (عَنَانًا ومنجنم أزيج كأؤها استنقات الأبران والطب كلة ومله خاجه الأزال أراضة الماية وقامر زالتناعة والعد مَنَ الْفَالِينَ وَتَسُرِمُ الْمَارِدُوالْبَارِدُ وَالْمَامِرُولِ الطَّلِيمِ الْمُلْكِعَةُ للطب كنائين وعاايت فقتات مان الجوان لذكاؤهنا الفول قُدْمُ مُورِّ إلسَّنَا عِنْتُ عِندَكَ بْهِ مِزْلَانَا بْسِ وَالْرَّمُوْا صاحبهرالعكرم والذم والمكروالت وستروه فيحد

اخطانة هَاوَ فِي أَشَاكِ زِينَ عَيْنَ وَكُذَلِكَ سُارِحَ مِيع الأطبا اكرن فأاغلم ازاج المنهم انبيتني علم الط الفات ولاشج وتم بلك البيال الخافادنا فاالفنكا ورجدها لأ لَكِنْ الْحَالُ لِحَيْلُ فِقُدُ الْخُوا دِحْرُ أَشْيَاحِيْنِ مِنَافِيلُ فِيْدِ وَالْمَوَابِ فَانْطَلُوهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ ابْنِا وُيرٌ فَالْأَوْلِانِ لَفِيَّا ظامِنُ فِالْمِيْنِ لَاحْتَاجِ إِلَى أَمْ الْمَالِيَ بَعْرِي فَالْلَّهُ وَالْمَالِلَّهُ وَالْمُعْلِقِ عُو الْجَازَ اللَّهِ مُنْهُ مُعْرِهُمُ الْمُزكِرِينَ مَاهِلِ عَمَّاتُ نُفُد ود لمنا أمر منظر بو الجوامة التي أرمعاً إن التانية فات فاندان أنابتهر بزلك أمام طروانها مي ووقرف باله أرنزع أناث العيد وأباب الأرافظ معليه النابر لأنجنكم لظفور فاندوا المارية الكثرج والاإلكافات وَذَاكِ النَّجْمِ النَّايْنِ يَغِرُفُونَ الْمُرْوَالَّفِيْنِ وَحَوْثُكُ النَّعَالِي والجموما المياللانهم لاعكنوناز وسيرناز كالحالا برعيه أن خع أو بُدر ومرفزً الطويو كان إلك واحديثنا أن يحون بنسا البحية اوالمرض فقد كالم المدرية فوالكند والل والجشك ولابع وورك أبالح ومنها من بالمن وكالك به الاذرية أضا فالخريو ومشااح الرواليعنون والدويموت

النور وتعنيا أحر وتعنيا اصفر ويؤويرا دمالجيم القابل المؤن ففال ألفط فاللثن فينان وازالفناب والجبتي يودان والكفار النام النابر يتولون كادمن بربرون والجيام تعتيد بشل النارية الملك وسرة بزيروك بم الكنفينة التي فيه فقط فليت أدري ذا فلم خاناي في بريوون موار برون والكفية وجدما اوتربدون اليم القاب الما وبدر سُعْلَى الله عَرِيقَ السِّرعِ عِدَا فَا دُرَيْ المواب فافتاك السريعي بقالد عاد الكيفية وجدفا ولكد بعِيْ الحِيْمِ عُلِد بِالْهُ وَمُ إِنَّةِ سَيَالَتُهُ بَعِدَهُ مَا تُقُلُّ لُهُ مَلَّ معي بعَوْلَكُ استُلْفَيْلُ كَارِدُلُكِ الْجِيْمِ الْفَقْوَ فِي عَالِمُ الْجَانَ او قد سنتي كالبير فوز عابد الجرارة اسطفيا جازا وكدلك سِّنَالَتُهُ فَعِ البَائِدِ وَالبَائِد وَالبَائِسُ فَالرَّطِي فَلَا الْمُرْسَعُ لِمُ مَنِهُ لمتناة النظر وجوليتك والخباب فلاسترع مبوحما المنتع أولا شرقال لي وغاادة كالمناف عد مذا الني سينك عبد فَقُلْتُ لَهُ إِنِّيامًا عِلَاكُ عِنْ فَلْلِأُنْ يَوْلُ أَنْ فَعَ عَمْدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لابضائداله وسران مع ماعدد اساما فرقاعظما فارخف مَعِلْكُ مَا هُوْمِنَ لِجِرِّارَةِ اوْمِزَالْمِوْوَدِ لِينِ عُلَيتُ السَّعُبُا

مَنِ بُوثَق بِهِ وَمِنْ عُبُطُمِ الْاسْمَا عِلَيْهِ مَنْ الْأَنَّهُ لَا عِبْلَجَ إِلِّي نْ يُرَافِي الْبُرِفَانِ عَلَى الاسْطَافِينَاتِ الْطَهُورَهُمَا فِي الْجَانِ فَأَوْجِ مُعُ ذُلِكُ أَن مُعَرِّمُا السَّطَفُتِ السَّالِ الطَّتِ وَلا بُرِّالُ الْحِيانَ وما الإفيالاساسلان لربرع اساويرك أزعاف وتوقيال بَعَوْلِ النَّارْ وَاللَّاوُ الْمُؤَى وَالْارْضَ وَ قَالَ لَخَارُ وَالْبَارِدُ وُ الرُّفُ وَاللَّابِينَ شُئُ يَوْكِ أَنْهُ لَرُكُ عُنَّ مَا فِي إِنَّا اللَّهِمَا مِنْ الْمِعَ الْمُلْفِئُرُ فَهُ وَمَا تُصْدِي فِي ذَلِكُ أَنْ الْمِيْرِ أَذَالِ اللَّهِ الْمُلْكِ الْمُ أَخْطَا لُكِنْ صُنَّى يَدِ ذَاكَ أَزَاجُولُوا عَيْدِ مِنْ أَيْعِطْ مِثْلُ خَطَابِهِ وَالرِينَ فَيْ الْأَشْكِ اللَّهِ فِي انْذَلَّا مُكِلِّ أَنْ شُبِّت فول من الا قاول صلا الأبعث المنطق ومزد لك المادم الافتام في عَرض والتم إلله القانة الأحجرة لَكْ كَافَانُ وَذَٰلِكُ الرِّيْقُمُونَ رَخُلُامِنَ لَعُالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الشاوس لانجائها منه فالمنا برائع لمناسات الكوت عُوْ الديسِّ عُمَّا مُعَالِي الدينَ المَشْرُكُ وَفُولُهُ نَقَلَت إِنَّ الأاعِلْمُ عَلِي أَيِّ الْمَايِلِ الْوَجُونَ بَيْتَعُ السَّا وَسِ إِسْمِ أَلْجَالًا والنازد والركل واللبر وذلك المكانة التالية فسود بُرُادِ بِمِ اللَّوْنِ وَالْكُنْفِيَّةُ جَتَّى بُهَالَ ازَّ بَعُمْ الْأَلُوالْ الْبَعْرَ وَعِيمُهُمْ

اَجْيُكِ امَّا مَهُ فِي لا يَكُنِّهِ لِكَانِ ذَالِكَ لِجِيدِ اللَّهِ عَرْفِعًا لَهُ الجزارة فقط وحد لك مخالا بطغيالا بالمادد الحبر البافو مِثَالِيْهُ وَلَا يَعِلِيْهِمُ وَعِلَى مَثَالِمِ المِثَالِينِ مِنْ العَالِيرِ فَالرَّفُ وذلك ازالاستلفر عبى أربيخون منرة البيطالا غالط والأستوله شئي والانتبغي التجون تركانا ولأعظا تقالب نَهُكُذَا فَانْهُمْ فَإِنِّي لَبْدَا تُولِلُ زَاكَ مُنْكُ وَالْعِنْ إِنْ الْمُ مُعَلَّدُ الْهُ الْعُومُ مُنازِّدُ اللَّهِ عَوْدِينَا لِهُ الْجِزَانُ فَهُوالانِيَالُمُ لِ الجادلم بغُع وَهِي عَلَيْ شِي الثَّارِ فَقَالَ فَا فَهُم عَنِّي أَنَّهُ النَّار فقلتُ لَهُ فَفَكَ ذَا أَرْتُوا فَهُمِ إِنَّ الدِّيكُةِ وَالتَّحَالُ الْمُعَالِدُ المَّالْمُونَ المؤيفًا قُرِينُ لِكُ لَجُنَيْقِيكِ مُنْ لَكُ لَجُنَيْقِيكِ مُنْ اللَّهُ مُقَالِدُ لَهُ مُقَالِحُهُمُ بِيُ الِّدِينِ لِلهِ النَّادِ وَالْمُؤِيِّ وَالمَا وَالأَرْضَ التِّي حُثًا مُرْتَبًا مِنْهُ إِلَى لَامْ فَقَالَ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَ الاصطِرَابِيمُ امْتُلُ مُعُ مَوَالدَدُاكُ عَلَيْنَا بِرَكَلْ بِيدِهُ تَقَالَهُمُ المخالفة المجادية المتفاق المتابية المتابع الم مجينع وبعق كل يُنتو وفي وكل عاب ويفالطنا فما يخ عِنْ الْمَاعِنْ وَ الْعَنْ وَالْعُوْةِ عِلْمَا الْمُؤْمِنِ الْمُلْقِ وَمِنْ أَلِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ بالبطا إلى نوم الله المان من من من المان المن المنافق

وجُبُ مِن ذَٰلِكَ أَن جُونَ عُرُدُ الاسِتَقْصَاتِ الأنِهارِهُ أَذُ وَإِن جُرجَعِكَ مَا هُومِنُ الْجِرَارَةِ أَوَالْبُرُورَةُ وِالْعَنَايَةِ مُعَوَّلًا يُتَعَلَّقُ لربك عدد عاعر مناه لانتاتا بمير وكل فاجاب الاجابر العفتى فاحدث بصبر عددالا تطفيات كالما أَنْ يَجِهُ فَاجَاجِي قَامِلاً فَإِدْكَانَ هَنَا الأَمْكِذَلِكُ فَأَفْمُرُعِينَ الثَّا انْنَا مِنْ وَاللَّهُ الْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ال يُوعُارًا تَهَامُفُرِّدُ بِيَعُداْرًاكِهُ تَعَالَى مَاجِاجُكَ إِلَّ النَّعُلُونِ إِنْهِ الْمُحْتِ الْحُدُونِ ابْضًّا فَقُلْتَ لَهُ حَتَّى الْمُعْتِي فَهُرْمَا مَوْلُ نِقَالُ هَكُذُا أَمُولُ وَمَكُذَا فَافْهُمْ عَيِّ فُتُلَا عَالَهُمْ عَيِّ فُتُلَا عَالَمَهُ مَّا مُرْفِيا زَافِهُ مُرِعِيْكَ أَزَالِاسْطُفِينِ فَوَالشُّيُّ الْفِيفُوفِعُلْهِ الْجِرِ أوسة غائدة أكبر فكتا فك أه منذا العول عضب عضا الدالم وَأَشْغُونُ مُ كَالَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمِينَ الْمِينَ اللَّهِ مُنْفُكَ عَلِيهِ ٱلْجِرْجَازُا والجنم الني فترغك عليد البردمان ذا وكذلك أفول والبابن وفالتطب انتخل واجمينكا مؤالجيم الني تدغل الني اوَالْرَطُوْبُ عَلِيْهُ فَمُلْتَ لَدُ فَمَا عِنْجِكَ مَانِعِ مِن أَنْ سِبَيِّ هُ فِي الاجتيار بهبغ الابنما فقد سنتي لخبرك لأوالعدس فألحفك والجامراك أخيال تقول ازكال واحدس والمعالمة لكن مِنْ وَجُدُا رَبُكُونُ عِنْدُ لِحِيرُ السِّطْفِيّاتُ بَمِنَ الإِسْانِ الْفِظْمُ وَالْعَضْ وَفَ وَالرِيَّاطِ وَالظُّنْرُ وَالشَّيِّرُ وَالنَّيِّرُ وَالنِّيْرُ وَالْجِمَدُ وَالْجِمَبُ وَالْحُ واللبف والأعشيه وبالحلك جبع الاعضا المتكابهة الأجل المَرْي الله ورج كل منه بي شي من الله والد م الله بي المنهات مَا يُرْفِعُ إِلَا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا نَّكُلُّ وَلَحِدِ مِنَ الْمُغَيِّنَا المِسْلَامِيةِ الْأَجْزَا الْمُأْكَانُ حِبُوثُهُ عُللاسْتُقْسًا بِ الاول وعُزلاعُ عُما المتنابِهُ والاجراكان مُركِ سُامِراً عُمُا مُن الْحُوان فَانْ سُالَةُ سُامِل عَز الْلاسِّتُقَمَّات الاول النَّحْبُثُ عَنَّهُما اللِّيْمُ يُخِالمُكُلِ أُو النَّجْرِ فَبُنَّ أَنَّ جُوابِهِ يَوْ ذُلِكُ هُوَانَ مُؤَانَ مُؤُلِ انْهَا لَكِارٌ وَٱلْكَارِدِ وَالسِّابِينِ والركك وكذلك المنابزع أزل كفيات الغظم والعنر وَالنَّجِرُ مِلْكِيارُ وَالبَّادِدِ وَالرَّكْبُ وَٱللِّاسِ وَالْمَالِدُ وَالرَّاكِ وَاللَّهِ اللَّهِ تَقُدُوجُبُ الْ عُلْيُدِ أَنْ تَبِلا مُا اللَّهِ بِعِي لِلْهَارِ وَاللَّا يُدِواللَّا وَالرَّقِكِ وَذَلَكِ إِزِّكُ وَأَجِدِ مِنْ هُنَهُ قُدُنُهَالَ وِلِخَالِبِ فَيُقَالِبِ عُلَى الانْفِرُّاد فَامَّا بِالغَالِبِ فَيْقَالِ أَثْلِكُمْ مُطْبُ وَنُقَالِ أَنَّ لِلْمُ مُطْبُ وَنُقَالِ أَنَّ الغَضُونُ كَابِينِ وَرُهُالِ اتَّ اللَّهِ عَادٌ وَأَزَّ الْعَضُوفَ مِارِّد

وَعَذَاكَ يُقَالَ ثِوَ الْعِظْمِ اللَّهُ الْمُؤْدِدُ النَّهِ وَيُعِلِّ فِي النَّهِ النَّهِمُ

اجُدُ مُاكَيْنِيِّه كُمَا نَعُولُ الْبَضِ وَنَجُونِ بُرِّيدٍ بِوِاللَّوْنِ وَالنَّافِي كِيمُ النِّي تُدْمُلِ الْغَامِد مِن مِلْكِ الصُّبْعِيَّةُ وَالْفَالْ الجَيْمِ اللَّهِ عِنْدَ رَلَكُ الْكُنْفِيَّةُ غَالِبَ عِلْبُهِ كَاكِهُمْ قَالَ فَامَّا نَجْزَ فَلْمِنْجُلُ مَعْزُ الْخَا فَهُوا دُّا اوُلِي بِفُضْهَا إِدْكَانُ هُوا اللهِ عَبْرُهَا وَكَانُ هُزَا وُقَالَةً عِكْ بَنَ الْمِنْ رَبِيعِ عِشْنَ سِينَه فَا نَامُنُذُ ذُلِكَ البِيَعِ لَذِ اكْثُنَ الأمراكبكور كيمالانظل انشابي الخاكة والمزي والفك فِيمُ اللَّهِ وَمِنْ فَهُنِّي وَالْجُنَّ عَنِ الْعَوْلَ فِي الْاسْطَافَيُّ الدَّعِنْ اللَّهِ اللَّهِ الأفاؤيل واغب كيف كمين فولساوير بناص فواد بماأة عرض اللائملفيّات وللازوالباددوالراس والبابر والانجم النَّهُ النَّارُ وَالأَرْضُ وَالمَّاوَالْمُوكِ الْجَرَاكُ النَّا النَّادُ فَصُد الاستكفيتات القرصه التي تخفر الحيوان وليز انض فضا الاستفسآ لِعَينَ الرِّي نَعْ جَيْعِ الرِّيِّامِ وَبِعِنُونِ المُّرْبَةِ الْرَبِي كَانَهُ الْحَامَةُ للني التي سبت إليه وأريت بني عنس الملاب عبع الاشاوامًا انًا تُعَدُّرُ مِنْ مُنْذَا قُلِ قُلِي لَ الْعُرَقِ مِن الْمُعَرِي إِنا النَّهِ اسطفين وسركا مؤالح فيقد استطفر عظيم جلا واخلوجان انَّكُلُمْ يَوْ ذُلِكَ الأَرَابِقَا كَلامًا اللَّهُ مِزَالِاقُلْ فَأَقُولُكُ الله إن الاستعلقة الفاقوجز لا يكون المرسنة ولا أسيط

المَعُ مُنْكُ أَلِلَةً

الاعتابين الأجزاكالها اجزاأولم يكالإنبان أنبيط أَخِزَابِهِ فَالنِّي بَرَعِ هِنِهِ لِانَّهَا عِنْدَالطِّبْعَهُ مُرْكَبُهُ وَأَن كَانَت تُطْهَرْ فِي الْجُوالِينَ فِي عُلَمَ الْهُ فَالْهَ يَعِيدُ فَيْ فَعُرْدِينَ عُلَا فَاعْدُوْ عِنْدُنْ عِنْدُوْلِكُ الْحُدَّةِ عِنَاكُ الْحُدَّةِ وَالْفُوْلُ وَالْأَجِلِ وُازْكُ نِتَ انْضَا مَوْزُ لِلْهَ إِنَّ وَالْبَارِّدِ وَالرَّعْتُ وَالْمَانِدِ وَالرَّعْتُ وَالْمَانِ كُنْلَاكُ بِالْخَالِبِ فَقُدِ بَجِيلَ فِي مُعَالًا مَعِرُوفَهُ وُهِ العَبُ وَالعَشَا وَالعَصْرُوف وَالرَّاطِ وَالجِّروكُ لَ وَالرَّاطِ وَالجِّروكُ لَ وَالْحِد مِنْ إِيزَالَاعِضَا التَّى ذَكَنَ لَاهَا وَانْكُنْتَ تَطَلُّ النَّيْ الْنِي الْمُولِ عِنَالْطِيْعِهِ بَيْنِ لِمُعْتَرِدُ تَعَنَّمُ فِي أَنْ يَعِنَ لِكُنْ خَالِمًا مِنْ لابتوليدي أتحول كنيه برغاغاتا فليجتبال بن إِلَا عَارِ وَالْمُواوَالِما وَالأَرْضِ لِأَنْكَ لاَتَّجِبُ الْكِمْبَاتِ عُلَّيْعًا بَابُعًا لا مِنْ وَبِهَا وَلا يُخَالِطُهَا شَالِدٌ مِنْ فَعَطْ وَذَلِكَ أَنَا خَيدَ فِي التَّارِيْفَاتِد الْجِردَ غَائِمة النِيْنِ وَعَدِ فِالْلَائِنِ غَالِمُ الْبُرْدَوْعَا لَهُ السُرِ وَعُبِد الكِفّات الاخْرُ عُوكُلُ وَاحْدِمُ الاسْرِ الْيَامِرُ فَيْب طَبْعِزِهِ البِيِّ عَنْقَهِ فَانْ لَرِسْفَا أَنْقُول لَّهُ فِهِ الأَرْبِعِهِ فَعِلْانِيْنَ لَحَن الْمُن مِنْهَا اوْ لَكُنْ وَلَهِ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّالِيلَاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل إِنْهُ مَنَا السَّطَعُتِ الرَّطْبُ هُو فَيْغَالِهُ الرُّطُونَةِ ثُمْ وَهُمُّ مِعٌ

أنهُ الرِد وَطْب وَكُل وَاحِدِ مِن الرِّيل الْعُضَا المَشَا المُقَالِكِ إِلَّا المُقَالِكِ المُخَال نُوصَف بَالِ مِنْ للاحِوَالِ خَنْبِ عَلَيْهِ الاسْتُقْطَاتِ المفرّة البينيطه علينه وإزقال فأبل تُلجينم الفي تقال حارة وبازن او كطب اوكابير بالخالب فيو موالا بطقير فيب فقولمان تحون بتعمات بدن الانتان الغط والضروف والمبدوما أَشْبُهُ ذُلِكُ بِزُلِلا عِنْ وَلَشِّ بَوْعُ اسْأُوسِ أَنَّ هُزِهِ هِلْ طَفْبَات مُنْ الدِنْ الْحَرِيْدِ مَنْ عُوارِ بَلْكُ الأَشْرُا الْحَيْمَ الْحَرَابُ الْحَرَابُ الْحَرَابُ الْحَرابُ الْمُ الاستفتاب بالجقيقة فقر بازين ذلك الدُف عَاوُز الحرويرُ اقي بالزؤك والعكزا فالاشا الاول لني وللحقيقة مفزة بنيطه التي لا يُحذل بقال فيها انها بالغالب صارت الحال التي يُوصف بِهَالِانَةُ ان فِيلَ فِيهَا أَنْصًا اتَّهَا كُذُ لِكَ بِالْخَالِدِ وَجُدُازُ تَكُونَ تِلْكُ أَيْسًا مُرْتَكِيد وَكِما فَرَأَخْطَانًا مَا أَرُدُناهُ مِنْ وَجُهُرْ إِجِرَهُمَا أَنَّا فَازُفْنَا الْاشْنَا الْحِينُوسَة يَوْ طَلَّب شَيَّا فِينُها وَالشَّابِي أَنَا لَهُ عَيْدُ وَلَا فِي الأَشْا لَلْفَتْ ذَلِكَ ٱلْفُرُ الْمِسْرِطُ فَاشًّا عِمَالِمَا سِنَا كَازَلِاسًا الطَّامِرُهُ عَمَاكًا فَقُرْتُ أَعِلَى الْعَالِمَةِ فِيهُا شُيَا مِنْهُ إِنَّهُ بِينَ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَأَنْكُ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ الْأَنْ فَإِنَّهُ أَبِيلُ إِحْدِينُ لِالْمَانِينَ الْمِلْ زَالْحَضُوفَ وَالْمُعْمَّ وَالْحَمْلُونِ الْمِنْ

الفرُونِيز لَلْمِوَا وَمُؤَالِانِهُ عَنِي لَا لَهُ مَا لَيْهِ كَعِيضٌ وْفُولُونَ فَكُونِ سُهَا وِيَّاكِهُ ٱلْحِنْ لِلَّتِي اللَّهِي لَهُ مُولَّهُ مُنِدًا قَامًا الاسْخِطْفَتُكُ فَأَيُ لاَ عُالَةُ مُوْافِقَةَ فِي لِينِهِ لَا أَنْ الْمِطْفَتِياتَ فَالْمِفِيَّةِ ٱلْبَيْرِكُمْ المفرى انبطفين للكفية المرتحبة وألجيم البسيط المفزك النطقيس المنتالة ليرين والكائف والكائلة والكالاد والتطب والله البز عُالِكُلِّ وَاحِدِمُ لَا عُلِينًا لَوْمُهِ أَمَّا عِلَىٰ تُحْمِينِيةً وَأَمَّا عِلَىٰ الذجيم مُفَرِّدُ لا يُخَالِطه وَلا سَرْوبُه شَيُّ وَامَّا عَلِ النَّهُ جِبْعِ مُخَلَطَ ووجرنا الله بالمنظر في أحيث ولا الجيم الحاط المنة ح فعتد بغي أن يخون الاسطفير الماله في المني فكو أو والمستلفظ مُمَنزج وَلا يُخْتَاطِ لَكِنَّهُ فِحُ يِثَالِهِ سِينطِ نَقُدُ رَجُهُا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اكِيالْنَارْ وَاللَّا وَالدَّمْنِ وَأَلْمَوْ فِي أَنْكُنَّا إِنَّا كَيْمَا قُلْاً لَجُزَاتُهُ الجُّي رِ الْخَارِدُ وَالْمِرُونَ وَٱلْمِنْكِيدُ وَالْرَّطُوبُ وَبُهَا هُ فَأَمَّا خُوْف مُنْ اللَّهُ اللَّ البئز شُئًا مِنِهَا وَلَا فُورِد عِلْ البَرْثُ عَامِمُهُا فَغَارِمُهُ الْجَهَلِ وَذُلِّكُ إِنَا إِذَا ٱوْرُدُنَا عِلَيْ ٱلبَيْنِ ٱلحَالَ مِنْ فَعِلْ لِينَفْقَاتِ فَقَرَاهُ رُدُّنَا عَلِيهِ لاَعُهَا لَهُ الْاسْعِلْقُتَاتِ انفتها فَإِنْ قَالُوا انْكُمْرِفِي النَّاكِ الْمَاكِمِ أبئ وزد دونا على لازخاك ولانفثرة قلناكم فبيئ كأفكم أتكم

ذَ إِلَى اتَّكَ تَعَذِيهِ فَئُوا غُيْرًا لمَا فَزُاكَ خِلَّ غَايِد الْمُهْلِ الْأَأْنِ ترع ازك فيأت اعتها م الاستعاب لالخيار النابك لْمَا فَإِنَّكَ إِنْ فَلْتُ ذَلِكَ حَادُ الْاسْتِنَافِينَ لِأَقِلِ الْبُرْفُولَالَاكِي الرُطُوبَهِ وَحَارُ الاسْخُلُفُتِر الجارِلينِ فَوَالنَّارِ لَجَنَّ لِعَيْنَ الْكُلَّةِ مِي دِالْخَائِدة فَانِ قُلْتِ ذَلَكَ فَقُدُانِهَا لِأَمْالُ مِنَا الاَوْلَ فَانِكُ فَنَجُّاوَرُت الْمَارِ وَالمَوْعِي وَالْمَا وَالْأَرْضِ وَ مُوافَيْ الْعُولِ اللهِ مَا هُوَ أَعُلَامِنُهَا وَقُرْكَ أَنْ غُرْضَكَ أَنْ يُقَصِّى دُوْنِهَا وَلَا سُلْحِ إِلَيْكَ لِانْهَا بِرْعُكِ بَعِيْنُهُ مِنَ الْعِلِدِ وَامَّا الشَّافِي فَإِنَّهُ بَيْكُ فَعِيلًا بح فَلَكُ انْكُ لَا تُعْلَمُ مَا ٱلفُرْقِ مَا مِنْ لَلْإِنْ عُلْقُتِ وَ بُيْزُالْ بِلَا و قُدُانفُو جُنِع الفلائينية الاتراساوير عربيري أيا عدم على اللجزاة التي بحزوالغائد أبيتط مزالتار فازتاك الجنازه إذا صَائِدَ فِي الْمِنْ مُولِدَى عِنْهَا ٱلنَّانِ وَعُزْلِكُ أَنْفُتُوا اَبْضًا عِلْيُ أَنْ يُعْلَكُون النَارِيكُون عَنِ الْعِنْصُرِ النِّي لَاكْ يَفِيدُ لَهُ المشارك جبع الاسطفتات وعزل بارة التي فوالخارة الجادثه بِهُ ذَلِكُ الْجِنْصُرُوالَّ الْجِنْصُ مَوْجُود الدَّمْرَكُ لَّهُ لايَعْبَرُكُونَا وَلاَهَبُ ادًا وَاللِّي عِينَ فِيهُ وَيُرْطُلُ عَنِهُ إِمَّا مُوَالَّكُونِيَّةَ وَانَّ الأسطة بينبخ إزىكن من المولة السطة بروه منذا فو

الْمَا فَدِينُورُد الْمَا عِلَى مُنْهِ وَكَذَلِكُ أَقُولَ أَزَالِيَّ سَعَيْرِ أَنْهُ يُورَد كُلِّ بُرْنِدِ مَوَّا وَافْوُلَ أَنِّنَا فِي لَا يُوَاللَّهِ يَاكِلُ أَلْ الْمُلِ أَوْ الْمُرْابِ أَوْ الْجِائْدُ اكالجاه وْٱلْحِظَاء لِنَّكُلُّ وَاجِدِنَّا بُورِد عُلْيَ رَبْهِ أَنْصًا ورُودًا السَّا المنافرا المارعون الكرفود والكائط أشاشا والمسكون مِنْ يَكِل اللَّهِ يُومُكُل إِللَّا رِلْبِيِّرَ ﴾ زيد الدي طلابها جَتَّى عُبَعُ وَالشَّارِبِ اللَّالِينِيَعُونِ فِي شُرِيهِ حَتَّى نَفُطِرْ فَهُما حِقَّ الْأَنْعُبُ مُرْجِعُتِم إِنْ كَانَ فَيْمُعُم قَدْ فَتُرْعِلُ إِنْ يُوالْمُوا انْفُارْ يَادُبُنَيْنَ المجوال كالأذاج الماكات المتاكة الماكان وكان وكان والماك ذُ إِلَّ الْحِبُوانِ مُعَ عُرُمِهِ إِذَ لِكُ الْانِي طُفِّينَ فَأَنَّهُ سِيدٍ مِزَالْبِنَ إِذَا خُرُقُ الدِيْ عُلَفِي ٓ الْمَارِدِ وَالْمَرْدُ عُلَيْهِ ٱلْمِرْدُ الْمُرْدُ الدِيْعُفُرُ إِلَّا مِن وكذلك إرجعف ألبزغارك أكفاف ابدت منة الاسطة الطالب وَانْ لِخْتُونِهُ غَايِهِ التَّرِي الرَّكَ مِنْهُ الأَيْسَعَلَيْسِ المَابِرِ قَالاً مُن دُّاعِلَى إِنْ مَا قَالَ اولَكِ وَذَلِكَ اللهُ عَرَيْقَهُم مِن مُنَا لِجَوَانَ مُنْ خُرِي وَالْمِيانَ مِنْ الْمِيْمَةُ مُنْ اللهِ اللهُ وَالْمُونِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْمُونِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ بَعْمُ إِلْهُ بُنَاد بُرُن لِجُوَانِ وَذَلِّكُ اتَّل يَبْعِال لا يَكُلفُيُّاتِ إِذْ لَكُانُ مُعْزِطْ أَخُا وَرُجُا عِزِ الْقَصْدِ الْمُلْكَ الْحِبُوانِ وَأَمَالُمُ لِمِينَ أَنْ الْكِفِكُ لِمُلَكَ الاُمْنَ فِهِ مَثَا التَّوَلَ وَمَا ذُهِبَ عَلَيْهِمِ خَاصَّد عِن أُخْرِه وَهُوَ أَنْحُبْعِ

و ذلك أيدُ لم مُكِن سَعِي كُول يَطْلَعُوا فَوْ الْكُيْرِ مَثَا الْإِطْلَاقِ لَكُنَّهُ الماكان في كوان عولوا أنكولين فوردون الله المكان الاستنشات مفردًا ولاغير مناط ولاعليمة عِلَا وَالاعْسَا شَرِيعَ إِيمُ الْمُرْمِنْهُ عَيُ وَلَا نُعِيمُ الْمُ شَيَا وَذَٰ إِلَا اللَّهُ لِمُنِ الْمُعِنَّونَ التكانة الاستطفسات على ينعوبه منقل الدلين يوردع لي البراك شيامنها منتركا على مترد لانجالطه عبرة ولا يجان بخون والماز والموي والماوالأرض فالابتلاثات قُرابِهَا مِنْ فَوَلِهِ وَاخْعُلا مِنْ خُبِل إِنَّا انْمَانِتُ عُلْمُ أَنِيْرُونُهُ عِنْهَا فَاتُلُكُ وَاحِدِنِهُمُ مُنْدُوكًا عِلَى عَنْهُ فَلَيْنَ فَعَ وَعِلَاكًا فَنَأْبِنَعِلُنَا حَيْرًا الْمِتْفَاتِ الْعِلْمُ وَهِيْءٍ جَالْعِكُاد اللَّهُ فَا ضِهَا خَالِصَة مُفَرِّن أَمَّا المَا فَبِشُرْ بَاللَّهُ كُلِّيوُم وَالنَّجِ المُالِيهِ وَسُهِ إِواسْرُ عَالمَا إِيَّاهُ وَأَمُّا المَوْيَ فِيا خَاصَتِهِ بِإِبْرَابُ الرَّجُ عِالْنُولِجِ والجزئا كالأبالاب بتنكاق وقبع الجرك بالكالان إذا كالكاآلك فَلَيْتَ أَدْرِي مَا النِّي رَبُرُونَ إِنْ يَجْنُوا مِن قُولِم انَا لَيسٌ خِيجٍ مِنْ اَبِلَانِكَ ا وُلاَسُورِد عِلْمُ لاَنَا يَا وَلاَمَا وَلا هَوَا وَلا أَرْشًا وَامَّا أَنَّا فَا فَوْلَاكُ البَّيِّ مِبُ الْهُ الفُرِّ وَمُعَلِي النَّارِ قُدُ مُورَدْ عَلَى مِدْمِهُ فَارَا وَارَّا النَّيِ مِنْ فَ

جُوْهُرَامٌ طُرُرُنَا إِنَ أَنْ يَجُونَنَا وَلَنَا لِمَا يَعِ الْجُوَامِرَجَةً يُورِّدِهَا عِلَى الأنبان الخِياج النَّهَا فَتَى خَيْنًا إِنَّ عَيْدُهُ مِنْ وِ الْعَالِمُهُ تُناوَلْنَا الاسْطَعُتْ نَفْسُهُ أَعْنِي النَّازَ اوَآلِما أَوْالاَرْضُ وَالْمُوَا وَمَتَى الْحُمَّا لَهُمُ الْمُ بِعْدُادٌ قَسْمُ لَأَكْفِيْهِ مَنَاوَلْنَا شَيْاعِنَاطُ مُركُلُمُ الْمِنْطَفِي ا مُنْ إِخْتُنَا إِلِكُ نُحَرِّلْ تُمَامِّلُ لا دُوبِهِ مَامِيْهِ حَمَّهُ مَّلَاتًا إِلَىٰ أَخُثُرٌ بَالِحِتُه النِّي عِبَالِهَا مِنَالَحِبَدِ وَمَيَّا خِسَّا إِلَأَنْ يُرُولَ لِيَعْلَىٰ اللَّهُ وْلِكَ وُرْبُهَا قُصُوْرُنَا انْ فَعُولِ لِلاَ مُزَرِجُ يُعِيا الْمُغِيَّ لَكِيلِ الْلِيْفِ وَالْنِ جِنْ وْهُ كَاحَتُزَاجُومًا وَلَحِيًا مِلْعُ لِنَاشُكُمُ اللَّعِبِّامِ وَمُسْلَعُ الْمُوافَلَيْنَ يُبُ ادْالْ وَطَالِمُونَا لِمِنْ فَجُدِهُمْ أَنَّ فَلَحِيوُانَ سَيَّا وَلَلَّا يَكُفُّونَ مُنْرَدُ اخْالِهًا حُوِّ زِلاً عَنْ مَا يِزَالانِيَّقَات عُلِي َيْدِ أَمَّا الأَرْض وَامَّا المَا وَأَمَّا النَّارِ وَأَمَّا الْمُويِ وَذَلَكِ ازَّلْكِوْ الْحُلَّا الْمُؤْلِّ ازْيَّنَاوَك هَزِه لا عِلْيِ النَّهَا عَنَاوَ لا عَبِلَى انَّهَا دُوَا وَذَلِك الْسَالِقَلَا عَيَا فَيْهُ الْمِعْنَهِي وَالْكَيْهِ إِلْيَمْ الْمُكِلِّلُمْ مُعَ الْبَيْعِ مِوْالْكِيْهِ إِلْيُمْ الْمُكِلِّلُمْ مُعَ الْبَيْعِ مِنْ الإنطفيات كأفأ أغ فوج أخرت المنطقيا عُلْهَا وَلِيرِعَنَاجِ الصَّا إِلَالِهِ مُعَلَّيْ وَإِمَّا عَلَانُهُ دُوالْكِنَّهُ إِلَّا عِلْجِ إِلَهِ نِوِ ذُلِكَ الوَفْ التَّيْحِيَّاجِ فِيهِ الْمُعَالِلَكِيفِيَّةِ التَّيْعِ عِدِ النَّاكِدِ فَقُطَ فَقَدَ قُلْتَ هُنَّا وَأَنَّا أَفَصُدِ بِمِنْكُمُ اللَّهِ مَنْ لَرُفِيهُمْ

الأجيبًا والتَّعِبُ الكُوْرُ وَالْعَيَّادِمُضِمَنَه بُوعُيْرُ مِزَ ٱلْغُيِّرَةُ ذَلَك التَجُوهُ وَإِنْ يُعَيِّلُ وَيَعَيِّلُ الْفِشَا فَحَدِي مِنْهُ وَأَنْجِهُا لَهُ جُوْهُ رَهُا بِكُون الْرَبْرِ وَالْوَسِينَ أَوْعُبِقُ أُوتُرَاكُ وَالْكِفِيَّاتِ فَتَط دُوْنَ الرالكَ نِبْيات تُعَرِّرا الحِوْمُ رَبِّ لَيْهِ كُمَا سَانِنَ عِدْقُلِيل والقال مُلعِلل وتجزي مريحو هزها ويحون عالمرنج ولله خرودا جُنِهُونِا المِنَاعِلَ بِنَهُ بِالْقُلِيلِ المِهُونِ الْحِوْجِينِ فَلِللَّافَ مجون الجبم المفي يلج إلى أن في محفوظا عَلْحَالِهِ مِهَا جِلْحِ الْمُعَالِم بن الاصلاح المرهم المبنع ما مفتط عِلْيه مِنْ الْحُنْفَاتِ وَالْاحْرِيْ الْمُ مِكَانُهُ النِّينَافُع مِنْدُ وَالنِّي النِّي عِيمِ الإِذَالِ مِزَالْكِينَاتِ إِمَّا هُوَالْكُرْفِيْهِ الْمُفَادِّ لِلْكَ الْكِيْفِيَّةُ الْغَالِيهِ وَإِمَّا ٱللَّهِ الْإِلَى خلف مكان ما نقصت فليش في كيفية لكن يخلج السكون استُنه شي الجوهر الله قديب وَ فَاسْتَفْعُ وَ ذَلِكَ انْ يربيدان خلف مكانة وبعور مقامة وبصير الإران بدلامنة وذلك موان يعنب الحبوان عاميون مزجوم ستبيه بالجوم النون بوفات وَلِدَاكَ بِمَا أَجْتِ بُرِجُ ذِلَكَ ٱلْجُوْمَةِ عَزَا فَامَّا مُغَيِّضٌ ثَنَا لَكِنْ عِلَى البنزع والكيفية فقط فأبنا ببتي لك الاسترا الرضع لها ذاك أغزيه لكتنك ستبها أدويه ولمكتا لانجدك فيته اكلابزغير

تَعْوَى إِلَىٰ الْمِعِهُ وَقَدَالْبَعِ مِشْرَاطَ الْمَوْلِ الْفِي عَبِّدُمْ مِوْلَا لَحَى قَالَ وعد لك طبيعة الجيوان وبالبالاختيار كالفائج أن كُلَّها وهُفِي عَلَيْ مُثَالِ وَاجِدٍ وَذَالِكَ الْتُطْبِيْعِينَا كَبِيثُ مِنْ جَمْعِ هَذِهِ التَّحْ ذَكَرُنَّا وَنَعْنِي رَجُوْعِ مِا إِلَى الْمُ ذَكُرُنَا وَدُلِكَ أَنْ كُرُكُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِنْ عَنْ فَالْ ذَلِكَ الْمُوعِنُودُ فَقُلُ مِنْ عَزْفَتْ وَفِي فَالْأَلْعَوْلِ ابْضَابُيْنَا أَلَا أَوْ الْمُورِيعِي الْجَارِ وَاللَّابِدِ وَالطَّبِ وَاللَّابِ الكنفيات اكته لمابعني علاالا المنتفيات وذلك الكؤن لاجنب ارك لها إمَّا هُوَ عَن مَلَكُ و فَسَادِهَا كُلَّهَا بُعُولِ لَكِ لِلَّهُ وَقَد احْد لِكُ أَنْ يَقِبُلِ مِنْ هُمَكَ وَعَمَّاكَ وَسُدِيدِهِ هَنَا الْضِا النِّي قُدْدُهُ عَلَيْ عَبْرِينَ الْأَطِّبُ الْمِثْنَ لَكُونُ مِنْ ظُرِّيهِ عَلَى اللَّهُ يَهُدُب وَأَنْ كُمْ إِنَّ الْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ وَالْمُنْهَادَ وَوُلِكَ اللَّهِ مُن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ كُلَّهُ لَكُ عُنْهُ مَثِيلِ اللَّهِ اللَّهِي مَرِل فِهِ عَلِي اللَّهِ مَنْ لَلْهُ اللَّهِ مِّرَات دَائِبٌ عِل دُلِكَ الإِنْمِ الْمِنَا مُلِكَ لِكَ فِي الْعَوْلِ الْمِي قَالَ فِيرِ فَقُلْ كِيْ صَرْوْقَ إِذَا كَانْتَ كَلِيْعِدُ الْإِنْسَانِ كَذَاكُ وَسُابِرٌ الأفراكالا لتجولان أن إفا والمادك أله بي بعل فلاالديم ويماا فيعد بالافاول لكبن فلافر دف على رش

ڪَلَام بِفُرَاط بِطُرِيو ٱلْمَتُوَاب وَسُيَّرُنِينَهُ مِعُ ذَلِك إِنَّاجُ الجِنَاجِ الِي وَدُونِي الاَيْسَطُفُيّاكِ وَنَعَالاً مُنْ خَاجِنَا إِلَيْهَا عَلَى الْمُعَالِمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللَّي تَبَّا وَلِهَ أَوْ عِلْمُ أَنْ يُحُوزُ لَا فِيلَ اللَّي مِنْ مِنْهُ الْ يَغِوُم لَا مَقَامُ الْغِذَا أُومَقَامُ الدَّوَاْعِنُهُا وَقَرَتَ مِن لِلاَ لَغُل ط يُمِّى لا يُطَفِّيّاتِ كُنِيرًا مِأْمُمَا سَّتُنَقَّ لَمَا مِنْ عُبْلِاتُهَا فِي أَلِهِ كِوْكُلِيْعِهُ الدِنيُّانِ فَبَوُل خَارُولَيْنِ بُرِيدِ بِدِ الخَيْفِيَّةُ مُعْتُردَهُ وَحِدُهَا وَلَا اللِّهِمُ اللِّي مُلْلِّهَا عَلَيْهِ سِيِّعٌ مِامْ مُهَاللِّن آجُيْمُ ٱلَّذِي تِلْكَ الْحَيْفِيَّدُ فِيهِ عَلَى غَامْهَا وَبِعَوَّلَ كَارْدُ وْمَوْرِينَا لِخِيالَةِي فِنْ وَعُوْ رَبِيًّا لِمُنِينَ عَلْيُ غَالِيُّهَا وَمَعُولِ رَطْبُ وَهُو رَبِيًّا لِجَمْ اللَّهِي رفيه كيفيتهُ الرَّطُونُ عَلَيْغَاسِهَا مِن تَعْبِلُ كَاوِيْلِهِ وَذَلِكَ إِنَّكُمْ وإذا قَالَ وَمُجْنِ ضُرُونَ أَرْبِعُود حَلَّ فَاحِد مُومًا إِلْطَبْعِبُهِ إِذَا عَاتَ الْوِنْهُانَ وَالْجُلِّ وَرُحْهُ أَلْبَالِيرَكَ لِمَ ٱلْبَالِينَ وَٱلْوَطْبُ الْمِالْمُ فالبَايِّد إِلَالِمَايِّد وَالِحَارُ الْمُأْكِارُ فَلِيرِي عَنْ لِلْجَايِّةِ وَٱلْمَايِّدِ وَالْمِالِيِّ وَالرَّطِبِ الكِفَّيَاتِ وَجُدِهُا مُّنزِيهُ لَكِنَّدُ امَّا بِعَنِي لَجُوَامِرَا إِتَّحْ فِيكًا بِلَكُ لَكُ مِنْ إِنَّ عَذَالِكُ انْ مِلْكُ مِنْ الْتَي ثُقَالِ فِيهَا النَّهَا تُرجِع إذًا مَا تُالانيَّانِ وَانَّهَا خُالِطِ البِّنُعُتَاتِ الْكُلِّوالْمَاالْكِيْبَاتِ فَإِنْكَ الْمُالَحِيْهُا اللَّهَا تَفْسُد إِذَا مَاتَ الإِنتِانِ وَلا يُقَالَ فِيهُا اللَّهَا

الاعضا التي يُغرِق للشّاجة العُمَان واللَّف والأعبُّ واللَّهُ والغيثه والبغلام والنكاريف والزباطأب فالوكنب والمخالي بع جِبْعِ الْاعْمَا الْجُي اجْزَاكُلْ وَلِمِر مَا يُومُونُ وَالْحِدُ وَجُلُوتُ منبه النَّاكَ أَنْ بِلِنَالُمُ عَالَمَ الْخُرَةِ بِينَا وَمِنَ الْمُ طَالِمُ طَالِمُ والمزئان المنظرا والبوكا وجدوث منفوق المفاموع وأكل وُسُعِبُ وَجُدُونَ مَا يُوكُلُ وَالْمِنْ إِنْكَ النَّا الْمَا الْوَعِيلَ الْمُعَا وَالنَّارُ وَاللَّا وَالأَرْضَ فَأَمَّا هُنَّ فَلْمُ عِنْ فُلْمُ عِنْ فُلْ مُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنَة عَلَا إِذَا إِنَّا إِنَّا إِنَّا اللَّهُ الرَّالِكَ أَلْمُ الرَّالِكَارُ وَالْمَاوَالْمُ وَيَ والارمن ليركن المنافية وكانت عِنْهَا الْحَرَالُهَا سَادٍ وَاصْفُوا لَ وَالْ عَزِهِ الْمُؤْوِلُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ إِن الْمِثَافِرَ جُيْم الدخبُ أُم وَذَلُك انْمَا أَقُلْ الْأَجْزَا وَانْفِطْهُ اوْ أَقْدُمُهَا مِنَا عِي جَيْعِ الاجْنِيام وليرَفِيْكَ أَجَداهُ عَمْل الْحَيْدُث كُلْعُفْ وكُ إِنَاتِ وَمَا هَامُو عَرَالُموى وَالمَا وَالنَّارُوَالْاصْ فَ لَا عالفنا الناالية المراتفية واغترك جيع الجوان ولاارتعاد الخلاط الخي وأكد في الأمران وي تحقيقه بالبيد على البعث المانكوز غنا ومنعناج في تك الانكط الحالانكط من هِ وَقُرْهُ مِنْ إِلِنَاكِ مُؤَلَّا فَانِهَا وَالْمَالِانَ فَانْتُوْمُ أَنْ فَيْفَاكُ

الالهناء

أنكت فنشذ الكفالة بغراط وففلك وكفا فالمتا فكالكا الذاذاة الخازا أو بازدًا أو ركا أو بابيًا الما يني الدر سوي الأسكاف المنترك بخيرة الاجيام التي والكور والميتاد وُتُدُونِكُ إِنَّ فِيمَا لِكُنِ بِأَدَّا شَامِنًا إِلاَ كَادِيلِ التَّرْجَاءِ إِلاَ كَادِيلِ التَّرْجَاءَ الن عِنهُ اللهُ اللهِ بَرِيدان عِبْلِ الْحَيْقِيات البِعَلْقَيَات اللَّهُ الاجتيار وأبن ال ذلك أيضا بعول الحراجيد الاعدة وهؤ هَذَا الْغُولِ وَأَنْ لَكُرْمِكُ لَأَنْهِمُ الْجَازِعِيدُ الْبَارِدِ وَالْبَابِينِ عِزَالْمَلِبِ الواحديثها مُخْلَعُ الأَخْرِ فَذَ لَا حَيْرًا وَالْوَاحِدِ فَوْيَ وَالْاَفْرِ المنعف المجنب المؤرد ذال الدكير بترك انت والجواب وَالْمُنْفِاتِ وَجِمُا إِذْ كَانْبَالْخِياتِ لا مِحْزَلْ فَنْ وَجُوْدَ الوزالاجت مركاته إغام ونوائح وخاكبون الجبوان فالاجتام بالينك بالإرتاع المنافية عرابة فحاسانا إليتوقا المُنْبِرُكُ وَبُهُ والاخْتِامِ التَّحْيُةِ اللَّهُ وَالنَّالِيُّ الْبَكِ مُتَوَى إِذَا أَوْمَا زِدًا الْوَرَكُمُ الْوَكِلِيمُ الْحِلْمِ وَلِكَ فَهُوَ عَلَمَ لِكِلِّ واجديرُ الأُجْنَامِ وأَمَا عَامِل اللهِ الْانْبَانِ فَاتُول أَن مركب بدن الانتان والانتفائيات الاطالان وعرالي ضرف

الواس لَهُ فَيْوَد الْوَمِن مِن إِلَهُ خَرْف الْوَقِيل الْعَبْنَ إِلَهُ وَلَالَ اؤعجيف والامن فبالقائيغط اؤتيكع أفسيم والجلة أبن بَالْمُ الْمُعْلِينِ عِنْ الْمُؤْمِدِ عَيْمِةِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الذبع الخ مع الما فالمعالمة المناسبة ال عراليوم المفترك بجر البينانيات مادعات البيالي الاستنفسات ببغنا العبالة يتزينوالجازي مَّا أَزُوابِهِ عُلِأَنَّهُ مِنَا فِصِ لِأُصُولِهِ وَعَالِبَيْنَ وَالنَّي سُجُعُن امْلَ زِيْهِم مِثْلُكِ الْكُلُاكِيْلُمُ فَيَالِتَ كُلْمَا حُوْمِكُ وَالْحِلْ مُشْتِرَكُ الْمُ هُوَكُنَا عُنْضُرُ وَثَرَبُ إِنْ ذَلِكَ الْبُنَّا بِشَرَاطَ بِعُولَ وَنُوثِ كُلِّينَهُ عِنْهُ وَمُوَّا وَلَ فُولِحَهِ عِنْهُ وَمُوَالْفُولِ الْفِيُّ لِللَّهِ عَلَى مِنْ الْفِيلِ الْفِيَّا سنتفرة والخراج الفاالذي المهان الخالف الإن الخرا الذنجيزنا بالاسترع فبالمخالف فالمتنطقة فانتن فأناالا بيناء والأفرابدي فالخيانا فالتنافي لاؤل لجالج البوجيد حنواتم بوقافل ألكو مرادكان وثا البنتيل تتدنع لنظل الالكيفية مالكياب الفي عَلَيْهِ الْمُعْلِلُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِلْلِيلُولِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الل عِلْمُ الْفُرِمَا مِنْهُ وَانْقَالُ اللَّهِ مِنْكِانَ لَوْ عَالْتُلْكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَنَا العَيْلِ الاوَّلِ مَا يَتُورِ لَهِ مَعُنَا وِالْمَالِيُّرِينَ فَتُولِ أَرَّكُ لَ ير "في داجد برالاعِنا المنظّ إنه العِبْرُ إِذَا الْجُهُتِ وَرَيْسِهُمّا وَ وَمِنْ الْمُعْمِدِ مِنْ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ الْمُعْمِدِ وَرَيْسِهُما وَكُرُ إِلَيْهِ لِللَّهِ مِنْهِ الْأَلْدَالِا وَلِللَّهِ عَلَيْهِ الْجَعَلَةِ الْمُعْتِدَةِ الْمُعْتِدَةِ الْمُعْتِدَةِ الْمُعْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدَةِ الْمُعْتَدِينَا الْمُؤْتِدِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِدِينَا الْمُؤْتِدِينَا الْمُؤْتِدِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِدِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِينَالِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِينِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِينَ الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِينَالِينِينَا الْمُؤْتِينَا الْمُؤْتِيلِينِيِينَا الْمُؤْتِينِ الْم المنافع والمالخينة أبنا وترقيب عن والك الألاب بَعِنُهَا لِعِنِي وَانْتُ عِنْهَا الدَّافِي الْعِنْدِينَ الْأَوْلِ فَانْتَحَبُّ الضائلك الالات بجسما اليغض التام من ذلك تعالم البعد كُلُه وَبُنتُكُلِّم عُو ذُلِكُ فَكُلُم اللّهِ الشَّرْعِ وَقُرُومُ مَالِيًّا كيف كان راى بغراط عوج عما رطف حالت بحث كاب امزدته لذلا والما الازفات أفعيك أعفا الاستطفتات التي في أغلبن الدجي في عن الجرد و التي التي والدوا مُذِحِنًا بِهِ فِي حَبِ الإنبَانِ فَالْأَلْ لِلْفَيَّا سَابِنَا الْأَاصَّةُ النبيء والافلاط الارب فازالان علقت المرابعة الأجنام وانحان ذائباته والغلب والإبتر فابتد نسة الانتطفنات من عنايها التي من إما أنت استنف الماك اللجالة الماق عُوالنَّابُ إِذَا مُأْزَت فِي الْمُحْرَكُ أَنْ ذَلِكَ الْجَيْمِ الطَّلْسِ اللَّهِ اللَّهِ الالراف الرود والراوية والسراف المرعف والمدن الملا في العنفز وذلك الله ليرجكم على للغير باتند أمتعلفين فبتلالالجن

الاطكير لوالماز التجنف أوالخيط اللميف فالمائز يتحفف مُجِنَّدُ الْعَلِلَّةِ النِّي لِمِنَّا وُعِدُ الْمِنْ اللَّهِ مُعَلِّمُ وَجُلَّمُ وَعُلَّمُ وَاللَّهِ فَع والضلب واللنج والمش واللتن فرفيف أنضا فاللنج المامؤون وُمِمَّا لَهُو مُيِنْ عِنْدُجُمْعِ النَّامِينَ لَ الْبَيِّ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُ المرتك الواكيفيات المينوعة اوالحنيبات المطعونك أو الكُنْفِيات المشوكة وذلك المافان كانت بن الكفات الملويدة فإنها تألف زلك الكفيات المن يحفى المراللوثية فب عُرِّبُولِ مَعْمًا المَّالَمُ فَوْجُدُ فِي جَمْعِ اجْتَارِ لَكِيوَانِ وَالْاحْدِ اللهَ البَيْنُ يُولَكُوهُ وَاللَّيْ يَكُونُ وَيُولِكُمْ اللَّهِ وَجُلْبُهِ وَجُلْبُهِ فَاذِ كِانَّتُ عَنِهُ الْكِيْبُاتِ تَخْتُ لِلْهِ عَلْمُ اللِّي الْهِي الْمُحَدِّدُ وْكَانْسُالْكُوبَاتِ اللَّهِ الْمُ كِبِلْ الْمُؤْمِّرِيكِ آلِيْهِ وَجُلْتِهِ وَيُعْتَرِدُ أَوَّلِيَّدُ فَرِيْهُ عَوْ الطَّعْ تَطُنُّ لَ الْمُنْ عِبْدِ الْمُنْكِالِمِيْكُ اللَّهِ الْمُنْكِالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والبودة النطؤية والينس والمقومة لجوهرك واجبنالا فقربان إزا كفيراط قراصاب فحقلوات طيعودالإنيان وساير جُبِع الْاَجْنِيامُ الْمَاكَانُ فَالْمَا لِلْكَانِ وَالْكَارِدُ وَالْكَلِّبُ وَالْكَالِيرِ العَ وَ فِعَالَمْ الْمُحْلِينِ الْمُعِينِ مِنْ الْمُعِينِ الْمُعِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِين

جَالِ مِزَالاَجْوَالِ الم أَبِعَ ذَلِكَ بِاسْتِعَالَ كَارْوَالْبَارِد وَٱلْبَالِينَ والرُّطب في بع الاستجالات بوراز المرالعان الولاديام التَّيْ الْوَيْعُونُ فَالْعِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ بَوْمَنُهُ الْجَمْلُ وَبُيْرِيْدُهُ الْعُجَفْيْفُ لَهُ الْ يُطِيبُهُا وَعُلِمانِيمًا نَعُ لَمِنْ فِي إِمْرَاسِيْمِ اللهِ الْجُوفِرِية جُلْمُ و أَنْ فَريطا أَرْبِكُونَ مَا رَكِلُهُ رَمِن يَحِياله الأَجْتِ الما مَّا الوَاجْمَاع وَمُعْرَوْكُمَا ظُنَّ الدافيقورس ودعينا المرشكا أذع علجهة أفرى كاعزب وَالْمِيَادِ فَلِيسِ إِمَّا الْحُسُا غُورِينِ فَرَغُواهُ الْاجْئِالْ الْمُتُفَّا بِهَدَ الْا جُزَّا وَاتَنَا الساده السِّر مِعَانِدُ النَّالَائِكُمُ مُنَّاتِ الدَرْبِيِّ عَنْ وَكَارِلَةِ النَّبِيرِ وَامَّا خِنْ فِإِنَّا نَبُهُ طِ الْفُولِ وَنَشْرُجَهُ فِي يَعْ الْرِيْدِ فِي الْهِ بِكُونَ عَتْرِيمًا لَهُ مِنَ النَّهُ ول وَالتُّهُ بِعَ مَتَّى صِرِيعَ فِي أَلْمَالُ الْفَالِ الْحُنَّامَة نَالَمُ فَلَيْنُ حَوْهِ مِنَا وَإِجِرًا عِنْ الصُّونَ وَلاعَ يَرْقَا إِلِكُ أَبْرٌ وَقُدَعِ مَأَلَالم نُفُتُد عبين خَلَكِ أَنْ كُون حَيْد نَالَهُمْ بِوَاجِيةِ وَالْمُؤْرَة وَلاَغُيِّرُ قَابِلِللَّاثِيرِ وَإِنْ عَانَ جَوَمَ وَمَا قَابِلًا لِلتَّاثِيرِ فَإِنَّا لَهُ لِهُ بِأَنْ يَخْفَ وسرود وعجف ويرطب وذلك أنه ايش شؤمن إرا الكهباب الخفر مُتِرِّدانُ يُخْتِرا لِجَتِم التَّي كَلِيثُ أَنْ بِصُلِّينُهُ وَذَلِك اتَّالُمَوْلُ إِذَا الْجَرِّ المفيف لرصير التب لخيفا ولاالمون في لا ولااللا

دَالِكَ الْطِلِ الْوَجِيعِ وَاللَّهُ وَلِلْجِنْ وَاللَّهُ وَلِلْجِيعِ وَاللَّهُ وَجُلَّا الْجُالِ النبن ولا لامران روي المناه المرية الأنْ يُم مِن أَلْ الْجِيرُ الْجِورِينَ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِّينِ الْمُعَالِ فَقُدُ بَانَ لَ أَا مِن الطَّهُ وَاقْدُمُ مَن أَيْتُحْنِجَ عِلْمِ اللهِ سِنْتُقَالَ الْمِكَانَ عُنْهَا طَبِيغِهِ ٱلاَشْيَا وَأَوْلُ مُنْ الْجِيَالَمِهَانِ لَكَا فِي عُلَيْهَا وَبَقْ والانكان لمرسؤون أبه فالاستطفيات كنافؤال تقلياك الطبيب فَلْهُر مِلْ فِهِ مِنْ وَلِكَ حَبُّه وَذَلِكَ النَّجُمِعِ كَبَالْفُرُكَ الْحَبْعِ كَبَالْفُرُكَ امَّا فِي وَانْهَا مِنْ الطَّيْعِ وَحُدُ لِكِ يُوكِفِ كُلْ النَّهِ وَكَالِ الطَّيْعِ وَحُدُ لِكِ يُوكِفِ بها نوس وكن ابا دوفليس وكت العادر وجر وبروزيس وْكُتْبِ غَبِرْهِم مِنْ الرَّجْعُ المُتَكَّمَا فَامَّا إِنْ يُطُوطًا لِيرْ فِي إِلَيْ مُولَةُ فِي الْمِسْكُلُمُ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ لَا لَا اللَّهِ فَي اللَّهُ ل والمنيكاد فاماخروس زغع إكلمه والاسكافة ات في عِ ٱلْجُوْهُن وَلَيْرِيعُون وَلْجِيمِ فَهُنَّ يَحْتُلُونَ وَلَيْسِ لِمُعَمَّاتِهِ فِلْلِاسْكِلْفَتَّاتِ وُلْسِي بَسْغِي أَرْفُصُ لِحُطَالُ البِمُ الْحَابِ لَحُزَلَمُ الْمَاسِعِ اللَّهِ مَسْرُنا الْجُيْتُ عَنْ عَنْ الْحُكِلَم مِيْدِ فَإِنَّ الْبَاللَّالْ عِبُونَ مَنْ الْ المِكَابِ اللَّهِ عَنِينَ عِنْ الطَّلِيكَ أَوْتِوْ الْكُوْنِ فَالْعَيَّادِ الْوَجْ الجوير لما كان مِنْ ذَلِكُ مُرَقِّ فِي مُنْ الْكَانَ عَالَى الْمُلْكِ

جَيْعِ ٱلنَّابِ وَنَعِلُهُمُ الْبِعِضُهُم إِنْ يَعْفِلُ الْبُرِيكُونَ الْمِنْهُ عِهَا وَتُفْرِقَهُمَا لْحِنَّهُ إِمَّا بَكُونَ مِنْوَلِمًا لِلنَّا ثِيرٌ وَأَبِيْجِ إِلَيَّهِ فِحُدُلُهُ جُوا هِرَهَا وَالْجِلْعَبُ مِن السَّاوِينَ كَبْفُ لِرَهُ لِهِ مَا اللَّهِ فَلَنَاهُ الأرْوَلاكِ ا أَضَافَ إِلَيْهُ السُّهُو اوَحروسيرلَجِنَّهُ قَالَ يَبْعِيلُ نُفِاللَّهِ عِلْمَا عِكُنَّهُ اظَامِرُ ولِلْمِيُانِ عَيْرٌ مُرْعَانَ مُنَاعِكُ أَنَّهُ فِي الْمُعَالَمُ مِنْ الْمُعَالَ لاسْقَالِبُادِس قُددُكُرُهُوه الأشْيَابِحُضْ الزِّكْرُ وَلْرُسْعَهَا عُلَمًا ولا ابْرِيها عِلْي كارِيق أَلْجَد القاطِيد والا اسْتَجْمُ لُنِه مُنَا فَضِهُ ولَهُ النَّظَامِ المُنْطِيقِي وَطَرِّنُونِّهِ الإَّانَهُ عَلَيْحًا لِهِ اللَّهِ اللَّه بُرْكُ بَعِضْ فَنُفُهُ إِنَّا كِيهَا عَلَيْعَ بِرَّ نِظَامِ فَهُ زَامْ يَجُوِّلُكُ مِ إذْ كَانَ قُرائِكُمُ الْحِلْمُ اللَّهِ إِنْ ذَاكُمْ بِعَرْ الْحَارِي الْمُواحِدُ وَاتَّاانَا فَعُرَانَ لِي الْ الْفُلِّمِ هَنَوْ الْعَوْلِ لِادَّاكُ إِنَّ عَالِيْ الْأَسْمِيا التَّى مُنَافِعُ لَ قُاوِيلِ القَّوْمُ اللَّذِينِ يَمْغُونِ أَن لِجُوْهُ لِلاَيْقِ اللَّهِ إِللَّا فَإِن وكالظؤر فبواخلا بغضها فروصفه ارتبطوطا لبتر فأوفر سطس وبعضا بنصفه يجز اذا فصرنا كنا فضد كراباء وزالفزق وصفه مِلك إممًا هي مز العُفْل وأمّا ما وصفنا الاز فَهُوكاب فِالْمُوعَالِ الْعَبْيْحِ وَدُلِكَ أَمْدُ أَبِيْرُ لَا جُدِ أَنْ عَإِمْزُنَا وَعُولَ أَمْدُ لِا جُبْ ازْ يَغُولُوا ازْ الْجُوْهُ لِأَبْبُ جُبِلْ فِي الْمُرْتُلِ

بِعُلِّيَّهُ إِذْكَانُ مُزَامِوالْعُولِ النَّيِّيِّ إِلَّهُمْ عِلْمُ إِنَّالِمَ النبي من راي عَدِد هَذَا أَنْ كُنْبُ مِنْهِ جَنَّا أَا دُفِي مِنْ الرِّالادُهِ ويامو أنما في البراالدُو الروال في المنافعة اللَّهُ فَامَّا الأن فَقُدُ مِن عَنْ هَذَا ٱلْعَوْلِ لِنَّهِ فَإِنَّا لَعُولُ لِللَّهِ فَإِنَّا لَوْكُ الله الله الله مُزقَال إِنْ الْكُولِيات فَقَطْ عَاذِج بَعْضًا بَعْضَيًا شُعِيرُ السِّنَاعُ إِنِ البِّي دُكُرُ اسْتَقَلْنَا وبرِّئِ كِلَّا بِعِ فِلْاسْتَالَيْهَا الهَالُكُمْ مَنْ عُمَالُ الْجُواهِرِ مُالِحِ يَضُمُ الْعِشَا بِكُلْمَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ مُنْفِي إِذَا الْحِنَارُ مُنْ الْمُقَالَدُ وَلَوْلُمُ عَمُوالِينِ الْأَلِانُمَا حُرِنَ مِنْ أَنُومِ السَّيَا عُارِجَةِ مَعُول رَّالسِّراب فِلْكَالُط اللاوسية كاخدم اللاوالقاب الأخراف المفات أبنغ بَالْدَالِاجْزَا أَنْعُولَ عَبْمُ الْمُوعِينِ فَيَعْمِ لَا يَعْمُوا مِنْ فَإِلَى الْمُعْلَامِنُ فَإِلَى وُنْكُونَ إِنَّا النَّهَاكِيْفَيًّا رَهَا بَعِمْهَا لِبُعْنِ لَيَّهِ لَكُمَّا لَنَّهِ الْمُعْنَ لِيتَهَا لَكُونُ لَا يَعْمُونُهَا لِيعْنِ لَيَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ إلْحِزَامِعَادٌ وَلِثَاكِ قُرْمُرُومِن وَيدِخَلُطُ الْأَسْا بَعِنْكُمَا بعوض أن فرعها وكبينها بغائدة مام كث دوهو الميسر بلكات نستيمها الماضغة ما يقدر عليه مزالا جزا وتد بوانع صنا الغول ويشفد بكيحتبوا بنا إزالا مناه الثي تأنا لط يمنا بَعِنْ الْمُ الْطِهُ أَكْثُرُ وَدُام ذُرُكَ بِهَا فَارِّ الْجَادِكَ فِي الْمُ

حُلُّهِ والْالنَّا النَّاذَ انْ يَجِونُوا مِثْلُ فَالْالْجُنَّابِ وَالْإِبْطُفَيُّاتِ وَسُمَوْكَهُ وَإِمَّا بِهِذَا الْإِيمْ رَأَيْنَا ازَّ الْاجُود ازْبِعَنُون عَمَّابِنًا مُنَاعِدِ الدينِ الفِيّاتِ عَلَى رَايِ فَتُرَاطِ وَاحِسْنِي فَرَفَعْتُ مِن جَيْعِ فَوْلِ الدوَّل وذرك الماريكانُ تَدُوَّا اللهِ عَلَى مَا قَالَهُ فِيزَاطَ للم الشُّجْدَة فَ وَأَوْمِ مِنْ اللَّهِ فَادِرْ عِلْمَ أَنْ الْمُدْرِبِيهِ وَلَدْ بعُداُنْ يَهُمْ مِن عَلَيْ فِصَمِهِ مِنا فَنْ وُصَفِّ مِنْلِ فَوْلِدازَالْكَوْل عِنَدَ النَّالِ اللَّهُ وَيُ عَلَّى اعْتِدَال بِعَيَالِرٌ بِعَضَاعِنَ يَعِفُ عَلَى استراك كازالواجد ومنا أيفط على الأخك يراوكا والالجد مِنْهُا اقْوَى وَالاخْرَامْ عِنْ مُعَرِينَ عُنْهَا الْعَوْنِ فَالْمُدْ سِمِفَ فِ هُذَا الْعَوْلِ إِسْرَاغِبَالِهُ أَ وَاسْتِوَا بِهِ أَنْهُ وَرَبُّ الْعُورُ وَسِينَ فُح دُلَّكُ مِنْ مُنْ هُا لِهِ وَيُمَا مِنْ إِلَيْ وَفِيهَا مِنْ وَيَعْلِمُ مِنْ فَامَّا كُفِ مُنْتُحَجُ الْاسْبَا الْحِيْمُ تَتِجَدِهِ خَلِنُهَا مَلْ بَحِيْنَ وَلِكَ مِ لَكُونِ الْمِنْ عَمَا فغط بعثها بد بغض الكارت علوطا المراد ينفوذك المراه الجساب وبعضها في بعض ومراحله بعضه البحض فلس دلك مِثَا لَا يُدُلِوْ لِإِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لحيِّنُهُ أَكْنُفُوانَ قَالُ ازَّ الْأَسْطُفُسِّاتُ عَالِج بَعْنَهُ أَجِعْنًا

وَالرِّ الطَابِ وَالاَعْشِيْهِ وَاللِّيُّ الدَّالَةُ الْمُالدُينِيّ مِثْلَا عُمِينًا الدِّنْيَانِ المنوفي المناف المناف المنافية الماجة الإنبَّان كَالْحُوْرُونُ وَالشَّامِي وَالمُنَارِيْرُ وَالنَّاوِيْرُ وَالنَّاوُمُ وَالْمَنُونَ فَكُنَا أَزُلِيا إِنْهُ الْتَابِينَ وَالرَّعْلِ إِسْطَفْتِيات مُشْتُرْتُ لِلْكِنْج خُذُ لِكُ عِنْمُ رَحْلُ وَاحِدِ رَاكُهُ وَازِلَا عِنَمَا التَّيْمِينَ الْوَلَيْد المُنيِّن وَيَنْ مُفْهَا وَكِيَّابِ عِلْجَ النَّسِيِّةِ وَمِرْ هَاهُ وَمُرْ بَلَكُ أَعَادِنَا فَالْاَسْدِيدُ وَالْقَاعِدُ فَأَقَاعِدُ فَلَ فَاصِيرِ فَيَايِدُ لِيُوان فَمَا هُولِكُونِهِ ٱلْمُصْلِلاَقْبُ وَانْمَعَ إِدْتِهِمِ اللَّهِ فَلَ بِهُوا اللَّهُ الْمُنْ النِّي يَحُون مِنْ النَّيْ وَالرَّفِي النَّالِ مِنْ مُولَا لِكُمَّاحِ أرْعَرُتُ لَوْ الشِّيِّ الدِيِّرِ عَلَى التِّي عَبْتُ ذَلِكَ الشِّي الدِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤكِّرِ عِنْ جَبِعِ النَّامِرِ إِنْ جَبِعِ أَعِضًا مَالُهُ الذَّم مِنَ الْجِوَازَاعِثُمَّا حِرْوْ فَهُ عَلَائِمَ أَجُارِي إِلَى الْجِمِنِ اللهِ وَإِذَا كَانَ قُدْ اللَّهُ وْبُ ذُلِكُ الرَمِ اللَّهُ وَالمرَكَانِ كُيًّا لُوَاجِبِ اخْتُلُقُوا مِنْ اللَّهِ إِلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤلِدِ فِلْ نقال بعضه انت تنا إنما مُوعِ زالهم ففط وقال بعضه انتهن الاخلاط الاربعة وكشريم كزاز بوزبالبي فان القاطع على على الاُمْرَةِ مُنَاكِنَا الْمُنْ مِنْ لِللَّهِ مِنْ الْمُنْ اللِّي اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ مِثَالْقُولَيْنِ قُدِيقَتِم يُعِمْ الْقَنُوعِ لَكِينِّ مُلْمِينِ أَزَايَةِ مَالَلْكِ

بَعْنَهَا بَعْضِ يَحُونُ لَكُ أَنْ وَذَلِكُ أَنْ بَلِكَ الْحِزَا الْعِجَارِ بَرَاكِ مَنْ اللَّهِ مَا الْعِجَارِ وَالْحَالِمَ اللَّهِ مَا الْعِجَارِ وَالْحَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّاللَّمِ لَهُ عَبُوا خِنْ يَعْنُ إِنْ أَلَهُ وَمُنْ إِلِيهِ الْمُعْنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ ا وتغول منها منعو غالاكالكالي يدروالك أوافا مُسَاّع الله جنع جمارة و ولزلك ساز الدخياء التي المطعرين يد وقت مَا خِنْلَظ ازع مَنْ يَعِضُها مِن يَعِضْ فَانْ لِنَتْ مُنْ طُوبُلُه جَيْ عِينَ عُلَا لَهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعْمِلُمُ مِنْ يُعِمُ وَسِّنُ فِي الْمُرالِي اللَّهِ يَعِي وَيَحِلْ وَالأَسْمِا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل مُنْ رَجِيْدِ كِتابِ الادُوبِهِ وَقُلَانَ لِللَّهِ اللَّهِ الْفُولِ لَلَّهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَاقُولَ أرُّ أُجْرَاط لَمُنَا مِنْ إِنْ لِللهِ وَالْبَارِد وَالْرَكِ وَالْبَارِدِ وَالْرَكِ وَالْبَارِدِ وَالْمُوا مُشْرُتُ وَكُمْ مُعْلِلا مُثَالِل المُؤلِل إِجْ بَرِ الْحَرِّ مِن اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال السِّفَقُات اوَل وَلا مُشْتَرِعُه لَكِيمًا لَخُمْ مَالَهُ مِنْ لِحَوَالُمُ ودلك ازّاله واللغ والمرتنز الصفوا والبؤدام النفيات لِحُون جَبْع مَالَهُ مِزَالِم وَلِينِ البِينَاتِ الْمِنْ اللهِ الل دُوُرُ عُنْرِه فَامَاالاسِيَّقُهَّاتِ البَّيِّحُمُّ الرِّبُيَانِ فَهِ أَعْضَا وُه المفرة المتعابه الكُفرا وتدينت في كالكرائر البقُّ لِذُ وَمِكَ الفَيْ وَالتَّوْرُ وَالعَلِ وَسِأَيْرِ اشْكَاهُ ذَلِكَ مُلْكِلِّكِ فَانَجَ عُمُ فَذَا الْجُرُوانَ الْمِرُونَ الصُّوارِبُ دُغَيْرِ الضُّوارِبِ وَالْمِسَبِ

الامن قوالم الطفل وازغاك واحدمز أعنا بعر ونشؤه فيا بَعِدُدُلِك مِنْ الرَّمَانُ لَهِ إِمَّا هُوْمِنَ الْعِنْفُ الْتِي مُشَاكِلَهُ وَخُن وَانْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمِلْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَّالِمُ الْمُلْ اللَّهِ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلَّالِينَ الْمُلَّالِينَ الْمُلَّالِينَ الْمُلَّالِينَ الْمُلْ الْمُلَّالِينَ الْمُلْ الْمُلَّالِينَ الْمُلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال فَإِنْ الْهَيَّاتِ فَى مَلْنَا ابَّهُ لَيْرِينَ الْمَارِّيْ اللَّمْ الْفَيْلَالِيْنَ الْمُعَالَيْنِ بِي وَاحِد وذَلِكُ ازْ فِي اللَّهِ شِيًّا مَا جُا رَفِيًّا كُوعًا مِهُ الرِّفْدُ وَفِيهِ مِنْ عَلِيظَ جُنَّى فِهِ غَالِمَ الْعِلْظَ وَمَا دَاهُ مَنَالِ لَلْجَالِ مُمَّرُجًا نِكُلِّ وَاحِدْ سِنْهُمَا بِالْاَحْدُ فَا يَهُمُ الْعُرِّرُانِ اللَّرِّ نُمُونِيُّظًا مِنْ اللِّهِ وَيُولِلْ فِي فَاذِا مُتَرَاكِلُ وَاجِدِ مِنْمُ أَعَلَى طَيْعَتِهِ التي ه في خاصَّه وعَلَى طبيعة جُملُه اللَّهِ إِنَّهُ لَم بِي نَشَيًّا وَلَجُلًّا بالخفيفة الخنفان فالمخال فالمنافقة المنافقة المن ازَّنِو اللَّيْ خِزَا مُومَا دُجُزا مِزِ عَنْ اللَّهِ عِلْ اللَّهِ عِلْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ فَعَالَم كَانَّةُ مُدِيد نَظِيرُ المَايِّدِينَ اللَّبِينَ وَفِيد يَحَكَأَنَّةُ عَكَنَّ وَتُعْلَ عَلِيًّا لَمُنْ وَقُدُنِّرِي عَيَانًا عَدِ النَّمِرُ فَوَظًّا عُرِيعِهُ وَاذَاعِرُكُ عِزَالُهُ مِلْكَ أَخِيوُطُ لَمُ مِحْدُ وَالْمُ النِّي مِنْ غُزِلُكُ عند بالك الخبوط مختلف يولوند وفوامد وذلك أربعضه بري احَرًا قَانِيًا صَادِقُ اللَّوْنَ وَجَهُد يُوكِ أَمِيَّا عَنْ هَذَا إِلْكُرُهُ النَّا صَعِه وبعضدات عندال البوراور تمازانا عيانا قدطفا عليوشي

دَعَا ابْعُزَاطَ الْمُ إِنْ يَوْهُمُ أَنَا عُجِ الْفُؤْلِينَ أَنْ قُالِ الْالْإِطْ الْأَرْبَعِيهِ مِ الْجِنْ الذِّي عَبُدُ كُوْ الْإِنْيَانَ وَمَنْ لِلْهُ مِأْلُولُولُ الْحِ والعنب فل ولعد منها سُنابِه الاجراك العرفي في ليكار وَالْجِسَعُلُ عِنْ دُلِكَ وَذَلِك اللهُ عَدِيْمِ الدُوصِلُ الرَّدُولِينِ الليُّرْدِ عُلِمُ اللِّينَ فَالْمُرْارِدُ وَلَا الْجُنْبُ فِي عُلِمُ الْمُلَادِ وَالْهِ وَالْمِرْ د الحِنالدُم الْبِخُنُ وَالْبُن مِنَ الْجُمُّرُ وَالْفِظْمِ اصْلُ وَالْبُرد مِزَّالَةِبُ وْحُنْلِكُ حُلِّ وَلْجِرِينَ عَابِ الْأَغْمَا الْفَيْعَالِيهُ الْأَجْمَا مخالف فغبرة جتي غيد ذا أبرد مزنزا ومزاا بغز من فالدمزا البزيزة فزاد مرزا اصل منذا فقد بجيان فض ها حدث كلما عُرْجُوْ مُرْدَاحِد بَجِيْنِهِ أَوَالاُولِي أَخَالَهُ الطَّيْعِهِ عَلِي الجيعُمه أَنْ بَكُونَ اوَّل الأُمَّ عِنْهُما تُولِدُ وَتَصُوَّرُ ٱلْمَفْلُ مِنْ المُ اللِّي كَافِي الجُم مِنْ الأم المُ الحَدُوبِ مِنْ الْفُلْطُ مَا مِنْهِ لعِيْن بنْهُ الاخْسُا والتي مِلْ صلك ويحتنب بنْهُ انْقَ مَا بنِهِ لَهُون مِنهُ الْأَعِضُا الْتِي هِي النِّن رِكُذُلُكُ عَنْنِ مَا هُوَمِنْهُ المنت المنافق الماعضا التي في النفي ويُعَرِّف مِنْ مُنافع الله يجدث منذ الاعضا التي هي أبريد والماأنا فأرى أز فذا الطربق اَشْبُه كُنْهُا وَاوْلُيْ الْجَرِي الْطِبْعِي وَانْ مِخَانُ مُنذَاقُاتُ

بُتِهِ لِلِهُ التَّفْتُوا التَّحَ فَدَسَتِوالْبُفَاحِيَا أَنْسِتُنْجُتُ مِزْمُنِهِ مِوَالًا كُنْبِرًا وَازْبِيَّقِيتُ هُذَا الدُّواْبِعِينِو صَاحِيلاتِسِتُقًا الْمَعْرُوف بِاللَّغُ الْأَبْضِ وَمُؤَلَّا سِنْتِنَا ٱللَّهِيُّ قُلَ البَّبَيْنَةُ مِنْدُاً لِبَالْحِمُا فَإِن مُ قَلِيهِ اللَّهِ عَنْ أَخَرُنُ أَن مُن أَنهُ مُ اللَّغِ كَانَ مَا أَخُرُ فَا مُعْرِفُ اللَّهِ عُاجِهِ ٱلبِرُقَانِ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ إِجَاءِ مَا أَنْ فِنْ مُثَرِّدٌ عَبْلِيمُ وَالْبَحْجِ بن الجب الإسترابية الله ذك من المنابع من المالية من المالية المنابع ال حَلُوْلُمُ كُلُّهُ مِنْدُ ضَرِّدٌ وَقَرْبُعَنَا مِرَازًاكُ ثَنَّ أَعِابِ الْجُلُام أَدْوَيهِ سُتِهِلُ لَيُوْدَا الْيَتَفْغَنْهُم الْبِهِلُقُاكِيْةً الْجَالِعَ الْيَعَالِمُ الْيُهُولِ والنعو إبها منفحة عظيه وأما استلنادس الني يروم اطالجع يَايِرْ الطِيْ بِقُولِهِ فَاتَّدُ بُرِيرِ لمَكَانِ لِجَرَامِهِ وَفُرْجِهِ مِلْكَ الفَّجِيَّةِ الِغَّادُوُاهُا أَنْ فَتَعِنَا أَنَّكُ لَ وَلِهِ مِزَلِلا دُوْيِهِ أَنْبُرِ عَبْدِ لِكِلْظ المنّاكلة اكتدانًا معروكيل وبهنيد وسفال كطيعت جبع مَا يُعَادِفه وَ يَزعُ مُنهِ الدِينَاجِ الذِي سَبَع الدِينَالِ اللهِ يَعُونِ عِفًا ٱلدِين عَلَاكُان بُوْذِنِهِ أَكِن بِالبَّيِّبُ ٱلْجَامِ مِنْ الْسَوْاعِ فَهَذَا مُلِعْ عِيهُ أَسْتَلِيا دِيرٌ وَجُرْبِيهِ عَلَى إِلَى الْمِيانِ وَعُواهُ وَالْمَاكُمُ اللَّهِ مَعْ الْمُعْلَمُ اللَّه المجان الني قد علم و فراط وكا بزيميع الاطبا بجدال اختروه والحريه فَهُو عِلْمُنَا وَمُثَنَاهُ فَيَلُ وَفَلِكُ الْمُكْانِ مُ مِلْ أَنْهِ بِي مَن الْعَالِمِ عَلَيْهِ

أَيْضَ وُرْمًا رَانَبَا الدُمِّكُ لَه حَمَّا وَرُبَّمَا رَأَبُهَا وَ فَرَمَّا مِرَالَيْوِرَا كَ الْمُونِيلِكُ عِلَادَ فَقَدَ بَارْبِ خِلْكُ اتَّ الْمُولِينِ فُووَاجِلًا الْجَفِيقَة وخلك الذكوكان والجا بالمجتبة أكارع فالدواجي فيتمع الايكالمنج بع للبوان ومزج بع ألما سركية و رُمّا عُلَم على التي الغايط الايودج يمثل لوزالين الاليواد وتيود الناز الفروج وتتبع الجروق التيدة الباتين مع أور عرب الحُيْوُةُ وَنُمَّاعِلَ عِلْمُواللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُتَّى تُوتُفُ فَإِلَّ عِهُ السَّعِرْوَفِ لِأَنْ الْدُرْكِ لُدُّوفِ الدُّ وَالدِّازِ وَرُمَّا غَلَبُ كَلْبُ الْخُلِلْ مُنْ الْمُنَّالِي الْوَالْخُ الْأَيْفُ خُتَيْبُونُ فَيُرائِضًا عِهُ الْوَانَّ لَبِدُوكُ لِهِ وَفِي الْعَجْرُ وَفِي الْغِي وَالْبِمَانِ وَإِذَا فَصَرْت الحرو لَيْنَا لِلْعِيا وَالْتِ عَبْضِهُ جُرِيكِهِ فَدُما حِينَامِع وَوَلَيْت بجُمْنُم جُرِي مِنْدُ ذُم أَجْرَ قُابِي وَرَأَيْتِ عَجْمُم جَرِي مِنْدُ ذُمْ يَكِيل الكالم وأورات بخنم بحزيدة كمرت بالالتار ومتى بْغَيْتَ أَبِظُ الدِّوا الْمِيْوِلُ أَبْتُمْعِ مِنَ الْمِزلِ النَّيْمِ فَكَانَه اجْتِنَابِهِ الْأَالَّ ذَٰلِكَ لَبُنُّ رَبِيْتِ كِي خُصُّلُ عَلِيْهُ مِنْ طِبَالِيعِ الْأَبْلِ لانع جَالِ الْعِيدُ وَلاَنِهِ خَالِلْأَضِ وَالْأَثْمِ وَالْأَثْمِ لَوَالْمُ السِّيفِينَهُ فَاقُولُ إِنَّا إِنَّا السِّقَيْتِ مَاحِ البِّرَقَانِ دُوَا

يُوالْجُون مَوْتُ وْالْمُلْحِينِ مِنْجُهُ هُنَا ٱلْرُجْلِ وُمُلْعُ مِينُلِ وَعُمَام ذَلِكُ مِنْهُ مَا مِعْرَعُمُ لِلْكَ الْمِنْ عُولَيْدَ مُولِينَهُ مَا تَقْتُمْ عَلَى فَا اسقليًا دِين خُولًا أَلِغُ مِنْ فَالْمِ عَبِرْهَ ذَا الْحِابِ ﴿ وَاتَّا الْاَنْ فَاقِي رَاجِجُ بِهِ مِنْهُ مُا يَضِطُهُ عِبَانًا مُنْجَبِهِ ذَلِكَ أَفَاوْبِلِ بِعَرَاطِ وَمَاظَنَّ بِعَالِمَا أَنَّهُ مُلِعُ مِن جَهِلَ لِهُمَ الْمُطِبَّ اوَمِن فَيْهُمُ مَا بَلْخَهُ السَّفْلِياد بنس وَلَيْنِ كَالُوا سِفْلَادِينِ مِنْ أَنْ بِحُونَ تَدَجُعُلُ هَا الْأَمُورُ عِلَيْمًا هِي عَلَيْهِ مِنَ الْمِنَالَةِ وَالْعَضِمِ الْهُورَ الْطِيْبِ الْوَسِجُونَ وَعَلَمُهُ وَجَدِ مَعْزِفَتُهَا مُتَعَنُونَ فِي عَامِدًا لِعِبُد وَلِذَلِكَ صَا زُكُلُمُنا نُعُلُول بينب مُنَا قَضَهُ المِنَ يَعِلَ الْفِيدِ وَفَصْرِكُ الْمُرْبِعِرُ الْمُورِدُ ا إِذَا فَالْ الْمُوسَعُ مَا لِلْهُ وَعِلَمْ الْمُعْرَعِيلَا فَقَطْمِ عَنْ إِلَا أَنْهُ إِلَى الْمُعْلِ مِنْ النِّسَة وَالنَّهُ وَلَهُ مِن مِنْ النَّهُ لَوْسِيَوْهُ وَالْكُولُ مِنْ النَّابِ جُهُل أَشْنَاه هِنِهِ مِزَالِامُون وَلا بَحِنُ الْحِلْ الْمُوْرِقُ لا بَحِنُ الْمَالِدِ فِي الْمَالِد لِدَعِوى النَّعِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا المُعْلِلِ مِنْ الْمُعْمِينُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَلاَسْخُ بِرَاجُواله وَلصِّرْفِهُ لَكِن بُومِن اتَّاه أَمَّا فِي وَتُنْ وَالْحِدِ مِن أَوْقَابِ ٱلبِّئِنَهِ وَأَمَّا نِهِ وَفْتِ وَلَحِدٍ مِنْ إِنَّا قَالِبَ السِّلْغُاهِمْ إِ الرم وكيدي فَقَطَ فَقَالَ قَالَهُ كَانَهُ مِنْ أَنْ يُؤْجِدُ وَقُدُ مِنْ الدَّوْقَاتِ

الماددة آنينها اللغ فلنسطشك أن تربتك لذلك سخنج عليك عَرِمُا هُمُولًا وَإِن الأَرْدِيةِ اللِّيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بُالنَا لاَنفَصُرالُمِ وقَ لَجَهِ ٱللَّهِ بِأَيْحَالِكَ النَّالِمُ مِن الْعَضْف أِد مِثَالِمِتُ الْحُكَانَ مِهِم يرُقُانَ أَوْكَانَ بِهِم الْوَبْتُواسِّ الْبُودَاوِيكِا تَنْجُدُانَا فَرَيْنَا فَوْمًا كَثِيرًا مِنْ صُوتَ رِيد المزال وَبِهِ عِلْمَانَ هُذِهُ الطِّلِ الذُّي ذُكِّن الدُّوا المنافِي قُلْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ إِلْمَا فَاللَّهُ وَاللَّ الخلط النق كانتب عليه منف لبيت بالبيري ولونقتم عليم مُتَّعَنَّمَ فَأُنْتُج مِنْ مِرْانِ مِلْ مِلْ الْكَانُ قُرْ مَلْهُمْ عَلَيْ الطَّانِ الْأَالْ البيني فيل استالياد كيا أن عَمُّ ل مَثَا التُول مَا الْأَعِينَ مَاكُ الاخْرَام وَالْعَرَح وُالْاسِطَفُتِهَاتِ الْبِيِّلِي شَصِلْ فَانِهُ بَلِهُمَّ الْفَايِلِ بِذَلِكَ الاَ بَقُل إِنْ كَنِمِينَهُ مِزَلَكُ فِيَاتِ ثُوْجِد عُنِينَة كَالْفِد لِطِيعِهُ المُلنَاجِةً لَا نُزُعِ الْكَيْفِيةُ الْفُنُولِ التِي تَبْتُفَعْ فِحُلِّ يُوَمِّرِنَ الأبران وَالْبَعْلَ عُرِيبُهِ عَالَمُ لَهُ لَمَا لَكِنْهُ أَمَّا يَعِنْدُ الْمُأْرِينُ كُمَّا السَّرُ عِند خبّابر الطبيعة مرطر واكفن والانبلا فالدواذلك اما اوالإلك والخاراة الإنباك عنداخلاف وتنتران علياد مرعك يجترب أشباه هرة الاماويل المقارة لما يفهر عيانًا حجة اذا بمجها من كربوف مًا بِعَلَمَ عِنْ الْجِيَّالُ مَعَلَّى مُنْ الْكُلُ عَنْ مِدَوَاذًا الشَّجُ مُا مُن عَفِ مُا أَسْتُلَفِ

كِلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الله الانتفاع للباط الكفاك له نقد بان خ الك أنه ليس بؤجد وفتاً مِزَالاوَ قَالِ عِلْوَافِيهِ بِمُزَالِدِينِيَانَ مِزَالِهُ ظَلَطَ الْأَ نَعِيدُهُ وكونه انسا إغايدت عن كوالام وأنبرذ أك الدمالي المَيْدُ غِلَا إِطَالِكُمُ وَالْمُرْسُ فَنَدُيْزُ لِأَنْكُولُ الْمُأْلِيَّانَ فَقَتْ مِزَالْافْقَاتِ لاَنْدُ مِنْ أَنْ يُوْجِد مَنِي مِينَهِ قَادِ كَانْ يُدُوث الانتاع ومنفوه وغلاه وإغاميك ويتانين وكليف وْهُ وَعِي مُعْلِي فِي لِهِ وَأَمَّا الْأَقَا وَلِي الْمِيْ الْمِي الْمِي الْمِي الْمُولِلَا الجِتَاب فَعَضُمُ وصفَ فِيهُ التَّبَيْرُ فَقُطْ فِالْانِبُانِ فَافْ 1 الميه الوالمفيم ومجتزب الخلط البتي نشاصلة والأالانتان عِنافِرَا لَا الإِنهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللَّمِي الللللَّمِيلِيلِي الللللَّمِيلِي اللللللللَّا الللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِيلِيلِي الللللَّمِيلِيلِي الللللللللللَّمِيلِيل عِبْنِ الْمُلْطِ النِّي يُتَاكِلُهُ فَقَدَقَالُ بِقِرَاط مَنْ مُرْدُ دُوَاعِيْج عِعَيْثًا مِنْ عِرِ ذَلِكَ ٱلمِنْ الانبؤد ثُمَا نَتُ بِالْحَرِةِ تَعَيًّا الدُمُ الْفَي قَالُ وَكَذَرُكُ بَعِيْهِ مِزَالِا دُوْبِهِ التِّي سِّنَفِغُ اللِغُ فَإِنَّا قُلْمُ كَا

لا يُطَهِّي مِنِهِ شِهِ اللَّهُ ذِلِكَ النَّيْ اللَّهِ فَوَمِنْهُ وَجِنْ فَقَطْ وَ اتَّمَا فِي تَفْيْتِهِ أَنْ عِ الْمِنِ مُتَّبِنِ عِلْمِلْانِ الْمَدِيدِ جَمِيعِ الْمُوَاتِ الماهما صفراة الأخري بهؤدا واتعبهما جلطا بالناو موالكم وذراك بإريخ الطع بع جبع الابنان وبجع أوقار آلينك فَافْتُ عَلِي أَنْ الْمُعْمَ لِمِنْ لِمُنْ مِنْ ذَلِكَ عِمَانًا فَقَالَ إِنْكَ إِنْ بُنْقَيْت إِنْهَاكًا دَوَاغِنِج الْسَلْعُ وَجَدْتُ وَخِنْجُ مِنْ إِلْهُ وَالْلَهُمَا الْلِغُ وَانْ عَيْنَهُ دُوَالْحِنْجِ ٱلْمِثَالِ وَجُدِيثُهُ عِنْجِ مِنْهُ الْمِزَارِ وَالْ جرِّجت مُوضِعًا مِنْ بُدَيْهِ حَتِّى كُنْوت بَيْهِ حَرْج سُالُ مِنْدُ دُم وَجُدُ وُلِكُ كُلَّهُ بِكُونَ وَالْمِائِدِ كُلِّحَالَ اللَّهِ وَكُلِّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ وَمُنْهُا كَازُارْ الله المنظرية مُنْفِيتِهِ النَّهُوهِ وَعَلِيمَةِ الانتَارَاعِيلَ مِن فِن جُنْ جَيْعِ أَغِمَابِهِ وَبْنَا مِعَنَّهِ عَلِي أَنْ قَالَ إِمَّا أَوَّلَ الانتفقر يظهر المرالانتال أفتوجيع هزو وجوك ماذام حِاثُمُ مِنْ عَدِيْدُونِهُ كَانَعِ السَّالِ فِيهِ هَنْ عَلَاهُ وَعَنَاهُ كُونِ إِنَّالَ وَيَهِ مِنْ مُنَّا إِلَيْ ذَكَنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَنْهُ فَيْهُ الْعَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ مَثَالَ اللَّهُ مَا خِتَاجِ إِلَّهُ مِنَا الْمِفَازِعَ لِي مَنَا الْإِلَاتِي عَبُرُوبِ وَدُلِكِ الْمُ الْحَالَ كَالْحَالَ وَالْعِيرُ الْالْدَوْلِهِ الميهلة يجز ويظلاما مامز الافلاط ولنبركي وقتا بزالاؤ فاب

الجَالِ الْبُعْدُ عَدَاسَتُ مُنْ عَلِيتِ رَعُولَ بِبَرِهُ أَعْدُ كَا نُخُلُ ذَلِكُ وَعِجْد الْبِدَنَ فِي زِلْكَ الْجِالِ يَعَمِّلُ وَيَوْتِهِ لِمُا يَالِنَا لَا يُجِدِ الْخِلْطُ النَّبِي نَهُ وَعِنهُ فِي رَاكَ أَكِمُ الشِّلِكِ الْمُلْكِلَةُ اللَّهِي كَانُ يُنْهَ عَلِيهُ الْفَكَّا مَا يُحِينُ أَنْ بُحِنْ مَا لِوَحِمْ مِنَ الْوَجِيْرِ اللَّهِ إِلَّا إِنْ ذَاكَ الْحَرْلُط الدؤلك أدالامالا يال برشاد فكايت مغ وزال بنو فيت دُلِكُ أَنْ لِمِهِ إِنْ يُجْرِئِهُ وَلِكَ ذَاكَ الْإِنِيَالَ إِنَّا كَالْحِيْلِ الْكُلَّالِ الْمُعَالِمُ قُدِيكِ لِمِنْ وَاجِدِ وَلَهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُؤْلِثِ فَالْمَا الْجَنْ فَرَجُكُ أَنْتُ فَكُلًّا وبنست وتجزي مند بجد القطاع استفاع ألحاط الاول وهاه إِذَا كَانَ مِنْ إِلَّا خُلُوا أَبُرُهِ عَالِلْكَالِدِ بَسْمِعَا فِلْلَّكَ إِنَّ الْكَالْدِ إِلَّهُ اللَّهُ الْ كَانُ الدُّوْا مِنَا يُخِيْجِ المَرَّانِ الأَخِود الْتَكَانُ مِنْ الْمَرْتَالَةُ الْمِثَالَةُ الانبؤوداؤكان متالجرج اللغم فابتذ عند كالفرتط الإبنهاك اؤالبي حتى بخذ ذلك الملط مُنْتِعَلِع خُرِدْتُه إِثْمَا يُنْجُه الْمِلْكَ الاستفرة وفيل الدانخ الخطاط فالتفاظ الدائك الكواجا بخج المرة العَقْنُ كَافَوْطِ الإَسِيَّةِ الدَّالَةِ عِنْ مِعْدَةُ مِعْدَةُ مِعْدَةً مِعْدَةً مِعْدَةً مِعْدَةً البِّنفِ الْحُفَّا الْبِينِ وَلَا اللَّهُ مُرْبِحُدُدُ لِكَ الْبِينِ فِي الْمُؤْكِدُ الْمِنْفِظُ الْبُودَ الْمِنْفِلَ الخلط القُل الاخلاط وموكم ذاك عليظ بعلى الجزعة وسع مد ما كُلْهَا بِاخِنَ ٱلدُمْ مِنْ بِلِ إِنَّهُ أَفَرِهَا مِنْ مُلَّاوَمُمْ الطَّرِعِمْ وَإِلَّالَ

سَقَيًاه مِنْ شُرِيهُ اللَّهُمُ مُن عَبِده أَلَى الصَّفُ الْمُمِّن يُعِدِكُ اللَّهِ البكؤدا شرياخرة الممالنجي وعندذاك بؤت مفنا فغاه أفرط كالبوالإبتال وغركان الدمت فيطيط المايل أتب بُبْنُ لَهُ انَّكُلُّ وَاحِدِ مِنَ الْاكُوْ وَهِ ٱلْلِيْعِلَةُ اوَالْمَنْبِيْدِ خُنُنِ الخِلْطُ الْمُفَاكِلَةُ وَوَلَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّوا اللَّهُ الدُّوا جَنِيٌ يُعِزْبِ مِن الْمُوْت أَنْفَطِعُ عِنْدُذَاك اسْتِفْلِغ ذَلِك الخِلْط الذِّب كان سِنَعْ وَاوْلاً وَاعْفَ مِ الْسِنْفِراعِ عَبِرَهُ وَقَدَالْ فَيْعِيْكِ جنب فوال منقليادت أن بخوال مامير لمثالك بني عنع اصلا يخ من المفلاط والماأن ب فع داما ذلك الخلط البك اجْتَفْغُ الْأُودُ إِلْك النَّهُ لاعِلْوا أَنْ يَجُون الْرَوا الْبَيْنَ بُبُ تَسَغُعِنُ وَبَطَلِ فِلْهِ اوْمُورَاقِ عَلَى اللهِ فَانْحَالُ قَانَعُالُ قَانَعُ وَمُللِ عِبْلَهُ فَلَا يَسْعِلُ لِيسَعْنَ خِلْطًا مِزَالِهِ فَلاطِ اصُلاَ وَإِرِكُابُ الخلط وحده البقي كان مُستَنفع أوَّلا وُدلك المداسر عجز الْحَكُون عِنْهُمَا حَانَ آلِمِن فَرِيًّا مُركَانَ الدُّوا بَغُرْيُ عَلَيْد جَتَّى يُومِه وَعِيْلِمَافِيْهِ إِلَهِ عِبْهِ مُ النَّهُ الأَنْعِيمُ اصَّالُ إِلْحَالِ الْمَعْفِ المُعَبِدَانَ فِعِلَ مِنْدِ وَلَهُ لَكُولَاهُ يَعْمِلُ فِيهِ وَدُلِكَ النَّهُ عَدِ لَكُ

عُ كَابِ جَالِينُ بِي الاسْطَفْتِيَاتِ وَالْجِرُ وَالمِتَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

عُدينغِ أَنْ عِينِ إِنْهَا وَكُمْ زُالَ الْأَلْجِيُوانِ إِنَّا أَيُولَدُ وَيُعْتُهِ مِزَالُهُم وَحِيهِ إِذْكَانَ فَوَلْهُم فِنُولاً مُثْبِيًّا غَيْرٌ بِعِنْ بِمِ الْحِفَّامُّا بعتراط محاوره فرع وقد النظرية الجريالطبيعي فغال أالكون والشفو والغنزا منجوز فيرانك مزالا فلاط الازماد دعاله لِيا أَنْ قَالَ ذَلِكَ شَمُانِ إِلَى مُعْمَامًا مَا مَا هُ كَمَا قُلْتَ فَبُلِي رُبُّتُهُ الاختلاف في ون ابتران الاست الني ليريون أن يحورث له بؤجد فبيكا لؤكا زكالخ الأملي فأنا هؤواجد والتابي رُاهُ مِنْ سِنْ أَخَالُا فَ طَهَا بِعِ الأَعْفَ النَّيْ لَا سِنْمِهِ مَعِهُ أَنْ كُونَ كُوْنْهَا نِهِ اوَّل الْمُرْجِدُ ثُ عَزْجُ مُرِّ وَالْمِدِ وَلَا أَنْكُوزُكُ الْمُ بَعْنَهُ فِي فِوع وَاحِد مِزَالِعِنَا وَقُواشًا رَبِعِنُ وَالْمَ إِلَيْحِيْعُ مَنْ فِ المرِّإِنِي النِّي وسَفْسَهُ إِنْ حَوْلِي هُذَا بِعَوْل وَجِيزٍ فِيغَالِهِ الإيجَاز مقاك تُكُمُّ الزُّهُ المُعْرِينِ فَالْبِرْيَعِ إِذَا كَارْعِ الْمُعْرِلَةِ الْمُعْرِلِةِ الْمُعْرِلِةِ كُلِّ وَالحِدِمِنِهُ مَا هُوَ انْطِيعِي مِتَا لِيَنْ فِي الارْضِ وَ تُدُينِكِ عِدُ الأرض يُحامِض وسُحُلُو وَشَيْ مُلُو وَتُحْمِنُ وَيُحْمِلُ وَعُمْ ذَاكِبُ كُلْغُ عُكْدُلُدُ أَكِالَ فِي مُن لَكِيُّوان فَأَقُلُ عَالَجُنْدُ إِلَّهُ وُأَكْنُ وَالنَّيْ النَّهِ وَاوْلُوالْمُ النَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُولِينَ الْمُعْلَقِينَا مُ الْمُعْدِ بِجُدُ ذَلَكِ جُنَبْبُ مِبَايِرُ الأَنْتُكِ وَكُنَّاكِ فَجُلِ الاَدْوِيَهِ فِي الْبَرْفَ

بِسِ السَّالِحَبَّ الْجَبَّمِ الْمُلَكِّنِ العشَّالِدالِوَكِيِّ وَكِلِيهِ جَالِيُوْسُ فِالناج عُلجُبُولِ الْجُكُ قَالَ مِنْ خِلْ إِلَى اللَّهُ الأَوْرِينَ كِمَّا مِنْ النَّهُ المُورِينَ كِمَّا مِنْ النَّهُ نُوالْئِلِج بُنِعِ الأُوكِ الْأَصْنَا فَلِمُلِج بَيْعُهُ \* التَّانِيهِ اللَّهُ يَنْغِ إِنْ فَال الرَّافَ لَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال الخانوالبارد والزابن فالعلب القالة أرضي الأ الشَّيْعَ أَنْ مِهُ مُرْتَعَبِّه رُدِيِّهِ لِهِ مُنَا ٱلْمُزَلِحِ ٱلْجِارِ الْمِالِينَا لَأَالِ الخاد النظب فالفالف آلبارد البايير فالمرابع البارد النطف اللابيك كُفْ قَالَ مَوْفُ الأطبًا اتَّلْهٰ لِج المُوتُدِلِ هُوَ الْمِنْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ المار الطُّبُ الْخَامِيد فِي عُرْف رَاج الْجِبُوان طُلْقًا الْسِيَادِيِّك عِ تُرْف بَلِج الاَعْدُ النَّالِيُّ السِّلَافِ فِي عَن مِلْجِ النَّابِ مطلفًا قَالَ عَالِمُوسِ قَدَنَتِنَ فَاصِلَ الْقُرُمُ مِنْ الْأَطِبُ وَالْفَلَا بِيْغُدِينَا مُنَا الْأَلْمِواللَّهِ وَانْ مُكِّبُهُ مِزَلِكُمْ إِنَّا لَكُمْ إِنَّا لَكُمْ إِنَّا والبابي والطب فيخل فاجد بالكبران وتلافا والتابي عِنْ إِنْهُا مَا يُعْلَجُ مِنْ أَلِدُ إِلِيالِي فِي حِنْدِ عِنْهُ مِنْ أَنْ وَالْحَامِ المعان فيدع للإنكائية والمرابع المرابع المرابع

> اَنَهُ قَنَاطُ أَكْثَمُ السَّهُورِينِ فِلْ الطِّيا وَالْفَلَالِينِهُ النَّهُ فَلَا يَعْدُ اللَّهُ فَلَا يَتَ مِزَاج عِالْ رُطِبْ غَيْرًا لِمَنْ إِلَيْ الْمِنْ الْمُؤْفِ وَقُلُ مَكُون مُلْج الدِ بَارِدِ بَالِدِ الْجِيرِ عَبْرَ الْمِلْجِ الْجَارِ الْبَابِينِ فَظَرِيعُونُمُ الْمُدُونَ وَلَ مِنْ إِذِهِ وَلَا وَمُرْاجِ اخْرَجُانِ الْمِنْ فَاسْدُلُو مُلْحُونَ مِنْ إِجْ فَانْ ركاف والاجتلج الزد بابني وذال الماكبي كالمحتاج فالمحتاج ان عُون الرافويه مَعَ لَكِيراتُهُ الْعَالِيدِ وَلَا النَّويْدِ مَعِ الْمُؤْدُهُ لأزكيران إذاغك فتظانكان فوالظانية وشيكالجؤد البنع وكال ويعرز جازا إليا ولمشان لعجران سعن الألما فَظُولاً بِينَّهُ فَيُرْتَعُبُهُ فَإِصْطَرُان إِذَّا مَنْ غُلُت الْجَازُوفِ ٱلبرز أن و عا البنس ومَنْ غُلْبَ البنودة أن عَمَ الرفادية فَهَا وُلَاعِلُهُ مَنَا الْوَجُهُ قُدِ الْعَجُوا الْفُيَّامُ مِالْتَجْ عِلْضَاف المزاجًا إِنَّا مِرْصَبُنَانِ وَالْمُااللِّينَ نُعُونُوا اتَّا فَأَخَا حَالِهَاتِ الناجه فانتهرات فوائنا أباليت الأمنفع فكالمنطك وجهاز فيغض لفرسوانقه على الحضر الاؤل وهو فوالم مَعَ غَلِيَرِ لَكِي اللهُ مَلا يُرْسُ لَ أَنْ فَيْ الرَّطُونِيهِ وَمَعْبِضْهِم يُوَافِقُهِم عُبِكُ فَاذَا وَنَا يَعْهِم عَلَى وَنِيهِ أَخَرُ وَرَعُ الصَّنْعَ اللَّهِ لِمُهِوا وَعَنْهِم على للهاد لالتمال بير والبابد لالدين والمات

كِنَا بُنَا مُنَامًا هُوًّا مِعِ لِمَا كُلْنَاهُ عِنْدُ ذَلِكَ الْكِتَابِ النِّي يَغَدُّرُ وَهُوَأَن تبخيج اضاف الملج كرمى والمدمى ونتكام على أخبابنها وَانْوَاعِهَا وَلَخْهِلِ احْتِاجِ كَلْمُنَاشِّجَ الْأَبْمُا وَذَلِكُ أَنَّهُ إِذَا قَالُوا التَّالاَبْرَان مُرْتَكِّبُهُ مِزَلِيلِارٌ وَالْبَارِيدِ وَمِنَ الْرَّعُبُ وَالْبَابِيرِ فَالْمَا بجُون لا البي عِ القائد وَالْبَارِدُ البي عِد القائد وَعُذَاكِ النابن والرُّط و والانتظامة التابع المؤى والنَّان والماوالرَّف عُإِذَا قَالُوا أَنْ يَجِبُوانًا أَوْنَانًا عَالِهَ إِلَيْهَا أَوْبَارِدًا أَوْرَطْنًا فَلَيْرُ يَعْنُون مِرَا لِإِرَالِهُ مُؤتدِ الْخَائِدَ أُوَالْبَانِ دِالبَيْخِ الْغَاهِ اوَالْأَبِنِ وَالْخَائِدِ الْوَالْتَطْفِ فِي الْغَائِدِ وَذَلِكُ الْمُنْكِنِينِ ان يَال ازْجُهُانَا أُونَاتًا خَارْجُوالْنَا وَمُنَاتًا خَارْجُوالْنَا وَمُؤَلِّعُهُ الغَايِد فِلْ اللَّهِ وَصَرُ إِلَى فَلَيْ عِبُ لَنَ عَيْونَ الرِّديِّ ٱلْمُنابَهِ العَضُّوَى وَلاَ بَابِينِ وَالْغَابِدَ الْفَاجِدَ الْفَصُّوَى وَالْمَالِبَيِّ بِجُلِّ وَاجِلُونِ هُنِهِ الْابْمَا الْمُزَالِيِّي فَرْغَلُ عَلِيْ زَاجِهِ ذَلِكَ الْتِي الْهِي اللهِ فَقُرِيعُولَ مِن رَطِبُ وَنَحِن رِيوالْبِدِ اللَّهِي قَرِعُلْ عَلَيْ رَاجِيهِ الرُمُلُوْكِهِ وَنَقُولُ بَدُرُيّا بِينِ وَغِنْ نَوبِدِ الْبَرْنِ الْبَيِّي لَدَغَلُبُ عَلِي مِنْ إِجِهِ الْمِيْسِ فِكُنُ لِكُ قُولُنا جَارَ اوْبُارِد فَهَنُواْ فَهُو مَا جِنْجِ الْمِع مِن مُن إِنَّا فَاتَافُدالْأَنْ فِي شَجِ المُلْمَاتِ النَّهُ الْفُولَ

مَالِمُنَّا مَا مَعُ نُو وَهُ كَانْتِ اَوْجُعُ كِرَانَ وَعَلَمَ زَالِقِيارِ بَعْدُونَ ازًالِينُونَيِّه خُفِق جَبْفِغًا دَاعِنًا فَإِنَّالِجِ النَّالِحِيْفَ مَا لِفُال إِذْ كَانْتَ كَارِّكُ بِالْبِيهِ وَهَذَا هُوَمَا قَالَة اوسِرِيرٌ الشَّاعِرِجِيْزُ قَالَ ازَّالِيِّهِ الشَّالِ إِذَا هِنَتِ فِي دُونَتِ مِن أَوْ قَامِناً لَشَّيْفِ فَانِهَا لَحُنِقَ ازمزالك والخراق أوتاعب فوالماعية طارُ الإفون وأَدْ وبُو اخْرَكُ مِنْ تُجْتَف وَسُرِّد فَالْمِرْ إِذَا لَا الْمُوارِد وَلا بُدُّ مِن أَنْ يُحُون رَطْبًا وَلاَ مَا مُوَجَادٌ فَلا بُدُمِن أَنْ يُحُونَ إِنَّا ع بالمالغ عند ومن ما أن خاب في المرابع المرابع المالغ الما والرَّطْبُ فِلْ لِأَبْ إِيرٌ لِأَنَّ التَّبْ بِرَوَالْهِن وَالابِنْجَالُدَا فَمَا سَجُون مِزُ الْمِنِدَا لِي الْمُعْرِدُ وَمُا الْحُلِيمُ الْمُؤْلِلِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفِظُ الْمُنْفِظُ الْمُعْرَالِينَ اللَّهُ اللَّ وُنْ أُرْمِيْ يِرْجُازًا إِلا وَتُدِيضِكُ مِنْدُلِانًا لِفَيَا يِّلَيْنِ يُطَلِبُ عَهِ مَنَا الموضِعِ المَادُ التَّيْ يَعَلَي وَالنادِد وَلَكِيدَ الْمَالِطَالِ المماكة التَّخِيْدِ اللوَّنَ وَاللَّوْنَ وَاللَّوْنَ اللَّوْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللْمُعَالِقِيْنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللْمُولِي اللللْمُ اللَّهِ الللْمُ اللَّهِ الللْمُ الللِّهِ الللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلِي اللللْمُلِي الللِّهِ الللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ اللللِيْمِ الللِّهِ الللِّلْمُلِي اللللْمُلِي الللِّهِ اللللْمُلِي الللْمُلِي الللِّهِ اللللْمُلِي الللْمُلِي الللِّهِ اللللْمُلِي الللْمُلِي الللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللللْمُلِي الللْمُلِي الللِّهِ الللْمُلِي اللِي الللِّهِ اللللْمُلْمُلِي الللْمُلِي اللْمُلْمِ الللِي اللْمُلِي الللِّهِ الللِّهِ الللْمُلِي الْمُلْمُلِي الللِي الْمُلْمُلِيلِي الللِي اللللْمُلِي الْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِي الْمُلْمِلْمُلْمِلْمُلِي الْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلْمُلِي الْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِ اللَّهِ الْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُلِمِلْمُ اللْمُلْمُلِمِ اللْمُلْمُل وكذ الدالا بودامًا المجرِّل إلا لا يغرف الما الجار فارتدامًا المُنتَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَارِدُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ ولَّا لَلَّالَّ لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا لَّالَّاللَّاللَّالَّالَّمُ وَاللَّهُ اللَّالَّ لَلَّالَّهُ اللَّالَّ لَلَّالِمُ لَلَّالِي لَاللَّالَّالِلَّاللَّالِي لّ فَالْ اللَّايِسْ وَالْمَابِينِ فَالْ الرَّطْبْ فَانْ قَالْ الْمِالِيِّ الْمِرْفَد بُعُ يَرْعَزِ عَالَه بِانَهُ كَأَنْ رَطِئًا فَأَزَالاُ زَانَغُ أَوْبِالْتَهُ كَأَنْ

الخارا أأم ونشأنه أن مخز ففظ وتحدّ لك ألازدامًا بن أنعاف يُسْرِد وَاللَّهِ النَّهُ الْمِثْنَا فَإِنَّنَا مِن شَامَهُ أَنْ فُنْفَ وَحَذَاكا أَنْفُات فَإِنَّهُ مِن مُلِكُ فَأَلْ صَالَتِ الدَّجِيَّا وَالدُّّحِيَّا وَالدُّوعِيَّةِ عَلَى وَالدِّيَّةِ فَ - تُعَرِّن بنطريو مُاهِي الله ونشير مِنْ طريق الهِ يَالِيدُ وشُلُهُ ا عَجُلُهُ التَّارِ وَسَارَتِ الأَجْتَامِ الجَانَ ٱلرَّكَيْهُ رَطِ وسُورَال الاستخار بالمآ انجاز المؤرث ولكل واجتعز فاتبز الكنبز ايضا نِدِ مَنَا المؤجِع بِعِلْ اللهِ بِهُا رِحْهَا فَلِيرًا ذَا يُوَافِقَهُمُ عَلَىٰ أَنَّهُ مُؤْكَانُ عُنَا كَارِفُلُائِدُ مِنْ أَنْعَنْفُ لَكِنْ إِنْكَانُ مُعَ ٱلْجِنَّالَةِ وكلوبك فابنا تتخز وترطب مفل كابغفك الاستعام بالمآ الجذب الجَادَ فَإِن كَانَ ذَلِكَ النَّهُ لَلْكِ إِن إِلَيْكِ فَأَلَّهُ لَكُو بَخُن فَقُطَلِّكُمْ الْخُدُ فَقُطلْحُمْ بتنخن وتجفف باضطؤار بثأكما بغث لآلنار فنحتويفه أبير موجاتك الجراك لكن نبال البير الجامع لهذا وكذكرون فركا لمنع بِالْآيِرَ يَلِيوُنَ مِنْ حُيْرِ جَانَ كَالِيمُولِثُنَّا كُولِلَّا إِذَا تُسَالِّانِهُ تُخِدُ حُهُوفًا شَدِيرًا وبَعِثَانُهُ وَالْضَاعِطَ الْاجَمَالُونِ عِنهُ الاستاك عزالمزب وكاللغ مانجؤ رين فابم ليريكون سُرُنه مِنْ اللَّهُ فَعُلُونِ البِّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل الرطوكة لابدكا ابكام أن تفرك فعلها الخاس فعوان يطب

جِهِهُ مَا هُوَ رَطِفُ قَالِهُ جَعِنْ وَيَتَحَ التَّالِيِّ خُعِقْهُ بَالِيالَةُ فُول الْمُنَا فِضُ الدِّولَ لِمُنْ رُعُ اللَّهُ أَسُّ الصَّنَّافَ الْمِزْلِجِ الأَصْنَفُ يْنِ اللهُ البير خيدارية والحالية المعدن الميكون تلج عان كاب والمفيلا منجن أما مؤان جؤن أح جاره وجنو بازدا وللك المُرْحُ وَالْمُونِينَ مِنْ مُونِي مِنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمِينِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال لا مُكِي لَن عَبْمَع عُوجِيم واحِد وَامَّا رَطْبِ كَالَّ اوْبَارِد مَالِيتْ فَذَاكِ مُحْ حَمَا قَدُ بَيْتُهُ ٱلْفِيَاتِي وَلِلْمَالِاتِ الْجُ فُلْنَا عَا فِيمَا مُعَدَّمْ فَهُذَا فَوْلَ لِمُنَا وَخِلْ لِمُؤْلِكُ مِنْ وَأَمَّا الْمُنَاقِضِ لِنَّا لِمُنا مَقَالُ انْدُلْتِي بِشُنع مَانِجَ عِلْسَازٌ لِكِلِانِ اَفَوِي مَنِي لِالإِسْطَةِ ۖ الأرَّبِهُ جَتَّ انَّهُ لَا بَفْعُ لِ خِلْهُ عِلْمَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ الْطُنِ ابناان بؤن الحائطة إذكان قُلَافِعُ مِن الْحِوَان مُنْذَاقً لَكُونِه شَيْحَيِرِ مِزَ النطوية وَٱلْجِرَادَ مَعِا وَقَالَا فَوْ لَهُ لِهِ عَنِينَ إِنَّهُ لَا غُرْجُ رَيْدٍ وَفَيْ مِلْلاَوْقَاتِ لَغِيدًانَ واجد بجنب الجازات فرزال ازدوالتخاب اكفر بالايس ولمُ المُنْ الْمُنْ ال جاله الراحزة وذَاك اللهار قَدَ بفي الطويد دايمًا فَافِدًا مَا حِيدِ الزمَانِ جُولِ ذَلِك البرزيابِينَا فَلاَسِكُونَ مُذَا ذَلِكَ

بَابِسًا فَحَالَ الأَرْ البَود فَلَيْ يَظُرِّيهِ بِأَنَّدُ كَاقِ عَلَيْ الْهُ وَحِيَّتِهِ كَانِ اللَّهُ اللّ فَصَارُ الدَّرُانِيَ مِن أُوصًا رُمِنَ الحِارِ الْمَالَيُّالُودَ أَوْمِنَ الْمَارِدِ الْمَالِحِيارَ وَإِنَّهُ بِطُنَّ بِهِ أَنَهُ بَافِ عُلِي حَبِّهِ وَإِنَّهُ إِنَّا قَالَ مَا بَنْغِي أَنْ فَاك وَذُلِكُ النَّ الْفُوالِيِّي مُنْ يُعَلِّمُ المَّالْمُنْفِلِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَ بعينها التي تغير فيها فقر نقول الكوكال مُعنيًا بالوجه الني صارفية اعتى مزائد كان غيرمعن ويحور المرجال لايحوي وخطيبا مزكان لاخطيبا فاما فولة بالله مارين عني فيوك اوس فني سُغني اوشي ماعنين ماهو خانج ورجنيه فذلك سنع د فد محد من خان خوا ان سير منا بالسندالة مُع الْحُورُ وَصُرِيرُ زِيادِهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْنَ أَنْ يَنْفُلِ مِنْ اللَّهِ وَإِذَا الْمِنْفَاد سْيًامَاغُنْوَوْ رِيَاهُ عَلَى شُحَانٌ فَبِلهُ وَكَازُالْتُولِاذَالِيَّالِ اللهِ عُلِي الله فَين عِندَجَيْعِ الْنَاتِيلِ أَنْ ذَلِكَ ٱلنَّي الْفَيْ النَّالِينَ الْمُرْتِجَدِلَ فلانغ يرفكر مفريواذا مزخوي فأخ بكزالخو كالاز بالزعان كالدؤاغا كازمز لاستي بعنيا ولسريج واربق ذاك لجوي غُرِّمُغُنَّ إِذْ كَانَ مَنْ صَارَى مُعَنَّا فَهُ فِي الْفَايِلِمِ الْفَايِلِمِ الْمَالِكُونَ مِرْفَبُ لِالْهِبِّدُ وَمِنْ الْمِنْدُفَا بِنَّهُ مَنْ مُانْفَيْزِ الْفِي الْطُلْبِ

مِكْنَ أَزْ يُكِونُ فَا وَذَٰكَ اللَّهُ أَمْرُ عَنْدِي أَرْبِ يُحُونِ حِيْمٍ نَطْفُ أَسِنَّ معًا وَلاَحِمْ كَا رُومُ الرِدِمْ الْمَعْ الْمَعْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النين رَطين وَالنَّوزُ إِلَيْ يُرْبِعُن فَكَ النَّر وَالنَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالْبُووْنَ فَهَنَامًا قَالَهُ الْمُثَلِّمُ فَكَانَ ثَبَلْنَا مِزَالِكُولِيَا وَالْفَلْبُغُهُ فَامًّا مَا اللَّ أَنَّهُ مُرْتُكُوهُ فَهُمَّا مُوجِعِ دُكُّوهِ فَا فَوْلِ ـــــ أنهم اسكوا المزلج المؤتبل كالذكرين فوالمنقدم المياف التَّى ْكُوْوْمَا وَيُجْلِينُو وَتُوْبَتِهِ وَيَرُكُوهِ البَّدُ كَاللَّهُ الْمِنْ تُوجُد عَلَىٰ أَنْهُ لَسِي مَنْ إِنْهَاكِ شَاءِ الْمِرْجِ شِيءَ فَرْ إِنْ فَكَ الزكيج المؤترل واندلير يخن أن وَهُمْ وَالْمِلْجِ الْطِارَ أَنْ الْحَارِ مِيهِ أَغْلُ وَإِزَالِارِدِ فِي لَلْمَ إِلَا إِلَا إِذَا غُلْ دُوْزُ الْ يَعْجُ اللَّهِ المعِنَدِل قُلْه وَذُلِكُ اللهُ لَسَّ يَعَدُولَ النَّدِيرِ لِهِ الْحَلَّمِيةِ بالنظرية شيع مراكزاج المعتدل وذكك بنتم المرورية البئة البيُّ مؤاجِر مِمَّا أَسْمَى وَنَجَهُ مِنَ الْمُولِ اللَّهِ مُؤَامِد مِنَّا تُنجِي وَكَذَ إِلَّكَ فَعَيْفَ لِلا رَظِبِ وَيُوطِيبِ للاينسُ بايرُادهِ عَلَى الني الأعُنْ مِن الافل الله وخبو كالأما فوت الله منو يتطه فَكُنْتُ احِدِهُمُ الْنُهُرِّمُوا هَزَا الْجَرَاجِ الْمُعْتَرِلِ النِّي الْمُواتِيَّاهِ مُعْفُولُ دَايِا وَنَظِرُهُمْ فَنِهِ صَالْحُونِ كُلَّ فِي عَلَيْ حَيْع مُا

جَا تُا رَطِيَا لَحِنْهُ مِيكُونِ جَائِلُهُ إِنَّا يُولِكُمْ الْمُولِكُمُ الْكِيارُ التابير إذا عُافِيهِ النَّانِ يُسِيرَ عَارِدًا بَالِثِا إِذَا أَفْنَى اكارجيع ما مُعَدُمِنُ النطوية نَعِندُ ذُلِكُ سُلِي النَّهُ عِف ادْخَارُ لَيْرَ عَد الْعَزُا ٱلْمَيْمَةُ خَارُاتِ ٱلْمُوالِدُ لُورِي عِندُم أنجمُع مُنذُاوً إلى والمنافِي المنافِيةُ النَّالِيَاب اكُثُنْ مِنْ الْمِانِينِ مَالْجَازِ الْحُثُمِّ مِنْ الْبَارِيدِ وَنَدَى يُحْتَ فِي مَا الْبَدَكَ أنِّ النَّصِيرَ عَلِي عَلِي الاتِّامِ المناجِ النَّحِيَّانَ رَطَّبًا كِما زَايَا مِيَّا وَكُمَّا حُذَاكِ تُدَعَكِن أَنْ عِنُون هُذَا المِنْ إِلَى الْبَالِينِ لَلْجَادُ إِذَا الْطَعَى لَلْجَادُ باردًا يَاسِهُا فِنْ هَنَا سِّبُوا أَنَهُ فَدَيْكِن أَنْ يَجُون مِزَاج مَا رطبًا جَأَزًا اوْمِوْلِ الْحُرِيْدِ بَالِدِيًّا وَبُرُوْمُولَ أَنْ مِينُوا التُّهُ لا مِحِن أَن حُون أَضَا فالمِنْ إِلَيْهِ الْحُثْرَةِ فَي أَنْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ المُنْ اللَّ ٱلوُجْه وُهُوفُولُهُ وانتُفْرِاذَا وُصَعْبِ لِلسَّالِكِيْفِياتِ الْأَبْعِ وَهِي الجَارِّةُ وَٱلْبَارِيدِ وَالرَّفْ وَالبَايِرِينَ فَوْلِيْ فِي الْجَبِينِ وَالرَّفْ وَالبَايِرِينَ فَوْلِي فِي بعضها من معض والنفاد ويما بينها توعيز الجرفه امت الله الجار للبارد والأخر مضافه المابير للتكث ومن قبل هذا كال جُعِ النَّراكِ انْعُدُودُلُكَ انْدُمُتَى يُرْتُ بِالْارْبُودُ بَعْضَهُ ا مَعْ بِعَضْ فَأَنَّهُ يُكُون مِنْهَا سِيَّتُهُ مِّلْإِبْ الْأَازُ لِأَنْبُرْ مِنْهَالاً

مِنْ إِنْ مِنْ وَعَالِ وَعَيْرَ عَالِ وَمَرْعَالِ وَمَكُونَ الْمَارِدِ هُوَ مُعْلُوب وغَيْرِ مُعْلُوب وذلِك الله الصَّالَ عِبْدِالْا فَلَهُمْ يَعْلَب مِيْدِ شَي لَتَي غُلَبَة إِمْلِط وَإِنْكَانَ مِنَاعًا رَدِيًّا نَعِبُ عِلْمُطِوّال أَنْ مِعْلَى مِنْهِ شَيْمًا مِزَالِاشْمُا المَتَادُه فَيزِعُوزَانَهُ مِنْ مُوارِقُ الناج المؤتبك أن محور فيه ألجان أحثن من لَالاد والطُّلُكُ فَرُ سِ النَّالِيرَ لِأَنَّ لَنَا رِدَاذَا غَلَتَ عَلَيْهُ بِينَ مُؤْمِدُ لِللَّهِ عَنْ مِنْ بعود فاذا عُلَت عَلَيْهِ اكْثَرُ عِنْت مَضَّا وَحَذَلِكَ إِذَا عَلَى غُلِبَدَ شُرِيعِ اجُرُفُ مُوتًا وَحَزِلِكَ عَرْضِ مِلْ لَابِرِ فَاللَّهِ فِلْقُلْ غُلْبَهِ بَنْجُلِ مَلْجًا رِدُيًّا وَاذَانُ مُن مَا خُلْبَتُهُ أَجْدُتُ مُرَثًا وَا نَرُتُ دَرُدٌ والمُعَالِمُ الْحِدَثِ مَوْبًا كَانَدُ لَيْنَ هُمَا بَجِيْدِ بَعِض مِزَالِيَا الْطَالِ لِجِنَادُ فَمُا انْكِلْجُلَّا لُبْكِرَا لَهُ مُتِّي لِعَقَ أَنْ فَلِب الجارّ البارّد والرطب للنابس وكانت غلبتهما علمة يستب بركه احدثنا عِندُ ذَلِكَ مِنَاجًا رَدِيًا وَانَدُ إِنْ الْحَاتَ عُلْمُهُمَا أَكْثُمُ مِن ذَاكِ أَجُونًا مُرَجًّا فَإِذَا مَن يُعْلِيدِ العَليدِ مَن يرًّا سُريبًا إِحْدًا مَوَّالاَنَّ الْفِيَابِيِّ النِي أَوْجَبُ ذَلِكَ فِي لَمْنَاجِ البايِّد اليَّابِيِّر هُو بعَنِدِ يُوجِيدِ عَذَا المِزَاجِ الْلَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَيْكُ عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا تَعَافُت عَلَيْدِ الْجِوَانَدُ وَالْرَطُوبَهِ عَلَيْدُ افْرَاطُ وَلَا يُعِنَّ بِأَرْالِكُمْلُ

دُكِرُونُهُ مِن إَنْ الْجِنْ الْجِنْ فَقَدَلُغُ مِنْ عُدَمْ مِنْ أَنْ يَعْرَفُوهُ فَلِكًا انْهُمُ الغُوَا دُكُنْ البُنَّهِ إلْأَازِ بِعَضْهُم قَالَ انْدُ لَمُرْمَلُ وَذَلَكِ لِاُنَهُ مِحْصُورٌ يُدِ المِزَلِجِ لَلِجَانِ الرَّطْبِ فَقُول فَمْ فَكِفَ لَمُ تَقَوُّ لُوا أَرَّا صَنَا دَالِزُلِحِ حَيْثُهُ وَقُلْمُ إِنَّهَ النَّهِ النَّهِ الْخُنْمُ قَدْ ذَكُرُمُ اللَّهِ البنة موانفُلُها اعنو المعتدل فلسر غِنُوالاً من لحدُ رَجْهُ مِن ومواتا ان تُكُونُوا فَلْ مَنْكُمُ وْكَرُواجِيدِ إِنْسَاطَ لِمَاتِ الرُدِئِدُ رَأَمَّا أَنْ يَكُونُوا قَدِيِّنُكُمُ رُكُو هَيَرًا المِزَاجِ المِعَرَك والائرتر عنبي الله والمار عنا المعترار منا چِڪُمُوابِهِ وَهُوَ فُولُمُ اللهُ إِذَا فِيلِ عِزَلِجٍ جَالِيّا اللِّرِ أَوْبَالِدِ يُابِيرُ الْوَبْرُلِجِ اخْرَعْبُرُهُمَا فَلَيْرِينِ فِي إِنَّا أَنْ يَعْهُمُ مُرْجَارًا وَبَالِدُ اوُرَابِينَ أُوْرُطِبِ الْكِينَّاتِ الْبَيْعِينَ الْعَالِدِ لَكِينَ عَلِينَ عَلَيْ انَهُ إِنَّا مِنْ ذِلْكَ عِلْي طُرِيقِ لِلْأَغُلُبِ فَإِنْ عَوْ الْمُمْ مُرْبَرْكُوا المِراج المِعْنُولِ فَانَا أَبِينَ لَمُ انْهُرِ ثَنْ أَحُوا فَاجِنَّا مِنْ عَالِمْ اصنا خالالج فَلْ ثَكُ أَنَّ لِهُ إِللَّهِ الْمُعْتَرُكُ هُوا لَمُراجِ أَخِيارَ الرَّطِب حَمَا قَالُوا مِنْ زَاخُ التَّهُمُ قِنْ ثُرْكُوا المُزَاجِ المَفَادُ لِأَلِجِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الياية وموالمزلج المؤيد غلك بنو آلجاد والتعلب وعداع وا أرْ فَذَا الْمِنْ إِلَا الرَّطِ فَوَ الْمُولِ الْمُعْدِلِ فَعَوَّلِ لَمْ نَكِفَ

كَازُكُوْ أَلِكُ فِينِهُ أَنْ تَعُولِ لِمُؤادِّلًا كَاتُ لَهُ خَازُدِ مُعْلِدُ خاف والنائب الجياه خازه وطبعه فيب أن يُعين أشبه الامزيد بمزاجها اخفلها فإنكال ذلك كذلك فهواعد الامزد كُلَّهَا فَيْفِ مِن ذَلِكُ فِي ذَعِيهِ مِرَانَ وَعُونَ المِزَارِ الْجَازِ الْطِب والمزاج المغترل مؤلجًا واعِزًا بعيد وأن بحِجُ الاعتراك مَنْ مُوشِّي غَيْرُ عَلَىٰ الرَّبِلُونَةِ وَلَكِمْ أَرُد فَهَرَاقُولَ إِنَّا وَبِسَ وَسِلْوْنِ أَنِّ ارْسُمُلُوطِ السِّرِ كَانْ عَنْ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ وَالْدِحْرَ مِن بَدِه وَاصِاللظلة حَتَّى مُرُومُوا احْاعِنَا بِكُرُود السُّود والماانا فلي مُعَ اجْعَت ازابتر مرافزا سفاطالبر كاالنب كَانُ مِنْ فِي المِنَاجِ الْجَارِ الرَّطِي قَالِي شَا مُرْفِ ذَلِكُ فَعِمَا مَا فِي مِن وُدِوَولِ فَاتِي آرَي أَن آلِ اللَّهِ أَوْمِ لَمُ يُذَيِّهُ وَا قُولُهُ عَلِيمًا ينجي والماالأن العاجل فاتي أومران تركز فال مقال العوك المذخليق بأريجون ماكنوالط سنية تماتي راجع بعد فارقم اَنَابُتِرْ لَكُومُونَا الْعُولِ عَزَاخُوهُ وَاجْعُهُ أَنْ جُلَّةٍ وَاحِيْهُ \* فَأَفْوُلُ انْهُرْكِ ظُنْهِمِ الْكَالْرِيعِ جَارِيطُ وَلَيْرُهُ فِي مُعِبُلاً عِطِينُونِ خَمَّا سِبًّا جَلَّا وَذَلِكَ ازَّ الْبِيعِ لَيْرٌ مُومِزًا لِي عَالِالْمِنَا وَلَا مِنْ لِلْحِرَارَةِ عَالِالْصَيْفِ فَعَهُ مِنْ وَإِلَّهُ الْأَ

الْجَارَةُ التِي تَحَوِّنَ بَعِ رُطَقَ بُهِ مَغْرِطُهِ مِلْمُرَافِرُقُتَالَهُ وَمَرَافَضَ عنه الافاول فورم الفياب اشاوس القيم بالدانطاليا فقا الحا اللهُ لَيْنَ مُنْ وَجَالَ مِنْ حُوَّالِلَّهُ وَجَالُهُ مُطَّنِّهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الن بوترد مرض كاجان رطب لكون بيدا سلالان أن يحون المرت أما خارًا يَابِعُ إِلَا عَلَى كُونَ وَامَّا بَارُيَّ وَطَّا خَالِهُ مَنْ الْمُ وَالمَّا بَارِّدًا يَامِينًا مِنْ الوريوامِ البَّودَادِي وَمُدْحِرُونِ يَعْفُلْ الموضع باوقات البشك فكولوز إز الشكا باندرطت وأت الضِّينَ خَارِياً بِيرٌ وَالْخِرْنِفِ أَا رِيدِ بَالِيرٌ فِأَنَّ الْهُمِ وَقَدْ مُجْدَلُ ومؤبع ذلك جارز طب وتعذلك فالأينان فأنتر بالواآل بِمُنْ الْعَبِي عِبُولُهُ وَهِي مَعَ ذَلِكُ خَارُهُ وَطَيْهِ وَرُعُوا أَنِّي البقي دُلُوعًا عِنْدَال وَأَحِمَّا أَفِهَالِ الطِّنْعِدُ فِهَا لِأَنَّهَا فِي ذَلَّ الوَّتْ خَاصَّد مَكُورُ مِن الفَّوْد عِلْقَ أَنْكُمَا مِجَالَ الْمُجَالَ الْمُجَالَ الْمُجَالَ الْمُجَالَ عُلَيْهِ وَنَهُولُونَ انْفَاعُهِ ٱلمؤتِ انَدُ فِسُرُ إِمَادِ الْحِوَازِ لَيْكُ البؤون واليونجه ولذلك ستخالموقية وكان الوئابان بالم مَوْل عَلَى عِكُم الْتُعَاوَه وَهُيُ السَّبِطسِ لاَنَهُم وَلَعُومُوا الناوه والزطونه لإنا بالافي قديركت بيئه مفاكفه الجنازه لما وجُبرت مع ذلك بالبرورة وقالوا أتالمؤت إذا

لَوْ يُحِبُ الْمُالِينِ عُلْبُهُما وَالْحَالَ لِللَّهِ عَلَيْكُ فَلِمَّا الَّالِيَّعِ بالجالين انتادتين اشبة وذاك الدوعد كالتاب المتابق الشتا ويؤخذ بانكا رطئا بعائر الضي فحبع ذاك ألأ بوجد الرتع والأنية واجن مؤل الفايت والاخول لقيام المنا كالماحار النايا فارجان لافلك المعنوا برجا والمعن المتضادت يصفها جق ويحتوا عليه بانة كازرطب فلنا غزالينا أنتخب أليت الافتانية مقايته بداليم فك عَلَيْهِ إِنَّهُ بَارْدَ يَابِينَ لِمُلْعِدُ مُنْهِ فَقُلِيزً لِكَ الْمُأْجَرُهُ فَهُوا مِن الشَّعِ عِلْيَ مِن ذَلِك الرَّبِي الرَّبِي عِلْي مُنعِ المَّا اعني اللاوالينا معازاة الزدا وأشعث ولاجنب عُنْقادِ سِمِ إِنْ مِلْدَ عَلِي النَّي الْوَاجِدِ الْكِفَيَاتِ الاَدْمِعِ فَعَيْسُ فَالَّ انتقالا سنج أن تُستر الربيع لأبالتنيف ولا بالشِّمَا الْحَيْنِ عَبْ انْغَتُهِنِهُ فَنْبِعِهِ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ الْأَلْفِي نَعُولَ إِنَّا لَيْنَ نَعُولَ إِنَّا لَيْنَ بازد تعلب ورضل التداريط الاوقات كانها والرزها المجتر مُثَالِم وَمُرْعِيْضِ لَهُ عُلَيْحِيْهِ الْحَرِي وَاعْلَا يُقِالَ لَهُ مُارِد رَطْتُ مِنْ قِبُلِ ازَّ الرُكُودُ فِيدِ أَعْلَى مِنْ البُونِيَّةِ وَالْبُرُونَةِ مِيْهِ اغْلَبُ مِزَلِجِينَانَ مِنْ إَجْلِ إِنَّ الْجَازِ الْقَصَرِ فِيهِ مِنْ الْبَارِّد

ىكۇن ۇلاۋاجدىزىقۇرلىكالىرىغىدىنىڭا ئىڭل ۋاجدىن هُنِهِ الاَئْنَا دَلِيْكُ عَلَى المُؤْلِظِ وَجَيْ فَوَالْ وَلِكَ الْمِعْادَاتُمَا عُلِطًا بن وجود أنا واحفها أو لما انهر إزادوا أزيد والإداؤ قات البُّنَهُ لَا عَالَةُ الْاَسْنَا فَالْاَرْتِهِ مِنْ ثُرُيْ الْاَرْجُهِ وَالْتَالِيهِ مِن قِبُل أَل يَبِع النَّحَرِيمُ الشَّنَّا وَأَوْلِمَ أَالصَّفِ وَلِكَ أَمْرِجُ ضرورة الدونيم من الانتعاد الاستاف وخل ركياب المِنْنُدادْكُمْ الْبِرْ مُلِفالمُوجُونَ بِهَا وَلُرْمُغَالِبُتِهُ الْمَالَة بالوفت واللتر فوج فياينها باولي أن يرب الديخالة رطب وزازي يزجه النه بارد بابس وذرك الكياز والبارد إزكان أفافنا أبنا يدلأن على الإفراط فلبرق جِقَ وْذَلِكُ ازَّ الرَّبِعِ مُعِنَدُكُ الزَّالِ عَلَيْهِ مُعِنْدُكُ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالْ البيُّع لما حاز أنطب مِن الصَّيف وُالعِنْ رَبِي الشَّتَا حَازُ زُطِيْنًا حَاثًا فَلُسَيْ مُورِبُولُكُ الْوَلِي مِنْ أَنْ يَجُونَا زِدًا إِبَالِيتُهُ الْمِثْدُ أَمِرُد مرُ الصُّفُ وَاحْفَ مِزَالِتُنَّا وَالأَذَا الذِّي يُؤْجِبُ لَي يَجُونُ الَّهِ المجترز واحبابية مزالتنا والاختير الصف وذراك النع الماكان عَالْفًا لِمَدْيِنَ الْوَقَيْنِ فَكُلُّ وَالْمِعِنَ الْمِدْيِنِ فَكُلَّ والحدم كالمنفادين وجباز لأنواس الفق بن ل والمدينما

مِنَ الدُوْقَاتِ فِي وَمِر وَلِجِدِ بِحَيْنِهِ مِنْ حَبِّرُ وَمُنْ مِبُوْدُ فَيْغِال يَوْنَعْرَجُدُونَ أَمْرَامِ خَرِيْهِ يَهِ وَهَذَا الْأَمْرُ مُوالِيَّةِ جَعَالَ لَحِيفِ مُرْخًا اعْنِي إِخِلَاف مِزَاجِهِ مُلْبِينِ إِذَا ٱلْقُولُ بِانَّهُ بَارِدِ يَالْسِ صُوَابًا وَذُلَاكُ إِذَا نَظِينَ فَي أَجِهِ عِلْقَالِرٌ نَعْنِيهِ لِمُحْبِدُهُ بَارِدُا مِثْلَ السِّنَا لَكِ عَلَى إِنَّ الْمِنْدُ مَا إِنَّ الْمُتَالِقُ مِنْدُ وَلَنْنِ مُونْفِئُدُك اغْتِرَالاً عِلَى إِنْ تَوَامِثُل الرَّيْعِ مُلْفُونِهِ هَنَا خَاصُّه مُنَا لِف ذُلِكَ الوَقْدَاعِينَ البُّعِ لِإِنَّا عِمَالِ لَمُبْحِ واستؤاه كيشر مؤوب على عالى واجه في تجيع الادمات وذكاك اللهُ فِي وَقُدُ بِصَوْلِلْهُا زِأَتُ تَحِزُ الْمِنْهُ فِي وَقَدَ الْعَزَاهِ وَٱلْحِجْ لِمِنْ ولير فومتوسط بن النطوية والنوسية توسطا باستقكا حَمِثْلَ آلَهِ عِبَالِهُ وَإِلَا لِيُسِ أَمْدُلُ وَهُورِ مُثَالُفُنَا أَبِعُ عَن الصَّيْفِ وَلِينَ بِغُمَّانِهُ عِنْهُ فِي ذَا كُن لُون لَعْمَانَهُ عِنْهُ فِي لَا كُن اللَّهِ اللَّه فَتَرَكَانُ اللَّهِ مُنْفِي أَنْهَال أَزُّ لِمِنْفِ بَارِدِكَامِر فَوْلا مُطْلِقًا حينل فؤل أوكك إذ ليريني واحديثما غالب والخائة والتر اغْلُ فِيهِ عَلَى الرطوية فبالواجب بَيْلُ النَّهُ وَيَلُونُ النَّا الْمُعَادُ رُابِيًّا فَامَّا مِزَاجُه مِنْ الْجِرَانُ وَالْبُرُونَ فَانِّتُهُ فَخِلُط مِنْمُ الْحَبِّلُطَّا عِلَىٰ غَيراتِ بنوا فَإِن الدُوا أَنْ يُوحِدُونا مِنَا كِيْ الْمِنْ إِلَانَ عِبُ

والبابير الفقر فيدوم كالتَّطب وعَلْحُهُ الْجِهِ الْضَّالِقَالِ أَلَّ الصُّنفُ جَارَ مَا يِرْجِن قِبل إِزَّ الرَّطِ التَّمرِ فَيْهِ مَزَّ لَمَا يِرِي المارِد القُصوفية من للا و دُلك الله والحاف عَنْ عُلْ وَالْحِيال مِنْ وْقَاتِ الْبُنَادُ مِنْ فَسِرَ طَيْعِيتِهِ الْخَاصِيَّةِ لَهُ فَعِكُمْ عِلَيْهِ مِانَدُ جَازًا وَهِارِدِ اوْ مِاسِرَ اوْ رَطْبُ لِأَنْرِكُمْ إِسِهِ إِلَى وَقُتِ الْخَيْر غُيرُه وَإِذَا أَنتُ الْمِعَنْتُ الرَّسْعِ عِلْمُ هَذَا الْمِبَالِينَ فَإِنَّهُ سَبَّيْنِ لكانه عكى لحقيقة مُنوسط بين الفاط وذلك المالك مَعْلُ بِنُو الْجُوزَالِينُ الْمُؤْكِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ كَمَا بِكُونِ فِي الصَّيْفِ وَكُولُ إِلْكَ انْضَا فَارْجَ عَمَارًا لِهُوسَهُ فيدوالكوك مفتال مسكاواذكانك يريغل فبوالاس كُمَا يُعْلِيهِ فِي الصَّبِي وَلَا يُعْلَى فِيهِ الرَّطِيكُمَا يُعْلَى فِي الشَّمَا وَمِنْ قَبُلُ مِنَا قَالَ أَبْعِمُ الطَّ وَأَحَابَ فِي قَولِهِ أَنَّ البَّيعِ أَجِرُ الا وَفَافِ وَاقَلْهَا مَوْتًا وَلَا يَعْلَيْنَا فَهُوا قُلْ كِالْزَالِيَّفِ وَأَتُ إِيرَوُامِنَ لَتُ عَاوِمِن اللَّهِ مَا فَلَيْسُ فَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مُطلَق وُلاَبَارِد مُطلَق إذْ كَانَ يُؤْمُفَ لِلاَسْرَيْنِ خَيْجًا وُلاَ يُسْبِدُ إِلْ وَإِدِيهِ مُمُا يَوْ عَالِيْدِ وَفِيْدِ شُؤَا خُرْرُدِي وَهُومًا فَاللَّهُ بِقُراطِ عِهِ اللَّهُ الْفُصُولِ فِي أَلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللللَّا الللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

حاشيه يعني فروحا طارة

السِّيَّةُ وَأَمَّاكِ عَالَاتِ المُوَى الوَّيَابِيَّهُ فَيْهَا عُرِينَتُ مَّا النِّي وُكِ بِهُ الطِّحْبُرُ قَالَ إِلهِ المُدْعَكِ قَالَ انَّهُ جَآمَطُ وَوَ فِي فَتُ جِينُهُ وَكَالْمُ ذُلِكَ الصَّيْحِ عَلَّهِ مَهِذَا هُوَجُحُ المرالِ اللَّهِ قَدْعُلُ عَانِهُا الْحِيْلُ وَالرُسُونِ الْعِينِ الْعِينِ عَلَيْهِ الْمُعَالِمُ مَلْ حِوْد بِفِينَ جُونُ بِيْ فَالْكُونَ الْكُونُ فَيْكُونَ فَكُولُ مُنْ اللَّهُ فَالْمُونُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ فَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ فَيَعْلَمُ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلَّا لَا لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلَّا لَلْمُلْمُ فَاللَّا لَلْمُلْمُ لِلللَّا لِلللَّهُ فَاللَّا للللَّالِي فَاللَّا لَلْمُلْمُ لِلللَّا لِلللَّالِي فَاللَّا لَلْلَّا لَلْمُلْمُ لِلللَّلَّا لِلللَّهُ فَاللَّا لَلْمُلْلَّالِلْمُ على طبغه وأفكان عليرًّا أجنكان عدو فيت ارد كالمؤنّ يُدُ السِّنَا فِلْسِ عَبْدِ أَنْ يَكُونَ فَنِ الْحَالَ مِنْ الْحَالِمِينَا فَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْ أَفْنُرِيكَ أَنْ ذَاكُ وَفِي الصِّفِ النِّي قَالَ النَّهُ عَمَّا فِيهِ مَطْرُحُود مُؤْخِرَتُ بِيدِ وَ كَامُ ذَلِكَ ٱلْمَرْخِينَ عُنِي مَقَالِمُ لَكُونَا لَكُونِهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ فَاخِكُ لِمَا اللَّهُ كَالُهُ مِن فِينِهِ خَمَّ لِمَا عِمَنَ الفَّهُ التَّيْ البئن وتوليب المنب كالانتبط وتعلم فالبن فظم بجنيه اذااناذك وتدكنج مافاله ميم ومعفل فالثالب فَالُاجُرُ السِّيغِ النِّي عَرْضِ بُ بِينَهُ فَالْوُرُ جَامِطُرِجُودُ فِي قَتْ جُرِثُنِيهِ وَكَالْمُؤَلِّلُ الصِّينَ حَلَّهُ وَكَالُكُمُ مَالْمُونَ مِنَ فَكَانَ كِينَ تُحْسَلُ لِلصَيْبِ فَإِذَا الْجِنْفُرْ عِجْزٌ وَأَحْدِينَ حِكْمٌ مُ كَانَتُ عِنْدِ نَفَاخَاتٍ كَمْ عَلَى العِيْنِ مِن حُرِقَ النَارِ وَكَافَا سَطِينُ إِنَّ الْجُدَاكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَرْثِ وَلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

يِدَا وْقَاتِ ٱلْيُنَدِ الْأُرْبِيدِ فَلْيُعْلَمُوا الْهُمُ لِمُ يُعِلِّوا يُد اضَافَتُهم الجِيرَاةُ وَالْرَطُوْبِهِ إِلَى الْرَبِيعِ فَقَط لَكِنْ عِلِمَا فَرَعُم أَبْتُ ا المرودة والبؤينا الكاريف علاأته لوسلم لهرأن تحون الخزيف المُرْفِعُ اللَّهِ الللَّا الللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ لِانَّهُ لَنِي وَانْكَانَ تَرَاكِبُ المِنْ الْجَاتِ الْرَوْتِيدَ كُلَّهَا النَّيَا هِي رِّبُهُ وَ فَلاَبُدُم لَ نَكُون الْ يَكُون عَلَيْها مُنقَيْمَ لَهُ عَلَى وَقَاتِ الْسِّنَاء الارتف اكورار كالكالم الكام ومرتز وكاز بيما مند مِنَ النَّذِينَ أَمِرُ جِرْيَ عَلَيْهِ إِلَى الدَّوْدِي الْعِلْمِ الْكَالِ الْأَفْسَلِ فاللاسنيد فازال في زائر الاوقات من البينة موتيلاً وال مَكُون وَاحِينَ النَّالَ وَلانتَ عَبْرَمُعِينَالَ فَامَّا مَا وَلَافَارًا دُوا از المنافق المنافئة الوالمنا القوالة والا والمعرض الوقات ٱلمِتُنَد مُغِتَدل مُل فَرْجِبُ بِاصْطِمَان أَنْ غُلب بِهُ وَوَيْتِ مِنْهُمَا أَعِادُ وَفِي وَفْتِ أَخْرَاكُنَانِدِ وَتُودُوفِي أَخَرَالِهِ بِي عَنْ وَقَتْ أَخْرَ الرَّطْ وَامَّا أَمَا فَاتَدَبُلُغُ مِن يُعْ يَكُمُ أَنْ اوْافِتُهُمْ عَلَيْ أَنْ افْوَالْ اقُ النَّعِ جَادِرَطْبِ ادْعِلِي آلِ إِنَّ الْمُحْ لَهِ لَهُ اللَّهُ خَادِرَطْبِ ازْ أَفْوُل صرَّجْعِ مَا قَالُوا فَاحِمْ إِنْ إِلَى الْمِرْاحِ الْوَيِ الْحِيْطِ بِنَا الْجَانُوا لِطَّبَهُ شَرِّحُ الْأَتِ الْمُرْجُدُهُ عُلَّهُا وَهُنِهِ الْكِالْ لِنَيْتُ بُوْجُونَ فِي الْحَالَ لِنَيْتُ بُوْجُونَ فِي

جُتِّيعُهِمُ أَنْجُنْمِ مَاجِهَا مُلْلِحِ إِنِي لَابِيِّهِ تُلْبِيُّمُ إِلَيْحُلْةِ وَلِجِدَةٍ وَهِيَا عَظِمُ الْبُحُونِ وَالْمُعُوبُ وَقُلْدُكُ وَالْقِرَاطِ الْبَعْ لَا مُلْ كَنْبِرَهِ فَقُالِهِ عِنْ مُنَّهُ هُلَا الْقُولِ الْأَلْفَضُلِ الْمُدِّلِ النَّكِ عَبْعِ نِدِ المرضِعِ النِّي سُبِبَ إلَيهِ كَانَاكُ مِنْ بِهِ المِنْ لِكُن يَضِي اللَّهِ الْحِينَ الْمِن اللَّهِ لُون إِخْرُ مِنْ الْمُؤْدِنَةِ وَكَانَالَتِ لِلْأَنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اخري هزا القول وجدت فالعنوع جرزد العنف وصروب احْمَرْهَ ذَا الْجِيْرِ بَعُهُ وَ الْجِفُونَةِ وَذَكُوْ النَّهُ الْمُعْوَانَهُ عَنَّ صَت لِكِيْبِينِ لِاللِّي وَعِرَضُ لَاكْتُرْهِم مَعُ ذُلِكُ إِنَّ الْبِيتَقِطَعِهُم المِصد والناعد إبترها وع خرك ود اختصين مالنابر أن واسه الغند والخافافالتكم إثيرتا ودكر أفيناانة كان تنهفط وزاللِيْرُوا لَعِمُب وَالْعِظِاءِ وَالْفَاسِلِ مَقَارِيْرِ عِلْيِهُ وَلِلْمَالِ فَأُوْرِ غُونَا مِنَامِوا لَمِ اللَّهِ فَكَرَهُا مُتُولِدًا عَنَامِنَ اللَّهُ فَ لَهُ وَذَ إِلَكَ وَالْحِبِ مِنْ كُلِ الْمُدْ لِنِينَ مِنْ كَانْتُ عَنْ الْمُسْلِلَا هُمَا إِنَّهِ مَنْ مِنْ البئيس والامراكبير وأنت فاحدائ علم ذلك إذا زات الحاب وبتأير مايعكن النابن وبغرونه النجضة بعند بالملخ وبغوسه مِفَرِّهَ الْحُرِّةُ وَبَعْثُ مِعْ بِرِدُاكُ مِنَ الْمُشْكِا الْجَهِّقَةُ وَيُعِالُفُ النَّهُ وَيِجِ النَّالِ مِن مَا لَهُ أَنْهُ كُلِّ عِنْهُ لَا إِلَهُ الْأَلْ مِنْ مُعِيِّكُمْ لِمُ

لائذا أذا كان فغير وفت كاجد م أفقاد البئد كانت الليد أكُلُ فَانْ تَعْبَرُ وَمُتَبِنِ مِنْ فَأَتِ الْبُنَّاءُ الْفَالِكُ الْفَالْبُنَّاهُ الْفَالْبُنَّاهُ الْفَالْبُ فَصَارَتُ خِلُكُ أَنْ مُعْلَمُهُ فَايِّدُ بَحِبُ إِضْفِلَ الْمِعِدُ وَلَاكُ أَنْ مِهِ فَاعْظُمُ مَا بِحُون مِنْ الْوَهُمُ اللَّهِ فِكُوهُ اللَّهِ فَكُرُهُ المِّعَ الْحِزُ الْمَالِثِ مِنْكِتَابِ أَسِرِغُيَا وَأَنَا نَابِحْ لَكَ أَنَّ لَا مَا فَالَهُ مِنْ بِيُوبِطِنَامِ اذُوَّاتِ الْيَّيِّدَةُ مُ مِن عَبِدِ ذَلِكَ مَا قَالَةُ عِدِ الْدَمَ الْوَارِضِ عَنِهَا لِلنَّا بِنِ وَانْ النَّا نِجُمُ لِ فِنْكَ فِي جُمْعِ مَا اصِفَهُ لَكُ كَلِ الانْتِمَا وَنُفْلُنَا وَلاَ كُنِفِ الْحَالِ فِي لِمَنْ لِحِ الْجَارِ الْطَلِي فَابِنَدُ لِيرُسُفِهِ شُئِا مِن لَج النَّاج إِذْكَازُ النَّيْعِ مُعْتَدِلًا عُ نَظُنْ ثَالِيَهِ مِنْ اتُحْمِع الأشْيَا تَعِفَن مِن مَلَا لَمِن الْجَلِيدُ الْخُلْبُ يُستَعِيدُ مُنَّا الْمِنْ الْمُنْفِ مراكما ويرا أيثال كاشات ويتوسي المالية رُلْكِنُهُ الْجِ الْجُنْدُ كُلُّهُا شُرَاتِعُ ذَالِكَ فَيَسَفَ جَيْعُ الْأَنْفَا الجزئية الزعج كنت في الكالحاليًا فقال كُرُثُ المطابعة عِدْ خِالْ إِنْ الْمُؤْكِ حَالَ جَنُوتِيهِ مُ أَجَلِ الْخَرِّةِ فَوَالْمُ كَالَّهُ عِيثُلُهُ واجن فقال إنك كاحارت البتك كالهاحنوت رطبه ناكه بلاهوا عمين كناؤك تا منا شريكول ذكره احمعه والاس مُعْلِكُونَ إِنْ أَنْ يُعَيِّفُ وَ إِلَا لِمَالَةُ النَّالِيَّةُ مِنْ البِيمِ عِلْ فَقَرَّاهَا

التَدْفِيدِ وَاصْنَاحَ لِادْ وَهِ وَإَصْنَافَ حَنِعِ الاسْنَا المُوجُوعَ عَلَى عنوالإنجا الانزجة وزالتزاكث وتتتنع فالكم نلخ الضرز مَنْ عَلَا فِي الطَّرْيُةِ الطَّبْلِيعِ وَالنَّوْالِ عَلَا الْخَلِّيَّةِ عِلْمَ المزضى والاجود إجرائن لأتالا بروم الطبيب شكام زهرا الفِيَانِيَاتِ لَكِنْ يَضِينُ عِنْمِ اللَّهِ اللَّ فَنْدُدُب فِعْلِم للنَّالِ وَالمَّامُّنُ الْمُعْتَى لِمَا يُطْهُمُ الْحَبِينَةُ والمنابئ النكائي المكابع مزتبل أزيتا مزاكوك التوبد بلغين وُوْده عَلَى الله في فيوجي مُروْق الْكَوْج الْلِاشْكَاه هُنِهِ مِنْ الْاغَالِيْطُ وَبَضْ لَمَّ اللَّكَ لَمْ أَنْ يَكُلَّمْ فِي الْاَضْأَ الطَّاهِرُهُ كالدئز لاحسها وأزيت تشهدا أن يُطوط البين فري أن مَعْهُ مِنْقَالَتِهِ وَذَلِكُ ازَّلَ مِنْ الْحَالِيسِ يَزْعُ أَزَّلِهِ إِنْقِلًا عَكِمَ جِهَابٍ كُنْبُنُ وَكُنْ لِكُ ٱللهِ وَالْمَالِبِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ لاَبِهُ مُهُونِ عَنْدُ قُوْلُهُ الْ الدِيمِ الوَاحِدُ مِقَالِ عَلَيْ عَالِثَ عَالِيثَةً لَكُمْ بفهدون عندك للم على في فاحدد إما و قد وصفات السَّجُوطُ البِرِ إِنهُ السِّرِ الْحُرِيلِ الْمُرْكِينَ الملامِي الْحُرِيزِيِّهِ الْوَالِحُ الْمُ بلخراك المعتبيه الغزيد واؤلك أنشا بعب عِلَيْم فهم هُذَا وَمَعُ هُذَا الْصَافَالِ السِّعُوطَ الْسِنِ وَالْوَضِيطِينِ وَكُدُ

الاجيتار دنيها بتايمه مزالجنونة وتعفن تربعًا عدد وب البع الحنوب وي الرفي البع حالة رك دفي من ال از بكون حينا الموجيع الاستصاب المرابع الماريع حاريف وَ ذَلِكُ الْمُ الْمِرْمِ فِي الْجَعْدِهِ وَلُوْ كَانَ الْمُعْلِمِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِدُ الْمُ مَجُونَ عَنِيًا وَاوْلِكَ بَرَعُونَ المَنْ بِهِوَاكِمَالَ وَالْمُنْ فَالْحَالَ وَالْمُنْ فَلِحَالَ مخبيخة وه مخارون والامزين عبها يجنب بالمكن عود الجب وحسب مامك المخانة بالفياس من قبل الالمر عدعا الالند ومنتول على المنتثة والتكابر عن الصَّالِمُ المُناسَاتُ المُناسَاتُ المِنالَة لنبين بخلب علنه واحرى من الاذبعاك نبيات ولوكان للحا تاعلب عُلْبُهِ كُنِينًا مِنَالَبَائِد اوَالْمِلْبِ ثَالْبِالِينَ فَعَالَ يُبِيَحُونَ مُوَلِرًا لِلْعِفْوِنَاتِ وَاوْبَا اوْتَاتِ ٱلْبَيْنَهُ لَكِنْهُ كَا كَانَ مِنْ لِخِيهِنِ اجْزَا مُسَيّادِهِ مِنَ الأَرْبَعِكَانُ ذَلِكَ الايتِوَا مِنْهَا مِنْكِ الْعِبْدَالَة وسبيع تدوفربه أن نظر وقبل ي يُخ فر وورا لأطنا وَالْفَلَابِ عَدَاتُ النَّعِ جَارِيطِ فَاقْوُلُ اللَّهِ النَّهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ دُعُاهُمُ الْحُذَاكَ انتَهُمُ إِنَادُوا ان يَعْمُوا التَّرَاكِيْ الأربَعِهِ مِزَالاَجَهُ عَلَىٰ الاوَقَابِ الازْدِيهِ مِنَ الْبِينَهِ وَإِغَا دُعِاهُمِ الْحُهُ زَاأَضًا مُرَكُمُ التُلاكُ مِزعِه وهوالمِعتَدل ومرقِبُل مَنَا حَجَاوا الجَاكِنافُ الس

ولا بُحَالِمَهُ جَوَالِاحُوالَةِ إِلَيْ بَجْلِعِيدِ أَيْفُونِ عَالَطْتِهِ لِمِنَّهِ وسينبؤن الأفد بنبذ عنبرالمزلج عنبره فعنزه فعلم أناع المُنْ الْمُوالِينَ الْمُوالِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُولِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِدِينِ الْمُؤْلِيِلِي الْمُؤْلِدِينِ الْمِينِ الْمُؤْلِيلِيِي الْمُؤْلِيلِيِلِيلِيِي الْمُؤْلِلِي الْمُؤْل الجروان وكان لا في تاجه التي في الاطلاق فالحن إِذَا مِينَ إِلَاكِ وَإِلْمُ وَإِلْمُ وَاللَّهِ وَذَلِكَ اللَّهُ وَاللَّهِ أَخَفَ مِنَ الجِوَانَ المبت وَسُكَاد أَيْسًا انْ يُكُون أَخَرَ مُن جَبْع ٱلنَّات وَأَرْطِ مِنْهُ وَأَصْنَا فَأَحْبُوا لِإِنْهَا إِذَا بْيِيْرِيعُمْ عَالِمُعْفِكَ الْمُ الْكِلْ الْحُتْ وَالْإِنْبَانَ لَرَّطْ فَالْ مِنْ تَأْلُطْ بِالْمُلُهُ وَالْعَلِيهُ وبجنن التكه والتخيله كجف ووجنت ألطب انطب خبخ خاك أَنْ جُوْنِ لَلْمِي الْوَاحِدِ وَيْهِ الْمِيالِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ الأسِّدة أَنْهُ بعِلَ مُحُون الذِّ اللَّهِ يُعَدِيثُ عَلَا بِفِيا بِرَجَّ الْحُ منتل فوتًا مُعَادُ مُعًا وَذَاكِ إِنَّهُ لِيُرْهِ زَامِنَ اللَّهُ الْمُرْهِ زَامِنَ اللَّهُ الْمُرْهِ الوَاجِدِ مِنَالَ كُواجًا زُكُوكًا زِكُا الْكُولَاكُ عِلَمُ الْمُوازِيُّةَ الْكِائِلُولُونَ بِفِنَا بِن يَّيُ وَلَجِيتِ وَوَنَظِيرٌ ذَلِكَ انْدُلْسِ لِسْنِعِ أَنْ فَالْخِ الإنتان الواحد الدعين وبُيْرَه مَالَحِن التَّع إِمَّا هُوَازَعَال ذُلِكَ بِهَا مِن الْجِيدِ مِينَدِ فَارْكَانَ بُقَالَ أَنَذَ يُؤْكُدُ بِهِ كَالِرَجُ وَأَجِلَ وبُبَرَّه بِمِيانِ غُلِخُرِ لَرْمِعُنْ الكِاسْمَ مُعُلِّى عِمْلِ الْمِيَّانِيَ عَالَكُ الْمِيَّانِيَ عَالَكُ

وصافهاذا مُعِيَان عُلْ حَتِّيعًا لم انْجَانِ للرَّعِيْدُ الْانْخَارِ اللهِ وزالاع تناك بالمنفسا والماما ولآ فلا بعانون هذاف لأؤب غُيْرُه لَكِنَّهُمْ مُنْيَرِعُوا يُومُونِع مِنْ الوَاضِع مِنْهُ اللَّهِ وَانْتُحُ رطب حاد والمنظم المبي رطب حادل بهنواكن فيلك وصرفوا الفؤل بالجبوان أكياؤ قاب أليتند كازل لفول مؤلا فاخاد اس المخي وعلوا جاليز أنقال زراج الإساب بطب جادو بيز أن فال الرمزلج الموى المخط منا حاد رطب وُذُلِكَ اللَّهُ لِهِ لَا عَنِي مَا حِمَّا وَلاَعِلَىٰ خُالَ وَأَحِد عَوْ تُولِ الفاب ل أرض لج ألجو والحاد وطب مِن الموما وما الله الله الله نطب كاد والما عنيول العلة في جبع من الانها والتريانا شَاهِبًا لمِن زَاد الْمُتِقْمَا الْجُدُ وَالنَظْرَانَ الْغَلُط الْمِيْرِ فَيْمًا مَيْعِلِّمْ لَهُ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُنْطَعِينَ مِنْ سِيًّا الْعِظِيمُ مِنْ الْعَلَظُ الإلى المال المالية عن المالي المولية الموالية المالية وَ فِي مِنْ عِلْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الأغَالِيط فَهُرَهِ الْأَغَالِيطِ ابْضَا المَّاسِّعِ مَلَا تَصْنِفَ الْمُحَادِلَةِ مُنْ لَ وَلِنُهَا الْانِمَا وَلَىٰ الْحُوابِ وَالطَّنِّيلَ لَهِا رَبُّوالْ عَلَيْ حَرَّيْنِ الجرف المؤل المجف المعتود البيبط البكاكي أواده والأمنوب

اَيْنَا الْمَايِعِجِ الْهَالْعَلِيمُ الْجِهِدِ فِي لَكَ الْقَطْوتِ مَا لَكُ مُنْعِي أَنْ مَنْهُمُ الْامْرُ فِي أَجَالُ وَالْبَارِدِ وَذُلِكَ الْهُ أَسِّى شَيْنِ فَالِي الأجنياء نيقال على المعتفدة والدنيغتما الاكار والالارداكية عُمَا بِوَصَفَ بِذَلِكَ الاَسْكَافَةِ إِنَّ فَقُطُ وَأَمَّاكُمُّا رَسِّتِ فِعَلَّ الله مِنْ يَزْذُلُ فَإِنَّا مُؤْمِنُ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا الللَّلْمِلْمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اغتابقال فيخب واجدمن أبقالا خباء أنذ كاروا والرد لاعراف الإطلاق عنى بيون وقا لاغالظه ولايتوند عَنه لاز كُن الجاز فيد الأعمر والنازد فيد الاعل وبجون النازد فيد الأَعْنُرُ وَأَكِإِدَالاَقُلْ فَهُزَانِ عَبِيَانَ رَعُا إِلَالاَوَ الْسَانِد والنابين والطب اجدفها فغؤله غلى الإطلائ فأباد النثئ عرف لا يُوالِطهُ وُلا يَشُوْدُه عَيْنَ وُاللَّفُنْ فِقُلِم ازَّالْتَيْ عُلُوطُ مُ وْ الْمِنْ وْلِكِنْهُ لِهِ مَا لِمُعْلِكُ عُلِيْدٍ وْعُلْ هِذَا الْهُمَا يِرْهُاك يْدِ الدَّهِ وَاللَّهِ ذُلِكُ أَنْهُ رَمُكِ وَيُقَالَ فِي الْعِظَامِ وَالْعَضَارِيْفِ وَالْاَضَارُولَ فِي إِلَى الْعِظَامِ وَالْعَضَارِيْفِ وَالْاَضَارُولَ فِي والمترون النغروالحجاد والحنب والمثل والأخروالفئ إبند الحظهام الرَطب عَلْ وَيُظْهَا مِن اللهِ بِرَكْ أُمُّ وَكُذُ لِكُ مُنْفِال مُلْمُ الْمُعْلِدُ الْأَخْيَاء الْوَالْفِي الْمُعْلَدُ الْمُعْلَى الْمُعْلَدُ وَالْمُعْلَدُ وَالْمُعْلَدُ

يْدِ الكُلْ الدُورِطِ وَبُالِينَ عَبُاوِهُا رِدَ وَجُارٌ مَعُ الْهُنَ لِهُرِيثًا بِر شى واحد بعيد لك تقديقيا والاستان اليروسياي والمتلادمة وبفياس الاستان جان وبفاس الاست ارد وارضا فقر بقال التُّذُ الْعَالَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ وُبِقُالِ اللّهُ لِين خارِيقَا بِن 1 المنكل الْحُكِلُ عَبِّ فَهُ فِهِ اللَّهُ المُنا الله المنازية المنازية في الله المنازية المنازية مُاعِكُون اللهُ عِزلِكِ العَبْ فِي خِير اللَّهِ وَالْفُولِ الْعَلِّم اللَّهِ اللَّهُ عِلْكُم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلْكُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ وَكُنُ لِكُ ابْضَا الْلِيوَانِ اللَّهِي يَنْعِتْ مِنْجِنْتِ مِنَّا أَخْرَعُكُ أَيْدُ مِذَلِكُ النَّجْتِ فِي نُوعِ مِنَ لِحِيرًانُ وَذَ لِكَ اتَّ الطَّبِ رَطُبُ بِعَيَا بِرَاتُهِ لَهُ والخبَّلَه وَرُابِينَ وِنَبْرِلَجْ بُوان وَبِزَالْكِلَدِ فِي نُوعِهَا هَنُالْإِينَ وَهَالِطِ وَاخْرَجْ مَا عَلِيَانَهُ مَا وَقَرَعُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال عُلِيُ اللَّهُ مَا بِحُونِ مِنَ لَكُرْجِ فِي جَبْعِ البَّرِعِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْدِلُ يُعَوِّنْ فَرْيُصْطَرُ المَرْبُوهِ مَا المَوْضِعِ الشَّا إِلَّ أَنْ كُمْرِ فَاكَ مَا خِتَاجِ الْمُوعِدِ هَزَا الْحِابِ بِعَوْلِ وَجِيْزِ نِحُ لِفَعُول أَنَّ الْعَوْلِ عِلْ الدِطْ لاَقْ عِلْ النِّي أَنْ وَ بَالبِيرِ مِنْ عَلَيْ قِيالِينَ لِلهُ شَيِّ الْحَيْدَةُ المنابع فالاستفتات مقطاعني الناد فالأض والطف

والكلب أنواع والإنبان وتوسط في المد في لم وجبر الجاب وكابين دُلُك فِهَا الذيحَة وَالمَوْسِط عِلْطَوْبِ النَّهُ إنسَّان بِهِ وَعِدِ المَّهُونِ إِلَا عُرُوالِ وَذَاكُ هُوَالَّتِي لَا بَعِيدًا لَيْعُولُ ونوانه بمن ولاانة فموف ولاانة كان ولاانة الدولا مَعْبِه بِهُ وَذَلِكُ مِن الأَيْمَ اللَّي مُلَّا عَلَى الإِذَاطِ وَالْحَدْثِج عُزِ العِفْتِرَالِ وَأَمَّا النِّي مَوْجُاوِن لِمَنَا فَذُرُكَ لا مُعَالَة اتَّا الْخَب مِنْهُ وَالْمَا أَبْرُكُ مِنْدُ وَالمَّا أَجَفَعِنْدُ وَأَمَّا أَنْظَبِ مِنْدُوكُ لَلَّا مِنْ وَجِهِمُ مَا قِدْ نُعِلِّ اللَّهُ حَزَلِكَ عَلَى طِرْيِقِ الدِطَلارَ وَمِن وَجِهِ اخريقال على غيرالإللاق التأعِلى الإملاق في في النه للا جائاه كاردا اوكابس ونطف من بتأنفا بن كا ألواحد الجدُوْد وَامَّا عَلَى عُنْرِ الدِّللِّ فَمْزِ قِبَا أَنهُ بُوال مِنَا بِرَلْعَبُ المتؤسط في يُوعِد عُلْد مَعِلَى الْمَالِينِ الْمَالِينِ الْمُأْلِ النفجيوان كأبير أمناع كمخ طبي الإطلاق ويتب مالية والماؤم وَإِذَا لِرَبِيْرِ إِنْ المُثَلِ وَإِنْ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤْخِينِ الإطلاقُ فَيْن فِسُلِ مِنْ فِنَا بِمِ الْمُؤْمِنِ مِلْ الْمُؤْمِنِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَا وَلَمْ الْمُؤْمِنَا وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنَا وَلَا مِنْ الْمُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا مِنْ الْمُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَوْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنَا وَلِي مُنْ اللَّهِ مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنا وَلَا مُؤْمِنا وَلَا مُؤْمِنا وَاللَّهِ مُؤْمِنَا وَلَا مُؤْمِنا وَاللَّهِ مُؤْمِنا وَلَا مُؤْمِنا وَاللَّهِ مُؤْمِنا وَاللَّهِ مُؤْمِنا وَالْمُؤْمِنِينَا وَلِي اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّامِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّامِ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّ كَّخْزَا الْفَيْ يَتِيْنَ فَا كَانُ ذَاكِنَ الْمِالِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَاحِدِ مِنْ الْاشْئِ النِي يُعَالَ عِنْ فِي الْمِنْ الْمِثَالِ الْمَالُولُ الْمُعَالِ فَيْمِ الْمَدْ كَالْ

النَّارَابِيتُه وَفِي لِدُورُهِ النَّارُطُهِ عَلَى النَّاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُبُعًالَ فِي الرِّيْزَانِ إِنَّا الرَّفِيزُا اللَّهُ وَدابِيْرِ وَهُزَا الدُّورانِ الدِّ أَمَّاعِكُ الإطلاقِ عَبِكُ إِنَّا دُوْد وَأَمَّا بِقِيارِت لِ فَعَلَا الدُود الْخُن وإز لتربغهم الناظرا ولافقتها شاجها فالالغي وسفناه مامخيف فُولَنَا مُثَالِلْهُولِ عَبِي إِنَّ مِثَالِلاً وُدِيَالِيرَ عَلَائِنَّهُ دُورٌ وَهُ ذَا الإنسَّان كِارْعُكُ طَرِيقِ إِنْ وَإِنْ الْمُؤْلِدِ الْكُلْفِ بَارِدِ مِنْ طُرِيقِ أنفك ارتبك عليه مكا الفواك لدف والتعالياف لِمُنَا هُوْفَهُمْ مُأْوَسَفْنَا فِالمِعَالَةِ الثَّامِيةِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ التُغْرِين لَنْكُلِّ وَالْمِيمِ لَلْأَشْكِا يُومُف إِنَّهُ عِالْمَاكِةِ جِسْتِهِ أُونِهِ نُوعِهِ لامِزُلْجِوَاهُ فَقُطُ وَمِزُلْالْبُرُّدِ اوْمِنَ الْبُسِّ اوسُ النَّاوْنَاوْبُ أَكُونِ الْمُؤْلِرِ اوْمِنَ الْمُغَدَّ اوْمُزَالِيْعَ وَاو الانطا اومزع يزدلك جااشية إذاكان فرعاوز المعترك المتوسط مِثَال ذَلِكُ النَّلْخِيوان مُقَالَ لِنَّهُ عِازًا إِذَا كَانْ عُمَاوِر الموترك وتأجه وأبقال والغرير أينه كادا ذاكات فانحافن عُوْ بَرَاجِهِ الْكِالِالْوَيْتِطُ وَالْجَالِ المُوْتِعُلِهِ فِي أَحِيْرِ فِي صُلَّى فَع هِ الْمِعْ مُ لَهُ وَذَلِكِ النَّهِ وَهَا مِزَالِطَ وَفِيزِ نَعْدِ شِّوُ ا يُدِدُ إِلَى الْجَنِيْنُ وَدَلِكَ ٱلنَّوْجِ وَالْجِرُولَ فُوَجِنِيْرُ وَالْفُرْبِي وَالْفُورِ

عَمَا الطَّيْوَ عِنْ الْإِمْلَاقَ فِنَظِيرَ غُنِّهِ أَنْ يَنَفَّى مُعَالِمُ لِللَّهِ وعظم كُلُبُ أَوْمِظُم إِنَّانِ فِيزَاتِنَا أَعَالُكُمُ لِمُعْمِدُهُ جُرُع الدَّجَيَّامِ التَّيْنِةِ الحِالم فتَوْهِم سُبَا مُتُوجِيِّنَا ثُمُ قَابِرُ لِكُمُّ البه فقال الذيابين فالقال في الماليند بالبير بالنافا بالمقيتط مرعظا والجيوان ومنعي أزغفه وعزنه ومكالهاأت العظرين بجف للجؤان وينبعا ومن عضه افران الانتجا والناف جنترين الجنابر الخبوان المظامرة وتبط في ألجه بالكفظ مِزَ الدِينَانِ فِهِ الْمُثَلُ وَأَنْ بِأَيْمِ الْجِظَّاءِ الْمُؤْتِثِ بِهِذَا مِبْلًا يومغضكا اندبابي وببرك ومختاأن غرثابي وبأل النَّهُ إِلَّا يِزِلُ الْفِئِلُمِ مِن يُعْضِم بِالبِينَ وَمُنْ يَعْضِم مِلْ عَبُّ الْمِن العظم مزالانيان المؤسط في للَّايِّ وتَدُسْفِي أَنَّهُ مُرونَكُنَّا الغول ذاينا از المؤته للم فيك في الدنت البرا الطريق في المؤترل أب يجي المزلج في الدالجيس لؤينة دُلِك ألفع وَال الغينا ذِعُرِ ذَلِكَ بِالقَطِّ وَإِذَكَاتَ عِنْهِ الْاَشْيَا عِلْحُمَا وَمَعْنَا مَنْ قَالَ قَالِ الْحَالَ الْمُعَلِّ الْمُلْجِ مَعْلِ الْحَجَادُ فِينَعِي الْسُلَاءُ عَلِفَ اي وجه قَالُ انْ ذَلِكَ فِيهِ عَلَيْ اللهُ قَالُولُهِ مِنْ تُحَجِّدُ وَدِ كَمَا مِنْ اللهِ نِدِ المسَّل او فرسطير بفلاطوْلَ أَم عِلْمَ النَّهُ كُذُ الْكُنْ وَمِنْسِ

اَوْبَا بِدِدَاوْنَابِيرٌ أَوْرُطُكِ أَمَّا مِنَا مِنْ شُرُ وَاحِدًا لِيَهُ وَاحِدَةً بَكُوْن وَاللَّهُ مِمَا يُحِمِّهُ مِعْلَاتِهِ النَّي فِيسِمِهُ لَا وَالمَّالِقِمَا إِلَهُ اللوسط فيذلك الوع أوالمن الني فيد ذلك المريومف وَخِالُ ذَلِكَ أَمَّامِنَ لِلْنُولِمِ فَالْفَيِسِ وَالْتُورِوَالْكَلْ وَالنَّالَهِ وَالْبُتُرُوهُ وَالْتَبِيدِ وَالْتَامِرُ الْأَخْبَايِنَ فَالْجِيُوانِ وَالنَّاتِ شرمز بعد هذير المعنين المعني الناك مؤالة بفال موالاشا البي بقَالَ عَلَى الإطلاق ووالإنها والمع فِكَ أَرْبِيهَا الْكِتَاتِ عُلِي غَايَاتُهَا لَا مَنْوْرِينًا شِي وَلا يُخِالِطِهَا وَعِنِهِ الاُحْيَاء رَبَعَالُهَا البغلفيات وزعائبتك الضاالط بأنا أغنها بإيمانية بغتها والاجتياء الموصوف بتلك الكنيات وستكارف فال فيما بجُد وَامَّا مِنْ هَوُ لَا الماب التَّي خُرُونِ مِهِ وَاتِّي افْوَال ذَا كَانَاتُ الْاجْنُياراً لِقَالِلُهُ الْحَنْفِيْكِ فَالْعَلِيُّ لِكَدَاعًا تَقَدَّمُ فِي لِي مُعُلِّكُ مِن يُتِهُ للإِيمُ المِينَ عِلَ الْمُنْ وَكُلُّ الْعِيمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ المُنافِقُ وَهُلِ إِنَّهُ اللَّهُ عِلْ أَنَّهُ شَيْ سَنِطُ لِا مَشُورَهُ عَمْرَهُ الْمُ عَلَّمُ إِنَّهُ يُسِيِّ بِذَلِك الإسم بِقِهَا بِرَ الْحِبُ إِسِرَ جُنينه اوْمِن نَوْعِهِ اوُ بِعِيَاسِ لِلسَّيْ مِزَالاُتُمَا ائِي ثُوْكَانَ مِنَاك اللقابل اذاقال الالعظم بالبيل وكابد وكائت تتمينه عبل

في هَذَا الْبَابِ أَنْ يُضِطِّن وَبِرْ تَبِكَ وَإِنَّالا نَبَّ الْ الْوَاحِدِ عِبْنِهِ مُدْمَجُنَ نَهِجُنَ رَطْبًا حِلْمًا وَلَوْنَ مَعْ ذَلِكَ مِلِيثًا الرَّذَا اَمَّا الرِّدُا المِدِيَّا فَهُمَّا بِرَ الدِنْهَا وَالْجَمِّلِ فَأَمَّا مُطَّا جُأَزَافِهُمَّا بِن جِبُوانِ الْحُرُ الْوَثْنَاتِ النَّجُومُ مِنْ لَلِوَامِنَ الْحَدِّ مُرِّلُ الْمَاسِلِينَ جِيُوان فَقَامِ لَا فَيْ الْمُعْلِلُ وْبِقِيَاسِ لَلْمُعْلَدُ وَالْمَافِيَا بِرَبَات فِعَيَابِنَ النَبِوَكُ فِي الْمُعَلِينِ النَّبِيكُ ارْبِقِابِرْ عَجُّرُهُ الغار والمايقاس جوهن فيعابر جوهراكم لين فولاحوان ولأنكات مثل الحي افالحربد أوالخاش ومضع الاستاف الْفِيَايِنُ لَمَّا مِنِيَاسِهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وأمّا بَاسِد اللَّهُ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وكذُلِكَ بِمَاسِهُ إِلَيْهَاتِ مِن النَّاتِ أَيْنَاتِ كَانَ فَإِنَّ هَنَّا المِنْسِ فَقُوْ الْحِوَانِ وَكُنَا إِنَّ أَيْضًا مِلَا خِنَا بِرِّ الْجَيْوُقِ هِـُ نُكُ بجِللجِرِّ وَالْجُرِيدِ وَالْجَابِرِ فَالْجَامِ فَالْمَالُونِ فِلْ الْفَرِّينِ الْفَيَالِيرِ كُوضِعِ الدِيَال قِياسُ المني كُلُ مَا هُو يَدِجنُ يُدِ بِهِذَا زُبِقَتُ مِن اللَّهِ فِيهِ عَلَىٰتُهُ مُتَعِ عَلَىٰ عَدِ جُوْهِ مِنَ لِجُواهِ عِلْ الْإِلْمَا وَاللَّهُ مَعْتَدِك المناج والحووراخراخف برجلا أوالمجريه فأوارد وفاو أزظب مِنهُ فَا مِمَّا تَعِينَ عَندُ ذَلِكَ بِالْغِيدُ لِ الْمِنْ إِلَيْ الْمِمْ وَالْمِمْ وَاللَّهِ

مِنَ الاحْبَايِّنِ أَيِّحِبُيِّرِكَانَ أَوْفِي فَوْجِ مِزَ الْأَنْوَاجِ فَانْدُجُوزُانْ مكون وصفة بما وصفة منظر بؤكا فأوانيان ومزطيع هُو حَبِوَانَ وَمِنْ طَرِيقِ مَا هُو جُوهُرٌ عَلَيْ الإِطلاق فَإِنَّ الْمِعِيْ المالِ البِّي مُزْلَ عَلَيْهِ وَلُلَّ وَاحِدِ مِنْ الْمُنَّا الْمُ فُلِّنا اللَّهِ مُلَّا الَّهِ مُلَّا الَّهِ مُعْرَد لاَمْبُوْيُهِ شَي لَيْنِ يُؤْجِبُ الاَحْيَامِ الْمِتْجِهُ لَكِنَّهُ المَّا بوُجُكِ وَالاجْيَامِ الاوَل التَّيْمَيْدُ فَا النَّابِ الْاسْتُلْفِيات وْ قُدُ الْمُعْرِينِ ذَلِكَ انْهُ وَارْكُ انْتُ الاجْتَامِ النَّعُورَةُ بِالْكِفْيَاتِ بْقَالْ عَلَىٰ لَاكْمُوا خَالْنَا امَّا خِنَاجِ نَوْعِلْمِ الْزَاجِ الْبُحُونِي مِنْهُا امَّا بِفَا بِنَا التِّي إِنْ غَيْرُهُ أَيُّ سُحُانٌ وَامَّا بِمَا إِنَّا المني المجتبل فويته ولكاكات الانابرك بأه وصدلك الانعاص أبكن أن يؤول أبيم ألواجد عث جَأْرُاو بُارِّدُا وَبَامِنِيًّا وَرَطْبًا عَلَى مَوْفِ حَتْرِينَ مُثَوِّيكَ إذًا فِيسْ وَاجِلًا إِلَى وَاجِمَا يَتُحُكَانُ فَالْأَمْ بِهِ ذَالِكُ بِينَ جِدُانَةُ فَدُمُحُنَازُ يُوصْفِ النَّكُ أَلْوَاحِدِ بِاصْداد الأُغَالِهُ مِنَا لُـ ذَلِكُ انا نَقُولُ أَنَّ رَبُورًا كِعَهِ مِنَّا وَرُونِ الرزن وأرتطب مزارت بطن واعاوُ من فَأَثَمُ المُتَى فِيهُوالشِّي المُعْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْمِلُ مِنجنْسِهِ أَوْمِنْ نُوْعِهِ مُعِنَدُ ذِلِكَ بِعُرَّضَ لِمُ الْمُرْكِفُو وَيُتَدَرِّب

الجيؤاناتما مؤاينها ارمن اجها افضالا مزجه والفنكوسط يْدِ الجِيْرِ النَّي منهُ كُلِّ وَاحِدِ مِنْهَا لاَعِلُ الْإِيلاَقِ إِذَاكَانُ الأضَّاد مُنتِا وَبِهِ مُعُادِلَهُ عَلَى لَفِي مَا الْمُضَادِمُنَّا إِنَّا مَعُولَ ذَلِكَ فِيهُا إِذَا كَانَ الْمُعْتِرُ النَّهِ الفُّودَ مُؤْجُودًا فِيهَا وَحُزَالِنَّهُولِ نِدِ الْمُؤِتُولِ الْمِعَدَّارِ فَا نَالْسَهُ فَيَ تَبَرَالُوَاسِيّاهُ فِيهُ وِالْوَزُرُ وَالْكِلّ لَكِنَ الْعَدِدُ اللَّهِ عَنِي وَنَيْجُومٌ فَكُنَّ وَاحِدِ فَالْمَيْنَا وَاهْ فِلْمَا حَ تؤجد فج يج الأبراز المؤترلة مالجبوان والناب لأعلى اوي مَعًا دِيْ الاسْتَقُصَّاتِ التِّي مُنْجَت بِنَهَا لَكُنْ يَكِبُ مَأْرُكِيق بِلِيْعِهِ حُلْخِوَال وَحُلْزَالِ وَالنَّيْلِقِ لَمُلْكَاكُالُاكِالَ العُلب اكْنُدْمِ وَالْمَارِد اكْنُدْمِ وَالْمَارِد اكْنُدُم وَالْمَارِد اكْنُدُم وَالْمَارِد الْمُنْتِم وَلَيْكِ اللَّهِ لأنبغ أنكؤن ألج الإنتان وبزلج الأبيد وبزلج المجشلة وَبَرْلِجِ الْكُولِ مِزْلِجًا وَاحِدًا وَامَّا مِنَ اللَّهِ مِزْلِجِ مُوْبِ رَاجٍ الانتيان أؤمزلج الفزير لؤبزلج الثؤر اؤيزلج الكلب وعنبرة مِنجِيعِ الأسَّيَا فَلِينَ يَنْعِي أَنْ يَجُونَ لَجِوَابِ لَهُ مُطلِّفًا وَذُلِّكَ اللهُ الامك نَا أَنْ عِينَ فِي الْاَسْمَا اللَّهِ يَقَالَ وَعُمَا يَرَعُكُ فُوهُ وَسُنَّتُ عِلْيْدِ عَهِ دَاجِهُ فَسُلَّمُ مِنَ اللَّهِمْ وَالْوَاجِيادٌ الْنُفْعِلْ الْمِرْدُ المُأْنُ يعسَ جُعْعُ الأَصْالِ أَوْأَن بَيلَ عُإِلِلْهُ عَن أَيِّ تَلَالِأُسْاف

بنوالاسترادعو المناؤاة فاتأناكان ينفض عزفنا الأزيد عَلِيْهِ فِي شَي مِزُ لِلْاشْكِا فَإِنَا الْهُوَ مِيهِ الْخَالِبِ عَلَيْهِ فَأَكِّلَ مَغُ قُلْنَا فِي أَلْتَ مِنَالِنَابِ اوْجُبُوانِ مِنْ الْحِوَانِ كَالْبَاتِ اوَاجُّ الْجِيوَانِ اللَّهُ مُعْتِلًا الْمُراجِ فَلِيسٌ يَفْتِرَجُهُ مَثْلًا الْفُوِّ اللَّهِ الدَّالِ الدَّ بَعِنْهُ إِلَيْعُمْ عَبِكُ الْإِطْلاق وَلَكَ عَلَيْهُ النَّاتِ الْوَ بَجُنْ طَبِيْعَ فِي الْجِيرَانِ فَقُولَ يِدِ المَثَلِيْدِ الْقِنَادَ الْفَاحْزُولَةُ المزلج إذاكات على حيث مالبنغ أزتك على التي مي طِيعَتُهُا وَنَعَوُّلُ مِثْلَ دُلِكَ فِلْكَ إِلَّكَ الْبِ وَالْخَيْنِ وَالْفَرُيِّ وَالْاسْتِوالْ الْخُولُ وَالْمِدْ مِنْ وَالْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ يُدِطِيعُهُ وَامَّا يُعِينُ الشِّي ذُبُعُ لَم هَا هُو عُلَى الْحُولُ اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ يِدِ طبيعته سَخِلُهُ وَذُلِكَ إِنَا اعْمَا نَقُولَ يُوكُلُ بَياتِ وَفِي كُلّ جروان الله على انشل كالابتد متح كان بجله على المنال الات وذلك الضَّيْلُه المبيّنه أن سُون عُل البير أَجْو هُ وَاكْرَهُ وكذلك مصنيك أكرمان عجل من الجب أجوده واحفارة وكذاك فكيثلة المزير أزع النزع الاحتاد وفسيشلة الْكُلْبُ الْهُونُ عَبِهُ عَالَمُهُ فُقَّ الْغَصْبِ فِالصَّدِ وَفِي لَجُلِّيهُ وغابد المدود اللبر عماسينه وسراها فحرف من اعلامات

لم ارًا كالأبغاط تَفْيُّه وَلا بغلطه غَيْنِ أَرْسَكِ مِزَالْجِ الْوِيَّالِّيُّ تَقِالَ عَلَى الدِيلِادِ خَارُهِ أَوْ بَالْبِينَةُ أَوْ رَالْبِينَةُ أَوْ رَطَّهُ مُ لَيْ يَرْبُحُ إِلْ يَامِرًا لَهُ وَالْمُفْرَةُ لِمُصَّعِلِكَ شَيْ مِنْ أَمِنْهُا اللهُ وَلَا لِلْكُ أجوام والكاشفات فانتوال فبها النها مقال على الإطلاق سُّلِمُت مِزَالِقَالِيَّةِ وَالْمِتَرِلِ مِزِجَنِيْهَا وَدَالِكَ اللهُ كُمُّا أَنَّا نَعُولَ عِدَالِكَالِ وَيَعِطُ وَ مِزَاجِهِ بَيْنَ الْحَالِدِ كُلُهُ الْذَالَاتَ بُعِنُهُ مِن الطِنْ فِيزِنُعِيَّالْمُسَيِّا وِيًّا وَحَذَرُ إِلَّ نَقُولَ عِلَا الْمُؤْمِدُ اللَّهُ سُوسِط بِي مَرَاجِهِ إِذَا كَانَ يُعِن مِنَ الطَّرُفُرْ بُعُدُ الْمُسْاوِرُ ا التي ع الأصول الأولى والاستكفيات بجيع الدخيام والمكا نجون عُنهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْسُبَا وِيُلِا مُنْ الْمُعَالَى الْمُعَالَلِمُ الْمُعَالَلِمُ الْمُعَالَ كَلَّهُا عَلَى مُنَّاوًا فِي وَالْجِوْهُ وَاللَّهِ عَضِ عَلَى فَمَا الْجُوفَ الْوَقِيمِ عِنْهُ مَقُولُ فَيْهِ أَنَهُ خِارًا وَمَا يُدِدُ أَوْمِ إِسِ لَوْ رَطِيعُ إِلَا لِكُو المؤسط وبإنا نفيش فيد الاسطفيات المنظارة بعضا ببعض وعلي فذرا العِيَاس فَدَ نَقُول مِنهِ عَلَى المِطلاقُ أَن وُ كِاللَّه وَالْمِالِدُ اوُرَطْبُ اُوْيَابِسٌ فَاذَابِينَاهُ بِلِلْأَجِ الْمُؤَسِطِمُ سُلُحْتِي زِانَهُ حَدْ لِكُ عَلَى الْإِطْلارِ لَجِنَّا إِمَّا نَعُولَ انْهُ كُذَلِكُ عِنَا لَعِمَّا إِمَّا نَعُولُ الْمُعْدَابِ نَهِ خِنْتِهِ وَقُرْعَانَ خِنِرِ فِذَا ٱلْجَوْهِ رَجُوبِهَا وَدُرُّكُ الَّهُ عَلِيمًا

سَالُهُ فَعُيب فِي لَكَ الْمِنْفُ وَجِهُ وَانْدُ إِنَا لَهُ أَيْ مَلَجَ هُو مِنَاجِ ذَلِكُ الشِّي الْبِيِّ بِالْعَبِيدُ عَلِي اللَّهِ عَلَيْكُ مُؤْلِكُ مُلْكِمُ الْحِبُولَ فينبغي ان بحون الجواب له بقاير اللوسيط بدم راجد براكاف الحبؤان ألفا وان يبال أي مزلج مُؤرِزلج وَلِك النِّي عَبِكِ الإطلاق وبفالتر الجوهر على فقد منع الني النفر الخداد عابد بعضا بعن وتنظرفها مرغيرا نصف مراجد لبا أفعَاله لَجِن إِلْمَعًا دِيز الاسطفْسَاتِ التِّيمُنْهَا مُرْكِينِه وَان كَاتُ مُبْلَنُهُ أَي بَرَاج مُؤْمِزَاج ذُلِكُ أَلْثُوا لِنَجُ يُبَرَاعَ بُنهُ بِعَيَامِت شَيْ وَاحِد يَجُرُ وْد فَيْبَعِي الْجِيْلِ أَنْ عَيْبَهُ بِأَلِكُ النَّيْ وحن واخرى الايطلق بعراجواب متي بالناالبالغ وراج جُوهُرِّ مِنْ الجُوَاهِرِ المفترة مثل دنع المثّل وُهَزُا الْكُلْ أَي مِنْ إِج مُورِنَاجِهِ فَإِن الْمُؤَالْطِينَ عِدُورَ بِذَلِكَ ٱلْمِثِيلِ إِنَّ عِمْوا الجِيْبِ وَذَلِكُ انْكُ انْعُلْتُ أَنْ يَهَا لِهِ ذَيْحُ أَرَّ وَابِرْ هَانَ عَلَمُوانَ مُعَارِّضَكُ مُنَّ سِعِصْ مُنْ هُوَ مِزَا لِنَايِرٌ الْبِعَرُ وَلَحْتُ مِزَلَجًا مِنْ ذَلِكَ فَعِكُمُ لَانْ فِي مِعْلِاتِرْ ذَلِكَ كَارْدِ رُطْبُ وَمِعَا وَصَلَّاتُهُ اخرى بسي غير الانتاز من اكتوان مثالات فالمشل ادَالْكُ إِنْ فَهُوْ لِكُ انْ دَيْرِ الْمُرْدُ وَالْرَطْ مِن لِكُ فَقَدَ مُنْ يَغِفْ

مَنَا الْبَابِ أَنْ عُنْ مُنْ فَلِحُونَ عُلِينًا اللَّهُ لِانْدَى أَنْ عَمْ وَكَلَّمَنَا فيما بعد وسي ارا الما في الاناب وللعالم فالعدود لَكِنَّهُ لَمْ بِعَيْ الْمُؤْلِ لِيَعِ مَنْ قُراكِلُمنا مَنَاجِحٌ عَيْرِرَانْ عَمْمُهُ وأناعُلِمْ أَوْلاً أَمْرَالاً بِهُمَا مُمْ النَّجِعِ إِلَىٰ لِكَ ٱلبَّابُ فَافُولُ الكاذ والناود والماس والرفث ورسنا المزعل ولوينها فِيمَا عَدُّهُ مَا مُنْ الْسُرِيمُ لَ عَلَى عَنِي وَلِحِدِ عِنَا الْبُوالْسِيْزُ لِذَا قِرَكَ الاجتام فالثا انهم قدرو قبون هذه الأشاكر بالعوالانسا البيُّ فِي الدَّبْتُ امروَ عَلَى افْعِرَّا دَهَا خُوَّا مِن أَلْجُوا مِن فَابِّنَا لَهُ مُنْكُرّ ذُ لِكَ فِيهَا مَعَنَّمُ وَهَنَاوَفُ دُكْرِ ذَلِكَ فَا فَوْلَ كَانُوا بِو فَهُونَ إِنهُ الْاَبِينِ عَلَى اللَّوْنِ فِي مِلْ قَالِم النَّالْوُرِ الْأَ صِدَّالابُود وعَلَى كِيمُ القَابِل الوزير فَوَلِي آخِيم العِعَرُابِ كُزُلِكَ قَدُودَةِ وَإِنْمَاكِانَ عَلَى الْكِيفِيَّةُ النِّي عُنْ مَا مِهَا لَجُرَانُهُ وعلى الجنم القابل للحرارة فقرينه في أن توهم از الكرفية في غار الجيتم القَّابِلَهَا وَاتَّلَا المِيْجِهُ مُغْتَرِدُهُ عَلَيْ حَدَّمُ لَمَا يَتَكُا نِهِ فَوْلِنَا لِهِ الاسْمَامُ عَالَ وَالْمِرَافِ كَانُ عَمْلُ كَيْمِ الْحِيانَ عَمْلُ كَيْمَةً كُمَا قُلُنَا وُوَرِيْتِعُ عُلِيْهِا إِسِمْ الْحَارِكُ مَا وَرِيقِهُ عَلَى السَّاصِ الأَسْفِ إذَا وَيُولَ وِالبِيْلِمَ اللهُ لُونَ أَمِن وَامَّا الْجِيمُ أَكِادَ فَلِي عَبَّ

بَعْ جُنْدُ إِذْ كَانَ اعْلَى إِنْهَا عَاكَانَهُمْ الْمُانَعُ وَانْعُرْ فَاكَانَ غُرِّ دِينَفَيْنُ وَالْجُوهُ وَيَتَعُامِ للإِنْيَانِ وَالْحَيْفِ وَالزُّلِهُ وَالنَّلِهُ وَالنَّلِهُ وَاللَّيْهُ وُللْجِرُ وَالْجِدُيْدِ وَيَابِرِالْاجْسُامِكُلُّهَا وَيَجْنَهُ أَجْنَابُ أَجُرِينَهُ ﴿ فالجوار يتر الطابر والتك والناب جنر للخرد والحنث وَالْكَارِحِنْيِرِ يُعِ الْعِمَابُ وَالْغَرَابِ وَالْتِلَاحِيْرِ يُعُ الْنَبُوط واللتى والنجره جنز تعما الزينون والتتث والجنسة حِنْيْنِ يَعْم الجَسِيْتُ المجِرُوْف وإذا لِأَلْفَ الدَّوْلِ الْمِنْدُ المجرُوْف بِالْهُ الْوَيْلُ وَهُذِهِ هِي الْإِجْمُ السِّرِ الْأَحْبِيزُهُ وَلِذَلِكُ يُقَالَ لِمُمَّا اللَّاعِ الْجِي الغراب والمنتوط والمتنك والغاويناه كذكاك الانتان وَالنُّورْ وَالْكُلْبِ وَإِذَا لَجُزِلْخِيدَ رَامِنْ فَوْوِّ كِانْتُ هِنْ ٱلْإِذَا بِنِ الاجيزة فلذلك قرتهال فأابط انواعا واذا ترماين في الجوامِر المفترة كائن أَجُناسًا اوَّل وَ قَرَيْتِ فِي عَالَم عَبْرُهُ فِي اتًا لمُرْعَا بِالوَاحِبِ بِمُواجِيعٌ مَن المَي فِيمَا يُولَ المُؤرَدَاتِ النَّيْكَ لانتفيتم وسؤلاجا يرالأول تواعا وأخنايا معافاذ قرفض المعابي التي زل عليها الأنتما ومتنابيانًا خَادِيًا اللهُ لاَيْبُعِيان كِيمُ مُكانْظَلَتُ إِن حِيم وَالاحْيَامِ أَنَهُ كَاذَا وَالزداوَ الإِينَانَ تطب فقد سنخ إن عطاب بن في الدلايلها وقد سنخ الماك

ا بيض

أرَّغُنْ لِلإِسْمِ لَكَ فِي لانِهَا فَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَالَّهُ فِهَا عِيلَا البوم وشي الامود عظيم بالجليل القرد فاذق المتنافيا تليطانيتنا فاغانبلوز غلي أفريني غلينا كثفوك الرُّمُ كَالُكَيْفِيَّات كِبِنَّات صِرْف لا بُخَالِطْهَا هُيُ وَهِيَ الْمُلْوْلَةُ والبتر والمجراة والبرورة والاختياء الني فبكات عنه الكيرات كَ بِرَجَانَهُ وَبَارِدَهُ وَرَارِنِهُ وَرَطْبَهُ عُلِيْلِكُمَالِ وَأَلِحِينَهُ يَطامِ البُّجُنا يُعْجَمَا لَيَّفُهُ إِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُحْتَالِ الْمُعَلِينَ الْمُعْلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمِعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمِلْمِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِ معنون وتنبعد ظاما بالزالاجيكام والخبال والتبات ومالا للهُ مِثْل الفَالِم والمنتبعة والمخترة المنظب فكي فيما يُؤاليخيا الأوَّل وَذَلِك اللهُ الْبَرْحِنْهَا شَحِبًا نِهُ الْخَايِّهِ وَلَا بَارِدْ فِي الْخَايَةِ كَ رَجُهُ الْمُأْكِمُ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ المجيئة والمنزخ بتي لأنكون للجراث لمنذا إلا المترد وَالْحَالِمُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُلْجِرُ الْمُتَعِدُونَ لِلْجَرُلُطِ الْمِرْلُ الْمُرْتِينَ معفول أأبزد إشراب فالكالجزاف أللعن أشاح فالكارد أدابك البُيِّ إِنْكِلِ مِنْ إِلَالْمُورِيِّةِ الْوَالْكِالْرُطُوبَةِ أَمِيلُ مِنْهُ إِلَى الْبَرْوُمْتِ كالمجان المنتقل بالمتنفظ ويتابين العثمر في المنافظ المحافظ اسْكِلْ مَا إِلَا لِهُورَةُ أُوالِيَ الْمِرْجُ أَجُلِ مَا إِلَا لِمُعَالَ الْوَالِيَ الْمُنْبِ

عَلَيْهِ إِلاَّ هَذَا الْإِنْمُ ٱلْوَاحِدِ أَعْنِي إِنْمَ إِكَالَا وَكُذَا الْأَنْفُ فِلْأُ البتي في خاليم الاحوال تفس الجيم لا جُواريٌّ ولا بَياضًا وكذ إل أَنِمُّ أَنْهُ الرِّهُ البَارِّدِ وَالمابِينِ وَٱلْرَطْبُ انْ الْحُلْ وَلِعِدِ مِنْهَا نَقِيْعِ عُلْي الحِيْم وَيعَع عَلَى الكَيْفِيَّة لكِّندُلا يُقَال الحِيْم ويعَع عَلَى الكيدُون وُلاَ بَوْسِيُّه وَلا رُطُوبُه حُمَا يُقَالَ لِلْكَيْنِيُّهِ الْتِي فِيهِ وَإِذْ كَانَ ذُلِكْ حَذَلِكُ فَوَاجِبَةً قَالَ فَايِلَ يِحَكَلْمِهِ جَمَّا رُمَالُولُونِ الأستعبد ذلك غلط إذكاراتنا بتترايخ الابشا عبكي الْكُنِفْبَات فَقُط فَامَامَقُ كُالْ قَاسِلْحُ إِنَّا وَبَارْدَ فَانِنَدُ إِذْكَانً هُنَاالابِمْ فَرَيْعُ عِلْ الحَيْقَة وَيَعُ عِلْي الجَيْم اللهِ قَبْ الْحَيْقِيَّةُ فَقَد كَانَ مِينَدُ مُزِكَانَ شَانِهِ المُثُاعِبَهُ ارْبَعْ فِمُرْعِزَ القَابِلَ السِّرِيدِ التلاله عَائِد حِجٌّ يُعتِدرار يَغالط فَالَّ هَنَا هُو مُوضِع تَعِلَّوْ ٱلقَالِمِن بالمجانئة لعتراط فالمتقل التي قال مبدئاك أريز التنو فللجاز الغربني ببواك تنها أيجؤن وذلك أثم لرمزه تبواع رستراط بن أَوَا الفُولَ أَنَهُ عَنِيمِ إِنَّ جِبْمَ أَمَا كِأَلَّا عُرِيزُمُ اللَّهِ وَانْ فُو مِنْ الأمار التي الشوغل كثرتا بحون ولاظابوا ماذاك الجيئم لكرينم أوتعوا مذاالاب على الكيفية فقط التي فاسمها الجران فَعْالِدُ وَالرِمِ وَاللَّهِ مَوْلَ لَعِدُ اللَّهِ مَاللَّهِ مَاكُ وَمُرَالُ مِنْ مُنَا

الزكاج الجازلَيْن يُوجِب وَعْنَ الْمُجُوزِ كِالِبِيَّا لَلْنَصْ عَكِنُ الْحِينَ رظيا فدويجن أنيكن ويظا وداك الالتاح المؤينط لَسَيْرِ هُوَ أَوْبَ إِلَا لِإِسْرِينَ الْإِلْرَالِيَا لِكَالِ وَكُولُكُ فَدُفِي كُدِ مِزَلِجِ الْحَر الزد والبرد عليه الموي والبرج في فرة والنجو فالمالج لأنطبا ولالماسيا أحرمجن النغيل ويتظا فالذفذ على ومن المنظمة المنافية أَنْ يُحُونِ الْمِبْلِحِ ٱلْمِبَارِدِ وَطِيًا لَكِنْ فَرَهُ فِي أَنْ يُكُونِ إِلَيْ الْقِلْدِ بازاتة عجزان يؤون وترك وذلك الصناا لزاج البراقيب المالعانب كالمركاح المالين فاذفت كالأثثة فدنو عبد منا المقناة الواجعة فانعن والمزاج اجكفها جادفقط والأخر الإدوكذ لك من موجد في الصَّاد الدخر منفال أخران في عن المزلج أجرفها باليز فقط والاخريطب فقط وألجزان والبزودة مُعِنَّ بِلِمَانِ فَبْهُمَا كُلِّ وَاجِعِهُمَا بِقِيَّا بِرَلَّهُ خَرَي وَانْ تَقُولَ النُّانَةِ هُذَا اللَّهِ اللَّ جَازًا لَجِن قَرْمُ كِأَن يُكُونَ الدِدُ اكْتُر لِكُ بَكِن الْا يَجُوزُ الدِّدُا وُلاَخِارًا لَكِن يُرْن عِنْ اللَّهِ مُعْتَمِلًا وَبَعِيْنَ المُعَالِمَةِ وَلِهُ وَلِحِيْنَ الْمُعَالَّةِ الاخراب وخذاك ابنا المركج الرَّطف ليريخ بضُّونُهُ

أَسُلِ مَهُ إِلَّالِوْطُوْبَ أَوْ إِلَّالِ الطَّوْبَ السَّلِّي مُالِلًا لِمُسْرَ فَاللَّهُ وَصَفَّ بالاعتبذال على الإطلاق ويحكان اجزا اطري اعل عليه مزاجد مِنَالِمِتِينِ لِمُرْبُحُ نَعْبَدُلا لُكِنَّهُ كَازَلِجِ الْفَلْمُ عِلَيْهِ مِنْ ٱلْبُدُّد وصف بِمَا هُواغَلَب عَلَيْهِ وَكَذَ إِلَا يُحْكَازُ الْبُرْدِ اغْلَبُ عِلْمِيْهِ مِّ أَنْ إِنْهُ وَالْمُ الْمِدُ وَحَدُ لِلْ يَجِي الْمُنْ مِنْ وَٱلْمِالِينِ وَٱلْمُلِيْبِ فَإِنْ عَلَبُ عِلْيُومِنْ عَلَى وَاجِدِ مِزَالْمُتَصَادِينِ الطِّن فَهِ فَالَّ فَإِلَّ البرزائتُ الْغُالِفِ أَنهُ كَارْرَطْ مُعُا الْحُارْ بَابِيرٌ أَوْكَارُ رُطْبُ اوْبُارُد رَّابِير اللهُ ازَّاكُ مُنْ الدُوكِ وَالنَّلْ بَيْنَهُ مَرْعُرُعُوا وَا الْمُنْ ال الانهد الأمنا والاخرالي يتكون على المنه من وكرواجه من فِي مُنَا أَدْتِي مَا دُعَامِمُ إِلَيْ تَكُ فَاكْمُ الزِّلِ النَّهِ النَّهِ موافسم وبوكاف أعادهواف أعادة ريتزع بي مافران في مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اكْلِيَانْ بِي وَرِيطِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَيَالِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ بن عُنْرِ هِـ زَا النَّرَيْ وَمِن النَّهُ لِالْمُونِ وَلُولُونِكُن تُدَنَّعُ تُدَمَّنَّا فَوَكَ فِي ذَلِكَ أَنْ فَعَبُّمْ فَعُهُمْ مَثَلَامُقَافُةِ رَبُّنا مِهِنِهِ الْوَاحِينَ فَقُطَاتَ مِنُ المزلِج مِزَاجًا حِاثًا رَطْبُ وَاخْرَجًا زُوامِيرٌ وَذُلِكَ اللهُ إِنْكَالَ

فلنق مرالف في أرض عاضًا فالمنوعد البعث فالموني معتلادات غاز فوتها انجامها البيطه وإجدا الجار والاخراكارد والاخرا أرطب والاخراكيابيرفانيب مُنْ عَنْهِ مِنَا الْجَارُ اللَّايِسُ فَأَجِدُ وَالدُّوِّ اللَّهِ وَاللَّهِ فَالنُّحُدّ انجاز الوطب والاخر البازد الوطب وبن في المروز في الديك التَّيْ ذَكُنَ المَا يُوعِد مِنَ الدَّجِلَاف فِي الْمُكُنِّينَ وَالْإِفْلُ مِنْ الْمُعْلِمُ جِلَا وَذَلِكَ بُوجِد يَوِ الإِمْرَجُهِ التِّي عَالَ أَوْلاً مُطْ لَقًا فِي إِلْوْهُدّ كُلُدُ وَفِي الْمُزِيدِ الْمِي عِنْ اللَّهِ عِنْرِجِيْنِ مِنْ الْجَالِيدِ الْمِيْتِ كال ومن والأفري فينغي ويتهالانيان عن المؤلج المؤتبل المؤريط فيكل والمديز الاجابي وذراك المذاذاتان ويوالمة يطه الناب فكرتان موي في بُرْمِيداُومِقِفَي وَكُلُّ فَالْحِدِبُ فَا يَسْجِ إِنْ يُؤُلِّ وَالْأَوْلِ الْمُرْمِ عَهِ التَّنْفُالِ فِيهَا قُولاً مُطلَقًا انْهَا مَعْتَ دِلْهُ الْوَغَيْرُمْعْتَ لِلَّهِ فِي جُلْهُ الجؤمر المحول لانج الجهوان فعط اورج التات فقط نعنت بغي كِوْهُزْ ٱلْكِبِ أَنْهَا أَنْ كُلِّم مَعَ إِنَّا لَا يُمَّا فَتَقُولُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ ا الحارّب ذيما مُوَ بِالْهِ فِيلْ وَهِ فَمَا مُوَ بِالْفُؤْةِ وَازَّ الْخُولِينِي تَعَالِلْهُ بِالْفُوَّةُ مُواللَّهُ اللَّهُ الْمُرْتُمُ يُعَدِّدُ كَالْ يُوصَفَ بِهِ لَكُنْ صَبِّي

أَنْ جُون خِانًا أَفْهَا زِدًا لَجُنْ ثَنَاكُونَ فِي وَعُلَا مِنْ الْمُؤْنِ فَعُونِهُما مِنْهُما يْدِ هَنَا ٱلنَّادَ قَالِكَ إِلَّهُ مِنْدُونٌ أَرْبُحَ مِنْوَالًا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ الجزارة الوند ألبرتد بوالمركاح فالتفاد الاخر ولابؤالماج عِهُ ذَلِكَ سُؤَالِمَالِحِ مِهُ هَنَا فَقُدْ مِنْ حِنْدِ جَالِمِ لَالْحِوَالِ أَن مجون للبكاج المختول وكالجرائ والبزورة أما وملنا والمارا وممرجن أف مجؤن أبضًا المركاج الني فو مُعِتَدِل فِيمَا يَزَ هُذَبَ اَنْ بَجُون خَالِا الدُّبَارِدُا خِتِي كُون هُنِهِ الْأَمْنِ خِهِ الْإِنْبِهِ مَوْجُودٌ ةَ خَارِجُه مِن مِن الْمَرْجُه الْجَافِرُ الْمَاعِرَ عَالَ فَإِنْ الْمُرْجُه الْجَافِرُ الْمُلْكِ والفلامينفه ونكون في الانزجة منو يظمه بزل المراع العبدا وسُلُامْزِعُه الخَارِبُ عَزِلْلاعِتِالَ يَ الصَادَّيْنِ عَيُها وَدَاك الزُّلْطِ البُّح مُورَةِ عَابِهُ الْإِغْرَالِ لَمِنْ مِعْ عَلْمُ مُورِهِ عَلَمْ مُورِدِ المفنّا دِّن دُامًا المِزَاجِ الْحَارِجِ عُزِلاجِمُول المُنادِّ لِمَنَا الْمِنَادُ لِمِنَا الْمِنَادِ نَيْوَجُدُ مِنْ وِالْخُلِبُدُ لِهِ الْمُنَادِّرِنِ جَنْعِهَا وَالمَوْتِطْ بِينَمُا هُوَالَّهِ ب بكرف القادين فوري المناه المنا فَإِذْ كُالْ الْمِفْ مِنْ مُنَا الْمِنْ الْمِنْ الْمُونِيِّةُ وَالْتِصْ الْأَخْرُ عُنِيْ مُعِمَّدًا مُالْوَاحِدِ فِيلِ فِيهِ اللهُ مُتُوسِطِ مُنْ المَالِجِ النِّي فُوكُ لِدَبُورُكُ وَالْمِنْ إِلَى الْمُوالِمُ عُوْمِ فِي الْمُعَالِقُ الْمُرْمِعُ وَمُومَكُمُ الْمُومِدُ وَمُومَكُمُ ا

المؤيرط فيجلد المؤمر فيؤلك والبرود فخفطة بنعتلا يحتى خِكُمُ عِلَيْسا بِرْجِبْعِ الأَسْمَا بِالْمَائِينِةِ فِيمَا بِينَا وَبِينَهُ كُتَّى تَعِلْهُ لَكَ دَبُورًا وإنْ أَيْنَا خَلَقْتَ عُلَا إِلَيْ الْوَرْمَا ذَا لَوْ عَيْرَ ذَلِكُ مِنَّا كانخض المانان المناه اعتفاء المناه ال جِيِّمًا مُنْوَيِّ عُلا فِي النِّمَا وَنِي اللِّهِ وَالنَّمَالِ مُنْ اللِّهِ وَالنَّمَادِ وَالنَّمَا وَالنَّا وَنِي اللَّهِ وَالنَّمَادِ وَالنَّمَادِ وَالنَّمَادِ وَالنَّمَادِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِيلُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمِلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَذَا ٱلبابِ إِنْ الْحَدِيدُ مَذَا المِنْ إِلَيْ السَّلِّرِ وَاللَّيْسِ مُرْتُ فَطُهُ يْدِ وَهَلَا وَعَبِلُهُ كَالرَّبُ وَلَيْ وَالْمُونِ الْوَالْمِينَ الْوَالْمِينَ الْوَالْمِينَ الْكَافِس اوالزاب والجينم التي يحريث الله منع المتحون وكالده معتمله وذلك المالئ المالكة ال الجرال اوالي الرَّرُولِمُ المن الْحُتِل اللَّهُ مِنْ عُلَّا كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنَّ أَنَهُ أَنْطُ مِنْ الْمُراجِ الْمُؤْمِدُ وَيُوهُمُ أَحْزُ كِلَّهُ أَجْدَ مُلْ لَلْهِ المؤتبل وذلك الذان إنجز بجؤعا وزالا ونوال ذاد فأث تنفع فُنْتِ إِلَيْكَ انْهُ أَرْطِبَ مِنْ لِمِعْتُولِ المُجْتَولِ وَانْ يُرْدُ أَخْتُرُ مُمَّا لِبَغِي جَد وُوقُف وَلُم يَحْرَكِ وَبَيْنَت مِنْهُ صَلَابُهُ لَلِنُ كُلْبُهِ فَخُيْلِ اللَّكِ مِنْهُ بِهِ كَا الْهِيَبِ عُلِلْا عَادِبًا انْهُ الْبَيْنُ فِي عَانَ هَنَّا الْجِيمُ كَمَافِيْهِ مِنَ الْطُوْبُةِ وَالِيْسِ مِعْدَا رَانِ مُنَيَّا وِيَانِكَ ثُلِكَ فِيهِ مِنْ الْجِئُ الْغُ والبرد الخاجذان بارار أجتر الابتر فالكيم بذلا بعل

مُلِكُ آكِالْ وَالْمُولِ الْمُورِ فِيُواذِكُانِ فِيهِ الْمُكَانِ وَمُعَالِينًا مُكَانِ الْمُعَالِينَ الْمُعَال طبخته لأرون الأ آلال سنهي أولاً على الأشاالوج بِالْخِلْحَارُهُ وَبَارِثُهُ وَيَابِيتُهُ وَرُطْعُهُ وَمُنْتَبِي يُودُلُكُ رَجُولُهُ الجُوْهُن مُ نَفُّ كُو عَلَيْ النَّابِ وَلَعِيوان فَإِنَّا إِذَا خِلَكُمُ اسْدَا الطَّيْفِ عُنَّا ثَدَانِيَ كَمُلَا مَا قَصَدْ نَا إلَيْهِ صَفُولَ التُلكُونُ بِمُط فِيْ فُلُ وَلِجِدِ مِزَالِا خُلْبِ وَخُلْمَتُهُ فِي لَهُ الْمُوفِينَ لَمَا كُانَ مُوْالَوُ عِنَ إِخْرِاكُمُ الْمُرْمَنِ مَنْ عَبِينًا أَنْ فَوْنَ فَهِمْ مُعْمَاهُ الْمُرْمَنِ مِنْهُا دَنَّوْهِم ذَلِكَ مِنَابُهُ لِالْمُورِدُدُ لِكَ إِنَّا أَبِنَاكُ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ هُوَا حِزَلُا غُمُ اللَّهِ عَبِّم جُمَّتَ لَلَّهِ مِثْلَالِنَا زَّاوَالِمَا ٱلَّذِي مؤسِّدٍ غَانِهُ الخُلْبَانِ مُ الْجُدَرَتِ الْجِهَا هُوابُرُد مِن جَمْعِ مَا يَعِرُدُ الْمُرْدِ مِثْلُ الْحُدُوالْفِلْعُ مُ تُوْهَتْ بِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّرْضِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا نَصَبَ خِيَّاهُ هُ لِهُ مِنْ لِمَةِ لِمَا سَمِينَ مَقْ مُعَلِّمِهِ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ النَّيْعِيْ عُرْثُ لَّ وَلِمِي زَالْكُرُ فَيْرِيْعِينًا أَسُنَا وِيَّا وَبِعَنْ بِرَائِفُا أَنْ نَفُعُلُ هُذَا فِهُلا الْأَخْدُ مِعَزَارُين مُسُاوِئِين كَالْجِر وَالْمَا الْمُؤْفِظُهُمَا وُذِلِكَ ازَّ النَّيْ الْمُتَرَّحِ مِنْهُمَّا لَيُؤُرِيغُونَ عُونَ عُلَا فَيْزِيعُ إِلَّا مُتِمَّا وَيَا اعَنِي عَن الشُّؤُ الْحِرِقِ لِلْأُومِ النُّولِ النُّولِ عُيْتَ ؛ عُبُنْتِد بِهِ رُقِ النَّر يَجُنُو عُلِكَ أَنْ لَكُمِنِ اللَّهِي لَا مُؤْمِدُجُ هُذَا المَّلِحِ فَنَا خُرْمِهُ مُحِوْمَا اللَّهِي

العُلْب وَاللِّن وَمِن يَامِر الجلْمُعَاتُ حِلْهُ بُالْحِرْ الكُفِّ وَذُلِّلا هَنِهُ الْجِلْقُ وَرُونَهُمُ الْحُونَا الْحَجْمِ الْاجْشَامِ الْجَبُونَ لَهُ لَأِنْ الكَفْحُبُولِ لِمُكْتِرِ لِكُوْمِ لَكِيمًانِ الشَّمَوُ لِلْكُ وَجَدُانَ كؤرن بالمانيه عرجيع الاطراد اعبى الجار والبارد والبابت وَالرَطِبُ بِهِوَالمُسَيّا وِمَّا وَلِإِلَّكَ صَارَحِيْهَا مِنجَمْعِ مِنْ الْأَطْلَ فَ اُجْزًا مُنْهُ اوبه ولربكُ اختلاط هنه بيضها بعَضِ فقط لُكِ وَالْمَا لَا مُؤْلِكُ مَا لا مُؤْلِرًا كُونَا عَلِي مَا لا مُؤْلِرًا كُونَا عَلِي الْمُ بعبلدلانة من واللبيعة ماكانب الاعما اصلب كالد طِلْلِعِظَاء وَالْعَمَا رَبِقِ وَالْعَرْفُ وَالنَّعِرُ وَالْعَلَادُوالِمَا ظَاتِ والجوافر والمناجي الشريغ أأنك وأتاماكان مزال الجله ٱلبن يد والله والبين والتي والخ والرماغ والخناج والرطؤبداك أربد مؤاليبس وكهتب ما فضل حقا الإعضا مِي لَجْفَلِفُأَ الْمُتَّافِقُونُ كِالْمُتَّافِظُ الْمُلْكِلِينَ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُونُ الْمُتَالِقُ الْمُتَالِقُونُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِي اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّه وُانَالَيْكِ النَّهُ وَلِي لاَنْ وَرَافِظ النَّافِعِمُ النَّكُ لِم فِيهِ فَاتِي قَدْسَتُ عِزِالِإِنانَانَ انْمُا عُمُلَ الْإِسْمُ وَالْمِنْ الْجَرُوانِ فَطَلَحَةُ أَعْزُلُ الدِحْسُ الراكا وَبُه وَالرَّالِحِلْ الرَّعْدُ الرَّالِحِلْ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُ برالاجتنا بالجغيثة وتزيمتم أمناف الإفراط فينعى أنوقف

حُلَابُه وَلا بِعَنْ لِ إِنْ لِحِنْ لِبَرِي كِوالدِنْيَانِ أَنْ عَنْجُ هُ الْمِ الأسْبُاحِيُّ بَجُوْنِ الْكُلِّينَ الْمُفَا قُنْخَالِظُ الْكُلِّ الْكُلِّ الْمُخْلِكِيَّالًا عَلَيْ وَالْبَانِدِ وَٱلْتَعْلَبُ وَالْبِابِينِ وَوْلِكَ أَمْكَ إِذَا بَلْكَ شُولِ مِنْ لَاصْكِيْنَ ويُ مِنْ المَا فَقُدَةُ مُّهِ الْمُؤَكِّمُ الْحُرِيدُ الْمُؤلِكُ الْمُؤلِكُ الْمُؤلِكُ وَلَيْكُ مِنْ الجنوب الأن وأستخ الك لنحل واحبثه الالفاعل الافروماذاك مابح بزاك والخاري الواسماع والماانتزلج الائبزك لواحدينها بكلاكة فهويز فغول اللهُ بَارَكُ وَتِعَالِي وَفِوا الطِّيعِهِ وَأَجْرَيُّ نَجُونِ كَذَالِكُ بَرًا ج ٱلجادة البارد الكُلْ فَحُلُ وَاجِينُهُمَا بِالْحُلِّ فِرَالْهُ وَالْمُا الجاوره بن الجيمين البييطان التي عنع فا حل واحد منها عُن المبرية ويُحر إحداثه الاعر المنبعة معط اوعر الشماك وُتُوكُ إِلَى الْجِنْ عِبَنَّا وَذَاكِ اللَّهُ النَّهُ لَنَّ الْجَنَّ ذَعُلِينًا أَنْ لَخُذَا لَتَ عَاب وَالنَّابِينَ غَلْطِمُمَا حَتَّى عَجِلْ يَهُمَا لِمِيًّا مُثَوِّينِكُمَّا مِنْ لِكَالْلِخُلِلُ طَ وَحُثُلُو مِنْ إِلَا وَالْنَازِدِ وَيَعْلَمُنَ الْكُمْ فَالْلَا الْمِيْمَا لَكُمْ مُنُى بِطِ مِنْ لَكِ إِنْ وَالْبَارِدِ وَسُرِيْنِ لِكَ مِنْ إِلَا أَمُولِكُمْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْوَيِّظ بُرْنَ الْعَتَلاَهِ وَاللِّينِ وَحَذَلُكِ عَبِي جِلَّهِ الإِنْهَ الْإِنْهَ الْخَالِمَ الْجَفِّيقَهُ مَتُونَهُ طِه بِيمَا مِنْ جِبْعِ الأطارَاف أَعْنِي مَنْ أَلْجارَ وَالمَارِدِ وَابْرَ

بِفِل المَالِنَيْبِيرَكَتْنه مِن فَوْل الْبَالِغ فِي لَلْحِقِ فَاتَّمَا يُعِلِّكُ وْحُود المُوَيْظ فِيمَا يُرْزِجْ عَ الاشْيَا الْجَرِيَّه جَرِيهٌ طُولْهُ رَجْعٌ فَهُ حَيْنِ وَعِلْ هِذَا الطَّرْبِقِ عِنْ رَالصَّاعَهُ وَالْمُحَوِّرُونَ وَالْحُلْهُ جَيْعِ مُلْعِلِي عُلْكُ فِي أَنْ صِلْوا إلى نُصِورُوا أُوسِوعِوا الْجَبَّنِ الصورية وعُل فاحدٍ من أنواع الجيزان حَتَى عُنْالُوا شِالُخَيْزِ النابِي الواجه والعين الواحبة والمبترات الواجهة والاستدياطة في ال المعتبال فيذلك ألجائين الدين وفوز المنشيل المتوسطفيد وَقَدِحِدِهُ الْ مُاوَيُّ مُتِي مُنَالًا فُولُو فَلَيْطِيِّرِ فَأَمَّا البَّجِّةِ مِنْ الايم لأنَّاعُ ضَاهُ كَانَتُ إِذَا فِي يُعْضَعَا مُعْضَى وَجَدُ شَيْهُ الديمُ لِأَنَّا عُضَاءً حَالَتُ الْحَالَةُ الْمُعْضَاءً عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ ا عِيْرًا لِحَبُهُ عِنْ مِنْ البَّالِ اللَّهِ عَلَامُ الأَنْ فَالْفَالِحَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وذاك الانكان الغي والموتلك فيحند اللا اليوك تكريط المنالطونة والبنر يقط اكتنه مع دلا على في المالم ت المُعَالِمَة المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعَالِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ الم الاُدْبَجُهُ وَمُحْنِ أَنْ يُحُونُ إِنْ الْمُعَاشِّيُ فَرِي الْأَهِمِ فَوْفَ فَأَتَّا مُنْكَانَت هَنِهُ جَالِه فَهُومُغِيِّدَكِ فِي زَاجِهِ ضُرُورٌ وَ وَذَلَّكُ النَّنْ خَالِهُ عُلِيدًا لِمُ خَصْبِ اللَّهِ فَإِمِّنَا سِوَلَدُ لَهُ ذَلِكَ عِزِلَا مُجْرَالِهِ وُالْبِرْزِ النِّي عَرُهُ خِالِه مَعُ هَنَا أَنْ نَكُونَ أَفْهَا لِهِ عَلَيْ أَفْسُلِكُ الْأَبِّ

كَلْمُنائِدِهُ لَاللَّوْضِعِ الْبُمَّا فَبُحَتْ الرِّيلِياتِ صُولِلانتِيانِ النَّيْنِ اللَّهِ مِنْ جه افْضَل الدنزجة لَانَ ذَلِكُ الاسَّانِ هُوَّا لَهِي مَعِيلَ وَعَلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ جنع الجوفة وجناب وترع النابري بالرافيوان فرتني سياين الاجْيَارِ فَيْجُلُدُ بِيَانًا وَعِنْ لَمَا خِنْ فِي الْمُؤْمِلُ وَالْمُاحِانُ الْمُعْجُلُونَا وَالْمُاحِانُ اَوْمَارِدُهُ اوْ رَطْبُهِ اوْ يَالِبِينَهُ فَعَدَسُغِي أَرْجُعٍ فِيهَ الْحِلَّهُ ذَلُوبِ لَحَيْنِي وَذَلِكَ إِنْكَ إِذَا مِنْ مُعَالِّمُ الْمُحَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِّفُ الْمُعَالِقُونُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ ال يُكُ مُتُورِينًا مِنْهِ وَكُذَاكُ إِذَا مِنْهُ بِالنَّاتِ وَلَيْرُوان وَ قُرَيْفَ رَفِينَا فُوصَفْنَا الرَّالْمَيْلِ ٱلْمَامِيِّةِ الرِّي مَرُلَّ عَلَى الْمُعْتَرِكَ عِدِ المِرَاجِعِ جُمُلُهُ ٱلْحُوْمِيرِ وَبُمَا الدُّلَا إِلَيْ يُمُاكَ عَلَا لِحِمَاكِ نِهُ المِزَاجِ فِي وَاوْرَاجِ ٱلْحِيْرُانِ فَاعْتَا بِعُرِفُ بِالْغِيلِ النَّهِ الْمِيلُونِ كُلِّ واحدمنها والنو بلبو بالانتان أزيخوز أذمنه والحسيك وبالكلب أن يُحِوز المنها والشَّدْعَا وبالأسِّد أن يَحُوز الشُّدُمُا فعُط وَالْمُعِينُ انْكُونَانُكُونَانُكُمُنَا فَقُطُ وَقُرُكُرُانِينَظُوطًا إِلَيْنَ نِدِكِ اللهِ فِي كَافِع الاعِنْ الزَّافْعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا عَلَىٰ النَّبْرِ وَيُرْتِهِا خِزْلُ فِهَا ذَلِكَ سِيانًا لِنُهُ وَوَخَ لِلَّهِ فَعُلَّا مؤالطرون وبقرف المؤتبك والماالترز فيغرف المعتبك بِهُولُهُ فِحُ لِ وَاجِدِ مِنْ خُنَايِّرِ الْحَبُوانِ وَفِيجُعُهُمَا فَلِيْرِ مِنْ

البِصِّية وُلاهُ كَنِيرٌ الدُم طِلْكُمُّ فَإِن لَقَتْ هَلَا مَتَا مُالسِّال والدنيتور بجيع أغضا الجوان ترقيت بدجيع الاغضا والعضما به وعِزْت ويو أَلْمُانِيُد الأَضْنَاف أَلْبَافِيد مُزَلِلْ مِرْجِد اللَّهِ جَب عُيْرِ مُؤْمُولُهُ وَأَنَّا وَاحِنْ لَكُ بِزَاجٍ كُلُّ فَاجِدِ بِهُمَا مُفْرَدُا ﴿ فَأَفُولَ إِلَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل اَنَهُ لَهُ مُلِغُنْدِ الرَّطُوْدِيَةِ مُلْعِ اللَّهِ وَالنَّعْزِلَ بُرُد الْاعْضَا وَاحْمَلُهُ والعِظر دُوْكَ فِي لَكِرْدِ وَالنِّسِ وَالنَّبْ وَالنَّاكُمُ ومرتع بالغشف الرماط ومرتغب الرماط الوثر ومريغيد الوَرِّ الْعَثَا وَالْعِرُوْوَالْصُوَارِبِ وَالْعِرْوُوْعَ مَّرِّالْصُّولِيِّ الْمَجْبِ اجْلُومُ الْجُرُونُ وَمُرْبُونُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلْ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِيلُ المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْ اللِّينُه فَرِي عَلَى طِيعِهُ الْجُلِدِ فِي النَّوسُطِ بَيْنَ الْرُعُونِيةِ وَالْيَسِ وَأَمَّا رِهِ النَّفِينُ أَلْ الْأَكُنَّ فَلِينًا لَكُونِكُ مُسُّونِيِّكُ دِيمًا بِيُزَلِّحِيلَهُ والرؤة أعزينا فالخراة عني فتل الدم فيكادكذ كك بايزالاعتاكاما ألتي ذكرنا فانتثل فنطر ودفاركاد بَهُيْب عِرْمُهَا لِلرَّمِ عَبْقُ آلْجُرَامِ الْعِرْفُولِ الْجُرِيهِ الْغُرُرُدُكُ مزجَيْع الْعَوْسَا الْعُبْ الْمُعْوَالِدِ وَعُبِرٌ الشُّوارِدِ هِعِوبُ هُ للأم ية طبعها كارده الأانف الجن عادة الدركاحق صبر

وأن يوزيد الملكامة واللّن والجزارة والنوورة عِلى إمتراك وَانْ سِيوُنَ جَمْعُ ذَلِكَ مِنْهُ فِي الْجِلِدُ وَمِنْ الْجِلْدُ خَاصَةُ فِي الْبُ المخزاكية إذا لرسين فرئالها شي مزال صلابة فنل تأيال جِلْه حُقَّ مُن يَكُون أَوْ يُؤْرِ وِالْمِنْ وَازُّ الْكَتْحُولَ لِنَعْنُفِ اجْزَاهُمًا ٱلجِينِ وَالْمُحْدَّيْ الْإِسْتِآكَ وَالْمُقَ اللِّيْنَهُ لَعَتْ لِحُ لاستِهُ مَا ٱللَّهُ وَإِلَى ٓ الَّتُلَّهُ تَعِلِّ لِفُوَّةُ الدِينَاكِ وَلِذَلَكُ صَادُتُ الْجِلْهُ مُتُوبِيِّطُ وَلَا يُؤْخِنُهُ إِلَّا لِيَالِغُطُ لَكِنَ رِد مُلُوا الْمُؤْمُن من يَن حَمِيع الاجتيار التي و المُؤروّالميّار لِيرَم كَانُ الْحُلْدَ الْحَلْدَ الْحَالُ الْحِيرَةِ الْحَبْدُ الْحُلُولُ الْحَالُ الْحَلِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمِينَ الْحَلِينَ الْحَلْمِ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلِينَ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمِ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْ بابيد عُلْمُ إِلَى الطَيْعِيَّةِ وَهِيَ الْتِي مُوال فِيهَا خَاصَّهُ أَنَّحِينَ اللنزونيا على الحبيدة والجعيفة ومركالمة التال الجلاد مُنُوسَيَطُ و فِي الْمُسَاكِدَةِ وَاللَّيْنِ عَنْ عَيْعِ الأَعْنَا وَنَقَدُواْنَ عُولُمُ الله النُّمَا مُنُوبِيِّطُ و بَرْلَجْرَانُ وَالْبُرِّد مِزْجُوهُ مَا خَاصُّه وَذُلِكُ انْ تِلْكُ الْجُلْهُ نَكُوْنِ كَانَّهَا عَصْبِهِ فِيهَا دُمُنَوُّ يَتِطَ فِ الْجَفْرِفُ بَيْنَ ٱلْمُحْبُ وَالْلِيْمُ كَمَالُوكَاتُ مِلْخُلُطِ مَنْيَنِ وَحُلِّ عَمْدِهِ فَهُ عَدِيدِ الْمُمْ الْرُفُ وَحُلِلْ فَهُو حُنِيزِ الْمُخَالِد والجلد متوسيط فيمابينها وذلك الله أنشر يعبه المرتد خل

اَرَيْدِ رُطُوْبِهِ مِنْ كَبِلْدُ وَ شِيئَا قِيالِبُرُهَانِ عَلَيْحِيْعِ هَوْ الاَشْعَا فِيمَا يَاتِيَ يَجِّد مِن فَوَلِي وَكَانَا شَقِي عَلَى إِمْ اللامِرْجَهُ فَالْفِ وَاصِفُمْتِهِ المَقَالَيُّ إِللَّا لَمَّيْنِ شَافًا هَنْدِهِ المَثَالَةُ \* \*

عَتَ المعَالَةِ الاُولِيهِ مِنْ البَّحِقُ البُوسِّ فَالْمِنْ البُوسِّ فَالْمِنْ البَّهِ وَالْمِنْ البَّهِ وَالْمِنْ البَّهِ وَالْمِنْ البَّهِ الْمُؤْلِدِ الْمُحَالَّةُ عِلَيْ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ مِنْ البَّهِ اللَّهِ الْمُؤْلِدِ اللَّهِ المُؤْلِدِ اللَّهِ المُؤْلِدِ اللَّهِ المُؤْلِدِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُلِي الْمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهِ الْمُنْ ال

الكالمزلج المؤيتط والدكائب التمات تفيد لكينان بزالعَلْيَك الفُلْ اعْرُجُيْعِ المُعْضَادِمًا وَاكْثُرُوا خِرَانَ وَمِرْتَعِينَ الْكِد الااتَّ الْمَالُدُ الْجِرِهُ فِي لَائِدُ الْصَالَابُ مِنْ الْجَلِدُ وَامَّا الْحَبِرِفَالِمَّا بحريثة والمزاجلة في ذا الباب وعني فضل الماعاعل المله كَنْلُكُ فَضُلِ وَالْوَيْتَ أَعَلَيْهِ وَاللَّمْ النَّكَ الْعَلَيْهِ بَالْكُمْ الدَّ بَنْ يَعْمُ لِلنَّهِ وَلِمُ الْا أَنَّ لَكُنَّ وَالْجُرُومَ لَا لِمَالِيهُ وَإِمَّا الْعَلَامِ فَهُ وَالرَّطِبُ مِنِهُ وَأَبِيدُ مِنْهُ وَأَرْطِبُ مِنْهُ الرِّيثَاعُ وَالْكِطْبِ عِنْهُ ألبتين ومجؤه إتماكا فالتروالاعثنية وذرك الدنشية النُّعْزِ الغَلِيْظِ وَلِذَلِّكِ بَعُدِ إِذَالاَقِي الْمُؤْمِنَا الْبَارِّوَ الْعِيمِهِ الدم وليس عَضِ إن عُبُد السَّمِينِ عَوْل الْحَبِد وَلاَحِوُ الْجِرُوق الصُّوارِب وَلاعَ يَرِالْحَوَارِب وَلاجَوْل الْفَلْ وَلاجَول عُمْو بزالاعظا أتثنيه الجزان ولماكان جود بالبركان الجلاله ودورانه بألجرت الجلال بابزالا بيام التي غذ فأما البِيَاعِ فَلِيْهِ بِينُوْفِ وَنَعِلِّ إِذَا يَتُنْ وَلَهِ كِكَ وَجَبُ أَنْ يُجُونُ الرَّمَاعَ اقُلِ رُطُوبُة مِن البِّيمِن وَاقُلَّ رُطُوبُه مِن البَّيْنِ لَجُيْر الرِّئِه وذلِكُ الرُّهُ زَالَيْسَالَيْنِي يَخْبُلِّ ذَانِجُ وَالْحُرُانِ فِي أَقُلُ رَطُوْبُ مِنَ السِّمِينِ لِمُ السِّفِي الْوَالْطُولِ الأَرْفَاقِ مَلَّكُما المُافِدُ المُنْ المُن

ألجيًا ه أَنهِ خِلْكِ وَنُطُوْمِهِ مِنْ لِجَلِهِ ٱلْمِتِهِ وَالشَّلُهُ الرَّبُّ بُافِيَه عِلْى لِلْهُ الْجَنْ وَانْطِبْ الْمُلْهُ الْيُ فَدُمَا تُسَوَّ الْمُلْهِ الْيُ فَدُمَا تُسُو الْمُنْ فِيت هُزُهِ بِالدنيَانِ وَالفُرْسِ وَالنَّوْرُ وَمَا يُرِّمَالُهُ دُرِمِ لَكُوان وحدف جبع عنونيه مزلجه بابدد اباب والتشاكسا منها علة الجوَهُ وَالْتَجِنَعُ إِمِهِ لَمُعَرِّهُ اللهُ بَارِدُهُ بَالِبُهِ فَكُمْ الْنَّ عُلِّ وَاحِدِ مِزَ الْاجْنَا بِرَ إِذَا زَال شُرْعُ الْبُوسِ طِاتَّمَا سِمْتِينَ الني الله فو أغلب عليه حَذلك في الدو الجوفر إذا جا وز شُلِو بِنَظَ الْمُرْمِثُلُ فِيُواتِّهُ مَعِتَدَلُ الْمِزَاجِ لَكِنَ فَالْ فِيواتَّهُ بُا رِّدَاوُ بِالِينِ أَوْ رَطْبِ اوْ خِلْ وَقُرْسَيًّا فَبْلِ أَلَانْتِمَانِ فُو عُدُل لِلْهُوَان بَرَلِجًا وَلَهِر فُواعُدُل آلِيُوَانِ فَعَظ مِزَلِجًا الْكِمْ اعْدُل النَّابُ أَبْنًا وَبَارِالاَجْمُنَا وَالْجَمْنَا وَالْمُنْكَانِ مُرْحَمًّا مِن عُبُ اكْثِيرُهُ مُغُلِّفَ فَعُدُ الْأِلْ الْمُؤْلِقِي لَقُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فيهام سِنه مُؤتدُل المِزلج عَلِي الإطلاق عُوا الْمِضْ المَوَ سَطِم عَلَيْ عُضَابِهِ وَعِزَاجِهِ وَذَلَكَ ازَّ الْحُضُوالْمُ وَسِتَطُ بُزُرًا عُفِا الْجُو ان المنؤسِّط في زُاجه مُواْعِدُل الأشْيَاكُ آهَاعِكُ الدَّطْلاَقِ فَلِهِ وَقُرُسَينَا النَّهُ وَالْمُومِ وَالْمِنانِ الْجَلِد وَمِزَا كَلِدُ خَاصِّهُ مَا مُوكِينَهُ عِلْيُ الطِّن اللَّهِ إِذَا كَانَ اللَّهِ الطُّبعَةِ

التناعيخ لله الجوكة وفراتث الكالاكذار وفا بينا وكالاجزام الاسطفة ات فائته بينب هذا الناوي لما كَانُالْبِرُ إِلَى اللِّي مُؤْمِد فِينِدِ مُتَوْسِيًّا إِلْجُومُتُو مُزْجَعِ الْأَطْرَاف الأقامح فارثة بؤمف جيئز المزاج والاغتزال فأتما العنبا نِدِكُلُّ وَاحِدِهِ زَالِاجْنَايِرٌ فَإِمْمُ البِيْبِيرِ وَعَكِمُ عَلِيهِ الفِجْ إِنَا لَمُنْعِهُ المُحَةُ مُوكِلُ فَالْمِينِ لِلنَّ الاحْمُاءِ وَلِذَلِكَ ثَرْمَكِ إِنْ لِيُحُون جنع فاجدعت ملائوال أورالتات متوسطا يزجيع مَا هُوَ رِحِنْتِهِ حِتَّى بِكِي رَجْعُ مُلِكَّمْتِينِ المِنْ الحِيْدِ وعَيْرُمُغْتِدَكُ وُلاَجُيِّرُ الْمُلْجِ إِذَا يَتِيْ فِسْرَاخْرٌ مِنْ النَّابِ اوُمِزُ الْحُرُوالْ اوْمِزُ الاجْسُامِ الْمُرَكِ بِعَسْ هَا وَالْحِيمَ الْحِرَاذُا مِينِي الحيم المبت وجدالح أرطب والبخن مؤالمب م وَمِثَالَ فَ وَلَكَ التَّالَابِدَالِحَ الْخِنَالَطِ مِنْ الْلائِد الميت ازانت مَيِّنة بنفية باوجيّة مديغيّره ولذلك فالت القرّما الْتُلْمِيُون جَارِيطِ لَالْأِرْ الْجَيَانُ وَالرُّطُوْمِهِ يَغْلِيانَ فِيعَلَيْ الوطالكو إذكنا فدغد كبرا من الحيان بالإذا كأبيًّا مِثْ الفَات وَالْبِي وَالْخِلْوِ وَالْفُلْ وَالنَّمْ لَكِنِ الْمُأْلُونِ الْمُأْلُونِ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ تُعَلِّب عُلَيْهِ الجِرَانُ وَالرَّطُوْبَهِ بِغَيَا يِّرِالْمِتِ مِنهُ وَالْجُلِهِ ٱلبَّافِيَهِ عَلِمَى

Livella la- will a

وُذُلِكَ أَنَهُ بَاكُلُ وَبُوْبِ فَصَلُاوَلَتِ مَرْئِ طُعِلِمِهُ عَلَى مَالِنَّهُ فِي حَيِّ أينك ملاسخ التدلايد الموزه فقط أجزي الورو وألغ وَفِي مُلْهُ الْهِرُنُ وَلِحُلْهِ فَالْ يَجْمِعِ الْأَنْعِالَ الْتِي تُعْرِفُ لِلْا نَعِالِكَ فَعِالِ الطبعيه والاونال التي وفي الأنوال الفيالية تكون وروعال لايكرموهاشي وذراك الذيوجات بكوان الجالات وفي خرجة أغضابه كذر للدواؤنه يوجيع اغَالِارِ حَيْن وُنَفَيِّه الْمُأْحَيِّن يُعَجِّعِ الْاُوفَاكِ وَهُوَ مُؤُرِّتِط وَمِمَا يُزُلِكُ مِن التَّور وَمَزُ النِي عَلم الْهِ وَمَا يَرُولُ الْهِ عَلم الْهِ وَمَ ومن الازعن والازب ومن الأنبض والدم ويكون يجتوكما دُامُرصَبِا أَمْرُكِ لِلسُّفُونَ مِنْ إلِي البُوَّادِ فَاذَالِعَ إلَيُ مَنِي الشباب طارعلى صدداك واذها فدذكرنا اخلافاله مَنْ الْمُؤْمُونُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ المِيهُ إِنْ اللَّهُ اللَّاللّ الدُّلاَيِل التِي وَمُفْتَهَا الْحِنَةُ لِمَاكَالُ الْحِثَ عِنْ الرِّالاَثِيَال استعقرانا نيو من الوفّ وكان يُعُذلك قدَّمُ لَنَاعِلِي وْحَوْدُ بِلَاكَ الْأَسْمُ الْحَجِّى مُعَنِّى إِنْهُ لَا الْمَا الْمَدِينِهِ الْوَلَا فلتؤم بكانا فرأت أسوات والمج بتنفيل لب

وَقَد سِّنَا النِّفَا فَبِل أَنَهُ لَيكِ لِلدِّمِن عُلَّانِيًّا نَهُ وَسَيِّطًا فِحْ إِلَّهِ اج هُرَعَلَيْ الرِطلاق لَكِنِدُ الْمَا هُوَكُذُ لِكَ مِزَالِالسَّانَ اللَّهِ فُو اغَدُل لَنَا يُرْجِزُكُ فَارْفِينًا بُرُ النَايِرُ لَحُبُلاتًا حُثِيزًا مِنَا إِلَا مُ مِنهُ وَالْيَالِمُونَ مَا غُمُلَ جُهُمُ مِنْ أَجَّا مَنَ الْمُن الْمُن مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن بالحقِقة بْنْ جَبْع الأطراف عُني المزال واليتم والمُلاَية واللِّين والجران والنوود وذراك أنك فريحد عندما كالتي والعلا خاجه الزفائج الماع عبي الخمية فالخار إنان إبان اوُلاجُدرة ولا واجل من هات الجارية التارية بروي مَاغَالِيه وَيَنْغِي أَنْ تَعْمَرِعَتْ مِنْ فِوْلِيرُونَ عَالِيدً عَلَىٰ الْمُعَلِّدُ وَلَكُ فِي مُؤلِكُ إِنْ مُؤلِكُ إِنْ الْمُؤلِكُ الْمُؤلِكُ الْمُؤلِكُ مُؤلِكُ الْمُؤلِكُ م دُم وُهُو مَعْ ذَالِكُ مُحْمِعْ فَهِن جَال لاِنكَان الْفِي وَرْأَعُولِ النابر مزاجان بدب وهواكف الخ نفيد فتوسيط بالحقيفة وبما بَرُ التِّاعِهُ وَلَلِّن وَمْرَ الْكِالْوَحْرُ وَمُرْ الْعِوْلُ وُنْهَا مِنْ الحِم وُلِلِيُودِ وَمُنْ كَانْحَةُ لِكُ نَمُوطِبُ الْقَبْ الانتكان المعتبر للباج ومخاول مابعك بفاؤاؤلاد ومولا عَلَا مِنْ بَرِيهُ اللَّهِ عِنْ عِلْ مِنْ خَالِثُمُ الْمُعْلِمِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

مَصْلِ الطَوْلِهِ فِحُلَة بَرُنَ لَلْمُعَالِظُ الْعَبُوتَ الْحَجُوانِ عَيْنَ بولد فاكلت منه أوشرجة أوثا مَلتْه وَصِيْت محلْ عُنَاطًا لقاد وكبرت جُلة جنة العظامية الشيئة بالمترجين مجند ولذلك صار الخراجية الخيوان في أي للأيداك ألا الرُطونة فيه وذ لك يؤجد خاصة ع لوم الخاب في لوم الجزفان لأبّ عِن اللَّهُ مِن الْعِلْمِ الْعِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّالِ وَالنَّالِحُوالِمُكَّال فاتَّها لماكاتُ أَحُفَّ فَقِي أَنْتَ لِعِن بِلَكَ اللَّهِ وَالْدَ عَلَيْهُمُ مِنْهَا وَامْامَا اللَّهُ إِنْ فَأَمَّا لَهُ مِنْ الْحَيْوَانِ فَالْحِالِ فَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خَالِلْحِوَانِ الفَرْسِالْحِهُ وَالْدُودُوذُ لِكُ ازَّ الْعِظَامِكُمَّا سِنْهُ وَالرِّيَاطَاتُ بَابِيتُه سُلَّيَةِ النِّيْرَ عُرِيمَهِ النَّاوة وَالْعَجْ واللحرمنة عسي أب والعرووال والموارب وكفرالفراب والعنب منه بمنولة المنور لالذاذ لمنا والأطع وماكات مُ الحِجُالِ فَهُمَا مِنْ عَاقَداً مِنْ فَعَالَمُونَ وَعَلَالُولُودُ الْعُرِيبُ الْعِفْد بالولاد فأكال منه ملائع فالنوج البرنج والشجومة فجيب جِنه عَلَا الْمِرْفَدُ مِعِنْ رَفْعَنَا لَهُ عِزِعَالِهِ الْمِرْفِيَا كَالْ مِنْ مُثَا وَمُوبِعِد فِي النَّهُ مُعِدِي عِن رَطُوبُو الْمُولُونَ الْقِي فِي العند بالولاد بيئب المؤانه في البيز في مثلث من من النيكر

عَلَيْ غَايِهِ الرَّطُوبَةِ وَعَايِ الْجَرَارِةِ وَذَلِكِ إِنْ جِنْفِدَ الْجَرِينَ الْاقَلَ الْمُا سَجُونِ فِي الدِروالمِي وَمِزَانِ فِمَا رَطَانِ خَانَانَ مُراتَمًا لِلا \_ نَالَازِعِمُّارِنَالِيْ الْمُلْلَاجِيُّ عَلَى الْمُعَنِّمُ الْمُعْتَى وَالْمُعَلِّ والأجشا والاوعبوغ بتوكد بأخرد العظلم والاطفار والخطار ودُلِكُ ازُلَجُ وُرالِي عَلَيْ مِنْ الْحِوْلِ مِنْ لِلْ يَعْجَرُفُولُ وَعَدُّدُ وَالْجُولِينِ عُكِنَ الْمُعَالَّةِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّدُ مِنْ الْمُعَنِّلُ الْمُعْلِيَّةِ دحرنا وذرك الالطقاب والأعضية والجروة الفوايب وغَيْرًا لِشُوارِبُ وَالْأَعْمَابِ امْا كُرْثِ شَكَّد الْخُومْ وَالْرَبُ مِنْهُ خَلَقَ وَامَّا الْعِظُ الْمِ وَالْمَنْهَا زِيفِ وَالْاطْفَارُ وَالْأَجْفَا فَأَمَّا سِوَلَدْ مُؤْدِ دُيِّكَ الْجُوفِينَ فَأَذُا الْمِنْكُمُنْكُ مِنْ الْأَعْمَالُ عِهُ الْجَيْرِ فَا يَهُ عِندُ ذَلِكَ بُولُدُ لُكِنَّهُ نَجُونَ لِلوَالْمُ دَبَعِدُ حِنْ بُولُد فِعَايَةِ الرَّلُوْكِةِ بِمَنْ لَهُ الْطِلْبِ وَلَيْ عُرُوْتُهُ الصَّوَارُبُ أَوْغُو الضَّوَارِبِ أَوْاجُثُنَا وُالْمِحْدِثِ ذَلِكَ الوتت يون الخال فقط لكن عظامه الصاعل أن العظام أحف جيم الأغضاجة إزالتها اللؤاني يزيز الأطفال سوي وُسُوِّة وَالنَّحِالِ الْعِظِلَامِ مِنْ فُروحُ لِمُنْ الْمُغِمَّا التَّيْ فِي فِيهَا حُمَّاسُوي وَسَبِّطِ وَمُقوم الدوّانِ المعمولُ مِنْ الشَّمْعُ فَعَدُا مُلغَ

تعريف مِن خَايِّج لِكُفْ الفَضُولَ التَّطِيهِ وَامَّا عَوَرِحِيمٌ كُلُّ فَاحِدٍ مِنْهَا فِهُ وَنَ أَلِمِهَا لِلنَّهُ لَا بَعْبُدُ أَنْ عِتْدِبُ أَلْغِذًا إِلَيْ الْمُحْبِيهِ وَلا يَالَ مَا يَكْنَهُ فِي وَفَدَ مَا ثَالَ اللَّهُ لِي فَوَ رَطْبُ فِلْفُكُمَّا بِهِ خات لكنفاتنا فؤرك والمضول الترع تومية والث مَعُ ذَلِكَ بَابِيًّا لَا مِالْفُنُولِ لَحْبُمَّجُهُ فِيهِ لَكِ بِحِرْمِ إَعْضَافِهِ فَقَدُ مَا أُلُّنَ وَطَبْ مِن عَدْمِ وَيَالِينَ مَن رَجْهِ اخْرَ اللهُ ارْتَ كَلْمِنا الأركب فوفي المنول التي يجفعن الامكار لك كالمناامًا مُؤرِدِ نَعَبِر الأُعْضَالكَاصَدُ بِالبِدِنِ البِيّ فَعَالمَا الجَارِيْهِ عَلِي الْجَرِي الطَّرِيعِيَّةُ أَكِيَاهُ فَقَدَانُ أَنَّ النَّيْخُ بَابِيًا مِالنَّيُ النِيِّهِ الْفَيِّ رُطْ اعْنِي فَيْرِاعِهَا مِرْنِهِ الأصلِيَّاءِ النَّابِيِّدَاعَ فِي الْحِظَّامِ وَالزَّا والاعتباك والعزوق المعوارب وغيرال وأكسب والكفا والعبيم ومالح ينزما شبه ارتبط وطالبي الشيؤخة عجفاف لأأب وَذَلِكُ إِنَّ لِنَّاتِ مَا دَامَ عَنَّا طَرِيًّا فَانَهُ مِيكُونَ لُبًّا وَطَبًّا ثُم كُلَّ مَا مُفَادَهُ لِابْوَالِ رَيِ النُبِرِي عِنْ نَيْزَيْدِ جَيِّ يُجَوِّ الْجَنِي ٱلْبَيْدُ وَهَلَا هُوْ مُونَا وُهُ وَهُرُ مُانِ مِمَّا قُلْنَا ازَّالْشَيْمِ فِي غَالِمُ الْبُنْرِيجِيْب بِنِّهِ وَالْبَرَينَ وَالدَلِجِيزَانَهُ مِعَ ذَلِكُ فَعًا لِمَا لَبُرِّدٍ وَلَذَلَكُ

فَسَجُيْعِ الجُوْلَ الْمِي إِنْ يَجُونُ وَيَعْلِمُ الْمِنْ الْمُونِ الْمُعْرِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِزَ النِّسْ غَالِمَهُ الْفُصُوعِ مِثْلَهُ فِي المِّنْ فَلَا فِيهِ بَعِدِ مِزْ النَّطُوبُ واللر الكثير فيل ماني تن المولور المرب المنه بالولاد والأ كَانُ ذُلُكْ كَذُلُكُ فَمَا بَال قُومَ جُزَاق الأطبُّ اوصفُوا المستُلج النطوية مُفَوِّلُ الرَّاليِّب فِي ذَلِّك كُثَّة الْفَنُولَ ويهم علطتهم وذكاك أكاعيه مراد زال ومع جواتر وأناجهم مَلُونُهُ عَنَاطًا وَأَفْوَاهِ مِعْرِمَاوُدُ لَجَابًاكُ مِبْلِ وَنَبْعِلُونَ فَعُرْفُوك بَلْخَا كَثِيرًا فِيُولِ ذُلِكَ مِنْهُم عَلِيْ إِنْ رِبَانِهِم الْمِنَا مَلْوَةً مِن مَذَا الْخِلْطُ وَمِعِدُهُم ابْضًا مِزَالِلِعُمْ وَجَيْعٍ مَعَاصِلَمُ مَسْاوَةً رُطُوْكَة عُناطِيَّهُ وَلَهِرِ مِنْ هِنِهِ الأَشَا وَلا وَلَجِيمَا وَلا وَلَحِيمَا وَلا قَالَا يُدِ المَوْلِجِ أَنَّ لِهُ الْمِهُم الْحَقَّ الْمِمَانِ وَذَلِكُ الْمُكْتِدِ الْجُصَبِ الْمُوفِ ٱلصُّوارِبِ وَغَيْراً لِمُوارِبِ وَالطَبْقاتِ مِن مَيْحِ الْاعْضَا فِلَبُالِ ٱلْجِيُوالِ لمَنِ لَسِّ وَاحْقَتْ ثِبُل مِّاكَاتُ عَلِيْهِ أَوْلاً إِلَّالِهُ عِيْط بِهَا مِن دَاخِل وَمِن خَارِيج المَّاخِلط بَلْغِي وَأَمَّا رُطُوبَهُ عَنَا طِيَّهِ خِينًا إِنَّ إِنْ لِمُ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يُو مِزَاجِهِ رَحْكِ اتَّهَا مُزُلِّ وَمُنْهُ مُعَنِّي عَلَيْسِينِهِ وَذُلِكَ أَكُلَّ واحدِم الدوناع بدن الشيخ الما يعرد أردبسا لا تديد منا

ماوة

وَالعِرُوْقِ الشَّوَارْبِ وَغُيْرِ الشَّوَارِّبِ وَسِالِمْ الْاعِضَا وَالْعَاصَالُهُا تغلب عليها الجنوة ومعنون كأم المالكالس المتعمود في عابة الجران عَلَىٰ اخْتُرْمَا مِحُونَ مُعَوِّن فَن دَالِ الْجِيْنَ فِي عَالِيْهِ الجِرَانَ وَإِنْكَانَ دُالِكُ كَالَمْ فَالْمَجْيِ لَلْوُلُودِ الْجُرْمَ لَلْفُكَابِ المناه والشَّاب بين عُضَل فرَّبَهِ مِنْ أَجْدِين دَامًا العُرُولِكَ أَبِّ فاتهم سينون لأنالر والمرافي المناهون والتالية وهوم بنهدا عُثَنَّهِ إلى إليه المناك والمنظمة المنظمة الرُعُ خَافِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمُ مِن اللَّمُ مِن اللَّمُ مِ بالعائب أن ملحن المنالع بخرج من من في المنالية المنالع يُدِ الشَّبَابِ أَنْفِيْنِ ضِ الْحِبُونِ وَيُعِبِنُونَ أَنْفِيا عَلَى ذَلِكُ مِلْ الْعَلِيلِ فَالْفُرِيوَالِادُ لِمُعْنِيْهِونَ فَيْ الْمِيْلِانِ وَمِنْ أَنْهُمُ الشَّهُونِ فَالْطَعُلَا مِ وسنية وكالحفر في بالراب المالية والله المالة المالة اعُثَر وَامَّا الفُهِ إِنَّا إِنْ فَعُولُونَ انَّ النَّواتُمَا صَادَ الصَّالِ النَّالِ لالفُوَّةُ فِي الْجِرَانُ وَمَقُولُونَ فِي الْمِيَّانِ الْفُمْ لَيْ يَضْالُونَ فِيهِ الاستماع لأالمناهين والشباب لكنم تقوفون عنم بدوع يرا وُ ذَلِكَ اللهُ قُرْسِ المِيَانَ عَزِج بِيهِ الطَّهُ المُعَامِ عُرْنَعَجْم واحبلاف فننول بطبه محنيه غير مطخه والضائت الشهوة

لَمُ نَبَانِع فِي لَنَانِع وَدُلِك أَنَا إِذَا لَيْنَا مِنَالَا عَجِ أَجْنِكُ الْمِازِدُا وَلِدَلَكُ سِنْ عَالِمُو آلْمُرْدِ جَتَّى كَيْعَتُ وَنَبْوُد وَسِرْعِ الْمُوالْمُلْفِ البارِّهُ اعْبِي البَّحْتَةُ وَالْعَلْجُ وَالْحَدَّةُ وَالرِّعْبَ وَالْحَالَ وَالْمَالِ والجؤجدة وكاد وسعال الأالبيت واديف واذك عيم بعبر مدلل حيرة اللون والإستوا المنا واستأرا الفذا وتولد المعرفة فول البئز العنز والاحتداد التفود والكندي والمن صعف والمنتخ أشركتم عائمانيني والخاز فلس التجوي سِنَاعَيْرُ السُلوكَ مِنْ رِبِي المؤت فَانْكَانَ لَمُوت الْمُأْلِفُنا الجران الغريزيد فان الشيوعة تكونكاتهاديوهادمي لكِنَّ الأطِيا لَوْ شِفْوا عِدِ السِّسْوَ المِنْ المِنْ الْمِيانِ فِي اللهِ المُناهِي الشَّنَابِ أَيْمُ إِج مُوبِزَاجٍ كُلِّ فَاجِيمُمُ الْالْكُمُ أَنْفِئا لِهِ اخْلاَمِهِم نِنْهُلُ وَذَلَكُ اللَّهِ الْمُؤْلِينَ عُلَّا كَالْمِيمِ لِلْفُرْسَةِ رَفَّكُ لَا كَامِيمُ لِلْفُرْسَةِ رَفَّكُ مُقتِعا عَنِي مَنَ الفَامِلِ بِإِنَّ الصِّيانَ الْحِينَ مِنَ النَّاهُ مِنْ عِبْ الشَّابِ ومَرَا إِلْمَا مِلِينَ بِعِنْ ذَلِكُ وَمِوَاتُ لِلسَّجِيَّةِ النَّبَابِ أَجْنَ فَالْكِلَّا إِلَى وُذَلِكُ اتَّالْهُ بِينَ الأَوْلُ عَيْنُ وَرُمِنَ الْمُ الْغِنْ جُمْعُ مَا فِي لَدِنْ بِالْكَلِيْعِ وَازَالْجِيْرُ إِنَّمَا بِكَادِ أَنْ يَجِي وَ إِذَلًا وَمُا فَقُطُ الدُّ فَاللَّهُ مُ إِخْرِهِ إِذْ الْحُلُوبَ اعضَاوُه وَإِنْكَانَ قَدْ يَكِنْتَ بِيدِ ٱلْوَظَامِ

يُنْهُو لَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ واللفاج وَالْمِرِّ وَكُلِّمًا مُوجِ مِرَاجِهِ رَطْبُ الرِّدِ فَهُنِو المَازِعَا تَ تجزي ينزك لفريفنز يومزلج مكرال استر اللذيز كأننا فيهافاب وصفي بجينع المنازعات بنية معني فشالانه فدكان سيم خميع من معنه على عن الله على الله المنا والمنا والدالل النَّهُ عَيْنِ مِنْ مِنْ مِنْ عَلِيلًا مُوْرًالا وَلَهُ الْاَمُورُ ٱلنَّوَالِي مُعَوْن مِنها عَلَيْ مَاكَ وَذَلِكُ الْهُمُ مُنُونَ الْمُرْمِعِ عَلَامِم عُلِي الْسُامِعِ لَهُ فَدَعُهُمْ وَفَعَ حَبْفَ مَجُونَ لِلْفُوِّ وَكِفْ كُونَ الْمُقْوِ وكفيف فيؤز الانبرا وكأبك بكأنون المبر فالفوغير والانتال إلم تحدوالانال الكفيد وبنكرون عدوا الوم وطبيجة الأطعه والبرغي مزعنه بمعاوف لاعلى الإطاران ولاَبِهُ مُؤلَّةُ لَكُرُّكُ لَ وَاحْدِينُ كَالْجُنَّاجِ إِلَّيْ فَيْدِ عَنْ وَلَحِلَّهُ لا بُحَان وجُون دُون أَن يَعْ لِمُ الإِنْتَان أَوْلاَكُ فِي مُعَجِّدُ لِلنَّا ج الزُمَلِ وَالْبَارِسِ وَاعَالَ وَالْلَازِدَ وَخَلَكَ إِنَّا إِنْ الْمُعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سُرُوا المُرْكُلُ وَاحِد مِن هَنِهِ الأَشْرُا الْحَيَّا الْحَيَّا الْمُرَكِّ فَاعْلِيلَهُ الْعِرْفُ اجْتَاجُوا صُرُونَ أَن يَعُودُوا إِنِّ الْقُولَيْدِ المِنْجِ النِّي فَصُمْ مَا لفُجَتَى تَكُون وَالْمِيْمِ عَلَيْكُ لَ وَالْحِدِمِ ۖ الْأَمْوَيْنِ مِزَالِاهُمُ

وَالْحِيَانِ لِلْمَعِادِ الْحُثُنَّ فَلَيْنَ ذِلِكَ مِنَا مِدُلَاتِهُ عَلَيْقُولُ إِلَّا فَ مِهُما مَنا أَوَّلا فَلِرَّ الْجِيوان لَهُن عَجُون مِنْ الشَّهُوه بَعْلِيد الْحِرانُ كُن البِيدِ وَوَاكُ ازًا الْمُوسَا الْبِي مِا تَكُون النَّهُون الْمَاسَتُ اذاغُكُ عَلِيهُا البُرِّد وَأَمَّا ثَانِيا فَلْمَاكَ زَالِقِيبَارِ لَهُمْ يَخْتُ العَلَافِيهِ ولِيهِ اعْتِدُا ابْرَافِهِ رَفَعُ لَكِنَّهُ يَعْتَرُفُ وَلَكُ إِلَّى موقير صادوا بن عُلِ ذِلَك عِنا جُورُ السِّالْ الصَّارِ بِرَا المِّنَا وَالصَّابَ أنقص براع بجيعالا فاعيل للإنك فقادا يتام للناهيف خِدَالشَّابِ وَذُلِكَ أَزَ الْمِبْإِن لِأَعِنُونَ وَلاَ يَمْنُونَ وَلاَ يَعْمُونَ وَلاَعِلُول ولأسفه ونستا مرالا نغال كما ينجلها المتاهون النباب وَالْحُوارِ إِنْهُا وَالْفَكُرِ عِنْ فَوْلِمِ مُلْلُمُ فِي المَّنَّا وَمُرْكِدِ الشَّامِينَ عُالِمُ الْفُضِيلَةِ وَبِالْحُلَةِ وَالْحُلَّةِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ وَالْحَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الشَّابِحَوَانُ يَن حُمل وَالان عَلْفُ لِاللَّهِ فَوَا قُولِ الانبِعْدَاتِ وَاسْدَهُا مِتِلَّا وَأُولاهُا إِنْ يَحُول السَّلاكِ المَّيْكُ لَ أَوْلِيانَ بَحُونَ عُلْ وَعُمِ المُومِ إِنْ الْمُعَالِدُ الْمَعِينِ وَالْمُؤلِمُ الْمُؤْنِ وَيَنْدِ المتاهي والشكاك المألكانتؤن والوعدة فولجولا بوقيم مُتُوهِم وَلُوجُرُ إِنَّهُ سِجُون بوجهِ أَخُرٌ عَنْرُانٌ يَقْبَهُرٌ الحَوَادُه وَهم بِكُثْرُةُ الرُّطُوْكِ وَكُمَا قَدَنُعْلِم ذَلِكُ فِي البِيْكَانِي وَفِيمُن

استبهه لكون منبغ أن يجو والكيث يحرد كام فنسرح فالأمور النُّي النَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل وَدُلِكِ انَّا بَجِدالْ فَصَا فَقُلْ الرَّالْخِي الَّهِ الْمَعْ الْمَعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُ الفوة فأناأت ينعل تكاراؤلا ومامو البول الأفاد أَوْمَا بِسْ لَوْ مَعَلِبُ ثُمِّ مَسْلِ عَلَيْ عَاهُو بِالْمُوَّدِ كُذَّ لِكَ وَبِعُولِكُ إِلَّا اللَّهِ التي والعناخ الخارة الوكارة الوكاسية الفالسية مفاح الموعبد كُلَّ اجدودُ الْكِ اللَّهِ عَنْ الْهَ القَرْقُد فِهَا يُزِّي هَ مِنْ الأُشْيَا التِّي عُأَاسِ مُن للنَّا عَلِي لِنَارِ النَّا حَالَ وَعُلَيْ الْحِدَ انة بارد وإنكان فرقم وجداخر مجون فرتق الجاروالما رد وَثَنْهُمَهُ فَلَيُزُلُونَا عَلَيْهِ فَانْتُهُما زَيْحَمُوا لِنَا دَالِكَ فَقَرَيْضُوا للاجكمة بربحه عظيمة بالنكائلة ولي فوللع فذالك منم جُنُونِ عِيْبِ لِا نَهُم مَرِعُولَ إِنَّ اللَّهُ وَالْإِنْ وَتُهُ مُعَالَّهُ وَالْمُولِيَّةِ مُعَالَّهُ وَالْمُ مِنَ الْمِيرَ فَانِ كَانَا مُحْمَلُ أَنْ يُؤْنِثُ كُونِ وَكِلِّينَ سِيارًا الاختيار التيع والغواكائه فللمؤاكنة الزالخالان كالر وُمِ المشَلِعِ وَمِن الفِيّالَ وَمِنْ الضَّالِ وَمِنْ الْاطْعَالِ فَابْنُمُ إِذِ ا مُؤَاوُا ذَٰلِكَ وَحَدُوا اجْتَهَا وُلِا الْمَعْرِ وَٱلْهُمِ الْأَجْرَا فَإِنْ الْمُعْاوِلًا بَلْمَيُونَ بُرْمَانًا وَبُلْيَكًا عَلِي أَنُودَ مِهُمُونِيَّهُ فَيْنَعِي لَهُ وَاتْ

حَتِّي النَّوا والمُرْهَان مِن الأَثْمَا الرَّحْ عَنْ وَطليها كانَّها المُّا قَدْ عَالَيْنَا مُوْرِفَا إِذْ كَانْكَالُهُمْ وَكِيْنُمْ عَزِ الْانْعَالِ وَعُن وجود قوك الأطعية والأغنية والتوم ويتايزما أشية ذكك وكالوز البرامين المناعل على من الاشكا الرَّف والله الأرب والكالاشياكانها أشيا فرتفتنت مخضها واتما أنافاني لاَ إِجْدَاشِيَاهِ هُزَهِ ٱلْبُرَاهِينَ جَارِانْكَانُ أُوكِ اِلْاَشْيَاقِ وَلَهِ لِلْحَ فَلَمْت أَنْكِ أَنْهُ فِي الْمِيلِ الْبُتِّد كُمَا قُنْسَيْتُ ذُلِكُ فِي الْمُ اخْرَعْلِ الشُّرْحِ ٱلسَّامِ وَانْعُمِ اتَّالْاحْوُد بِحِيِّ الْعَلَيْمِ انْتُجْهِد مُرابِ الْحُلُومِ وَالْاسْمَا فَإِنْ الْمُنْ لَكِيْدُ عِلَا لَهُ عِلَا لَكُونَ عِلَا لَكُونَ عِلَا لَمُنْ عِل وسنتاب انما والجث عزالا يخلفهات ملع مالاشرل لتانيروالانع تراكته ام بابكوان يخيل ونعير ومكا الْفَوْلِ النِّيْ يَرْضِيْدِ المَّاهُوفُول الْفِيجِرِعُجْ فَدُ بَلَكَ فَلَيْسَ ينغى أزنت فد على الرالامرجه وتقيد عالمربط بولكن يَنْ إِنْ اللَّهِ الله الله عَلَيْهِ وَأَلْهِدُ لَحَقَّ يَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ورالبرمان عائبها أماشيًا مِنْ الأشيا الطاهِي الجير وَامَّا سَامُ الاسْكِ اللِّي مُرْبَقُكُ مِ ٱلْبُرْمَا زَعَلَيْهَا فَعُرَازُ أَنْ الْبِيْرِينَ فِي أَنْ مُنْ صُرُورُونَ التَّوْيُرُولُا الاستَمْرُ وَلَا الفَرْ وَلا عَبْرُدُ لِكُ عَلَّا

اَقُدِيرًا زُلُفْهُم مَا اللِّي يَضِكُرُهُم إِلَا لَحْرِوح إِلْهِمُولَا ٱلبِيِّمُ الْجَيْدِ جَتَّى رَامُوا الطِّلَبُ لِالْفِياسِ بَعَرُفُ الْمُورِ الْحَيْنُوسُهِ وَلِذَاكِ فَالِي أنعي الحان النبول بالكنير ظان ويرثت شئا أيس فورت وحبالا الكِنْدَ سُنْجِد مُنْجُلُ لَ يُحُونِ كَا لَا وُمُواللَّهِ السِّيِّ كَا كَا اللَّهِ فَ فانباك فراجات وللكخر علنه والمتابين فأما اولك ك الدِّرِي الحَيْفِ قُلُواجَيْعِ الامُون وَاحَنُوا أَنْفَيْ عُمِوا لِحُ وَجُفْلَبٍ طَوْلِهُ وَالْمُنْكِ الْمُزافِظِ النَّالَاصُلُ وَالسُّبُ وَالمُّناجِ فِي جَنِعِ الْا مُوَا الرِدِيِّهِ إِمَّا مُؤَانَ بَرِعِ الإنهانَ أَنْعُيْتُ عِزِلَ إِمَّا الْمُؤْتِ الدوكيف عزالامورمها ويرومان يرضا الدنكم ماهو البُهُان مُ مَالِعُن مَا صَنْت البَهِ فَاغِينَ الْمِنْ وَالْمَنِينَ الْمُ الخبلف باللئيل ولأخاشه والمتلاكب مكورة وكاك ويكن ولعبهم وخاطل وذلك أنه التريخ الخال أنظ وكالخال جِرَانُ الطَّفْلُ لِلْحَازُ ابِنَ مَنْ مُنْ وَكِفَ هِيَ الْمُزَى نَعُدُتُ مُنْ مُنْ الْمُ أَذُلُون بِينِ وَعَلِي وَوَلِكُ الْأَلِينِ وَعَلِينًا لِلْفَعَلَيْدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فَخُلُحِيَاهُ الْوَفُخُلِينُ وَوَي عِنْ سَيْنَ فِي الْمِنْ اللَّهِينِ فَاللَّهِ عَكْيْفُ لِالغَيْرِ الهِ عِبُنْ لَهُ إِلَّ وَنْمُ نُشَوَتُ مَاللَّهِ فَإِلَّا فِي اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّ ان يَن عُرُدُا الْمُنْ الْمُن الْمُعْلِينِ مِن المُن الْمُن النَّالْمِينُ النَّالْمِينُ النَّالْمِينُ النَّالْم

يطلبُحامَ فِي لَ وَلِكِ البُرُهُ إِنْ عَلَى الْجُلِ مُلْ يَعْفِي أَنْ يَوْهَمُ أَتُدُ أَيْفِ كَمَا بِرَاهُ بِينِعِ النَّايِنِ الدَّايِنِ فَهُوبِ النَّيْنِ كَمَا لِكُمَّ الْحَمَا عَوْرٌ بِينَ وكذلك محوَّى عَرَامُ وَالْمِ فَت وَعَرَامُ الفُرابِ وَعِرَالْ وَن جَيْعِ الْمُشْرَاوُ ذَالِكُ النَّهُ لِأَنْهِ فِي أَنْ يَتُوْمِ الْمَسْرَجِةُ فِي نَصْنَافِهُ عِ اللهِ مَن اللَّهُ فِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللّالَّالَّالَّالَّالَّا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّاللَّ اللَّالَّ لَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وا لاسكروون مجيع الاشيا التي طهرجيبا فلاسع لحمال عكوا عَكُوالطَيْرِ المَهْتَى وُوسِينَ وَهُوَالْبُولَةُ أَبُولَ أَرُفُونَ وَالْمُولِيَةُ الْبُولَ وَكُونُونَ عُنْ ذِلَكِ الْخُلِا بِالْمِيَا بِسَوْلَا عَلِي الْجَاسِ لِلْعَالَيْ النَّهَارُ أَكُ عَلَى الشَّمْنِ وَكَ زَالَ لَا سَغِلَ أَنْ لُمَ رَّفُوا سَعُهُمْ فِي الْاصْوَابِ" وُلْأَمَثُ مُن اللَّهُ هُنِهُ حِيْثُهُ مُورِنُ وَاصِأَبَّهِ وَ مُزَكِانِ لاَيْقَضِي الدَّاكَ السَّافِ بغوه فراحتادوا امضك بخمع المقالات منالفلينفه ومخالفالذي ليَجُعِل كِان وَالْبَارِد وَالْرَطْبُ وَالْبَابِينِ فَالْأَصُولِ وَالْرَجِ أنسلغ مزعلطهم وصلاهم عزفول الوامع أيو الأصول ألك يْعِلُونَ آنُ أُمُولُكِ لِيرُهَانَ وَمُبَادِيهِ المَّاهِ يَالاَشْمَا البَّدُ لَلِي والرمن والرَّمَن شَكَ مِي هَاهِ الاصُول والمالِي فَعَيْنُهُ عَنْ الْمِنْ الاستيا باطل لائة م يُرِّع لِهُنتِ مِسْيًا عِبُولَ مِنْ دَائِتُ

التَّى يَعْرُضُ لَهُ مِنْ الْحِيمَةُ مِنْ الْمِهِ مِنْ الْمِعْمِينَةُ وَكُلِلاً ٱلْمُنْ الْخُلاقًا منتوض لفهن قبال حراصاً بنااؤ سند في وجيد النوخ فالحليم الك بَتُوكَ إِنَّ إِضْ لَكَ طَرِّبُهُا مِنَ الْجَبْ طَوِيْلًا بَعِيدًا وُهُنُلًا الطرئن فإنكازكذلك فإنذاكج الفرولاندما ودرن نفيز حرور الثي الطاؤب كالله المناب وأالمهاب وَاجِلَكْ عَنَارُطُرْمِيًّا قُرْبًا قَاصِلُمْ الْحِبْ وَالْاجْتِانِ وَلَا سَالِ الْحُنَالُ وَفِي لَا لِمَا لَا تَأْلُتُ مِنْكُتُ ذَالُكُ الْكُرْيِقِ فَعُلُمُ الْمُدّ لَيْسَ فَوْجِي إِلَى الْطِلْ فَقَطْ لَكِنَّهُ مُحْ ذَلِكُ لِمُولِ يَعْبِيدُ وَذَلِكُ لِنَاكُ لاعجد بوالغ التي يُظلم في لأف بني ولا في الذي الزيال بهِ سَعْنِ عَزِكَ مُنْهُ عُرِينَ كُلَّهُ فَانْ يَنِي مُؤْامِراتِ هَاوُلُالْعُو مِ المُن شَيْعِ الْمُنْدَا وَجُلُ نُعِومُ عُلَيْهِ مُمُانِ كَاجِعِ قَالِمِعِ وَلَاكُ المُلاَئِبُ لَكِ البُنَّد أَنْ لَهُ الْمُوايِل مِزَ النَّوَائِي فَيا لَيْنَ يَعْفِ النَّجَ لِجَيْم الْجَارِ وَالْمَارِدِ اللَّهِ فَوَ إِلْمَ إِلَّهِ لَكُ ذَلْكُ وَلَيْنَ فِي وَ المفوّة وَرُبِّولَ فِالدَّبْتِ لَا حَبْعِ الدَّلَا فِل البّادِيّه وَامَّا مُنْ حَبِّرَكَ عُدِ الْجَانِ دُلِكُ أَلِي الْجَرِّيْدِ وَالمَّا لَحِنْنِي وَجَلِيْ فَالْنِ وَاصِفَهُ لَكُ وَافْوَا الرِّيْكَ الْمِانُاكَيْمِ الْمِانُاكِيْمِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْانِ فَيْ مِنْالِيهِ العبينان والعطفال فقط لجن أبدان المبيان والمناهين

فلغبرا فأينك ألقنون بالنويف وللغيث بالمنجب والبغري بالينمير وكذلك فاخور قرابتك بنكالين الخانه بحالب والجرة وبالراجوالم كزلك مالكف والك إنك إذا الك أَنْ عُبِد الدِخْلَافِ يَثِنُ الدِّيْنَانَ فَالْجَانِ ذَلِكَ مُؤُونًا مَعَ وَأَفْكَدُ والمابع المشابهة مالمكن فيها الشاب وأماأ بجان للب الاختلاف فإلطبابع المتفارة فيع ويند غلط لبير السنر ولانة وتُمَا كَازُ الْأَخْلِاتِ النِّي كِنِهُ مِمَاكُ يُزُ الْإِبَانِ الْجَيْحُ مُمَالُكُمْ الْإِبْرِ موسيك المناكون البرق أنجن بيك الخباط المراج ألطبع وكذ ال الشابني أنكون دبيرهم كالمندبيرا واجلاوتكوالها الاؤكات التي محنون في كالدواون بتي لاستشر في البيغال الرياصة بمز لرئيت الها والأمر فالتها فالمرابطة وُلاَ مَن عُرْمُنا وُل طَعِهَامًا مِنْ لَكُرْمُنِهَا وَلَهُ وَلَا الْعِلْفَازِ الْبِيلِ لَ ولأمن فرافع تنته السيرين فريلخ بوالبرد ولامل مهري نَامِ وَلاَ بِالْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا بِالرَّهِمِ ا وَ الهوافاب التي يقو لمرمن مُنكَأَلَة لَكِن يَسْعِ أَنْ يَحُونُوا جَالِ وَاجِهُ مَا أَمْكُنَ فَكُوكَ إِلَا لِبَنِي وَإِذَا جَبْتَ ٱبْصًا الْعَبِي لَوَاجِد بعِيْنِهِ بِنَفْتِهِ فَنَنْفِي أَنْ مُعَلَّمَ عِلْمُ فَأَلَّا لِمَالَحَ بِيْعِ الْأَسْمَا

مُومَذَا اللَّهِ كَنَا وَاصِفُهُ تَسَرَّمُنِي أَنْ يَجُونِ الْإِنْبِرَامِن لَيُرالاُشْكِا حِيًّا مُّعُولَ إِنَّ هَنَّا الْجِامِرُةُمَّا كَانَ إِنَّ مِنْ الْجُرَاهُ الْأَهْرِزَاجِدُ مُلِيَّاجُهُمُ المِنْ مُعَمِّدُ وَلَهُمَا كُالْ الْمُعَالَى مُنْ الْمُعَالِمُ مِنْ مُرْتِهِ اللَّهُ يجرق بدراك والإعادة الكالم المالة المراجات الا عِي مَنْ مُوَالِمَ عَيْاجِ الْبِهِ خَاصَدَاعُ فِي الْزَاجِ الْعِيْدَالِ وهنية الأفرجه بإعانها فتخره لندما الأرز وثلاث إثا دفاوعتنا داك المآ فللغ يخطئه العنكاليد ودفكا وجناه فدكغ بنهت والأبيض فاللين ونهادينا أنغير خَيِّ الْحِيْنِ لَمُ إِلْهِ مُولِ فَاللَّهُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ الْمِيْلُ اوالما الموتال مربعة بداز فقل بينما الفي فالاختروذ لك الماكلامالاكانات المنابقة المنطقة لإجدر مجدُ عِقَالَ نَعْوَل الْأَجْدَهُمَّا اسْخَرْجِ وَالْاَحْسُ وَالْأَخْسُ الْمُعْرِدِ وَإِن رُهُمُ الْنِفُامُوَّمُ اتَّمُا الْإِنْ نُلِغَ مِنَ الْجَرَاهُ غَامِهَ اجْوَالُون عِيدًالْعَلَيُانِ اوَاتَّهُوالْحَيَّامِ النَّهُ عِلَى الْحَمَّالِ فَمُنْ النَّبِ المَّالَمِن عِمِّن مِنْهَا جَبِيهِا لَمِالْهُوَا فَانْغُوْمُ الْفِالْمُومِمُ الْ المَا قُرِيلَغُمِنْ بِعِده إنَّانْ الْجِوْد فَا تَالْمُؤِيُّ قَرْبُودُ بُرِدًا كالمِلْأَكَ الْحَالِمِ التِّي تَتُكُون لَهُ فِي دُفْتِ بُعُوَّطِ النَّطِ فَنُن

الشَّبابِ فَوْجَنْتُ الدُلْرُنصِّدِق وَلاَ وَاجِدِ مِنْ الْفِينَةِ لِلْأَبْ جَحْرِ خُهِ عُمَّا مُطَلِقًا إِلَّالْتَ الْهِنِ وِ الشَّابِ الْبِيْنِ مِزَالِمِي وَلَا مَنْ ظَالَ اللَّهُ أَمِد مِنْهُ وَذَلَكُ أَنْكُ انْ رُفَوْتُ جَعِ الْخَامِيَّة التيم خانج ونظرت والاخلاف التي مجون مؤالبز يقط المجدولاواطلا فنشاعل الإطلاح أنغن والاخراك عجد جُرَارِيِّينَ خَالِقَارِيا لَكَيْفِيُّهُ بِينِبِ اخْتِلَافِ مَا يُخِلِّانِ فَالْحِينَافِهُمَا وسنبب هُزَاعُلط قُوْم عَنْبُرهم أَوْ انْفُسْ فَمْر فَقَالَ يَعْضُمُ أَنَّ جُرَاهُ العَبِي أَفُوعِ حَرَاهُ الشَّا بِالنَّاهِ إِلَّذَّ كِابِ وَقَالَ بَغِفُم أَنْ خُرَانُ الشَّابِ لِنَاجِ لَقُوكِ بِحِرَانُ المَّتِي وَذَٰلِكَ الْجُنَافُ الْعَبِي الْمُنْ الْمُلْمِعِيدُ الْعَارُونُ فَي حُرُدُ الْكُلْبِينِ اللهِ لهُ ا وَأَمَّا جُرَالُهُ الشَّابِ المُنَاهِ النَّاهِ النَّاهِ النَّابِ فَوْزِعًا شَي رَضَ وَمُلْمَ لَهُ المين المنبيك ومذا الاختلاف وزاللسر هؤالة وعاك براين النابن أن كُلُو الزُّ وَرَاكُ السَّامِ اللَّهِ إِلَيْكُ الْمَالِمُ النَّهُ وَالْفَالْبُ النَّهُ وَالْمُ عَنْ لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أَنْ عُرِّفُ الْجِرَانُ التِّي هِي أَوَى وَالْجِرَانُ ٱلْمِي هِي أَضْعُفُ وَالْجِرَانُ التِّي هِي أَضْعُف وَالْجِرَانُ المتنباوية فأنااعُلم الذبج بحراك الجتج أتنا منهاويه فإلفوه لجرَانُ النَّبَابِ المَنَاهِ الْشَكَابِ اوْاتَّكُرْبُهَا وَطُوبُو الْأَرْبَافِ

المنافين لانجۇراللىن ئىل قىلاق ئىكدۇ كى تائىدۇدۇ ك حِبَّهُ بِجُرِيهِ حَثِينَ فِللاشْئَا الحِنْدِدِجُقُّ لا مُعْلَطِ مِنْ الْحُبِدِ احْدُفُما فِي حُوْفُ رَبِطْ وَاللَّفَ فِي وَهُنَّ الْبِسْ وَذَلِكَ أَنَّهُ قُد عَجْنِ النَّهِ الْحِرْجَرَانِ سُهَادِيدُ الْحِرَانُ الْتِي فُلِهَا المَّا وَلا بَكُونَ وَلِكَ اخْتِلَاتَ لَجِن يَجُونَ الْمُعْلَافِ مِنْ لِللَّهِ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِكُلَّ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِكُلَّ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِكُلَّ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِكُلَّ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّقِ مِنْ لِكُلِّلَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي الللللَّهِ الللَّهِ الجزياب والكارطة وتراتيت على فالطّرن قدورانا كثيرة كثيرام التأين فنم وبيان ومن فيان ومنم شاب والمتينا لؤاجر بجينه وهوطفل فترين فيلان كارصيا أمين بُودانُ هَارُ مَقِي فَلَم السَّالِ النَّالِيلَةُ اللَّهِ الْعَلَيْدِ النَّالِيلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّاللَّمُ الللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ الللَّا فلاالعني والثاب المثابي فألج بينها مالفتى كالمالاالإلال والمالة المالية المالية المالية المالية المالية مَ دُلِك حَبِينَ لَهُ بِنُ فَاعًا فِل الشَّابِ المَّنَّامِينِ الشَّابِ فَلْحِيَانَ سَيْرُهُ كَالِيْهِ وَلَيْرَكُمْ عَلَيْ اللَّهُ وَعَلَّىٰ الْذَا فَهُ جِرَانُ المِّنِي وَدُلِكُ المُّنْعُلِّلِ بِحُوْمُ الْمِنْ لِمُعُوْبَتِهِ عَنَّي كثير الخابج والمام جومرا لناج المناج فالبرنج لالأ البير لبنيه فقد كأرانه ليستنبغ من فاجر منه كالجل الإطلاق المنا المناف المنطقة المتين والمالة المناسخة

اليزل النيخ الدوزال ورسماج عائب وكون عافي المالية جَبُ أَنْ مِوَهُمُ إِلْ إِرَاهِ الْمِنْ كِوَ الْمُنْ أَيْ الْبُورُونُ الْمُرْكِ عُوالغَاءِ مَكُونًا نَ وَالْمُوكِي وَاللَّاعِلَى فَالِدَوْ الدُّوسِطَ بِيَا مِنَ الْطَدِّنَةِ الْجُالِكِ وَعَلَيْ الْوَاحِدِ مِيمَا جَيِبًا لِجُبُ مِن دُلِكَ أَنْ بِيُونِ الْجُرِيَّةِ رَجَهُ عِلَالِمَانَ وَمُمْ الْوَيْسِطَيْدِهِ الما وَالْمُورِي عِبْسِرَانُ وَاجِرٍ بِغِينِهِ حَقِّى بِفُولَ فِي الْجِرِهِ اللّهِ اللّهِ الْعِنْ زَالِاغِتِدَالِ عِنْدَال فَضْلُ عُوْنَهُ الاخْرُوكَ ذَاكُ مُوْك عِدِ اللَّا اندُ أُبِرُد عِنْ مَا أَلْمُوا أَبُرُد عَلَى أَنْحُنُوصِيهِ الماسِّة لبين في مِنها جُبْعُ أَوْلِد وبِعِنْهَا وَذَلِكَ أَنَّالُهُ الْكِ المؤتك للبيت كماسية المؤع المؤتل وماقول ومناوريهما مِزُ الْاخِلْدِنِ مُاسِنَهُا وَجُزِخِ الْمُؤِي وَمُوعَافِي عَمَالُ وَاحْتِمْ الْحَالَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ اللَّ بخارى وينعنوا لاوقات كالمدخابي وينع الاوقاد يكف بَعْيَا صَافِيًا لِلْمِيمَةِ وَقَدَ بَازِلَ لِكِيانَ قُدُ تَكُونَ مُنِيا وِيُوجِهَا مِن مِن كبي تخلفه فعلطم ليرمع أفظنه وسورجي بيوهم اللها نخناف مرفك النه لاع استفايه من عبر الاجوال نقربان أزالو صول إلى عرف أماوي الحراه فبالمشان والشَّاب

فَايِنَهُ بِالِينَ فَالْحَانِتُ هَنِهُ الْمُشْاعِلُهُ هُوْ مِزَلِكِالِ فَلَيْزِينَ الأعِنا الخُلِد الجَّيْدِ بُكِنا لِانْهَانِ تَيْ مُطَافِ وَوَالِكِ إِنْهُ لَا مُكِن أَنْ لَهُ مَعُ عَلَيْهُ الْبُرِّد فِيْدِ أَنْ صِلْ بِيْدِ شَيْعِيدُ الْبَرْدِ وَتَدْمِكِنِ أَرْكِونَ فِيهِ قَدْكَ أَنْ البَّالِلَّالْمِرْزِ الْحِالِمُ مثنى بئالغِلظ أوالجؤد مِثْلِ الْمُجَمَّدُ فَانْ دَيِّم الدَّم والبَرَّزُ البَيْنِ فَيْ إذامان الرعنع ازد مخدالان فلافان ولائلغ ووفا انْ عَيْكُ فَالْوَاحِبِ قَالِ الْفُرْمَا الْأَرْطِ اعْضَاأَلْمِنَا لَلْبَيْنِ مُن عِنهُ الْجِنْزِ اللِّي وَاضَّافَ هَنَا ٱلْجِيِّرَ كُنْبُرُهُ أَدُّهَا ٱلْجُوُّ اللَّهِ يَنْ عُرُفُ مِلْ الْمُعْ اللَّهُ مِنْ مُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّا مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّا م مِنْ الْمِنْ وَجِنْ مُنْوُدُ الْحِيْدَالْ جُنِيْهِ ذَا يُمَّا جَنَّا مُنْ الْجِنَّالُوسُ مِنْ عَبِد هِ مُنْ الْحُومُ وَالْحُامِ لِي وَاجِدِ مِنْ الْحَبِيُّ الْمُرْتُ وَالْمُسِتَعِلًا لَمْ اللَّهِ والشباعد أبيتوك هذا الجومة فازنحوما وتاويل فذا الإسمالم ويوفتون أناف وحسر حقين فالأعاني أزالف أبزك المفرا إلا المناالة المنافقة الأرابية الأراث فالم مِمَالُهُ عِنْ يَعْبُدُونَهُ لَكِنْ تُدْمَنِكِنْ لَعُهُمُ أَنْ جِنُولَاتُ مَلَعْ الخصوص به وجره الرئيه مُنابعُول لبين النطوية مزمقال لينهنا وذالك الجرتوهنين لمجد بالبندد مرفيال البرنجل

مَا يَجِيُّلُ وَجَرِي مِنْ وَالشَّالِ المُنَامِ لِلشَّالِ يَتَبَرَّلُهُ أَنْجَرَجَهُ مَا خِيلًا وَجُرِي مِنْهُ وَذَلِكِ إِنَّ لِكِيارً الْعَرِينِ إِلَيْ السِّي السِّي الصِّي المُّعِيِّ سُجُون ادْكَانَ وَلِهُ مِن الدَم وَالمني وَهُوكُمُ ذَالِكُ الْنَ وَأَمَّاكِ الشَّابِ النَّامِ لِلسَّابِ فَكُلُّنَّهُ إِلَىٰ وَمِنْ عِينِهِ وَالسِّبِهِ الْمِنْ ولبنيت من اللزاد على خل المجليد حراد العبال فسال لجيم الخاروالباندلين موشئ ترحراللير المابخان الجبيم الرَطب وَالْيَابِينَ مُهُورُهُمُ الْحَيْلِ الرويد وَدُلِكُ النَّالَّ عُي اللَّابِينَ لأنجاله صُلْ وَالصَّلْبِ هُوَ يَحْبُوسْ خُاصِ بِاللَّهُ رَالِاللَّهُ الرُّاللَّهُ الرُّاللَّهُ الرُّ مُوِّكَانُ النِّي لِنَّا انْ مُجُونَ ابِيًّا لاَ عُجِالُهُ وَذَٰلِكَ ازَّ الصَّلاَبِهِ وُإِنْ التَّالَانُهُ الرِق الجِيهِ البابِسُ فَاتَهَا الاتَحْسَدُ وَجِيهُ النَّيِ الني نُجِين ٱلبرّد هُوَانِينا صُلْ مِثْل إِلَى وَلِذَاكِ لاَ يَشْفِيلُ إِنْ كُونِ البُّيْرِل لِيَعْرَف البابِر وَالتَّحَاثِ دُوْنَ أَنْ غَيْلَ قَالَ عَاجالَ دُلِكُ النِّي نِهِ الجِزَارَةِ وَٱلبُرِدِ وَذَلِكُ اللَّهِ النَّالَ اللَّهِ النَّالِثُولِ أَنْهُ البرودة البيني في الخارية بواجب أن بح زيابينا والاالمالي مُعُ الحِرَانُ الْعَرِّتُ وَهُولَتِي ذَابِ فَهُولًا مِثَالَةُ تَطَبُّ لَجِنَهُ مُنْ كَانُ المَّيْ مُعِبِّدِ لِأَنْ إلِجُانَ فَينَعِيلَ إِن معكَ مِنْهُ وَنَنْظَيْهُلَ هُوُ آلِين لُوصُلْبُ فَإِنْدُ الصَّازُلَبُّا فَإِنْدُ رَطَبُ وَالصَّانُ لَبُا

المؤضع المختص بحيع التوسا البابته ليزم فنذاذ بيواللا أن الخرالنيء الخبوالني والغال والقيد العالي فالرئيه بيبط في ورفي فيظ المرفق المنقاص وعار الضوارب والأعماك التي يوكل والعبر في الأجفادامًا اللخمالني فالقل فليص ورئد صورة أينيطه لكيدك أَنْ فِو الْمِسْلِ إِنَّا عِبْطَ الْلِّيْمِ مِنْهَا كُذَلِّكَ فِي اللَّهُ الْفِيلَ الْفِيلِ اللَّهِ عُيْط بِهِ الْجِمْدِمنُ اللَّهِ الْجُسْرِ اللَّهِ النَّالِي الفَّالِ السَّافِينِ حِسْلِ البِّيْ الْجِعُلِ الْحِنْ البِينَ البِيِّ وَالْوَطْلِ مِنْ مُواخِزًا وَرُالْعِبُ وَالرِبُالِنَاتِ وَامْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مخصوص وكالل فيجر والجرون السائب محدوس والمراح المرض و معالاها و ليفالمون للجن ولف جرغ التي رب و المرف الم وَلِيْ جِرْدِ الْأَمْعِ الْإِنْمَ الْوَلِينَ الْمِنْ وَلِيْحِرْ الْحُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْعِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّ عِضْ الْبَعْرِيمُا وَالْجُمْرِينُ لَ وَاحِدِهُا الْبَعْرِينَ الْجُلْدُ والليف ويجها الطب قليلا واجتري الجلد ورزيت في انتفرقك لأوم بعثه كالمتشاره بلومزا جلد على العال وأما مجبع الأعنبية معتم أيحت مخالجاه والذاك الامكن المئلا الخطار الفحا

بِمُبْهِ عَلِهِ وَالْحِ اللَّيْءِ الْعِظَامِ فَوْبِ مِنْ فَنَبُّ الْأَالَةُ لَسَرٌ مِنْ جَسِّر هم الربكاع لجن الربكاع والفاع مزجنين وأحد والناجع الإفاخ الباجد منى مطيعيد أخرى والرفاع ازمل والشري والساج ولذلك فؤالبزينة وفدير لك علي مغتارها معتاب المباغ على / الفاع في ارطوبه مِعَرَاد فَصَالَتُهِ عَلَيْهِ وَاذَا بَنِيَ الجَلْالِياعَ وم/ ابعاً بعض البعض وحدث تقريد الطب فوجرة في فنال لند عَلَيْهِ وَجَيْع فِيهِ الأَعِضَا لِيُنت بِالطّب الخَيل فَقُطُ لَكِتَمَا مُعُ ذَلِكَ الْبِرِمِنْهُ وَبِالْحُلُهُ فَارْتَ كُلُّ عَنِوعَدِي للام فاند ابرد من لعنو فيد من الزموسة وأسا الليم البينية العيال دواك أي دوالكبر فتدلد فضالة فضار بالوثية عِلَى الله الله الله الله عَلَيْهِ وَمِعَالَا نَضْل حَبِدُهِ عَلَى عِلْدِ مِعِدَادٌ فَذَلْ غَلَيْهِ الْمُ عَلَيْدِ فَ وَامَّا الْلِيَّ عُلِلْهِ التي يُنا القلب مُفضلُ سُنه عُلِي جُبِع هُذِهِ الخَالِ عَبْثُ فَضَلَ صَلَابِتِهِ عِلَيْهَا وَهِي مِعَ ذَلِكَ الْبِنَ لَابِنَ فِيهِ الْكِهُورُ فَقُط لَكِن منتجبع اعضا البنن وهذا متامة مداأن مغرفه تعرفا ستاحيف اللين ف الشُّرِّج إذا فتت الفِق من الصَّرِد وأوخلت العالم فِيْسَت البُعْنَ الْمِيْنِينِ بَالْفَلِ وَذَاكُ الْكَجِدُ هَ مُنَا

فَهِن قِلْ النَّهُ نِلْهَ إِعُلَّى وَإِحِدِهُما بَيْلُكَ آيُال وَأَمَّا بِالْدُومِ صَنِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالِ اللَّهُ عَلِيالُهُ تَاللَّهُ عَالَمُونِ الْمُأْلِمُ اللَّهِ اللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال البُنْ إِلَا عِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمُرْتَعِيلًا فَعُولُ مُثَاللَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّالِمُ الللللَّ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الزنظ والأمريم وقد الوالانها المنظ المنظ المنظمة وخُاتُه مِتَالاً مِنَانِق البُيرَا صَلاَهِ وَمِنَالاً مُوَانِق التَّطوبُ اللِيْ إِذَاكَاتُ مَعٌ جُزَاهُ قَابَتُ وَيَغَزَ الْدِرَانِكَ اوْقَضْنِهِ مِمَّا منع المزلج لاالمراج الطريع فقط أجز المرابع المتاكار المرابع مِينَ الْمِنْ فَيْ مُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم الاقال براجه بالمفهن فالفي والغليط إلى أيماؤية وقُلُلكاني ٱنْ نُرْكُ وَالرَّلَا إِلَّا يُتَّ مُّولًا عَلَى مُنْ مِنْ فَانَّ الْمُحُودَ ازْ يَفْتُدْ مَرْكِفًا النائن المنافقة والمالي المالك والمتنافة المتنافقة علم مُلِ الاعْالِ الْمِعْيِنَ عَالِمُ الصَّدُ الْعَوْمِ عَلَيْعِيمَ ادَامُنَا صارت زلك بيارة أعنا دها والمجلم لمنه الدّلايل مؤالمعلم بحبيع عَلِيْ الْمُثَا وَمَوَالْجِيهِ مِثَالَمُ قَافَلُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ عَلَيْهِ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ

وَبِالرَّمَاعِ فَإِنَّ هَا نَبُر أَيْسًا مِنْ حِنْدِ الْاعْشِيدِ وَالرَّاطَاتِ كُلَّا بجبيب فضل لأبئها على الجلد فضل بينها عليد والوترات الشا داركات ألبن إلا أله الكات فانها اصل وكالتعقلات بُعِنْ فَالمَّا النَّمَا إِينِ فَقَ مِنْ عِبِالرَّاكِاتِ وَفِيمًا بَيْنُ هَلَافِ جِيمْ مُنُوسِط ومُونِد كَلِيْحَةِ وَبَاط وَسَنِّينَة بَعِن الْعُاب الشنويج بالغضرون وألجئب وعثا ألرتباط موزماط سلب عضروبي وأماا الجنظر فقواحق بجثع ما بخطيه الملدواتا ما مُؤخَّا مِن بَايِرَعَز الحِلد فاجتند النَّجِن يُرُمز بَعْ يه المَرَّق فيعِد العزوز الاطفار فالجراف والمئامي والمنافر وسايز ماك بعذاك مِنْ الأَعْضَا التِّي عَنْيِ مَا لَا نُفُولِهِ مِنْ الْمِيْوَانِ وَأَمَّا الاِخْلَطَافَا لَهُ ﴿ والوسها بالطبيع الدم وأماالم المؤد افق الفل المدو لِلم ولذلك صارتُ أَبرُد وَاعْلَظْ مِزَ الدِم وَأَمَّا الم الصَفْرَافَهِ إِنَّ الم كَيْرَاوَاحَتْ مَلِ الرِّمِ وَالمَّا اللَّهُ فَهُوَ ارْطِ وَأَمْرِ وَمِنْ مُمَّا عُرِين المُنْ وَالسَّانِ فِي الْمُنْ ا وسف بقراط أبخاخ وعابه فظنغه الإنتان ولنرعتاج في تُعْرَفُ أَلِيارِدُ الدُّ الرَّحِيرُ اللَّهِ مِنْ فَعُطُ وَامُّالِدُ بَعِرَفُ الرَّفَافِ مُوفِ في اللَّهُ ويهة المُنهُ وبالدُوتُ والمُالِيرِ اللَّهِ وَعِيزِ الْمُعَارِ

الجالة وم في الأرار التي على الكريد الشيل و تُرْجُحُ عَيْحُ مِنْ العروى فأذاله المؤافي أأزه خلالاعنب بعد عليا فإذاله الأعِمَا مَاهُو فِي طِنْعِكُ أَمْلِ لِأَلِحِ الْهُ عِلَا لَهُ عَالَا الْجُرُهُ تَعَالَى والمرافع وعلى المرائد والمرافي المرافي المرافية الماع بخون ع فالك مور الثَّرُين مُنور حِنْ فَهَا عِنْ لَكِ البَّهِ عَلَى الْعَبْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّا وَلِدَاكُ مَنْ عَيْدَ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَالَقِينَ فِي الْمُعَالَّةِ عَنْد برورينا والبتها أبشا ابتنا الهالية البائلانفية أبيتها أمدم التحدوم وكال ملابعه الأي فالخاكاك عَالاَبْكَانِ النِّي وَيَحْفَيلُهُ الزَّاجِ يَوْمُونِهِ فَا وَنَعَبُ مُنَا الْجُلِّلا مُنجَب أَنْ شُون مِنه المِم أَعِم النَّهِ وَالْمَا مِن مُون مُون مُناكِم النَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ والما الأران الخ الطوئة بنواكنين وللزاؤ بنها كابتعاب الاعتال المراج في المراف المناف المناف المناف المناف أنَّنا البي هينة ظريعتها الخِتدلة وتدبيرها تدبيره فغ فرعبه مُنجَانِ وَعَن اللَّهُ مَذَاكُ الْكَافِيمَا مُرَقَالُوا فَاخْتُوا المؤل أز العاد مي ليع ميانيد ولاضراد المان مراد مَرُ الدُرُحِينُ وَاجِهُ الْأَعْلَاجِ مُسْتَنِي وَلِي الْجِهِ مِرْجِلَة أَفَا وَلِكَ قالبون الني كلامنا بنورية كليتجتبه المتك الكالمرداوم العاب

عُرْدُوْتُه وَالبِيعِه مَهُونِ وَطَيْعِيدِ كِانْ وَمُنْكَانَتُ عُرُوْتُلُطِّيَّهُ وَوَنِهِ طَنِيْعِيْهِ بَارِد وَوَ كِلْ اللهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ومعنها فالذلك ويخسأن كورغ كالأمر الكاعثة مرقالع عق وخودًا مِعُ البِمَن وَصَعَا البناع جُودًا مِعُ بَيْعَهُ الْجِارُونَ مَان وَعَرُ مُرْزِلِحُمِّر فِيهِ النَّحُونِ مِنْ وَنَصُونَ عُرُوفُهِ وَالنَّهِ فه كَالْ الْمُرْدِاغُا خَامَ الْبِتِينِ لَا مِنْ وَيُلِ لِلْمُعِينِو الْجِرْ مِنْ قَبْلُ عَالَمْهِ وُكُوْلُكُ إِنْ وَجُرُت بَرِئُلًا الْمِرُودُ وَيَعْدُضُيِّعُهُ وَهُونُهُمْ ذَلِكَ قصيف فالبرع يصرون أن بوسية مليع يد تعيقا وقد فَالْ الْمُورَاطِ الْمُدِولُوقَاتِ الْعَجِيعِ مِنْ هِنِهِ الْاشْكِ لِيَعِيلِ إِنْ لِمُ عَلَىٰ المِن الْعِنْدِلِ مَعْن مِن مِن الْعِنْدُ الْعِنْدُ وَسُبْقِهُ الْاسْ جَنْد جُلَّهُ الْدُن وَ ذَالْ النَّمْ كَانْتُ عِنْ وَقُلْ صَيْعَةً فَدِمِه فلبل والنرج بملالازم والطعام القويل لملته وانتائنات عُرُوْمَدُ وَالْبِعَدُ فَرِمْنُكُ مِنْ وَهُو كُمْ الْازْمِنِ الْطُعَامِينَ عُيْرَ الْمُنْ الْمُحْدُدُ وَالْاسْبَاتِ فِيمَا دُكُنَ الْمِنْ مُعِيدً مُنْ فَعَدُمًا بدهنيد والداذكرة لأولماكار بختوالنابر ينفقدذاك خَلِينًا وَنَا إِنَا الْنُولِ مِنْ مُنْ الْمُعَلِّمِ الْمُنْ اللَّهِ اللَّ اللطنف للحضف بألذر سبره في الأنبان التي هو إلى المائان أخراعاً

SIP.

وكالخرفالزدفيا أنبورا لاغتفال باختر فالزفوتة فينكا أرَيد عَلِوَالدَعِيْمَالِ وَأَمْنَا الْمُرْزِلَ إِنَّ لِلْجُمُونِ الْحُثْمَةِ مِنْ الْمُعْرِينِ فَانِيُّ النَّاوِيهِ وَمِهُا أَنْ يُدِمِّ النَّهِي وَلَيْرِ حِنْ الْمِدْدُودُ اللَّ وُسَيَا عِنْ أَحْدُ الْمُسْتَخِينًا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم دُولِكُ فَخَلِي لَامْ يَحْوُدُ وَجَدِّدُ فَا أَنْ يَعْمُ دُلِكُ فَالْلِيْ والتحاج فالمخترك والمتنافظ فالمتلا ألفن الكل الْمَالِورْنِ الْحَيْدِةُ مُومِنْكُ لِأَلْمُعِنْدُ لَكَ بِالفَوْلِ وَمِنْفَا اللَّهِ الْمُ والله أندُهُ كَا ذَارُ لَهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ الْمُولِدُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِهُ مُلَّالِهُ مُلَّال المروث فكن الرافونه ميم ذاخلت خيدرالحيد فقاترت يَدُ عُبِرُونَا الْمُعَالِمُ الْمُعْمِدِ مُنْوَدَةُ الْعُجُولِ الْمُعْمِدُ عُرِضًا الْبُعْرِ التاردينين دُلِك ابْساالانَ عِبْعِ قَوْكَ وَدَلِكَ الْمُعْلِلَةِ الطريع المفتران والمزلج المؤيط كالتكاز والأنتوريج المُسْأَيْرِ البَابِيدُ وَعِبَدُ الْمُنْ التَّلْمُ التَّيْمِ عِنْ خِنْتِي مِنْ الْمُنْجِدِةُ بِيُ المِنْجِ وَمَاكَانُ دُلِكُ إِلْجَالِرُ لَوْ لَا أَنْ الْحَيْدُ مَا الْعِثْلَانِ فِي الاكتفرة والاتل فان فالملج المنع عنين فالملج المج و ذلك ال يُؤَالْمِنِ المُنْهِي وَانْهُد مِزَلِج مِنْ فَي نَصْلَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ وَأَمَّا مِنْ وَأَمَّا مِنْ المرابع ويتارين المراج المناب والمراج والمناج والمرابط

allierit

أسقادذ لِلْ الْحِرْبَةُ كَ مَثَلَاعِلْ مُزْيَعُولَ كَابُنَا لِفِهُ وَيَعِمُد تَصْدِانْنَاف بِخِنَهُ ٱلْمِرْ لَلْمُنَاكَامُ إِخْلِ وَالْحِيمِ الْمُرِجْبِهِ منا المنكون كالمنافية وجرا ومرالا بلاب أمان صب وَالْجُوْوْقِ مِنْهَا مُعُ ذِلِكُ دَفَاقَ لِكِ أَيْلَ مَقَاقِتُ فَاحِيًّا مِنْهُمَا القع وتحال بدالبني فيدال على التعليظ ليعلى العِنا النِّي مُنتَ بلنه وعَمَا قُلْ عَالَمُ كِنْ المِن الرِّيالِ فَامَّا تُلْ إِلَا إِلَا الْحُلِيدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤَادُ لِلْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤلِدُ اللّهِ الْمُؤلِدُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّه المراج المكرا الكروق والندبيراك الكالكوني والدعيه وَدُلِكَ أَزَالِبُمِيزِ إِمَّا مِعُونَ وَأَعِالِمِبُكِ مِن وَجَالَسُ وَأَمَّا كُنُو اللَّم مُنْوَلِهُ عُزْكُ مُنَّالُهُم وَامَّاحِينَرِ أَلْحُمْ مُذَالِعُ وَلَا اللَّهِ وَمُلَّالِ وَلَا عُبِلَيْ عِنْهِ مُوسَولِهِ الجزّلِجِ وَالْمَوْلِ الْحَثْيَرَةِ اللَّهِ مَنْهَا لَاغْفِالْهُ مِرَالْمِيْنِ الْحُدُرُ مِمَانِهِ الأَمْرَانِ لَكُونَ اللَّهِ وَلَيْ يَحُونَ عَيِل البين دايمًا بِغَابِر الأَلْ أَصْلَ تَرَيُّ عَبِر الْأَبْرَان الْعِلْد الشُّبْعِ الْأَبْرَان الْعِلْد الشُّبْعِ الْأَ اللخ اكثريها وبعضا البيرز اكثر بنها دغرهاك بعضا سُمَّا وَمِنْ النَّرُيْدِفُمَا كَانُونِهِ مِنْ الْمِيْلُونِ الْمِ وَالْمَيْنِ خِيمًا مّنُ الله ويُورِيد الذر وفيك فضل العلوية وإلى المؤرّد المؤرّك بُون مُناغَلِيد البُرْدِ عَلِيها وَامْا الاَمِلُ الْوَالْمِيْنِ فِيهَا كُنَّ

الاخران إين عَلَالاعْتِرَالِكَانَةِ عَنَا أَلْدُنَا إِلَيْنَالَ الْمُونِ الْعَبْرِ الْعَنْدَةُ اللَّهُ وعَدُلُكُ مَنْ عَلَى لِمُؤْلِلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللللللللللللللللللل عَلَى الاعْتَرَالِ كَانَ ذَاكَ ٱلْبَرَالْيَالِ لَيْ الْفَنَا فَدُوالْصَّلَامِ فَإِذْ فَد فلت ما فلت مِنْ عَدَا وَقَدَ الرَّهِ الْمُوالِدُ الْمُنْ الْمُ المراج الثالثيت مزخورة فأبران ليوان فقط فياسا الحق دُلا إِجْرِهِ مَا مَعْ ذَلِك بُنِهِ ظَاهِرُه لانده أَلْحُلُ وَالْبُرُودُولُوا والمتلكد فقط لكن ع داك بي الاضاف الاعتداب عَالِ الْمِنْ وَقُرْوَصَفَ الْاَرْاحَ الْمَالِيُونِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ مَا وأناقا ليأن الازجو الانتاف الابيد فأفاك أرَّ بَلوب لِمناج الْخِارَ البابيريكُون انْت دَمَالِج مَثَوَّ المُلْج بِحُوْن يُوالْفَايِدُ التُّسْوي مِرْكُمْنُ النَّعَرُ وَتُوعَ وَامَّا صَالَّحِهِ لَمُحْ الحازالم ترابعها مُرَ المعتبي الدخرين فابندٌ وَإِنْ الْأَيْنَا الْأَبْ فَانِهُ مُنْهِ ذَٰلِكُ عَلَيْهِ مِن الدَّفْدِ وصَدَ الدَّصِيلِ المَالِمِ اللَّالِمِ اللَّالِمِ اللَّ مِن ٱلْحِيَانَ قَالَ هُزَا أَنْسًا مِنْ يَنُ النَّجْرِ وَقُوسَهُ عَلَيْفَا رُحَدِ وَأَمَّا أَعِيابِ الْمُنبَدِ اللَّهِ وَعُلَّا مِحْدُونَ وَعُرَّا إِنْكَاتِ الْطُو عَلَيْهِم مُفرَطِيهُ و إركانت عِفْدَارٌ قَصْد لكن صَلِّحِ المُزَلِج البارِّدِ الرَّطِ إِنَّا لَا الْمُتَّمِّي مِنَ الرَّعْزِ الْعُومِ وَعُرِمِ السَّعِنِ وَلَمَّا سَاحِبِ

النُفَا انْ غُوبِمُ تَلِدُ ٱلْجُدِلَا بِكُيْلِ وَلا يُوزُر لِكِ الرَّبُّ الْكَافِي ية بنوالمزاج العجي مؤالاً يؤجُد عنى مِن أيثا الليزي التَّه تَمَا الله بعد المرتبين فيف كالالجوزية أن فيؤن النزع المنهم موسا مالغان فالزيان في المناه المنا فِيهَا مُنْدُ سِونَ عُن الْحِيْدُ وَسِوا الرَّاجِ الْحِي فُرِين عِدُدُ النَّ بوالمراح المرتجاذاكان موراكين بدب بكالمالح فانهدن الجيؤان لنبز أيحن ببب بوالراح نقط اكن تدرين وخالا أُخْرِكُتْبِينُ سُنُنْكُرُهُا نِكُولًا كَافِيًا فِكِتَابِنًا وَإِنْنَا مِالْمُرَافِ فالماالأن فننج أن عود الى فولنا البيُّ فِينًا مِيْهِ مُنْذَ أَوَّلُهُ فَا قُوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْخُرِيدَةِ مِيرِ بَافِيدَ عِلْيَغَائِدِ اعِيْزَالْ فَالْطُونِدِ مِنْهِ مُتَوْتِنَ الْأَاتَ تُزُرِدُهُا لَمْ عِنْ فِهِ بِعُدِ عِنْ عِنْ وَرَالْعِيْدُ لَمْ يَكُونُ عِنْ وَالْتُعِنَّا لُكِن بَكُون كُنيرًا لِلْهِ وَقَدْ سُنَعُ يُدولِهِ السَّينَ عَالِدًا لا أَنْ الْأَلْفَ وَلَ أَتُلُ رَبُوا مِنَ اللَّمْ مِكُنِّينَ كَلُكُ مُؤْكِا زُالْوَالْوَعُومَة وَالْمُنِّي خافعلى الاعتبرال العيريم وبنافيتها فم كاز البرز العُفى والدوج خُرُدُهُ أَنْ يَجُونُ و ذَلِكُ الْمِنْ مَا لِأَمْ مِنْ كُفَّةً مِثَا مِهِ مِنْ لَكُمَّ فانك زالانز على تذاك بجي سويد الجران وبجون المبدان الحالشاء المالية الما

مَا قُلْتُ وَذَلَكِ ازُّ ٱلْجُشْبِ لاَ بَنْتَ إِلَا رُضَ اَلَيِّي هِي ﴿ عَالِمُ النَّهِي والعقل والاوالارمز الرغائية الزرعة لأحز العوث العايث الأرض إذا ابتكاف كالفيال أوينها أن عند أمين الأبخو كأكما أوبيت الأرْفِيْ بِيَا جَتِّي بِعُون فِي فِي البَّعِ مُنْوًا مُعِبَلِلاً وَأَمَّا فِلَوَاك الصِّيف فَالْ مُنْوَدِ رَجُون عَلَيْ أَسْرِع مَا رَجُون حَتِي لَلْهُ عَالِمَهُ مَا مجن والمنوشراز المؤثب بحق إذا بلخت الأرض غايد البسر فِ وَسِيطِ مِن الصَّيْفِ وَانْتَ قَادِرٌ فِي هَزَا المؤضِع السُّا ان أُنبُ كَمُا يُنْتُ فِي إِلَيْهِ الْجَوْرِيُ وَيُوهُ أَنْ يُنْتُمِهِ كُلِيمُهِ الْجِلِلْ الْمُؤْلِلُهُ يُطنِعُه الربيع لازُّه مَنَا الوَقْدَ اعْدَل الْوَقْاتِ ٱلبِّتَنَه مِزَلِّ وخَاصَه بِطِيعِه الجِلِدُ أَنْهُ وَيتِط مِنْ عُنَا الْوَقْت لِأَنَّ الْأَرْضَ يِّهِ ذَالِ الْوَافِّ تَكُونَ عَانَهُما مُتُوبِ اللهِ عَلَيْ اللهُ الْخُلُوبِ وَ وَالنِبْسِ فَامَّا مُو طَرُفُ مُنَّهُ الرَّبِيعِ الْتَيْتِ اللَّهُ مِنْ فَإِذَا لَا رَضِي اللَّهِ مُن الرَّبِيعِ الْتَيْتِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مُن الرَّبِيعِ الْتَيْتِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّلَّ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ ىكۇن فىدۇرۇنىدىنى مۇللىندار المۇئىرلى لائىندۇرىداۋا عُنْ إِنْ الْحِيْدُ الْمُعْلِدُ إِنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ اللّلْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّهِ الللللَّالِي الللللَّالِي الللللللَّا الللللَّالِي الللللللَّا ا إِمَّا سُنِّهُ فَاصَّد عِمَالِ الأَرْضِ التَّوْيِكُونَ عَلَيْهَا وَاحْرَ الرَّبِّعِ اوُن إِلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْنَالاً صَنْ وَسُطِ الصَّفِ مُصَيِّرِ مِنْ النَّيْسِ يْدِ الْغَابِدِ الفَفُويَ حُقْ بِصِيرِ الْجَالِ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

ٱلمِرَاجِ ٱلبَادِدِ المِعْتَدِلِ مِنِمَا بُنْلَاجِتَيزِ الأَّذِينِ فَاتَّفَا الْكَادِ المِعْتَدِ المُعْتَدِ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينِ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِ المُعْتَدِ المُعْتَدِينَ المُعِلِينَ المُعْتَدِينَ المُعِنْ الْعُمْتِينَ المُعِنْ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ الْعُمْتِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينِ المُعْتَدِينَ الْعُلِينِ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَدِينَ المُعْتَد مِن مُنْ اللَّهُ وَأَمَّا صُلْحِب المِزَاجِ الْبَارِدِ ٱلْكِابِيرَ فَانَدُ اقَلَّ رُعْمًا مِنْ ذَا أَنْشًا عَلَى إِنَّ قُوْمًا قَرَظُنُّوا اللَّهُ كُمَا لَا مِكِي إِنْ يُنْبُت الوسف وتنبى أتخف فيالان الناب كالالانكان أنف الْسَّجِّرُ وَبَهِ وَمِوْدِي مِدَاكِلُدُ ٱلبَاوِيدَ وَلَمَ الْحَارِيدَ وَلَمَ الْحَرَدُ وَلَهُ الْمُ الْالْوْرِاغْلِفِ الْمَالِيَاتِ عِلْوَاتُهَا الْمَالِكِ اللَّهِ الْمُولِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُلاَ نِعُال فِيهَا انْهَا يَالِينُه عَلَى تُفَاجِلُهُ وَالْبَالِبُ مَن الْإِصْ لَا مُلْ وَالْمَالِبُ مُن الْإِصْ لَا وَالْمَا فِيهُ الْأَلِثَةُ وَأَمَّا الْحِلِدِ ٱلْمَا إِينَ مِنْ مُن الْمِنْيَانَ وَمِنْ أَمِالَ لَهُوانَ النَّبِّيِّه بالدنيَّانِ فَلْهِي فَوَالْحِيمِ النَّرَاوَةِ الْبَنَّدُ لَكِنَّا بِن الكفاالمفاكا كالاتارالي ونجراني الشَّعَوْرُ عُلِ الجَبِوَانِ الْبَيِّ حُبُنَدَ خَزُوبَ مِثِلَ لِصَّدَفِ وَأَلْبَرُ طِالَات وُلاعِلْكِ المُستَده فَنْهُ وْرَمِتُل لِحَيَّات وُلاعَلِي المُستَده فُلُوسِ فَعْل البِّكَ دِيٰ الْفُلُوسِ لِأَنَّا كِلِد مِنْ فَالْحِيْوَانِ فَالَّهُ وَعَايَدَ ٱلْبُسِّ عِنْزِلَةُ خَزُو الْفَارِ الْوَعِنْزِلَةُ الْحَنْزَةِ وَالْتَاعِلُ الْمِالْ لِيُوالْلَا كِ جِلْهُ إِنَّ عَلَيْ مَا كِلَّهِ مِنْ الْإِنْبَانِ فِكُلِّ مَا كَانَ كِلْ مِنْ أَشِلْ إِلَى الْبِيْسِ وَالْجِرَاهُ كَازَالْتُحَرِّا وَلِيَارَيْنَ فِينِهِ فَانَا أَلِمُ هُمَ المناك المق تهم على الميد من الأرم فاكتر في مجيد

جُرِي مِهَاجَتَى كُنْج وَتُخْجَالُ الجَرِي مِهَاجُا زَا اوْ رُطُولِهِ خَالِم كَانْ فَوْدِ الْخَارِ فَوْدُ أَسْرِيكِ الْاعْبَةِ مُعَانِع هُ فَأَمَّا الرُّطُود به فَقَدَ عَنْعُ لَهُ عَلَيْ مَالِعُ مِنَ الْنَفُوذَ عِلْمُنَا ذِذَ التَّي هِ إُخْتِي كُتَّ بَغُظُتُ عَا إِنِ أَنْ فَهُو مِنْ أَلَّا مِلْ الْمُلْكَا ذَا لِمُ فَانْ الْمُنْكَادُ كالذبخان دخابي على فارتض لريوس أريطين الجاري المجبقة جُتُّكُ يَعُود إِنْ دَاخِل مُهُولُهُ وَلاَ مِكِن فِيهِ أَنْ لَيَهُ عَجُرَج مُرْتِرَبُومِ عُارَاكُورَ مِثْلُ مَنَا الدُولِ مِنْ عُلَالِكُ فِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ المُخارِ الأَوَّل حُقَّ بُرِفَعُ د إلى فرام شُرَّ بُرِيفِع جُنَار اخْرِ مِفْرِع مَنَا وَسُفِحُهُ نُصَّرَعُ مَنَا الْصَّا اخْرُ وَمُومَمُ إِنَّ خُارَاتٍ كُنَّ دُخَارِيَّهُ عِلْمُهِ زَا المِثَالِ يَلْحُ وَنَتَرَاكُمْ بِعَبْمُ عَالَمُ يُعِمِنَ فَاكُ طُوبُ لَهُ مِنَ النَّمَانِ وَمُسَنَّمَ الْمُومُ الْمُعْمُ وَيُتَّيِّلُ لُعُفْ عَالَمُ اللَّهِ الْمُعْفِي الْمُعْفِي بغوخة عين عناجم واجتنب المنزلة الجنم الزيجم مِنْ لِلْهِ اللَّهُ الْمُرْدِ هِمَا الْجِيْمِ مُلْكُرُ وَمُشْتُدٌ بِيُّرِيضِ وَمُغْنَفُ عَاذِا سِنَدُهُنَا الْجَيْمِ جَعِ ذَالِنَا لَجَرِي ثُمْ فَعِيْدُ فَضُول الْحَنْقِ سُّيْهَة بِالتِّي مُولِنَّعِنَهُ وَلَجُدِمْفُنُا مِنْج كُلِّهُ عِنْدُولِكِ إِلَا فُرُام وَاضْطَرُ إِلَى أَنْ رَرِعُ الْجَلِد وَقُرْصَالَ بِمَنْ لِلْهِ ٱلْسِيَبِّ وَنُسْبَهِ مَالِحُ مِدْتِهِ الْحَارِيُ إِلَى الْمِرْالْمُوْلِ ٱلْمِنْبُ الْوَالنَّابِ وَمُامْوَادِ

نَعَلُوهَا حُرَف وَلَنْبِرُجَدُ لَك جِلِنَالِإِنْبَانِ وَلِأَجِلِ لِيَرْ وَلاَ حِلداكم بر ولاجِلداكي والحجادثي مريب إبراكيوان البي سنت عَلِيُّهِ الشَّعَرِ فَإِنكَانُوا بَرِيْدُوا أَرْبَعِيْبُوا الجِلدِبِالارضِ فَانْهُمْ جُدُونَ هُذَا التِيَامِ لَيْنِنَا مُوْانِتًا لِمَا مُتَنْتُومِنَ قُولُنَا وَجُدُونَ أَنفُتُ عُرِقد عُلْطُوا مِن لِلسِّ بَالَك الاَجْمَا وَدُولِك الْأَامَا فَلَا الْمَا فَلَكَ الْمَا الْمَا فَلْك أَنَّ النَّجُرِ الحُبُنِيرِ الْعُورِي بنت فِلْ كِلْدَاكِانِ الْبَايِنِ وَعُنْ نَعَصُد بِالْقُول الْحَالِمِنْ الْمُوالِ الْفِي مَنْتُ عَلَيْهِ يَنْعِرُ لَا إِلَى الاصْرَافِ وَالسِّيرُ طَانَاتِ وَذَلِكَ اتَّلَاكُونَةً مُثَّالَ مِرْ الْجَلِد مِنْ لِل وإجه من أبران لكروان فيزيج مود بماية كالجلوم الرياؤيد مترات لَهُن النِّيرِ لَحِنَ الْأَبُوانِ الْتِحلِدُ هَا جِلدَ طَبْ لِبْرِكْنَّا سَكِيمًا بمَنْ لِهُ الْجُبِنِ آلِتَطَابُ لِبُسُ مَعِيلًا طَوْقُ الْتِي عُنْدَ مِنْهَا مَا يُغَيِّلُ جَيُّ جَنْ مِنَ البَنِ لِإِنَّ الاَجْزَامِزَ الجِلاَلُةِ مِنْ عَندُنْفُوذ مَا بِنُفُنْ وَيِهَا سُعَبُ لِمِزَ اللَّهِ حَتَّى يُعَدِّدُوا مَّا الأبران التَّ عَنْد صَلْبُ مِنْ الْحِلْدُ جَيْ صِنْ الْمُ الْجُنْرِ الْجُامِدُ فَالْ الْحِلْدُ مِنْ مُنْ الْحَالِدُ مِنْ مُنْ يُسْفُون مِن كيد مَا لَهُ فُو فِيرُوجَة عُزيج شَا تَاجِزَاهِ التّي لَفُونُ مُعَيِّ ولأبجض فبفالصلابتها ان شيل وتنقد فسق فبدو زاك المناوذ مُ لا بزال بلك المنافِذ نُصُّلُ وَسَيَّنَهُ مِّ لَهُ عِمَا مُوزَّعِهَا دَامِمًا رَسَّا

بكوناك بماينغ فمنع الجازين أن فُذَعِل إلينوالد مبل لِكِ عَامِد وُتُلْوَيْكُمُ أَوْتُرَيْخُ إِدِّنَا الْخِارِ وُالْرِخُارِفُنْتِ المنارد فلأعنه إذا معرا التعاب إفوق أتأت وعِيل الْمُلْعِلِينَ وَكُولُ فِيهِ مِنْ الْكَالِينِ عُوناً وَالْعَادُ اللَّهِي مُنْ مِنَ لَهُ وَ وَدُلِكَ أَنَهُ إِذَا لَهُ عَلَيْهُمُ كَالِمُونِ فَيْمَا حُرُّفَ لعَيْبِ وَطْرِيقًا مَا بِلَا مَعْوَجًا عُ مُنَا الشَّرَةُ مِنْ يَجْمِعُ عَلَيْ الْوَا المنَّهُ وَوَالِحَقِي فَنْ الْخَابِّجِ وَرُعُا الْجُمْعِ الْأَمْلِ حَبْعًا أَجْنِي صَعْفِ الْجُازِ الْأَوْلِ النَّيْعَ بِذُ خُلَتْ الْجَازِي وَصَلَّابُدُ أَكْبِلَّه طَتُ عِنْهُما اعْوِجَلِحِ أُمُّولِ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُوِّلَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُوّلَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُوّلَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُوّلَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُوّلَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُولَ النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُلّا النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُلّا النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُلّا النَّعْبِرِ وَمِيْكِ أَنْ عُلّا النَّعْبِرِ وَمِيْكُ النَّعْبِرِ وَمِيْكُ النَّعْبِرِ وَمِيْكُ النَّعْبِرِي الْمُعَالِينَ عِلْمُ النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِرِي الْمُعَالِقِ وَلَا عُلْمُ النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِرِي النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِيلِ النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِي وَالْمِيْكُ النَّعْبِي وَلَيْعِالِي النَّعْبِرِي وَمِيْكُ النَّعْبِي وَالْمِيْكُ النَّعْمِيلِ وَمِيْكُ النَّعْبِي وَالْمِيْكُ النَّعْبِي وَالْمِيْكُ النَّهِ وَلَا عِنْ الْمِنْ وَلِي النَّهِ وَلَا عِنْ إِلَيْكُ النَّهِ وَلِي النَّعْبِي وَالْمِنْ الْعِلْمِ وَالْمِيْكُ الْمِنْ وَلِي النَّعْمِيلِ وَالْمِيْلِ النَّهِ وَلَا عِلْمُ الْمِنْ وَالْمِيْلِ النَّعْمِيلِ النَّهِ وَلَا مِنْ الْمِنْ وَالْمِيلِ اللَّهِ وَلَائِمِ وَالْمِيلِ اللَّهِ وَلَائِمِ اللَّهِ وَلِي الْمِنْ وَلِي الْمِنْ وَالْمِيلُ اللَّهِ وَلَائِمِ وَالْمِيلِ اللَّهِ وَلَائِمِ اللَّهِ وَلَائِمِ الْمِنْ الْمِنْ وَالْمِيلِي وَالْمِيلِ وَالْمِيلِي وَالْمِيلِ السَائِقِيلِ الْ عِلْيُ النَّهِ اللَّهِ السَّالَةُ وَذَلِكَ أَنْدُلًا عِلَى حَيْمِ لَ الاجبياء الفائدة ووكاع وكالمستقامة دوزان تَلَيْزًا وَلاَ فَهُن مِ أَكِالِي قُولِدٌ النَّجْرُ وَيُتِلُوا هُذَا أَنْضِف المُنابِ جَنِع مَالَهُ الأَمْرِيدُ مِنْ اخْلُدا التَّعْرِ فِيْنِ الْالْهَال وَالْبِلَدَانِ وَظَهَابِمِ الْأَبْرَانِ فَا فَوْلُ الْمُنْطَوَالْمِيْطَ وَالْمِيْطَ وَالْمِيْطِ وَالْمِيْطِ وَالْمِنْدُوجَهُ عِلْانُمُ النِّي نَاوِي لِلْلِولِ لِكِيانَ الْبَابِيدُ مُعُودُهُم شجور بود بطرتيه الموصلة حجك حنت نه بريعه الفصف وَامَّا الْعُجَابِ الْلِدَانِ الْمِي مِن مَن الْمِجْ اللَّهُ الْمُلارِثُ الطَّهُ

بِنهُ عَنِ الجِلِدِينِ لَهُ ٱلدِّنْ وَإِذَا كَانِيَ الجِّرَانِ فَوْتُدَ جَتَّى عَرَفَ ذُلِكُ الْحُارِفُ مُعْرِينُ وْخَارِيْكِ الْمُؤَالِمِينُهُ الْبُودُ وَاذا كَانْزَلْجُرَانُ أَنْعُونَ خَتَى مُكُورَا خِبْرَانَ ذَكِدَ ٱلْجَارُ اتْلَكُوالْ الْمُلْوَالْمُولِ الشُّجُرَّ الْمُ النُّقُورُهُ لِهُ وَالفَفْ لَهُ الَّذِي النِّيرُ اللَّهِ يُعْلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الحَالِيَكُونَ أَمْرُكِ إِلَّالِمُ الصَّفْتُوا مِنْهَا إِلَا إِنَّ الْبَيْوَادَا وَاسْتَا المتخرالانيس فيقوال مرا اللغ والما التعرالات فكالله نِهِ اللَّوْنَ مُؤْتِهِ لَهِ إِللَّهُ اللَّهُ اللّ الما والتي تَوُلدُ عِنْدُ مُنوسِطُ فَ بِعَا مِرَالْمِكْرُ اللَّالْمِعْيُ إِنَّ الْوَكُ وَالْمَانِي وَأَمَّا النَّعُو الْحِدِينِينَ أَمَّا عِن فِي سَالَ فَلِح والماع والخاري التي عنا أسؤل التعرافاع النبر فيراك الهُوْرُالْتِي عُبِعْهُا النَّارِحُفِقًا سَدَوْا وَمَارِحَاجُد الْحُوَّدُ البِّيُورُ اذِكْ تَافَرُ ذِي النَّجْرِ نَفِيتُ مُ اذَا فَرُبُ مِزَالِتَارُ مُلْوَى عَلَى الكان ولوززا أليتي مارت عربي الجيفان حيثا وأشابن مُلْ لَيْعِهُ الْجَارِي الزُّونِهَا الْمُولِ النَّعِرْ فَيُكُرْجِعِودُ ٱلنَّعِبْدُ عُرُفُ إِلَّهِ الْمِقْدُهُ الْوَلِّ الَّالْخُارِيْمُا لَمُ يُؤِرِلُ مَعْفُهُ النَّفِيلَا عُلِيَّا مِبْ عُوالْمَهُ فَلِتُوي فَعَرِ لَحَبْ الْبُوالِهِ تُعْفَل مُونَّ مَنَا فِيذِه الفِينَا مُلُوتُه ، وَزُمُاكَالْهُارْفُوكِا إِلاَ اتَّطْيِعِهُ اللهِ

اللتي عَلَى النَّابِ وَفِي الحَاجِينِ وَفِالْهِ خُنَانَ فَائْذُ مُوجُودُ فِيا مُنْذُالمِعُدُ وَدُلِكِ النَّابِ مَنْاللَّهِ الْمُعِدِلِهِ عُومِيْنِ لَهُ مَاكِ العِسْبُ لَكِيْم بِمُنْزِلَةً نِهَا سَالِزَاع وَالْفَرُونِ لِلاَتُهُ يُكُون مُزَالِطِيعِهُ بِالفَصْدِ الاوَّل وَلبَرْ عَرُوْنه عَلْي طِيرِةِ الصَّرْوَة وَهُ كَمَا تَدُنُبُّت يه كابيد كالعضا ومراالتعراب الافتادان كالمردة المَاسَكُونَ عَزِلُطُفِ وَتَدِيْرِ مِنْ الطَّلِيْعِيةَ وَانْكُونَ الْهُوكِ وَاصْهُدِ أَوْنُوعُا اخْرِينَا بِرَالانواعِ فَإِينًا لِإِنْ ذَلِكَ صَرُقُ فَ وَاصْهُرُقُ فَ ٢٦٤ مَنْ الْمِرْ وَالْمُولِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ وَالْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِي مَا إِلَّا إِلَا اللَّهِ عَلَا إِلَا اللَّهِ عَلَمْ عَلَا إِلَّهِ اللَّهِ عَلَمْ عَلَا اللَّهِ الْمُ يَبْوَدِيكُ وَذَاكِ الْلِيطُونِيةِ تَكُونِ عِلَيْ الْمِنْ كَبْنِي وَعَوْدَ مَا مِكُونَ مُلْاسُكُما وَالدَّمْرَاوَ يَكُونَ ضَعِيقًا وَلِكُونَ يَجِ النَّوَ عُلِظًا مُعْتَدِلًا لِكُثْرَةِ ٱلْفُضُولِ الرِّيعَ الْعُتَبِي وَذَاكَ أَنَّ العُصُومِ البُرز المَيْ فِيهُ مِنْ الْمُعَالِمِ وَذَلِكُ اللَّ اللَّهِ عَمْدُ مُالِيرٌ وَذَلِكَ اللَّهِ المُحْمَمُه كَلَّهُا إِمَّا فِي عَمَامُ وَالْمُلِدِ اللَّهِ عَيْطُ بِمَا مُخَذَلَ فِو ٱلْمِيْرِي كُونَ الجلد النفيع أوا بايرا للنوك لدين فشاد عِلْيه والخلاف وَرُبُغُ إِلَيْهِ مِنْ يُواحِ الرَّمَاعِ وَمِنَ البُرْبُ لُلَهُ فُخُولُكُ مِنْ رُعَالِيد فَعِيلُ الْمِكُونُ الْمِلْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

دُهُم المُثْلُ الموركا فَالْمُ إِجرِهُما خِادِهِي لِلْدِ مِحَانِ وَالْفُالِيُورِومُما طَيَا وُبِالْمُلْهُ كُلِّحِبْرُ مِن أَجْبَالِمِ الضَّفَالِيَّةِ مُنْجُورٌهِ مِن يَعِدُ النَّهُ باغتزال ومي ربيعة مبطه صف والما البزي فيالمركا وكا وُمَا وَاهِمِ مِنْ الْإِرْضِ عِلْدَ مَعْ تَدِلَ لِللَّهِ عَلَى نُعْجُورُهِ تَمْ يُعِدُ اللَّهُ البنوعة وتعوضة غاينة النوه وتكوريز البواد بالنوك وُ مِن الْخِلْطُ الْمُشَاعِ الْ قُصْدُ وَلَا يَكُونَ عَلَيْ مِصْرِ مِن الْبَيْوَطَانِهِ وُلا عَلَى عفر مِن الجَعُودُ وكَ ذَلِكَ الامن والأنبان وَدَالِكَ اتَّالاَطْفَالْ تَكُونَ تَعِينُ هُمُّرِكَ شَعُورًا لِجُيُمَانَ وَاتَمَا ٱلْمُلْمِعُونَ والمتبان فتعورهم كشفور مزيا ويرمؤ للاض ومقانع المعتد المِنَاجِ يُدِ الفُونَ وَالعَلْظ وَالطُّول وَاللَّون وَكَذَالِكَ أَيْسَا مُكُون السُّعْزِينِ نَعْبِر كَالِعِ الأَبِرَانِ عَلَى فِالرِّمَا تَعَيُّونَ عَلَيْهِ فِي الدَّيْنَا بُ وَالْلِلْانِ وَإِنَّا مَانِ الْمُتِّيانِ الشُّغَارِيْءِ مُلْ مِلْ لِإِنَّهُ لِرُبِّولِلَّهُ بجُدني هراليُ كَارْ وَلَا الْجَارِي مِنْ الْجَلْدِ وَلَا تُولِدَتْ فِيهِ رِيعِدالْفَفُو الدينانية فاذا قاري التبيان بالتاك كغرية الجائد نبت لمنغبر بِينِ وَصَعِيفَ فَاذِا مُلِعُوا مُنْهَى لِلشَّبَابِ كَازَ لِلسَّجِّرِ فَرْجِهِ أَعَوْدِيُ الْكُرُّ وأعظ من كالجازى في ليلاسكة فيهم وبن قبل ألبكانم كُلُودٌ بْزَالْفُونُولِ الْمُؤْمِنِيَّةُ لِعُلِّيَّةِ ٱلْمِيْرِ وَالْجُزَالُ عَلِيْهَا وَامَّا ٱلنَّجِرّ

A STATE OF THE STA

المَوْتَ عَالَمُ الْمُعْرِيدُ وَالسُّمْ عَنْ وَالسُّمْ عَنْ اللَّهِ الْمُؤْلِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعْلَقِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ال فِيُ الْحَالِدِ عَمَالُوعِ عِلْمِي وَعِدَاعِمَالُونِي وَالْحَالِمُ الْعَالِدُ وَيَعْفِدُ وَالْحَالِمُ الْعَالِدُ مِرَالْحِلْهُ وَالْجِلْدُ وَمُنْفِي أَنْ مُعِينِهِ مَنْكُ مِنْلُ مَنْلُ وَلَيْكُمْ مِنْ نَعْمه كَيْمًا لَاتَغْلَطْ وَالتَّكُلُّ شَعْدِكُمْ أَثْرُغُا فَرُغُاطُكُمْ وتن علق بدأت من أواللطا المائم عنى تأوالنانا فتنجض أذالمتكم ظأوا بعال فألج ببند كأمرناج باليت وداك الذكرية فالعكم بقرا الحكم على الإطلاق ولحقد يَمْ فِي وَالْأَانِ لِلْهُمْ خَالِانَ أَمِلْ النَّايِّنِ فَتَعَوُّ لِ النَّالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ بعُونَ لَبُان النايِن مِزَاجُه كُلَّه مِزَاجِ وَاحِد مُنْ يُؤُونِكُمْ إِلَيْكُمْ ومي الأحد أل المريز إليه مراج المنتحد المن في المن في المنت بعن عَفَا بِهِ مِ أَنْظِ مِنْ الْمِثَالُ الْلِعِثْدِ النِّي يُعِجُ وَيَهُمْهُمُا أبرُّد وَيُسْتَهَا اجَدُّ وَيُجْتَهَا اجَنَّ وَيُعِينَا مَعِمَا مَعِمَا مَعِمَا مَعِمَا مَعِمَا حِمَا بالكابة ننغ ان كرع عَنَا لَكُ مِن مُناكِ إِذَا الْمُدَا الْمُ بناج المِن أَنْ الْمُعَنِّ عَلَى الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وجنع اغدايه الإغتزال فنهام وتغفي والكول والعزب والعُق نَعْرُ مُنْكِن أَن يُون هَذَا ٱلْمِن كُلَّة مِزَاجِه مِزَاجًا وَالْحِمُّ فَانْ زَائِدَ بُرَثُمُ مِنْ الْمُؤْرِنِينَ وَالْرُقِيدِ وَالْرُقِيدِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَعَلَيْهِ

مَجُونِ عَلَيْهَا ٱلبَرَنِ عُلَهُ مِنْ الشَّبَابِ المناهِ وَالشَّابِ وَانْ الْكَحَالُ بَضِ اللَّهِ بَعْرَضُ أَوْ الصَّلَعِ اذَامُا فِي وَالرَّفَانِ وَاللَّهِ فَصِيْدُ فَالْكُمْ منطائطة والمتل كالحالية والفلائد والألاالي فأنت فيها معتار أأثنه وفي المتجود في خص خوالدعها والسروف ي مِنْهُ والجلاحِزُ فِهُ إِذَا حَتَّ بِأَكْثُرُهُمَّا لَيْغِي قَادِ الْمَا زَلِّفُ لِلَّهُ بِينَ الْحَالِي اللَّهِ عَكِنَ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل تَعَتَّمُ مِن عَوْلِكَا ٨٥ وَمَا يُصِرِّ ذَلِكُ الْرَبَاطِنِ الْمُنْزِيَاتِهُ لَ الفريش عبيم المنجز كام البيتر الوريق المؤ سيتنبط فما وكافتما ورخيت الحلد قامّان كرّ بُلخ ويه حِله الزاير عَابِد البير فارتُحِرُه بنبؤر لانتخاله مغنيفا المنكر ومخاكال التربئت الأابزاك أَمَّا مُعْفِد فَلِنْصَانَ الْفِزَا الْمُفَاحِلِلَّهُ وَالْمَايَا مُنْدُ فَلِأِنَّ اللَّهِي الفي مندُ عَنْ يُوحَالِدُ لَا مِن اللَّهُ اذَاعَدَ عَلَى لَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اذَاعَدَ عَلَى لَمْ وَاللَّهُ ازً الجاني إذا كاسًا فيه وكانت الفؤل سيروة وكانت ذُلِّكُ لَيْجَهُ وَكَالَ دُفُم الْجُرَارُ لِمَا لِيَا فَالْمِدُنَا مُعْتَمَا مُعْتَمِعًا مُعْتَمَا مُعْتَمِا مُعْتَمِا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمِعًا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمَا مُعْتَمِعًا مُعْتَمَا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِعًا مُعْتَمِ لمًا عِندُذُ لِكُ سُبِيهِ بِالْعِقْدَةِ وَامَّا صَارًا لِاسْبَارِ إِذَا نَاحَ بَعِيْدُهُ الصَّلُغُ والبَّا فَوْحِ خَاصَّهُ وَلِشِيبُ خَاصَّهُ فِي وَالْتَلْفِيرِ لأزَّالْكِانُوخ أَجَفْ برجَيْع أَجْزًا الْلِينِ وَوْلِكُ أَلْكِيدِ هَمُنَاكُ

القبعيد فالتل إلى وزاج تقاب الثاكة الميك بسنوالتم طَلْشُرِيتِعِي مِبَاكِانَ رَالْابِلَانِ فِو مِنِهِ أَكِيالَ أَنْ سَبِمَا لَكِلِيهِ مِزَالِجُنُو الوَاحِدِيكِ مِعْلَى أَمْ الْبُنِ فَإِنَّاكُ لاَعْمِاللَّهِنَ بُرُومُوكِ الذِّائِدُ مَثَالًا عُنْ عُرِعُ مِعْكُونَ وَالْعِنْدِ الوَالْمِينَكُمَا مُعُلَّمًا عُلِي جُبِعِ الْمُؤَمَّ الْحُوْمُ بَعِبْدُونَ عِلَ الْجَبْدُونَ عِلَى الْجَبْدُ وَمِنْ ا يَجْهُونَهُ مِنْهُما فَيَّى مُأَوّا إِنْهَانًا كَثِيرًا لَتَعَرَّبُو مُعْلِم مُدَّةً خِكُ اعْلَيْهِ بِانَّهُ سُدِياً الْمُنْبِ وَيَ رَاوا إِنِيَانًا كُنِيرٌ النعرف فناتوج كعوا عليه لأنه غزيزالكا والأأنفر الني يميغون لل ذلك النب بعود ذلك النم إذا قالواأت من كان النَّعِرِين مُعْدِير مُدن كنول فَهُو مُنْ يَد اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و ومزيخان المتعرية فحننه كتفاك كفيها بالنزلم معِوْنُوا مَدوصَاوَا إِلَّ إِنْ الْمِيْدِ الْأُولِ وَدُلُكُ ازَّ الْمَاغِرِيَ الْأَلِ وجُوْد اليُّبِ النِّي لِمُحَالِزًا لا يُدستَعب الخنب واليُّب اللِّي أَمْمَنَا ذَالَّذِنْ قُولًا عَلَى الرُّوقِ وَالْمَامَا وَصِعَهُ الْحَيَّابِ الْمِلْيَةِ. فَقُرُ مُلْفِقُ الْمِيْمِ مِنْدَ الشِّلِكَ الدِّي وَالْمُا الْبِئِبُ فِي مِنْ لِمِوفِ العواد كره فاتا الناظر في المور الطبايع فارته برؤم وجود النباب ونوالاشباك كالروم وجود المياب بابزالاشكا

الغطروكاللي فالشاف والمالية المالية ال مُنْجِنُ إِنْ وَمُؤْلِ الْمُرْزِعِ إِلَى وَاجِنْدُ عِبْعِ اعْتُمَا الْمُرْجِيْعِ كانته أنيفا الياة إن غليغال ومايل الظن فاستغاؤك يُنتُوكِا نِهِ جُمِعِ الْخِنارِيهِ وَبِزُ الْإِمَانَ أَمُانَ أَخُولُوا مِنْ الْمِنْ فَكَا يُو غَابِهُ الْوَطِيرِ وَأَمْرَازِ إِذَى الرابِينَ الْعَبِيمُ مِنْزِلُهُ يُورِينَ النَّجُنَاهِ وَمِزُالِاَبُرَانِ إِبْدَانِ النَّاقِ وَالْفِيدِينِهَا مَعْلِدُ عَرَكُي الجَانِدِ الابِنِي وَيُوَالِ لَمُنَا الْحُفَادِرِتُهُمُ اللَّالِيَكُونَ أَلِثُ أَنْ والغنزينها مريثه الحاكات الرجثي ويفال فأالو كاوتف الأبرأن أبتان الكففان والمؤكان بثقا فليلذ أللخ وبنقا مَا لَكُمُّ وَبِرُالْمُهُانِهُمُ لِللَّهِ وَمِرْالْهِمُ اللَّهِ وَمِزَالُهُمُ اللَّهِ وَمِزَالُهُمُ ال كُنَا قُلْتُ فَبُلِمًا السَّدُونِ فَا أَيْعَ وَمِنِهَا مَا هُونَهُوتِ يَتَّى بُشَبِهُ إِللَّهِ قَادِّاكَانَ مَا لِللَّهِ الْكُنِينِ مُعَ ذَلِكَ عَدِمُ الْحِالِلَّهِ عَارِيًّا بِارْزُلُ مِبْزِلَة الْجَاجِينِ فَازَالِكُ اللَّهِ السِّبِينَ الْجَاجِينِ الطيابع الجنين وكلغ ذكاه هية الجلف يزم أجنع النابن لاَرَالْتَدَوْمُ مِنْهَا عُلِيامُ اللهِ يُحْوِيدُ اللَّهِ فِيدُ الرَّبُوفُاللَّفِ مُعْوِيانَ وَلَا فِصًا الْمِنْ عَالِمُتِ كُنْرُةُ إِذَا زَالَ البِّنْ عِزَانَا عَالَيْا عَجَدُ

عُعرِّكُ مِن مُعَلِّلُ مِن اللهِ المُولِيَّةِ المِن الأول مُنظِّ الْمُواسُود جَعِدًا وَإِذَا مَانِي سِاجِبِ هَنِهِ أَكِالَ الرِّيَانِ كِعَدُ الصَّاحُونِ كَانْتُ هُوْجُالُهُ فَازْ بُرُند كُلُّهُ مُرْكُن مُعَ هُذَا سُلْوْمُمُ الْحُوتُمُ ا يُزُلِعُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدُ اذَاكَانَ مِنْ لَجُه كُلَّهُ مِنْكُما وَاحِدُا مُسْتَوَّيًّا وَهِجُونَ كِلِدُ مِنْهُ صَلَّكًا ﴿ إِلَّالْتِكَادَا مُثَلِّ وَأَمْيَا لِيَكِ كُثُن السَّجِر وقوته وكذلك متى عرضي العَررض ذلك وكالالزاج مزاخا فاجفا مهنوق فياف البين للدامني كائت الاعضا كالمابي الميل اللطوعة والبرد فالالمند مُؤْوِن مِن صَاحِب هُوِهِ الْجَالِ الْمُتَعِمَّا اللَّهُ وَيَ الْمُلْكِ بِكُون الْبِرْفُلِة جُلَة مِنْهُ أَنْعُبِرْ وَمَجُون جِلْهُ الْمَالِكَ عِلْمَا الْمُ بَيْنَا الْهُذِي فِي خُولُولِ اللَّهِ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَخُلُصَّهِ مَ وَنُصِيرِكُ مُنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ الجَالَخِبَانَالُا إِمْدَامُ مَعُهُ حُسُّاكِن وَتَلَوْنَعُرُوْتُهُ وَقُلُوعَ فَيُ بَيْنَهُ وَبَكُونَ الْمِيْمُ وَيُونِ وَيُرِيلُ وَبَكُونِ الْعِصْبِ وَالْعِصَلِ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّ مُعِبِنًا وَتَكُنُ فِاصِلَ وَمِعْ وَيُخِلَيْهِ غَيْرِ مُنْ وَتَكُونَ لَلْكُاتِ والعزرمند حفاون والمائي كانبزلج الاعضا غلفافلين مُحْزِنَانُ عُلِم مِن فاجدِهُما عِلْحُنَادُ الْمِزْلِكُ إِنْ يَعْجَعُ وَذَلِكُ

وِذَ لِكُ اللَّا كَانْ مَلْ إِلَّهِ عِنَا عَثْلُوا لَا مِزَالًا بِثُوفَالتَّبِينَظِ الجن ونُ غُرِّهِمُ الْبِشَامِنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِيرِةِ مِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِينِ الْمِنْ الْمِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِلْمِلْلِ كَارْكُلِّ وَالدِمْ الْحَيْرَانُ مُنْكِيْثًا لُهُنْ مُثَالِّ الْمُعَالِينَ الْمُعَالَّفِينَ البغلاني بؤجب بجروا الخرسه تاستعلالة وقروصف هُنِهُ الْامُورُ ارْسِطُوطُ البيرِ عَلِي كَالِيبَغِي اللَّهُ مَا بِحُورِ مِزَالْهَوَكِ فَاقْا مُا حِيناجِ إِلَيْهِ فِيمَا عُرْسِينِهِ فَقَدْ بِالْ وَفَوَانَ وُسُخِي أَنِ مُحَمَّر الْمُزِجِه الْبُرَانِ النَّابِرِي الْجِينَ عَن كُلِّ وَاحِمِز اَعْضَا الْبُلْزِعُلِي جربه ولايطن بمزكال التعرية معدمد نه كنتراات نَجِيْ صَنْ وَقُ أَنْ يُكُونُ بَرُنْ هِ كُلَّهِ الْمِلْ إِلَّ الْحِيْنُ وَالْبِيْرِ الْحِنْ بُنْجِيان سُوهُمْ عَلَىٰ بُرْهِ مِنْ جَالُهُ التَّلْخِيانُ مِنْهُ فِي الْقَلْبُ عِلَالْتَرْ مَانْجَوْن وَلِذُلُكُ مُوسَدِيرِ الْغَمْنِ وَقَدَى كَبِرِينَهِ بَعِمُ الْحَوَال لِمِنَا البَّرِيعِيْدِ الْآنِكُونِ الْبَرْتُ لِهِ عَلَى مِثْلَ لَقَابُ الْجِرَانُ وَالبُيرِ اعْخِ أِزُّلْجُرَانُ نُنفِّيتُ مِنْ هَناكَ أَكُثُرُ النُّفِّرِ وَالبُّيْفُتُ اللهوا الجنط بالبئل وذلك أزين إلى الديكله النكان مُسِّنُونًا فَانَهُ بِيُصَرِّدُونَ أَنْ بِجُونَ الصَّدِّكُ لَهِ أُونَيْعِ وَتَكُونَ العُرُوْدُ غَيرًالضُّوارِب وَاسِعُه وَسُكُورَ العِرُودُ الضَّارِبِعِظَا مَّا وُسُكُونَ نُبْنَهُ الْإِنْ الْمُخْلِمِ وَالْقُولُ وَسُكُونَ فِي الْبِرُنْكُ لَهِ

التي تاوي باد مرَّاق وَ بالدّ ٱلمتَّالِيه مِحُونًا رِدَا مُلمًّا ولِذِلَكِ معين لبناناع المين أعبن فإذا كانتر الجزاية الذيرونيه مِهُم قُدْ غَارَتُ مَعُ ٱلبَهِرِ إِلَىٰ الأَجْتَا فَانْهَا بِحَثْرَةُ اصْطِرَابِهِ سُنَالَ وَتَنَاعَطِهَا وَعَلَيَانِهَا يَصِيرُونَ كِالْ يَعْوَى عَبِهَا عَصْبِم واقرامهم وتبزع جزكة أزايم فاما أهل الجبشة والعرب وإنجلة منادي الدالمنوب ومأكيل خطالان والأرافا الجلسية لاجتراف الخراة الخيط وبأبان ووتلا الغُونِين التَّيْعُ وَكُ مِنْهِ الْخَارِجِ صَوْرَ جُالْهُ صَلَّهُ مِوْدُا ولِعِيْ وِالبِدَن عُم كُلَّا أَمَّا فِيهِ مِنْ لَكِرَا وَالْخَيْرِيَّةُ أَكُلَّ ٱلْفُلِيُّلِ اَكِنِه بَكُونَ كِالَّاجِيَانِ عَيْنَةٍ يُشِيِّنُهُ أَوْفَالَ سَطِّو مَلْحُصُ هَزَا انَّصَا فِي أَمْ الْحِنْيِنَ عِلَيْ أَخَبُنِ الْوَجُوهِ وَيُنْجُى اسْدُوْ هَنَا بِنِهَنَكَ بِأَكْثُرُ مُالدُبِّن بِم عُمِرِه وَلنَقَد فِي أَوْلِعِد بِالْاَحْيَامِ مُلْحِرًا رَمَهُ جُرَانَ مُلْأَمِدُ لَهُ الْوَحِرَا فَ مُسْتَفَاهُ فَالْكَ جُبِجُعِ الأَحْبَادِ الْمِي تَعُفَّرُ عَلِي بِالْجِرَانُ الْمُسْتَفَاقُ وَبَارِدُهُ لِلْجِرَانُ اللَّامِهُ وَالْمِال بِحَانَ اللَّالِ الْجِزَانُ اللَّالِ الْجِزَانُ اللَّالِ الْجِزَانُ الإستقا فانها جازة بالجزارة ألميتنفاق بازد بالجزارة الملابك وَأَمَّا عِنْزِنَا فَهِي وَفْتِ الشَّيَا تُكُونِ الْجِرَارَةِ ٱلطَّبْعِبَهِ أَكُونُ

اَنْ مُنْقَد عُصُوا عِصْوًا مِنْ الْمِرْحِيْ سُطِّراً كِينَ لِج مُورِزُلِج الْعِينَ وَالْتِيرَاجِ مُونِرَاجِ ٱلْهِرِ وَالْتِي وَإِلْحَ مُؤْمِزَاجِ الْمِنْاخِ وَتَعْلَىٰ فِ ك أو المدين إلا المعمل على عربة وهرب الاعما المانيغ أن بنعتف وأفعالها وذراك إنا الرضوال وبغود مزاجها بحير اللتن وُلاَّجِيرًا لَيْصَرِّ وَفَدُسَجِ إِنْ مَفْقَدُمَعُ ذَالِ جَالاَتِ الْأَغِضَا الَّي يُخِطِيهَا الْعِي تُعَسِّمُ اكْلَهَامِن خَاتِج ٱلْجُلِد وَالْخِلْد فِي بَانَاهَ لَكَ الاعتباله قدنبُرك على طبيعة الأعضا التي هي يُونَهُ ولير فوفي بَلْرِنَا عِلْي الْإِطْلاق من جَبْعِ الأِبْرَان إِحْزِينَ الْأَبْرَان التَّيْمِ الجَهْا عُلِيْ مُنَاكِ مِزْلِجِ الجِلِدِ وَامْنَائِ البَلدانِ البِيِّي هِيْ فِي الشَّالِ وَاعْلَهُ خُوسُنَا مُتدالْنُهُ إِن وَفِي الجنوب وَاعْلِهُ غُوخِطَ الاسْتُوافِينَ اَجُلْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لِغَلَبُةَ الْبُرْدَ عِلَيْهِ مِزْكَارِجِ وَفِي الْمُدانِ الْوَاعِلَةَ فِي لَجْنُوبَ قَرْمَال إلى المحرب الجزارة المختطه بدلة فلشر محر مرحال الحلد أَنْ يَهُ وَ سَنْعًا بَيْنًا مِن المُرْجِزَلِ الاعْفَا الْبَاطِئَهُ وَلَاكُ انَّ فَلَا جَ الدرئة البكتان المفيظة في المِناج مجون عُنَافيًا لِأِنَّ الْأَجْفَ مِنُهُ الطَّاهِرُّهُ لاَ تُحُونَ مِنْزَلَةِ الاَعْضَا الْبَاطِنَهُ وَذَلَاكَ أَنَّاكِلِهِ مِنْ فُعُلِ الْمِنْ الْجَارِيَّةُ مُثْلُ لِأَمْرُكُ وَأَهُلِ يَكَانِ وَبُالِيِّالْأَخَالَ بْب

衫

ظالبين

جُرَارَة صَعْفِهُ وَكُذُلِكُ مَنْ كَانْتِ الْمِعِنْ لَيْ مَتَرِيحُ الْهُر وجبع الأطور التي ينير وتنشا المؤرك المؤالك جُرَارَة مُغْرِظُه وَالثَّالْجِرَارَةِ الْفَيْعِيفِهِ فَإِنَّهَا لَاسْمُرْرَفِيْ الاطعد وتشمري لتك الضري وغيزه متا أشبكه وتنعي أزيعفك وتنفلن وفئلا ألباب البطاك لأفا العانض بعض للجدة من فبالخطط بنصب النها من وجع أحد فارض النابن مُزْعِبُهُ رَمِن البِّه الى عدد الع ومِنْهُمْ مُزْيَعْتُ منكبه الى مُعِدِيد مِنْ صَفِيًّا وَهَذَا الْمِنْ الْدِيلَا مِكَاد يَعْرِمُنْ اللَّهُ لِعُرُدُ لَيْتِ مِنْ النَّابِي فَامَّا الْجِرَادُ اللَّهُمُ مُلْكِمَ اللَّهِ مِنْ الكالمجده ويتجون بجديدك فيرجلا من النَّابِس وخاصَّه بزومه وفي اللنان التي من التلوية على شال مًا عليه كالمكا كتينة فتضغي أك أن معتما لامر الناب الضاولا معتل سُولُولُا مُواناً بَي فِي فَالْحَاجِرِفُ أَفَوامًا كَانَ اللِّعُ عَالَمِا عَلَيْهِم عليد شربية وكانع ذال جمع يو بعد مرضك كُنِيرٌ وَجِرَاجُتِي كَانُوا جِنَاجُونُ قَبْلِيَّا المِوا لِيلَ يَعْبُوهُا بود الي مَا كُنِين وَشَابِ وَكَانُوا مَنْ يَا وَلُواْ الْكُهُا الْكُهُا الْكُهُا الْكُهُا الْكُهُا غَيِّرَانِ فَيُواكَانُ طَهُ الْمُهُرْبُونِينَد وَكَالَ بِصِيْمُ صُلُح وَكَالَ

وَفِيْ وَقَالِمَتُ مِنْ مَكُونَ لَجِيًّا رَهُ المِسْتُفَا دَهُ الْخُنُولَ لَجِيًّا وَ الغريزيد اقل فينع من الأشيام النبخ الناع المناه ويجته س ربو يَعِمْ فِلْلُوْلِ عَلَيْهَا بَيْغِي وَلَيْنِ يَبْغِي لَكُمْ عِلْوُالْاطِلاق كَاسِّ سِّايِرْ الْاشْرَاكْ لَهُ الْجَرِي وَذَاكِ اللَّهُ مَبِّكَانَ لإنبان فدداوم التركير أستر المرابع الم عِوالظِّلْ فَالْ الدِّيلِ وَلَوْنِهِ الْرَبْ فِي وَادْ الدُّرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمِرْ الْمُرْافِيل بياطا وله ين فاوين ترك المنج بأسره عليّة وذلك اللَّا كِلدَمْخُ لَعَبُنْدُ النَّهُ بِينَ مِضْبِرَ أَنْ يَدُنُسُنَّا وَاذِا كَافُمُ لِلا الانتخاب والظ عائان كد يطوب والمالم الملج العليع مِزُ الْكَبِدِ اوْمِن الْفَكْ اوْمِن بَابِزِ اللَّهِ عَنَا فَلِينِ فَعْ يَرْعُلِ المكان فالاجودكماقل مال الممين فجود دلابل مِنْ حَلَقَ لِعِدِ مِنْ الْمُعَمَّا عَلَيْ عِدَيْمِ مِثَالَ فَلِكَ ازًالمعين مَتَى كَازَ الانْمِيْرَالْهُمَا يَحْوُدًا مَانَ ذَاكُ دَلِيْ اعْلَى المسراة اعتوال زاجها ومتح الرسجن عاجودا كاندلك دليلا مِنهَا عَلِي وُمِناجِ لَجُنَّهُ مَتَى كَانَ الْحُمَّا دُخَابِنًا فَالْحُرَارَةُ ا جُرَاهُ مُفْرِظُهُ نَارَبُهُ وَمَيْحَازُلِانِنَا كِامِثًا حَالْتُحَرُّارِتِهَا

الهنتم الاعلى منذاع ظهر والهنم المنتفل صغر ومزكال ذلك الْقِيْم وَبِهِ أَعِظُمُ وَإِنْ مُعَالِمَةُ فِيكُلِّي وَمُعَنَّا فِي مِزَازًا أَصْفَرْ حُرْرِاً حِتْحِيْكِ أَرْيَقَا هُ قُرْلُطْهُامِهِ فَارَأَتُكُ عِزَالْهُ كَالَّهُ صَرَرُو أَمَّا مَنْ عَالَ دَلِكَ الْجِزِي فِيهِ وَلَحِزًا فَالْمَانَ الْأَمْفُرُ كُلْدَاتْمَا عُبُدُ فِيهِ الْالْعِيَ الْعِرُونِ الصَّامِ وَنَبْعِي أَنْ يُظُرِّ كَيْفِينْ بِينْ فِي أَنْ عُرِيفَ هَا وُلَّا فَإِنِّي لِينْ مُنْ الْمِرْفِينَ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ النَّا بِي لَجِهَا حَتَّى مَعْرِفَ ذَلِكُ مِنْ أَمْرِهِم فَافْوَلْ الْسَالَ ذُلِكَ مُؤْفِ اقْلا جُلْهِ مِزَاجِ ٱلْمِدْخُلَةُ كُمَا فُلْت فَبُراقَ بَعُف مُّانِئِامِمُا يَغِيرِدُ مِنْ يَعْلَ فَإِنَّهُ قَدْكَانٌ عِبْدِينَ فَذِيمُ مِنْ كَالْمِا بِالبِرَانِ الشَّيَا مَغِلِبِ عِلِيهَا المِرَانِ الأَصْفَرَ ٱلْعِرْفِ لِانْهُ كَانُ عُبَعُ مِنْ الْمُؤْلِمِ مِنْ لَا كِيْنِ وَلَمْ يَكِنْ مِنْ يَعْمِونُهُ عَيْلِ اللَّهِ عِنْ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ عِنْ ا اوليك الاخراللي أبرانهما بالن رطيه بلغية وينفرواللا مِنَا يَعْدِنْ مُهُمْ مِنْ لِلرَائِذُ الْمِزَانِ الْوَلْدُ وَدُلِكُ مَا مِؤلِدٌ ببهم من الزار الاصفر سي برواك أن بربع اللبعه وها منا نُوع أَخُرُا إِن مِنَ التُلايِل تُوخِذُ مِنَ النِّي النِّي مُثَبًّا فَيْمَةُ وَكُولِكُ التُمْنَيْتِ لِدَّهِ إِلْمُرَالِيَّةِ المَعِلَةُ لِمُصَلِّحِينًا فَالْمُرَالُ لَعَلِيهِ الْمُرَالُ المُ المران بُون لونه كون المُحُرُّات ومَن كَانَ ذَلِك المَرَان إِيمَا

بتُوقَيرُ قَوْرُانهُ رَفِظُ العِهم مَن خُلِي عَلَيه المرازعُ فِالْ الْبُنْ عليم كالمرج عهركاز كاناعا ابنيز ازعن فاكالالعوق منهر وقفة خفية والعنال بمرضعين فعي وكان رجش المانهم الجديباك ترخزاره واعزف وسااخير لمرنشوا مِرَانِ اصْفَرْ قط في المرالاجوال والبدرين فمرازت المر مُسْتَعْضُ لَسْدِيدِ الْجِزَارَه حَمَا جَالَ وَدَمِيْزِ الْفِيالِيوفِ وَقَدَ شرَعُ لنَا عِدِ هُنَا ٱلموضع بَابُامِن أَبِعَ إِلَيْ السُّنْفِيدِ وَهُورَابِ عِنِدُمَا جُهِلَه فَوْرِوزُ الْأَطِبُّ الْحَبُرُ وَالْجَبُرُ السُّدِيزُ الْمِزاخِلِا فِي الْمُعَاضِ وشاقسها ولمربع لموا ازالج بالني تقرف ببد اكك بدالمات الأصفر الأبطن وبعوالأران فتمان ويعضا واجب كَمَا غِرْ دَالِكُ فِي شُرْبِ الْحِيِّالْ فِي الْمَوْلِ الْمَرْبَعِ فَالْمَعْدُ ذُلِكُ الْجِزِينِةِ أَكْثُرُ الْمُرْجِزِي وَاحِرًا بِلَيْدِيةِ مَا مَوْ الْوَضِعِ المعروف بالبؤاب وهؤالمتذالانيفان المعيد ومؤللع المتيتي الطاع وزتماؤك هذا الجزي بنفيتما فبهمين وأجد فيتمث وموالاعظ تيرابالموج الغي ذكرت اند أست مزالمجاه براسفل والمنه المخروم الكوخر سيرايان فاللعب فوق المرضع المجروف بالبؤاب قليلاؤرثما وحدوقل مابوجد كفراك

فانتقا كالمراد إمالين تركاك فليرك لوالابتم الخلافا بتدمن أبدال لاطعه فبهنوا لوجوه ميزين الكون الْحَرُونِيُ الْجُدُورِ وَاللَّهِ وَحَدُ الْانْتُحَكِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ مِنْ اللعه بلغنا ينتؤن الجناالج بخوالمنا الجابخ فأنذك بنع عند دلك الصا أن يُرونون فذا ويؤلك إصالح مرالع بِعُوانِينَ بِهِمْ بِهِنِهِ الْعُوَانِيرِ فِكَ لَكِ نَبْعُ لَانْفُرُقَي بِي المشكاء البتي ينجؤن سنؤ سزاج توالراس ومزال النك بكون فياد يد المجدة والرماع ابضا فرمنع أنتحي عُلْيِ عِزْدُدِ جَتَّى تُعُلِّم أَيِّ الْأَمْرِجُهِ مِزَاجِهِ وَلَا يَجْهُلُ الْجَالَةُ كَالْحُالِ جُلَةِ البَن وَاجَانَتِكُونا فِيَالِ البِعَاغِ عَلَيْهِ مِنْ البُّنِيدُونِي التُّرُكُ وَالنَّعِالِ وَالزُّكَامِ وَحَتْرٌ الْكِلِبِ فَارْجَعِ هَا وَ التُلابِل مِنهُ مُنْكُ عَلَى فَنْهُ أَمْلِ لِلْكَلِيْرُدُ وَالرَّطُوْ لِهُ وَالْحَرِّي مَا بالإنكان ويون الأعلام المنافق المنافق المنافق المناب المنافقة والماالضلع فيخوز عن سرالهاه وقولة السبرالانورالكي عِلَى البِي فَإِنَّهُ مِنْ لَ عَلِي عَلِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُ مِنْ الْمِدِ فَعِلْ فَذَا الْوَجْهُ يَنْ فِي الْكُمْ لِللَّهِ مِنْ عِنْ عَرْكُ إِلَّا عِمْ الْكِمْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ا

يُخْدِدُ الْيُ مِعْلِيَهِ مِنْ كِينِهِ فَازِّي لُوْرَ ذِلِكَ ٱلْمِزَانِ بِيُونِ لِكُعُ الْمُرْجَ اللون الأجر الناجع المخض اولا مجالة اللون الاصفى المشبع أ وَمُوْكِالُهُ وَالْمِالِالْفِي الْمُنْدُونِيةُ بِلُوْزَا لَكُولُ مِوْلَا لِمُنْ الْمُؤْلِدُ مِوْلَا المجرة فينع أذبك العاعاء القينا ولدخاجه ليزيء والأسا المُمْرِخِيْنِ بِرَالْ عُمْرُهِ مِمَّا الشَّهُدُ لُكُوْنِ مِنْ أَنْكُونَ لَا عُبَالِهُ ۖ طَهُا اللَّهُ اللَّهُ وَيَعِنُوا لَكُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَامَّا مَنْ كِانَ إِنَّ النَّهِ مِنْ الْحَبُوالِ الْجِرِيِّ فَإِنَّا الْبَيْ يَقَيًّا مِنْ بِعِيْنَ إِذَا وَاصْفَرْ وَانْكَانَ الطَّعَامِ الذِّينَا وَلَهُ عَاجِهِ من الخالاطع عكم والعانقان عَالَيْ المالية الالبقراة وكَاحْد إنْ الْمُؤْلَدُ مُنْ مُؤْلُولُهُ مِنْ مُزَكِّعُهُم وَأَمَّا الْمِزَانَ الله لونه كُورَ الْكُرُاتُ فَا عَمَا سُولَدُ فِي لَرُيبِ مُرْكُحِكُمه يُدِمُعِدُتِه فَعُطُ وَالْمُوْمِ الْمِنْ وَكُثْرَةُ الْفُصِّ وَالْعِنْوُم والاعيا والبرتابنات واليئن والصوروالافلال فالدخ المكنيا جَعْدُ نُوْلُوا لِمُرالِ الدُّجُنُ لِأِنْهَا تُعْفِلُ فِي الْحِيدِ الْحُثُونُ وَهُنِهِ الرِّكُ وَلِي الصَّحِيْدِ وَمَعَ ذَلِكَ الْجَأْ وَإِنْدَارِتُ الْحَالَةِ الْحَالَاتِ الْحَالَةِ الْحَ تَعَبِّرًا لِعَلَا إِنْ الْمَا لِكُونَ عَنْ لِلْحَرَافِ الْمِي لِمُوالِكُمْ لِمُوالِكُمْ لِمُعْلِدًا وفقال الإنبا فالصاجب منواللجاه بستمري لخنزو لجمر

وْٱلْبِرُورُ وْالِيْسِ وْالزُّلُورُ، فَلَيْتَ أَرْيُلُكُنْ يَعْتُدُهُ عَلِيُّ الْكِيْمَ عُلِي وَالدُورُ مَعُ عِظْمُ احْتَى سِنِمَا لَضُّورُهُ إِنَّ الْكِمُ إِنْ فَعَظْمُ معرث فأر الافل والأشه أنهال المهاه الكياب الماع الات والشي الصور غبرها ومرف للأأأبضا فديض كالبتا ةَ لَالَدِهُ وَوْدَالْمِنَاجِ ٱلرَّطَابِ وَاللَّابِيرَ فَلَكَّادُ وَٱلْبَارِدِ مِنْ عَبْرُ عَلَا إِلَا الْمُعَالِكُ وَالْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ عُنْ الْمِرَاجِ وَمَالُ الْحُ وَلَا مِلْ عَنْ وَعِنْ الْمِرْجِيْنَ أزَّامُهُمَا قُرَاعِمُنَا مِنْ الْحَامِلُ عَلَيْ الْحَالِمُ الْحَالِمُ الْمُعْمَالِ الْمُلْمِنِينَ وَلَيْنِ بُبُ انِسًّا مِنْ فَال اَلْمَتِي مِل اِنْ أَنْ يَجُونا فَطَيْر لَ وَالْحَفِلْ أَسُولِ إِلَىٰ أَنْ يَجُونِ الْعَنِي أَنْ يَظِينُوا أَنْ كُلَّ أَنْطِينِ هُورُطَبْ وَكُلَّ الفي عُولًا لِيرُ لَكِنْ قَدْ يُمِكِنَ إِنْ يُكُونَ مِنَا مِنْ فِعِلَ الْفُولَةُ الْمُحُوثَةُ الْمُحُوثَةُ لارزنول المركب فانكان مُنَاقِعَ انْدُدُانِيل مِنَالِدُلا عُلَالِكُم اللهِ مُنْعِيلُ حَبِّلُ النِّعَالُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْأَسْدُ وَالْمُلْكِ الْمُلْكِ على مراج المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف والعِينية الغارثين والعنرغين الدّبلية العارض فيالناج اليابية بالطبع لأمر فبالتها إنما تغرض والواللي مروب للأن وَسُتَ تَفْرِعَهُ إِنْ عُنْ مُلْ إِلَهُ مُالِبٌ اللهِ وَذَلِكَ اللهُ كَثِيرٌ مُالْكِوْنَ

جربه ولانفار على الحري على جيع الاعضام عنواجير كُمُا فَعِل قُوم قَالُوا آلُا فَطَيِّ تَعْلِي عَلِيهِ الرَّطْونَةِ وَالاضْخِي بَعْكِ عِكَيْهِ البِبُسِ وَمِنْ كَانْتَ عِينَاهُ صَعِيرَ أَبِن فَإِنْدُ يُاسِرُ وَمِن كَانْتُ عَيْاهُ عِظْمِنُانِ فَإِنَّهُ رَبْكِ وَقُراخُكُو الْجِعْدُا ايضًا مِخْضُم قَالَ إِنَّ اصَالِ الْمِنْ رِمِنَ الْمُغِمَّا الرَّغُلُمُ مُ فَلَنَّوْا أَتُّ مُنْ كَانَتُ الْعِيَّانِ مِنْ الْعُظُولُ وَالنَّطُوبُ وَكُنِي رَاجِوالْعُلْبِ وبعُفْ هِرِقَالُ اتَّالْمُثِّيْبِ فِي ذَلِكَ فَيْ آلِيرًانُ إِذَا أَنْفِرُت ومنقت والخلفة الافك بعظم المنان ولأبرأ لميناز فقنط وَلَجِنِ اللهُ وَبَهَا بِرَالْجَارِي وَإِذَاكَ صَادَ عَظُم الْجَنِيثُ لَيْرَفُّو دَلِيْلُ عَلَى الرَطْوَيُهِ لَكُتِنَّهُ دَلِيْلُ عَلَى لِكِرَانَ وَالْفَرْنِقَانَ حُبِعًا فرُجادُواع لحق من وجهر الحدمنا وهومن مرا المهرمونون عُلِينَا عَلَيْ المِن اللهِ وَالْمِن عَبْ وَالْمِيدِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّمِي مِنْ فَاللَّمِ مِلَّا مِنْ مِنْ فَاللَّمِي مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَاللَّهِ مِنْ فَال انهُر إِلَي مُنْجُرُونَ الْقُوَّهُ الْمُوَّرِهِ الْمِي وِالْفَلْعُ الْمُوسُوفَ الحبث والمناقد وانها إنما شورالاعضابيب مانتك فْلاقِ الفَيْسِ فَإِنَّ ارْمُخُلُوطُالِيسْ فَعَلَّا عُرْغَيْرِهِ قُرْشَاكُ فِهِ أَمَّ عَنِهِ الْغُوِّهِ يُتِي قَالَ فِيهُا اللَّهَا خَلِقَهُ بِأَنْ يَحُونِ مِنْ الْمُعْلِمِ وَاعْفِطْ وَاقْرُبُ إِنْ أَنْ يَجُون الأَمْيًا وَلَا تَحُون مِنْ الْلِّيزَانَّةُ

لا نَجَالَهُ اللَّهِ عَادَاكَ الْمُ الرِّهِ الرَّالِنِ عَلَيْطَيِّنِ فَانَّ الْبَرْتُ لَذَلَّا يُحَالَةُ دُمْتُ وَإِذَا كَانَ لِلأَنْ وَتُبَعًّا أَفْنِي فَأَنِ لِبُدُرِينَ إِسِنَا إِنْ كَازُلِانْ الْعُلِينَ فَازَّالْهُن يَطْبُ وَعَلَى هَنَّا الْعَلِينَ فَيْ وَكُلِّ الجنبن والمزال فأن والنهام جمع الاعضاد في كان مناج البن غُيْرِسْبُاوِ فَالْهُ مِنْ إِج الْأَعْمُا مِزَاجًا وَإِجْرًا فَهُ الْمَتِيالَ جَمْع خِسْ رَضِي فَالِمِنَ الْحِفْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَاللَّهِ عَلَىٰ التشفرة وأتكم والمكرلاع ليالمان فظ الحراع كأن بالإلخبوان ماز الألكونون والجاد وجه وعلى ألج خلة البَّنْ فِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ لِيُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ذلك بخواص وفق البيا أحرفه متكن أن والعلد وخلا بن ذلك ألجيوان البنا وخذ الله بخسان الخاللة من المنافقة ابُود اوْكَانْكُ بْرِّالْتُعْرِ الْكُلِّي مِنْدُ ٱلْدِرْ يُكُلِّهِ وَعِلْحُ مِنْدًا المثال المينا النزع بب مؤكانطد الميوان الااليف الأميت بَ إِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الحَازُ الْمِرْنِ وَلِكَ الْجِبُوانِكُ لِمَا عِلْمُ مِنْ إِنْ مَهِ وَنَجِي أَنْ يَكُونَ كُلْ وَلِي مِنْ الْمُؤَمِّنَا الْمَاذِيدِ لِلْكَالِ الْتِي عَلَيْهَا ٱلْكِلْدُولَيِّنْ فَالْتِ حَجَّالُ مِنْ أَجِهِ مُعَالِنًا وَعَلَا بُولِكُ عِلَى ذَالِكُ الْكَلِيْدُ كُلَّ بَى

نَّغِقُ هَنَاعِكُ هِ مَنَا المِثَالِ وَكَثِيرِ مَا لا يَّغِقُ إِنْ يُوْرَحَانِكُ كَلَ تُنْ يَكُونُ الْمُونِ الْمُونِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ مُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ مُنْ الْمُؤْمِدُ مُنْ اومع أنف خاد دونيق فريئ لأدفيقًا بابيًا مُعري باللهِ أربَت عجينز حييرس وانف افكر والاجود انكان والابتراك عُلِي صُوْبُ الأَنْفِ بِيُطِينَةِ وَعِلْمُ إِنْ مِنْ عَالِيهِ وَالْلَاعِكُمْ عُلْيَ بِنَاجِ خِلْمُ المِنْ مِنْ الرُّلُومِلِ وَكُذَلِّكُ الْمُنَّا لَيْفِ أزع بألج الذني في الكيدة وعُفرها مرجع الاغتا ائع فوطائع الركابل المنظفة والاجودكا كالأستال عُلِي مَا إِلَا الْمِرْكُ لِمُ مِعْدِدُ وَالْمِدِمِنْ وَالِكَ الْحَالِثُ وَرُقَهُ العِيَيْنِ وَالِيلَاعِلِ عَلَيْهِ الرَّالونيَّةِ الْوَدَّاتِ لَلْعَالِمُ الْحِيْرَانُ اددك المكراع المراع المتاسك المعالة المراد ا لاكليلاً بعُمِزُاج عَيْم الْمُكَا الْدِن وَمِي كَاتُ الْمِلْالِيَّ كابت ويختب فالماري والمارك والمركان في الماك أن مُعِوْنِ مِنْ إِجْمَالُهُ الْمِنْ لِأَجْمَالُهُ بَالِبُ فَالْكُ ثُلُجُهُ مُعْمَالُمُ مُنْكِلُكُ وطبهم هزه الخالحتني اللرجا والغالب عكيهم البتن والغلظ وغظر النطن واللبن فالباس لكية تمحكان بلج المناصلة مُتِهَاوِجًا فَإِنَّ الْمِلْزِيلَةَ الْحَالِمًا عِارِيرَ بْوِينَ الْحُرْفَالْ الْمُنْكَلَّهُ

حُمَا قَدَيْقُي وَالْصَّيْفِ كَنِواغِشْمِ الْاغِشَابِ الْقُيُّدِينِ الربيع فانتد قد معرض لعمل النابير باذاتما كي بهمراً لزمان تنفؤُوا عَلِيْلًا عَلِيلًا عِنْ عَنْ النَّجِرِ الْجِيَّا فِأَعِلَيْهَا لِنِيَّا فَطَالْعِيرَ عندُ بُلُوع عِم عَالِية البُسِّ ويَعِن إِنْهُم أَنْ لُو السَّعِ فِهِم مُنْ طُونِلُهُ عِبْلِ إِذَامًا لِمُرْبُخْلِ عَلِيْهِمِ الْبُسْ عَلَيْهُ وَيَهِ إِذَا عُالْيُ مِي النَّمَانِ وَكَالُلَّاتِ الْالْمِنَ النَّعِرِ فَرَبُ وَكُولًا مِنْ لِدُ النَّارِ المنتَ وَاللَّارِ الصَّلَةُ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَنِا إِنَّاكُ النَّا عِنْدِ النَّجُرِ أَنْ يَوْمُوعُكُنَّهُ النَّهِ بِوْ وَالْحِيجَةِ إِنْ الْمُنْ الْمُنَا الْمِنْ الْمِي الْمُنْ الْمِنْ مُولِيْنِ مُنْ اللَّهُ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ وَلِعُهُمْ عُنْ مُتَوَالَتُهُابِ فَقَرْصَادُ مُؤَدُّوا وَالْحَالُ عَيْدُ فَلْيُ هِوْكُنَاكِ وَدْلِكَ اتَّلِيُّكِمَ آلَبُودَاوِي قَدْبِكُونِ فَالْحِيْنَ فَيَ النعروكيش وكبش وكالمان بيروكا الخازعة الكم فتدان يحفيل الاجتراف على الكالك الكور المراكبة الماض التعروب برُعِ ١ إنْ عُنْ ذَاجِ المَالَقَ لَكُومِ فَوَالْ وَلَهِمْ عَالْ الْعَالَى إِلَيْهِ يُؤِدًا وَإِ فَإِنْ يَكَا نُفُ كِلِدُ وَمِعُ الْفُنُولِ الْفَلِيظَدُ مِنَ الْرُوجِ وَالْفُود كِنْ الْمِلْ الْمُعْرِّلُونَ فَاذَاكُمْ الْمُلْحِينِ فِي الْمِنْ الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي أَمْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي مُعْلِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي مُعْلِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعِلِيلِيلِ لِلْمُعْرِيلِ فِي الْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فَالْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعِلِيلِ لِلْمُعْرِينِ فِي الْمُعْرِينِ فَالْمُعِلِيلِ لِلْمُعْرِينِ فَالْمُعِلِيلِ لِلْمُعْرِيلِ فَالْمُعِلِيلِ لِلْمُعْرِيلِ فِي الْمُعْلِيلِ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِيلِيلِ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِيلِ لِلْمُعِلِيلِ لِلْ بك المنول الحي والم من التعرب ألك الوقت والجاسفا

مِنْ الصَّدُفِ فِي إِنَّهُ النَّالْوَيْهِ وَالْجِلْمُ فَهُ فِي اللَّهِ الْبُسْرِ وَذَلِكُ أَتَّ الخرف بقوراه مقام الجدلنا وهزاالجيهان خرفه صل ويزالخوان ابُسُا اخْتَارِ الْحُرِّ الْحُرِّيْ فَهَا لَرِّنْ لِلْكِيرِ الْمُتَّالِمُ الْفُيْهَا فَالْجِلْد مِن الله النَّابَانِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ عَلَيْهِ مِنْ الْمِنْ الْمِزَاحِة مِنْ إِج وَطَابِ ورفاطان فالمواليث فالكوان القويمة الأان فكون الطِّيْعِهُ مُن دُخِتُ جَبْعِ مَامِيدِ مِنَ الشِّي الْمَالِي الْعَرَضِيلِ الْخُلِد وَقُرُونَ مِهِ البِهُ فِلْيُرِينِ فِي زِنْهِ لِأَزْلِكِلْهُ وَالبِرِنِيِّةِ ٱلصَّدُفُ أنْ بِمْ عِلْمِ عِلْمِ الْمُنْ النَّهُ وَإِنْ وَلَامِنْ لِمَاللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ ارْيَوْ هُ ازَّ جِلْعُ بِهِ مُو الْخَالِ وُ ذَلِكُ ازَّ الْإِنْدَافَ فِي كُلُّ وَاجِدِ مِزَالاَ عُصًا أَرْبِعِ فِي نَفْسِهِ فِهُ فَلِمِمَّا الْخُطَا وَيُوالْهُوْمِ الدِّينِ خُلِّهُ وَإِلْنَاكُتُكُ مِنْ الْمِيْلِ وَمَعْ فِي الْمُثَا فَعَدَا خُطُوا مِهِ الْمُثْمَ لمُنوَئِنُ مَا مُنَاكُ ارْبِعِ بِيُرَاطِ وَاحْدَابَ فِيلِمَا الْمَقَابِ الْمَقَابِ الْمُنْ يَبْجِلُ لَيُنْظُونِهِ النَّالِبِيرِ مَلِي يَثِي نَكُونَ فَالِمَا يَعْ يَكُونَ فَالْمَهُ رُغُاكَانَتَ الرُّلَالِلُوجُوْدُ الْأَنَّدِ ٱلْبَدْنَاعُ الْمِحُلَالِمُ لَا لَكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُ المِزْلِجِ البِيُّ عَنَّ تُرَوِّلُ عِلَيُّ المِزْلِجِ المنجُّود الازَيْدِ الْبُرْ فَأَمَّلُ إِنْ إِلَيْ ومؤان يزنب انت كفرالتم لأباتة الازعاد كابرتك بأندكان أولاك زاك لم بخرال عبرالبي والدبيه وزاك الوقت وَمَرِهِ لاَعْجَالُهُ بِودَادِئِلَا فإن كان بَرَهِ وَسِنه تَجِنْدُ

بابيا تولدك بدرية بؤداكبيم مناجران المرفها مُوَالِنِي بَكِوْنَ مَع مُنْهِ وَلَنْ أَوْالْعَرْهِ كَالْ بَدِيد بَكُونا سَعِولِيًّا العِزونكون عِرْفه دِفافًا خَفْيَد وَمَقَاصِله صَعِيْنَهُ حَفِيتُهُ وَبَهُ وَيَرْتُ مِصْنِفًا بِالرِدَا يَنِسَالَجِيرِ وَٱلْعَالِبِ عَبِلِي خلاق بنسند ولد الشباعة والجيز ويختش القير وليهكنون فَضُولَهُ فَنُولًا بُودَاوِتِهِ فَقِينَ الْوَجُوْهُ كُلَّا أَخْطَاحِيِّر مِزَالاَطِبَا مِنْ بَبِ أَنَّمُ مُحُوا الرَّالِيلِ الْمُ يُخْصُ الْاَهْجِهِ وَمَالُوا مِلْ الْعُمَامِ الْخُلِيَةِ مَا أَمِرُ وَالْمِالَّةِ فَعُمَّ الْحَالَةِ الْحُمْرَ الْحَالَةِ فَالْمُ وَلِمَ كَالْبِيِّكِ ظَوْالزَّاكِ إِنْ فَعَقِد لاعْجًا لَهُ فَالْبِيُّ مَرَايُكِ إِنَّ أمنيف مَنَا إِنْ مَا قُلْتَ عَلَيْهِمُ لِيهِ إِنْ الْمِيْرِ لِمُ الرِّيْنِ مِنْ الْمِيْرِ لِمُ الرِّيْنِ مِنْ الْمِيْنِ مُ أَفَظِعِ عِنْدَانْفِضَا فِحْرُه مِنْ ٱلْمِثَالَةُ التَّأْبِيَّهُ فَا فُولُ الله لما ذا والما الجاز إذا من عُلِيا عُضا المتورِّمَد مِعْ عَرِيمًا وْطُوْبَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُرَقُدُ النَّهُ النَّالْمُ اللَّهُ النَّالْمُ اللَّهُ اللَّ مَعْ الْحُرَانُ الْحِرَانُ مَعْ يَشْرِ فَقُطُ لَكِنَ فِالْحَالَ الْحُرَانُ مَعْ دُولُوْ لَهُ والسراب وفله ركطوبهة مرعضوم الاعضا هرويه مبثوله إ مَوَاضِعِ مِنْهُ مُوَقَلِ مِزَاحِهِ النِّي خِنْسَهِ حِبِّي لَصِيرًا رَبِدُرُسُكِ و ذُلِكُ أَنَّالِاعِضَا اللِّي نُتُورٌ مُرْمَرِ وَنِهَا مِنْ مِنْ أَجِ مُعْزَلِفَ لِأَنَّ

الذار باكال التي يُعَيْرُ الْمُؤَامُ إِلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ ائِضَامِتُ الْفُلْدُ مَنْ كَانَ قُلِنا وَمَعُ ذَاكَ انْضَا فَغَيْ لِمِوعِلِيُّ التنزيد من النعيد الفنة ل على غيرات بالط وتحديد و ذلك انَهُمْ مِنْ وَهُونَ إِذَا مُرْجِهِ الْأَعْضَا مِنَا بِسَبِهِ لِطَلِيْعِةِ الْفُنُولِ لِمُولِيّ وَنُهُا وَهُذَا الْمُرْائِينِ يُعِيمِ إِلْكُ لِيَّهُ لَكِيْدً وَتُدَعِبُ الْخُرَابُ مُعِلِّا الْمُدَالِمُ الْمُ العِصُوفَ فَاللَّهِي وَلَا بَكُونَ ذَلِكَ الْمِصُورُ طُنًا لَكِيَّهِ بِكُونَ الرِدُا صَرُفَةَ لِإِنَّ تُولِدُ ٱللَّهُ لَا يَكُونُ اللَّاعِ تَالِيرُدُولَا يُركُنُ بالمشرون رطبالإند فد مجنن بعوزيابها والباب الزي مِنْ عُلِطُوا قُدْ مَحْدَا لُوقُونَ عَلِيُوبِيهُولَهُ وَذَلِكَ الْمُمْ لَهُمُوا اتَّاللَّهُ إِنَّا بَتُولِدٌ مِنْ لَا طُعِمُ لَا مُنْ فَفِينَّ الْمَنْ فَلَيْنِ عِيمَالَ مَجُونَ الْبَنْ يَوْجَالِ بِزَالاَجْوَالِ إِذَا لَمُ مِنْوَعَلِي ٱلطَّوَامِ النَّكِ يَّنَا وَلَهُ صَاحِيهِ عَرْكَالُ وَلَكِ الطَّعِامِ يُوعِبُهِ مِطِّمًا أَنْكُمِلُ ٱلفَّ لَتَ بِيُوْلِهِ وَلَا يَنْهَ فِي أَنْ يَكِنُ وَضَلْهِ انْصَّا بَالِبِيَّا مِلْهُ فَانَّ مَنْ اللَّهِ مِنْذُاوًا لَ أَمْنَ الْمُيلِ إِلَّا لِيسْنِ وَالبَرْدُ اللَّهِ لَكُونَ فضُولهُ فضُولاً سؤدُاوِتهِ وَلَكِن كُون فضُولهُ فَضُولاً للفَرِّهِ وُمُنْ النَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ان جۇن بوداودا سِل أَنْ جُؤناتِان قَدْحَال فِهَا لَفَرَدُ حَالًا



رالله الحرارة الحرارة والمجتمع والله المرابع المرابع

الاختيارلك النجزاب كالمجزية منطبع كالفي لأسكا لحِّنِهَا بُودِبِ النَّهِ وَالدَّبِ وَالدَّبِ عَالَمُ فَامَّا الوَّاجِ الجُّ فِهَا بَنِّكُ كُلُّهَا مَانُونُ رُطُوبِ وَكُلُّ شَي رَاجُه كِالرَّطْبِ إِذَا ادْفِيْنِ الاعضا التي وخاله المنتفرة المقل التي يجود الماسج التي فيماييز الدفيتام المتشابهة الاجزا وأما تلك الدفتهام المُسَّتَ ابِهُ الاَجْزَا فَبلغ مِن بَعِللاَشْكِا الْجَانِ الطَّنَهُ مِن أَنْ يَعِقِمُا انَّهَا تُزْيْرِهَا رُطُوْبُهِ فَهُ ذَا هُوالْجُوِّ الْأَاتُ عَالَمُ الْمُؤْلِكُ عَلَا لِيهُ إِقَالَمُهُ الْبُرِهَانِ عَلَيْهِ اللَّهُ إِنَّ كِي إِنَّا لِهُ مِنْ فِهِ الْمُؤْمِدِ اللَّهُ الْبُرُعُاتِ مِّلْ خُلِكْ مُؤِلْ عَزَلَ حَبِّلْهِ هُنِهِ المُعَالَةُ وَحَتَّاجٍ مَعِ ذَلِكَ الْجُنَّا التِيابِعِ لَهُ أَنْ يُؤِنِّ وَيُونِي إِلَّهِ إِلَيْ يَعْتِهِ الْمُدُونِيةِ فَلِذَ لِكُ رَأَنْ أَنْ اوُجْنِ الْأَنْ وَإِذَا فَرَغْتُ مِنْ الْمِثَالَةُ السَّالِمُدُنَّ وَالْمِرْ الْمِثْلِمَ الْمُلْحِ وسُتُ بِن الرَّالْطُدِوالِمَا إِن وَالْكِانُ وَالْمَارِدِ وَالْفُودَ جَرِيْعِ مَا بنيئر وغليها فاق فالبع مقاله بإجرهك يؤالزلج المخلف فَانَا عِندَ ذَلَكَ تَحُونَ قَرَاسِكُ مَلْنَا جَبُعُ مُولِنا عِن الْمِنْ وَالْمِنْ الْمِنْ وَالْمِنْ مِنْ ذِلْكُ مُعَاوِنا لَبُنِيت بِالسِيرَة عَلِي طَبِي الجُسُلَةِ لِلِمُوفِ فِي عُمَالِمُنَا لَوَالنَّابِيْدُ مِنْ تَابِخَالِبُوْسِ بِلَغُ عَالِمِ عِلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَوْ المِنْلِحِ تُرْحِدُ خِبُونَ الْرِيْخِةِ فَالْحِدِيْمِ أَصَالِمُ الْعَرِيْمِيْمِ الْمَالِمِيْنِيْمِيْهِ الْمُلْكِيْنِيِّ الله وذالع خ

الدُّهُ عَلَى اللهُ الله الموى والتاروالالون والماة الأون الماقالة والماقة المرافقة بالمبؤل الأاتك في الانتاك لها المالية المالية والمرابعة الاستخاف ومُقَالَ ذَلِكَ عِنْ يَجْمَعُ الْحُثُرُ وبِيَعْمِنُ الْمُلْ وَأَعُلَا الْمُلْ وَإِنَّا مُلْ الوجند الأؤل فأفل الوخوالئ فالسبا ألثن أنذ بالفوة عملن الذُهُ مَاكُ مُلَائِدِهِ مِنْ لَنَّا مِنْ لِي الْجَارِ الرَّخَانِي مَنْ أَمِيْدِ الْجَارِ الرَّخَانِي مَا فَ مُلْمِيدِ الْحَارِ الدِّخَانِي مَنْ أَمْرِ الرَّخِيدِ الجازال الماب الدّ مواللُّورُ وَمُرْبِعًا لَهِ فَيْ يُوالْكِ فِي الْمُعَالِدُ الْمُوالْفُونَ لِغَرِق فِمِا لَيْهُ وَيُوْلِ الْفِي الْفِي حِوْمَ عَلَى ظَيْمِ الْمُوْمِ طِلِ الْ مَوْل قَابِلِ الدِنجِ مِهِ إِلْكُ ٱلْتَأْزِد إِذَا الْبِيَعْ لَمِ التَّابِ ٱلْجِينِ الليراني بَرُندُ بِالْجِرُن لِلْمِ الْفُوةِ الْمِي خُصَّدُ فَهِن الْوَجُوْدِ يَعُالَ فِي النَّيْنَ أَنْهُ بَارِد لِالنَّوْدُ أَوْجُإِدْ الْوَيْلِيرِ لَوْرَطْتِ وَلِلْوَا حِب عَلْ إِذَا قُلْنَا رِدَا قُلْنَا لِمُ الْمُنْ الْمُؤْلِدُ فِي اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ العَافِرَةِ كِلِهِ الْحُندُينِ أَدْعِ ٱلْهُوَدُق أَوْ إِلْ اللَّهِ اللَّهُ كِأَلَّ أوُفُكُ الْمِيْرِ الْوِجِي السَّيْكِيَّانِ أَوْنِيَّةِ الْبِيرُوْجِ الْوَجِيِّ الْخَيَالِيِّ اوَ فِلِ لَعْظَامِهِ أَنْفُهُ الْإِدْ عَلْقُولُنا كِلَّا لِيَجْوِدِ الْغِيْفُولُمُا مَا الْمِحْدِدِ الْغِيْفُولُمُا ام قُولنا ذُلِكَ فِهَا دَاخِلَ فِي وَجِهِ اخْلُ رَسَنتِ بَعِدُ فَالْ لَقِيرُ وَالْفَفَرُ والزائيج والخج والرتب والإنف اتما بقال بيكالتها خاصالهوك

يِلِكُ الْحَالِدُونَةُ وَلِذَلِكَ نَعُولَةٍ جَيْعٍ هَنِهِ الْمُشْرَا النَّهَا بِالْفُورَةِ كَوْالْمُوْلُ وَدُلِكُ النَّالْمِيْلُ فَوَالْمُرْتُنَّامِ فَالْمُلْكِيِّ فَالْمَالِكِيُّ الهي بالفود فالمرغة تركامرومن مجدان كون دكاند المرتبي مُشْتَعِد لِاَ يَحُونِ الأَانَةُ لَمْ يُحُونِ يَعِد بِإِكَالِ التَّي نُوسَفِ بِهَا وَلَاكُ الْأَلْقِلْ لَالْوَلْوُدُ لَيْنَ مُوبِعِنَا لِمِقًا لَحِنْ مُنْ مِ إِنْ كُونَ كَذَلِكُ وَالْجِرُو الْمُولُودُ لَنْبَرُ فَوْبَعِيدُ صَنُودُ ذَا إِذْ كَانِ عِجْدُلًا مِيْ وَانْمَا لِبُهِي كَذَلِكِ بِاللَّهُ يَعِيرِ أَنْ مُرازِيْ مِيدِ فَافْلِي هَافِ اللَّهِ الأشَا مِإِنهُ اللَّهُ إِلْهُورُ النَّكِ عَلِيْعِتُهُ مِي الْمِثْلُفُهُ عَالِيهُ المنطقة عالمناك أخابة وتعرفنا أكالم المناق فيعبد المالية مَاسِولِدُولافرق مَنْ إِنْ عَلَاكُ مَالَّةٌ قُرِيْكِهِ أَوْمَلاعِهِ الْحُلْصَةِ وذُلِكُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ فِي اللَّهُ اللَّهُ المُّ النُّولَ اللَّهُ النَّو النُّولَ المُّوالنُّولَ المُناتِ الذكا يخياج أزبتوك طعبنة وتنزل كإدك استخاله الحركال أَنْ يَغُولُ مِنْ الدَم أَنْ يَهُمُ بِالفُوْهِ مِنْ إِلَهُ المَّاجِئُ جَيِّى عِبُولِ مِنْ مُ إِلَى قُلْ إِلَى خُلِابُ عُلِابُ عُلِلهِ وَإِمَّا الطَّهُ اللَّهِ قَدْلُهُ عَمْ عِ الْجِن فُلِينَ تَعْزَالِ فِيهِ أَنْهُمُاكَ قُنْ لِهِ الْجُولُ فَيْ الْمُعْلِقَالُهُمْ الْمُعْلَمُ انه ما ف المنتبي في المام والمومن والأبيل المنافي المنافية وَ ذَاكِ اللَّهُ عِنْهَا جِنَّ عِنْ يَعِنُ مِنْهَا لِمَ إِلَىٰكُ مُنَاسِّجُ الْأَتْ اللَّهُ

والقاالاسكا آلتي مَرَاهَا نُجِز أَبُواننا فَجَعِهَا بِجُدُلِ إِنَّ النَّارِّ بِهُرْعِه وَقُلْ مُعَوِّلُ قُومُ حَبْفُ لَا يَظْهُوْ لَنَاجِرَا زُبِهَا إِذَا لَا يَتْنَا وَلَبْتُ أَدْرِي لِمُ مُؤْلُونَ هَذَا وَدُ إِلَّ أَنَّا لَوْكُنَّا نِفُولَ فِي كُلِّ وَاحِدِمْ هِنُوا الاسْبَا الَّتِي وَصُفْنَا أَنْدُجًا رَّالِفَعُلُ فَأَنْهُ قَرْصَادُ كَادَاوْفُعَ لَكَانُ مِنْ لَعِبَ أَنْ يَحُونِاذَا لَهُمَا هَالْاَجُرِهِ كَا جَارُه فَامَا [ذَاكُنَّا نَفُول لِهَا جَارُه بِالْقِوْم مِنْ فِبُلِللَّهُ يُمُكِن رنيها أن صُرْرِجا دُوبِ بِرَعِهُ فَانْسُ مِنَ الْعِبِ الْأَبْلُونَ عَدِيالِجَالِ التِي سَخِن مَعَها اللَّهِ مِن لِمَا فَكُمَّا انَّهُ لاَ بَهِ إِلَّنَّا رَهَا عَلَبْ المُولِيَّةِ وَمُدُّ عِنْ الْخِيْنِ فِي الْمُولِيَّةِ الْمُؤْلِينَ فِي الْمُؤْلِينِ اللَّهِ عِنْ الْمُؤْلِينِ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ حَنْ لِكُ لَا يَهِي أَجُنَا لَلِي أَرُوا لَيْ فِي أَمِالِكُ فِوَالِثُنْ وَزَلَ مَهْجَيلِ وَسَخْتِر مِنْهَا وَدُلِكُ اثَّ الوجْهِ الْهَيْ مِرْسَجْنُ مَ يَصْطِي بِالنَّازِ أَوْسَخُن مِنَ السَّيْرِ غَيْرِ ٱلوَجْهِ الذَّي بِهِ سَجُن مِن كُلِّ واجد من هذه الأدويه ودلك الرّالنّار والشميركان البعل فَامَّا الْكُدُوبِيهِ فَلْنِي شَيْعِ مِنْهَا جَازًا بِالْعَجْلِ فَلْسِي يَحْفِي إِذًا أَن تُعِنْ الْبُوانْ لَا دُوْلُ أَنْ مِيرِ الْمِعْلِيْ وَالْمَا عُرْجِ الْمِالْفِوْلِينَ عُنِيلِ مَا اللَّهُ الْحُمَا عِنْ اللَّهِ الْعُصْلِ الْمِالِيسِ لَكِ طَبِيعِهِ اللَّالْمِ وَالنَّالِ وكذ لك الخبيك الزد في الدان الماكن الخبية أحق

لِانْهَا تُصَرِّحًا وَ بِالْعِلِ مِالْمُونِ الْبَعِي وَذَلَكِ النَّالَتُ عُلُحَتُي صَبِر لهيئا بإفهرع مائيكون فإذاا دنؤت من بالناانيخة كالبخافاتينا يَدِعُ إِنهُ البَّانِ فَايَّنَا الْعَلْقُطَارُو الزَّاجِ وَٱلْحَرُلُ وَالبُورُو وَالْحَرَجِ وَالْمِرُوالْفُينِطِ وَٱلْوَاوِقِ قَوْجًا فَاتَّهَا إِذَا آدْنِتَ مِنْ لَهُمَا نِنَا مِالَ انَّهَا نِخِنهُا وَمِنِهَا مُأْرِيخِنهَا الْحُتُن وَمِنهَا مَا نِخِنْهَا احْتُل الأاتة البير من الله ال تلقب ومن كالعلم الني مالفق النِّرِ اقتصَرُ واعلَى النظريِّدِ هُوهِ الوَّاحِدُ أَن عِزْ النَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّجُ وَالنَّبُ وَالنَّالِمُ اللَّهِ اُولائلِهُد بِرُبُعًا وَقَدْكَانَيْعِي لَمُ الْلِأَمْتُ وَاعَلَى هَنِهِ دُوْنَ أَن يَنظُونًا مُعُ ذِلْكُ عُلِيضَعِ الشَّحْجَةُ مِن عِلَا الْمُكْبِرَقِيلَ ازَّاللَّهِيْبُ الْبُرْضُو الْفُلِي انْسُحُوْنَا كُلِّ بْزَلِكُوْلُونَا الْمِيْبُ مُؤِوْرَادُا الْبُهُ اللَّهُ وَيُوجِمْ مُولِي كِالنَّارُ وَالْمُنِينُ مَكُول إِذَا أَبْيِّ الْرُضْ أَوْجَهُمْ اللَّهِ لِكَالْكَارِ وَكَانُالْهُمَا مِنْ لِكَالَّالِهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ هُذَا الْمُوْمِعُ فَذَكَا ذَاتُهُ مُسْتَعِلَمُ مُسْتَقَى مُوَافِقَ يَعْضِهُ لِعُضِرَبِ بيع الوجود وزلك النازى تجيع الأذوم التي معتمل بمعلم لِيهِ النَّارِ إِذَا لَهُنِّتُ كَانَهَا نَعْنَى أَنْ إِنَّا الْإِنَّا الْإِنَّا الْإِنَّا الْإِنَّا الْإِنَّا الْمُؤْنِثُونَ الأُسْيًا عُلِيظًا جَرِي لَغ مِن عَلِظُهِ أَلاَّ مِثْ لَهِ ٱلْمِن جَرَّى مُكَافِله وَيُنْلُعُ وَلِيَا الْمُعْرِينِ فَالْالْسَرِينِ وَعِيَانِا فِي كَالْادُو اللَّهِ

العُصُوالَةُ مَنْ كَانَ لَذِنْ ٱلرَّدِ الْمُرْجَةُ مَعُوطِ الدَّفَا فِيهُ الْمُحَلِّطُ وَالْوَالْمِ اللهُ اللهِ مِنْدِ النَّيْدِ فَالْكِوَالْ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا وَذَلِكُ اثَّلِيزُمِنهُ وَلَوْكَانَ اتَّلَ فَلِيلُهُ إِذَا أَيْتُ اذَا لَكِنَّا لَهُ الْ الْمَاكِ الْمُرَادِةُ مُنْهِي مُعِينُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كالمناخ واللائب الديم والتنويزاذا أشتك فظوف آه فنكه مِنْهُ كَانْ وَلُونِيْ يُرْجِلُهُ وَ لِكَ الْكُ مُكُلِلَّا رَبُّهُ عِينَةِ مِلْكُ النكاف المارعة وغفران ويتاجد الماثار الاوكيكل فاجيم الاشكا التي مي المتودخان فليس الجارة بعداد كليتي أَعْلَى عِلَيْهِ مِنَ لَا بَرُو إِلَا اللَّهُ قُرْبُ مِنْ أَنْ تُعْلِيهِ فَأَمَّا لِمُثَلَّحَ لَكُم المعودة ينبرة مرخالج جني خلب وانقااكني يو مند المُؤْدُنُهُ بِالدَّلْكُ وَزُمُّا اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْدُمُ وَالتَّأَرِّ الْمُؤْدُمُ وَالتَّالِي وَلَيْمًا اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمًا وَالسَّالِي وَلَمْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ اللَّهِ وَلَيْمًا وَاللَّهِ وَلَيْمًا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْمًا وَاللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمُ وَلَمْ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمُ وَلَيْمًا وَاللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمُ وَلَيْمًا وَاللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهِ وَلَيْمًا وَاللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ وَلَمْ لِللَّهُ اللَّهِ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَلَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُؤْلِقُ لَا اللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلَّ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلَّالِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لَلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلّالِيلُلَّالِيلُولُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّلَّ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلْلَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ للللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْلَّهُ لِلللَّالِلَّاللَّالِيلُولُ لِلللَّهُ لِلللَّلْلِلْلِلْلِلْلَّهُ لِلْلَّهُ لِللَّالِلَّهِ ل الأُخْبِيامِ التَّرِينِ وَطَيِّعِتُها جَارَه بَعِدَ انْ لِقَالْ فَلَيْن بِعِبُ أَنْ تُكُون عَجْل الأشُرُاحِين الوَاسِكُ مِنْ فَا لَهُ أَن يُحَيِّنها وَيَحْفِهَا بِفَجِلِ ذَلِكُ عُو مُنَّهُ أَظُولُ وَذَلِكِ إِنَّالِاشًا الْحُيْمُونَا مِنَالَتُكَارُ الضَّا بَعْضَهُ الشُّبْحُلِ بَيْنِيعًا مِثَلَ الْعُنْبِلَةِ وَالْحَشْبُهِ الدُّقِيقَةِ مِنْجَتُبُ الفنوبر الديم والغيب الديقة وكيت إن ريحاوراك مُنْ عُلُونِالُهُ لِرَجْ مُنْ فِي الْكُنْسُهُ الْرَّعْلِيهِ اللَّاوَلِي الْرَعْلِيمُ اللَّمْ

وَاصْعَرُسْتِكُ لِنَسْرِعِهِ إِلَى لِنَارِ وَمِلْكَ أَرْمِنْدُ ارْحَابِ وَالْمِرْفَايَّةُ يَتَاجِ الْمِنْ مِنَ الرَّمَانَ أَطُولَ فَلْسَ بِعَدَ إِنْ مُحُولًا لاَدُولِهُ النِفَا عِيَّاجِ فِي نَصِيرٌ كَارُهِ أَنْ فَيْمِ أَوَّلًا إِلَا مِنَا مِعَادًا لِمُاف مْ للْغُ الْمُرْفُقُ مِنْ الْمُندِ وَلُونَتِيزَةَ قَالَ أَنَدْتِ أَنْ يَظْهُراك مِنْهُا الْحِرَارُهِ مِنْ قُبْلِ إِنْ مِنْهِمُ الدُّلَا إِلْحَارِمِ عَالَ مِنْ مِنَالَ العُيْمَ الْمُنتُ يِكَ اللَّهِ عَرَانَيْتِ عَلَيْمًا ذَا مُؤلَّ الْمِمْ الْحِيارَ بِالْغُوَّهُ وَدُلِكُ أَنِّيلُ أَلْ تُرِيدِ مُتَهَا عِلْيَاتُهَا جَازَدِ بِالْمِعِلْ وَلَيْبُ دُلِك السَّالِعِيْب انْ يُحُون الأدُوبِهِ عِبَّلْج اقَالاً انْ يُحْفَى جَبَّ نعُود فُشِيِّز وَذَاكِ إِنَّ هِنَا قَد بُوجُدِئِهُ الْمَالِ النِّي مُثْلَثُ إِنْ مِنْ الْحِطْبِ وَذَلِكُ انْ لَلْجُطِبُ الْمُالِحِفُطُ النَازِ التِّي فَالْشُونَت عِلْى الانْطِفَا وُسِيْبِهَ ابْعِدَ أَنْ سَجْنَ أَوْلاَجِنَا فَلَبِيَ عَبْدِهُ أَنْ كَيْلُونُ مُعْفِرُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال حُمَّا سَّبَعِل لِمَازلِ فَلْ مُلْكِمُ الرَّلِ مُلْ الْمُعَالِمُ الْمُخْلِلْ الْ عُدِد الْمُدَن فَدَعَكُ عِلْمُ الْمِرْدُ فَتُرْتُ عِلْمُ الْمُودِ فَتُرْتُ عِلْمُ مِعْضَافِ الإدور بعد النج قه اوس فعي جنه لرين البيَّهُ وَلِدَاكِ وَلاَ بِلُ الْأَعْضُا الِّي فَدَغَلَبُ عِلْمُهَا الْبُرُدِيهِ فِي الْأَدُونِ وَيُتَالِّغ بِدِ الدِّكَ لِلنَّزِلْجِنَاهِمَا لِنُهِ لِلجَّارَةِ بِاللَّهِ الدُّولَافَ وَالْاَفْرِيلَ فِي

نيه انتَسَنَتُه بِالبِرُ الْحَتَىٰ فَيَنْ خِي أَنْ بَحُورُ لِكُمُ الدِفِمُ الرَّحُلُةِ حَوْمَرُ الْعَادِي وَمْنَ خُلْهُ حَوْمَرُ الْمُعْتَمِي مُثَارِّكُ مَا وُمُثَالِعِهُ والإخلاف فيهذل ألبك انصاع الأفل والأختر أسربالبينار وَذَاكُ ازَّ بِعَمِ الْاَشْيَا اَشَدْ مُؤَافِقَد وَمُنَابِعُهُ النَّيْ الْمُتَلَكِ اللَّهِ بِهَا وَبِجْفَهَا أُولَوْ وَافْتُه وَيُشَا بِهِ فَعِنِ مِنْ إِلَّ أَنْ فَكُونَ مِنْ تِلْكُ يُخِتَاجِ الْحَالِ الشَّدَّ وَأَلْمُولَ فَيْ وَتُحُونُ هُونَ مُخْتَاجِ لَيْكَ عِمُلِ أَضْجُفُ وَالْعَالَمِ قَعَ يُحُونِ مُ الْحِبَاجِ فِي الْمُعَاجِ الْ مُنْمُ اقُلُ وَكِيْنَ مُحُمُ الْحُنْرِيِّةِ الْحِالِي مَنْمُ اكْفُرْ مِنْ لَهِي عِنَاجِ إِلَيْهِ كِمَ آلْ نَزِيرُ وَالنَّهِ عِينَاجِ مِزَالا حِالَةُ الْإِلْقَالَهُ الْحَيْرُ ولذلك مادت تعتدو ومعوى والبيع الأوقات ولكون يَنْغِ إِنْ لِمَعْ مِنَا النِّيا الاَتَ الْمُضْمِ الْمُعْلِينَ وَالْحَيْدِ وَالْعِنْ وَلَا الْعِنْ وَقَ لإنكام عُزِ عَالَيْ فِي وَالْمِن إِذَا لِمَا الْمُوالِمُ اللَّهُ مَا مُعَامِد مِنْ اللَّهِ اللَّهُ المُعَامِد مِنْ اللَّهُ المُوالِدُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُعَامِد مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنا مُعَامِد مِنْ اللَّهُ مُنا مُعَامِد مِنْ اللَّهُ مُنا مُعَامِد مُنا اللَّهُ مُنا مُنافِق مُنا مُعَامِد مُنافِق مُنا مُنافِق م الاعضا فأمَّا دُونَ أَنْ عُنْ الله بِعِيالُه عِدِهِ الْالاَتِ فَأَنْ عُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْالاَتِ فَأَنْ عُنْكِ ٱنْ يَكُونَ فِهُا لِمُنالِّحِيَّانَ وَإِزْلَيْثِ الْمَيَّالِكُلِّهُ وَاللَّيْلِكُلَّة مُمَا سِالْلِكُنِ مِن رَا وَاحْرَى إِنْ لَا تَعْدُواْلِينَ إِنْكُ فَالْلِكُنِ إِنْكُ فَالْلِكُونِ فِي من البراوالبون إوالتلوط المشالي المؤسسة والبرن كُلْحِهُ فِي أَعْزِبُهُ وَامَّا بِتَا يِبْ الْاَسْكِا كُفَّا الْمِالْ

التَّيْ سُبُقُهِم المُهُانِ عَلَيْهِ فِي حِتَّانِهَا فِالْقُوكُ لِلْطَيْعِيَّهُ وَجُزَالُانِ عَلَى الْصَعِدُ وَصَعِلَ لِلدِينَ الدِيدِ وَمَا تَجْنَ فَرَصِهِ وَهُوالنَّهِ كَ لْجِيْم بِاللَّهِ بِيَّامِ أَنَّهِ قَوِي وَلْجِينِهَا الْجَاذِبُهِ لِللَّهِ الْمِثَاكِلَة وَالاَخْنُ فُقِيٌّ مَا يُحِدُ لِذَلِكَ النَّيْ كَالْكِالْدِ الْفُقَ الْمُعِينُ وَالْرَابِيهِ ٱلْفُودَ ٱلنَافِيهُ لَمَا خَالْفُدُ وَنَافِرُهُ وَالْفِيهِ الْفُوكِ لَمَّا هِي جُلُةُ جُوْمُرِكُمْ وَلَحْدُ مِزَالُاخِيَا وَالنِّي يَزَعَ أَنَّهُ مُزُوْحُ مِزْلَانِ وآلبا دِدواً لرَطْب قَالِنامِ ظَاذَا لَجَالِ كَجَيْم الْمُعْ الْمُؤْكِنَةُ وَسُعْهُ بِكُنْ بِيَّةٍ وَالْحِهُ مِزَاكَ بُنَّاتِ التَّيْ يُحِوْدُهُ الْخُالِكُفَّاتِ كَانَت فَلْ إِنْ مِنْهِ فِي أَنْ مُولَا أَرْجُهُ مَا تَحُمُلُهُ جُولُولُهُ تَفْعُلْ فِي ذَاكُ الْوَقْتُ وَلَا أَنَّه عَينَ أَنْ يُنْ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلنِّيُ النِّي يَنْ مُرِاللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولُولُولِلْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال عِلْهُ فَإِنْ عَاسًا جَالتُه للنَّيُ النَّي عِبِلهِ عِلْ لِيهِ الاولِي أَعِبْ فِي الذي تَعْفِله عِلْهُ جُرْمُوه كَانِّهُ جِلِ الثَّيْعِيلِه مِرَاتِه وَتَعْبَغِيلِكُمُ النَّيْلُ استخال مند فَانَ الاعْدِوَ النَّهِ صُوَّسَتُمَّا عُمْرِ السَّنْ فِهِ النَّامِنَ النَّادِي بالمعتبي يحقي عثير مثلة واذقلا فأنكنا عزا فنبنج لأتشينا نفطيقاك مِن وَاللَّهِ مِن مَول النَّكُلُ وَلحِدم لَلْ إِن الْعَلَى عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ الأغْزيد والغزا الملاوم الحال واجدم الأبكان فوالنئ الذيك

الجراة وكازبالغرب ولك ألفاحة بخادان لفافة حَنْب مُنْ فَلِي الْفُرْبِ بِرَا بَيْخَ حَبِّيرٌ فَأَخَا كَانُ وَيَعْلِقُ الْعَبْدِ وَفَع مُعَامِ النَّمْيْرِ مِعُودٌ عَلَى ذَلِكِ اللَّهِ وَالْحَنَّ فَالْمُلْكِ اللَّهِ والمنب النوطان مطالبا على وَمُؤَمِّلُ المُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا قرب من الك المحرّة وصائت الما منظيت بالليخ منذقيب بِهُوْعِهُ وَبِهِا لَا زَحَةً بَلَغَت الْمُنْهَمْ الْدِينُ فَلَ الْمَنْ اللَّهِ نِهِ مَقِفَ ٱلْمِنْ سَجُتَ فِي لَيْتَ كُلِّي بِيْرَعِهُ وَعُلِي فَاللَّاللَّالِ أبضا زعموا أتائ مسدر لحزق فرالجولا مرازاع تقدوت كَلْتُهِبْ بِيرِنْعُا الْصُونَ وَالمُنَافَدِ وَالْعُلْنِ وَالْحِيرَالُ لِنَحْوِ ه وَكُلُّهُ الْحُانُ عِلْيُ مِنْ الْمِينِ مِنْ الْمِينِي وَالرَّوْ خَاوُهُ وَفَرْ مِيكُونَ اللهب من بالحجار اذاحاك موسما بعنا وخاصه ال لْتُرْعَلْيُهَا مَا لِمُدِيرِيًّا وَعِلْ مَثَلَ المُحْبِهِ كَانْ وَالْمِدَا فَانْ حَبِّعُ مَا يُطِلِّنِ عِلِيهِ وَإِلَّ الدَّوَالمُّ كَالِمُ الدِّوالمُّ كَالمُهَا إِذَا لَقِيمَتُهُ جَوَانِ وَذُلَّالِمُوا إِمَّا يُعِنَّذُ مِنْ لَكِ مِنْ وَلَاتِيرِ الرَّطِبِ وَقُدْ كَانَ لِهِنَا رَجُلٌ يُوهِم انْهُ مَرِيلِ وَاعْمِيا فَطِهِي مَلِمًا فُرِيْدِجُهِ بِتَعْرَفِهِ إِنَّاهُ مِرْعَالِيلِ وكازَلَف مُعُرِّبُ ذَلِكَ البَرْلِيرِ إِذَا الرَّادِ انْ مَرْجُمِهِ مِن جُرُّومِتُدُ حَانَ ذَلِكَ عَامِلِهِ وَتَلَكُ الْجَرْعِي الْمُعْرِبِ مُلْكِ الْمُعْرِبِ مُلْكِ

ادُّوبِهِ وَكَمِيْعِهِ الاَدْوِيهِ الصَّاعِنَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ صَرَيْنِ وَذَالِالْ بَعَس الأذ ويدسو في كالبالتي لمست ومي عايمًا ويقل البن وتجليك المجهد المريخ المركز الأطع وهن الأدويد لاعباله ومنوم مُفْسِّدُهُ لِطَيْعِهُ ٱلْحِيْوَانِ وَيَعِضُهَا لِنَالِحِزُ لِلْأَنْ لِلسِّعِيالَهُمُّ مُ الْحُونِينُودُ وَالْجِيفُونِيةِ وَالْعَبُودِ فَيْعِفُونَ الْمُنْادِ مُ يَعِوْدِ فَيَعْفُلُ ٱلْبُدُلُ بِغِنْوْسَهَا وَمَنْفِينُهُ بِمُسَادِهَا وَهُنَّهِ اثْمَنَّا ذَاخِلَةٌ وَجَنَّ التَّهُومِ وبزالاد فيه مع مُدُينًا لِمِنْ مِن مِن الْحُرْسُةِ وَمِنْهُ عَلَى الْمِنْ خَرَانُ وَلاَ بَعْوْدِ عَلِيْهِ مِنْ مِكْوَفِهِ وَمِثَالِادُ وبِيصِيْفَ أَحْتُ دُابِعِ يَنْفُولِ وَأَلِينَ وَيُغَوِلِ اللَّهِ لَيْنَ الْمِنْ فَيْ يَعِلُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَجْ مِنْكُ بِالدرنَ مِن الما وقرالنام في الدومية الدومية بكون قاجم بيكاأل بكون كلكا بحكم الذوا وجكم العنكا ومُاهُونِعُبُ النِّوْنِ يَعْفِي الادُونِيهِ عِنْ اللهُ وَيُهِ عِنْ اللهُ وَيُعْفِي الْمُونِيةِ اللهُ يُزْدِج عُرُطْ فِي مُعْرِقَةً إِنْهِ عَالِمُ الْعُدِعَةُ الْقُرْمُ كِاللَّهُ الْمُعْتَافِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَافِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَافِقُولُ اللَّهُ الْمُعْتَافِقُولُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ حتين مزالاسالكافه عزالين عريفاالجزي مرداك أَنْ سِيًا اجِيرُ وَبِمِدِ شِيْدَ مُوسِهَا مِن لِأَدِ اسْيَا عَلَى لَا الوجْدُوذَاكِ اللهُ قَرْجًا زُجَةً فِي ذَلِكُ المِيْتِ بِالْحِنْ بِالْحَامِ وَكَانَ ذَلِكَ الْمِيْ فرنجن وعف وكال برنع وندخار وكال ليد وجه شديد

المُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ اللَّهِ ا وُبُدُوْهُ فَا يِنْدُمْنِي بُرِدِعَلَ البِينِ اعْتَلِيدُكُ فِيْهِ بِرَدُا الدِيِّ الاانها بُعَدُمْ وَالنَّالِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الاطمع مدادًا تعمل في علم المنظمة المن مرخة الزيني كخبران ويعز للجوان فتقل درد الجيؤان العكعام عَوْلِنَهُ عَنَا مُ لَمِ مُؤَعِلِيهِ ٱلدِن حَقِي فِهِ رَهُ وَيُسْتَعُهِ بِهِ كَانَ دُلِكُ الدَمْ اللِّي قُالَة بِقَرَاط حِيزٌ قَالَ اللَّهُ قَريكِ وَالْعَلَا الدِّمْ ولا ركي والعنول و ولا المال العنال المال على المن الما كالمالة كَفُّ ذِلِكَ بِفِرُاطِ فَعَالَ إِنَّ مِزَالِعِزَاللَّهُ كُلِّهِ فِي يَعْزَا وَمِنْ مُاهُو شَبْهُ بِالْحِنَّا وَمِنْ المِينَافُ بِالْجَالِلِّي تَلْمُعْلَا وَهُعُ وَالصَّلَّ بالبدن والنبي فوعلى للنهناف بقاال ندع فلكاغل المعبيقة وهذا الغذا لأعياله بغز البزالة بغيه يعرفاتنا الغؤال العظان مِزَالِعَنَا فَلَيْرِينِهُا وَاحِدِيْفِ لَدُلِكُ مِنْ فَالْأَنْدُ لَيْنُ فَإِجِد بنها غذا بالمقيقة اكتراح لعاشيه بالغذا والاخريجان عِوالمَيْنَاكُ وَلِذَاكُ مَازَاكُنْ لَيُ يَغِيزُ ٱلْيُزِكَاكِ الْحَالَاكُ بِت لأبلهب الناز كائبا غلق إذا لرمن افزب الدغبيب التي تعنديم النار والوسالم المجتك الصيت على بنات فالضغيف فالم

مِنْ فِلْهِمَا لَرُ يَعْبِ عِلْ كَانْ كِيْنَ فَجْعِ هَنِهِ الادويهِ أَسِّ عَجْدُ خَانَ عِلَى الْحَمَالِ الْحَيْنَةُ الْمِ عَالِمُ الْمُرْتِ مِنَا لِلْأِنْ مِنَا لِحِرَانُ وَلِدَلِكَ مُقَالِ انْهَاجَانَ بِالْفُوَّةُ وَلَيْرَجِهِ هَزَهِ الْأَسْبَا ٱلجَّ ذَكُرُنَا موجع شك والاعوبير وليتراكشان اشزال الترك موضع شاكالا عُوِيصِ لِمِصَارُ ادُاسُوبِ البِّنِي البِئن النِّيَا الْالسَّرِيْلِ فَاذَا المَيْرِيْدِ انُ لَعِيْ الْحِلد مِنْ الْهِ أَنْ الْمِنْ لَلْمُ عَنْدُ مُنْ اللَّهِ اللّ إيخانه البرن عُلِياكُ دو إكار اكته المَّالْبِخ وَالْبِرْ عَلَى عَلا اللهِ مُلاع لَهُ قَالَة كُمَّا إِذُ الموادِ الموادِيَّةِ لِلنَّارِ مُنْ مَنْ الْكَارِ وَفُهُما كذلك مُلك مُكانعنا مُلاَعًا مُقاجِلًا لِإِنْدِانَ لِيَعْ وَالْطَيْعِ جَانَ فَأَيْنَهُ مُوَنِهَا لِانْجَالَهُ وَمُجَلِّجَرَانُ الْفِرِزِيُّهُ ٱلْمُحْفِّهُمَا جَيْرِ وَهَذَا النَّهُ عِلْمُ لِكِثِلِ عَلَا ﴿ وَالْمَا الْمُرْفَعَتُهَا مِرْعَدُ الا بِرُّ الْمِدُوكِ مُا مُخْفِرً المَّيْمِ الرَّيْمِ مِن خَسْبِ الْصَنُوبَةِ وَالْفَعْلِ وَالمَشَاقَةُ وَالزَّفْءِ مِن مُرْعِبُةِ الإِسْجِيالِدِ مِزَالِتَارِّ وَالْالْإِرْمِ هُذَا المِثَالَ بِهِنِهِ اعْنِي النَّارْدَالُدُ تَعْقُوالْمِرْ الْحِظِ ٱلْمَانِ فَأَنَّ الْحِلْبِ الرَطب غِنَا النَّارُ وَلَكِن لُهُرَيضِيرَ عَدَاهُ لِلنَّارُّ عِلْيَا لِكَارُ عِلْمَالِ حيرًا مَا يُلْوَعَلَ النَّارِ فُعِ فِينَهُا وَخَاصَد إِنَ انْضَعِيثُهُ اللَّهُ اللَّهُ وتكادالنار الميتهنة وكذلك ابساع أبدان ليوان كاكان

وَاسْعَالَتِهُا اللَّهُ مِنْ الْجِرْوَقُ وَمِنْهُا النَّهَالِّشِي كُلْتُ فِي مُعْوَلًا حِد لَكُومُنا مَعِيم مِن عِلَا كَتَبِي حِثْي مَنْ مِن فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فَلِينَ فِي المِن فَلِينَ فِي المِن المِن المِن المِن فِي المِن الْهَا خَالِطِ أَيْلِكُ الْحَيْنِينُ وَخُالِطِ أَيْنَ الْمُلْمِدُ التَّي تَاوَاحِمُا وسنها ازابه مناسها ومرير فاسكون فيعمه بتي سنته بالمك مًا هُونِهَا أَلِزُم مُوَّافِق لَهُ وَأَمَّا الشُّؤُ لِلهَ فَالْحُرُمِفِ مِنْهَا فَكُنْجَ إِلْمِرَالِ وَالْمِلِ وَٱلْعِرْقِ فُلِهِ فِالْمِيْابِ كُلَّهَا حَارَالْفِي النِّي عَنْجِ رِخًا بِحَ إِذَا الْحَلِّ لَا مِتْحِ إِذَا الْحَلِّ لَا مِتْحِ إِلَّالُهُ الْحُالُ وَالْمِنْ الْإِنْ إِنْ فِيهُ الْعُطَالِيَّةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ الْمُعَالِّيْ انع بَغُطُ الأعْمُ الْبَالْمُ مِن أَنْ الْمُناصُّرُة مِثْلَاتُهُا تَبْنُونَ عِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ وسُعُتُرِيْوِ المفل و ذَالِكُ ازَّلُوكُ لِ إِذْ كَانَ الْمُعَالِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَةُ اللَّالَةُ اللَّهُاللَّاللَّاللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا التي كُون عَلَيًا فِي وَفْتِ مَا يُنَا وَلَ فَيْنِ النِّولَا لَا يَعْدُ التي تحوظ في المحافظ في المنظمة المنظ الأُبْنَةِي فُونَدُ عِلَمًا وَقُرِكَانَ كُولَةً المِنْ الْمُؤَلِّذُ الْمُؤْرِلِيَ مُنْ طُولِهِ فِي وَضِع وَاحِد نَفَدُ رُاهُ لَا بِعَلِدَ ازْنَعَ إِنْ الْأَوْلَا عِ إِلِلْهِ دُوْنُ إِنْ لِلْتُ عَلَيْهِ مِنْ طُولِلْهِ وَاخْتِلاطُهُ أَنْضًا وَاطْعِهُ أُخْرِكَتِينَ عَين لَئِينَ مُولِالتِيكِ البِينَ يُرِوالْتُكُ فَالْوِدَانْ تُعْلِم سَلَغ مَا نَبْأَلِ المعِينُ مِنْ الأَذِي وَاللَّهُ عِلْ أَفْرُدُنَّهُ وَأَطْعِمْتُهُ

دُمنا كُورًا دَفْعَه لُرسَمْ ذَلَكَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ الْحَالَ عَنْدَجْ تُعْلَمُهُ البُّه وَكُنَّ لِكُ الْمُنَّ اذَاشِّ مِنْهَا مِعْدَانِكُونِ خِيًّا لَا يَوْدِي المن عَلْى لِنسْنِ وَلِي عَلْيْهِ وَمِعْهُ وَدُكُانَ عِنهُ مِن أَلْ لَيْخُورُ مِنْكَ الجيوان مُنالِع مُالولدوند مِن العِلل التي مينة عَالِد البرد فانة قد معن عن شرب الحرالم التي المتنظ التي الفالم والشيات والاسترفا والمتع والتنتيز والمتلا ومن الملاحلة إعلل بادده والخبلد فارتخع مابتنا والحثى بزد الكالول الدريطا المخن عَلَى المنوال وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قَرْسُرُدُ كُمَا مُنْجُدُ لَمِيْ التّأْرُمِي كَاهُ وَاجِهُ بِينِيّا لِيْنِ بتزيد وينج فغط لكن زتما وحدته بطفي نفا لجينها لجرفيع هُنِهِ اللَّهُ وَ تُدْيِظُهُ إِنَّهَا مُوَافِقُهُ لِلاقًاوِيْلِ الْمِي قِيلَ مِنْ مِنْ الاَيْ طَفُتِيّاتِ وَالْاَقُاوِئِلِ التِّي قِلَتَ فِي لَلْمَرْجُهُ لَكَنْ لَكِلَّ عِنَهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمَ عُلَطِيْعِ الْحِنْ الْذَاوْمِعِتْ عِلْ لَكِلِد الْجِرَةُ وْ وَلَاكُنَّهُ وَاحْرُثُ فِهِ قَرْجًا كَ الْمُلْعِ وَالْمِثَلُ الْمُلْعِ وَالْتُورُ وَٱلْمَصُلِ عُلِلُ فَعُلَّا ٱلاُمْرْمُواْفِقِ لِلْأَصُولِ التَّي وْصَغِت مُنذُا وَلالاسْ وَذَلكُ بزيجُو الم سَتَّى مِنْ الْخُلِكُ الْاشْكَالْمُسْتَعِيلُ وَتَعَلَّى عِنْدَافِ الْمُا فِلْعِيْهِ

والعرجة الموزوقة بالمسارة التي كون مجا تأكو والعروقة المجرُّفَةُ بِأَجُورُهُ وَالْمُتُرْوَحِ الْحَبِيثَةُ الْحُرِيقِيلًا لَمُنَاحِرُونِياً مِنْ النَّالِقِي لِمُنَاوَالِمَرِّةِ الْجِي لِمُنَاطِلِاتُنَا مِنْ الْمُنَاطِلِاتُنَا مِنْ الْمُمْلِكِ مِنا وَعَنِ ذُلِكَ وَالْعَرْضِ إِنَّا أَنَّوْلَدُ عِزِلْكُولُمُ الْمِجِلِكِيكُ اللَّهِ الْمُجْلِكِيكُ فَلْمِينَ إِذَا الْمِنْ فَيْ إِلَا شَيَا النِّي ذَكُونًا مُؤْمِعِ حَنَّ وَلَا يُو ٱلبَيْرِ النَّهِ إِنْ مَانْ بَعِمْ لِلا وَمِنْ لا يُعْرَالِدُنْ خَاجَ فَاذَّ اددرد المند ويالمن البنالة وظليمه وينهاد تاوستل اليالل المن فقر وديما وكالك فالخل تفع ومعينها اليرك مسترتها منذاخل فقط لكتها مزكا بجانها وبالمله فاينة البرشي الاشاء بحزينه انفذ احزاج الخراج المجانع مِثَالِ وَلَهِ وَذَلِكَ ازْلِجَادِ اللَّهِ لِلْكَالِدِ وَيَمُ التَّعَانَ مِنْمُ التَّعَانَ مِنْمُ الافعي فَالْفُولِ لِنَامِ عَلِي الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ عَلَيْهُما إِذَا لَهِ مِنْ عَالِمُ اللَّهِ عَمِّرً مَا خُيْثِ فِيهِ مَضَّ وَالْمَرْفُونَهُا فُقَ وَالِي سُلَا وِسِعَيْ لَقِيكَ الجلد وَجِنْ وَمَنْ وَصَلْمَ إِلَي الْمِنْ لَلْمُنْ يَاتَهُ وَلَيْسِ ينبغ النا ان ينجب و أن يُحون في معمد الادويه الانقرال عُورًالِمِن وَوَلِكَ النَّهُ الْمُنْ يَحِيْدُ فِي النَّهِ الْمُنْ وَوَلِكَ النَّهُ الْمُنْ وَوَلِكَ النَّهُ المُن وَوَلِكَ النَّالِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كُلْهَا بِعَمَالُ وَأَجِدُ وَلَهُنَ يَرْخُلِكِنَا عِلْحُ عَنَا الْعُولِ ذُنِي

إنسَانًا وَحِنْ مِنْ مِرْانَ بِهِوْنَ مَجَدْعُ مِنْ مِزَالُاطِعِهُ وَإِنْ الْسُاجُا خلك له من كي كثير بمًا بخلب على طعه الجلاؤد ووسعنه عالى الجلد لم يُون بيد محروفا فادكان يوكل والمسترفين الأنباب كالم لوكان فترة الزيم الزدل المان الم بَالْمِنِ الْمُزْكَ الْفِي اللَّهِ عِينَد مِنْ البِّحِ يُوالْخِلْدُ فَالْحِيازِيُّانَ ذَلِك إِذْ كَانَت فَدَ الْجَمْعِ مِن مِجْمِع بَلْ الأَيْبَابِ وَذَلِكَ الله بيتنيا بالهب فرا ومترش وغلص ونجالط أشا اخر ليره ونفيتم يوجهان كثبن وسنت فالمن لذولا للبث مُتَ عُلُوبُلُهُ وَلاَئِدِ وَاحِدِ بِزَلِاعِضًا وَانْتُ عَادِنَ أَنْ عُلِمُ انْهُ لوْحَانُ لِمِتْ عِلْحِرْبَهِ لَكَانُ لَاعِالَهُ شِيَعْجَ بَالْجِنَالِمِنْ لَلْ العُرُوح التِي يَوُنْ مِن عَن يُرْسُبُ ظَاهِرٌ فَالْالْكَيُوسِ الرُّدِي مُدينوالك براع كثرين الاسكان و تكون الدين المعالمة مِناطِعَةٍ رُدِيهِ وَفِيضِهُما مِنْتُنادِوعِفُونَةٍ عَرُثُ فِاللِّ ومُناجِمً مِنْهِ هَزَاكِلُطُ الرِّي فَنْ يَكُ مَنْ مِنْهُ وَمُومِعًا بَنْ المواجع الباطيئة فاتما على الأمرالاك أن فهرة كالألطيعه مُرْفَعُ الفَنْوُلُ التَّيْدِ ٱلْمِنْ إِلَى كِلْدِ فَايِتَدْ جُرِتْ فِلْكِلْدِ فَنُوجَ حَنِينَ فَالْ الْفُجِهُ ٱلْمِرُوفَهُ إِلَيْ رَطَالُ وَالْمِرُوفَةُ الْمِلْكَلَةُ

مُنْفِعُه عِطْمِيهُ وَهُ نِهِ الْمِنْكِ التِّي تُعَبِّنَ الْمِنْ الْمُؤلِّلِينَ النزالان المنافكة الكافك من المنافقة فيتفاد فاغالا فبالمجتبرد والزالخاش فكن يتقبل زالتن فلاستيرا والاستفاله اعتمانته وعلى المقال ويخله وال استادردتفاعاته بعدان تسخنها وذكك انهابي طبيعتها بَارِدَهُ وَكُذُولِكِ الْحِالْمَا فَإِنْ يَعْلُوطُا لِيرِ فَالْمَابُ وَالْمَهِ مَعُ الشَاكِيْرَةِ قَالَمُنابَ فِيهَا يَدِ فَوَلَهُ أَنَّ يَعُمْ الْعِنْسَامِ الْحِيانَ والبارة والزليد والتابية مي زياد من ذاتها وبوضها حَدَيْكُ إِلْهِ بِن عِنَا لُـ عَدَابُهِ الدوقة ليخن وقت مزالاو قات بالموكات الالتجالة بالمنتنقادة تتضرف عنه يستريعا فالمابن الغزيئ فاند فيحكه فَكَنَا ازَّلِكَا الْجَانِ إِذَا الْعَكَلِيمُ لِلنَّارِ الْمُعَالَّهُ حَذَلَكِ لَكُ المنفأش والأغبشه فمنتقبة أنباأا بردك جزائه ألجؤابة مِنَالِلادُ وَيُهِ إِذِاكَانُ كَايِبِعَيْمِنهُ يَبِيرًا اوْمِعِمَا بِقِوِيازُ يَفْقُ المُرْكِ مِنْ مَا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا سَعُول فِي المُناتِدِ الدُرُورَةِ كُولْ الْمُتَوالْعَيْدُ إِللَّمَا يَجِهُ

ولا يَكُونُ الْمُعُن الْمُعْلِينَ مِنَا مِنَا وَلَحَقَّ عُمِلِ الْمُعَالِنَ الْمُعَالِدُ ألورا والكافا ولاالكاول بيونت مؤالا وكات وبمنتكان وِالمَعْادِيرُوعُنَا لَطَهُ وِلا شَيْا مَاسَعُم وَالِمَا تَنَا وَلَهُ النَّاوِلَ فِي عُيرٌ وَقُنُد وَبِاكْ يُرْزِل لِعَدَالَ وَبِرْعَ يُرْجُنَا لِطْد لِخَيرٌه بِجاب مَضْرُه فَانَّا وَرَجِيدُ وَالْكُ عِدَالُاطِعِينَهُ وَفِي النَّارِ وَإِجْلَافِهِ جَيع مَا بَلِقُ لِلْهِ نَصْ ذُلِكِ إِنَا نَهُمَا أَخْتُنَا إِلْالْمِصْلَالِلْبِ التَّارِّالمُعِيِّرِلِ فَاذَا الْسَعْلَالُهُ انْفَعِيَّا لِهِ مُنْفَعِيدِ عِظْمُهُ عَلَى الرفي التأز المنطيخة وكذرك غيالان فالتعال الماالكاند فالالغ تال منفغ فالمنط بمترغاب العثرز فلسريعك ان كون دوايز الادويه ملخ مركزارته العُوّه ان يُؤرناذا الزينة مِعْدَاتُ عَمْرَاتُ وَوُرِدُ عُلَالِكُنْ وُمُو الساطة وجرَّفهُ وَإِذَا نَا وَلَحِنْهُ الْيُسِرِّخِلُا أَوْسَمُ الْمُسْتِرِ مِنْ فَوْنَهُ لِالنِّرْسُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم مِنْ إِلْ الْمُ الْمُعْمِينِ الْجِنْ الْمِنْ مِنْ وَلَيْهِ الْمُعْمِنُ وَالْمِلْمِينَ الْمُعْمِنِ وَالْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمِنْ الْمُعْمِنِ الْمِنْ الْمُعْمِنِينَ الْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَلَيْمِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَالْمُعْمِنِينَ وَلَيْمِنْ مُعْمَدُ وَالْمُعْمِنِينَ وَلَيْمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَلِيمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَلَيْمِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَلِيمُ وَلِيمُ اللَّهِ مِنْ الْمُعْمِنِينَ وَلِيمُ وَلِيمُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيمُ وَلَّهِ وَلِيمُ وَلَّا لِمُنْ اللَّهِ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُوالِمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُولِ وَلِيمُ وَلِمُوالِمُ وَلِيمُ وَلِيمُولِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ وَلِيمُ ول أزيبلم مضرو لاما بوني بريلا فودين ولاما يوزيون بلادماه ولامايوني مندمن بلاخ إيان كتدان المناف المعتداد البئة بزجلا وخُلِط بخرزه عد الوقت الني على في

ٱلْقَانِطِيدِ خِلْكُولِدِ وَيَعِمِنُ لِأَثْثِالِ يَحُونَ فِي ذَاتِكُا رَطبه قَافًا لَهِ عَا مُرد سَعَيدِ مُعْرَطَعًا خَدُمًا اوَحُرابَهَا يَابِينُه مِثْل كِرُ فِينَعِي أَنْ عَبِول نَتِيا لَكَ عَبْعِ هِنِهِ الْاسْمَا لَا عُلِي الْاطْلَاقِ كَمَا قُدُفُكِ انْجَنَّا فِيمَا تُقَدِّلُ كَنْ يُعِدِّ أَنْ يُطُرِّكُ فِي الْجُوالِمُا عِ الْبِرَارِةِ وَالْبُرُونَةِ وَذَلِكِ اللَّهِ إِذَا كَانَ مَا مِهَا مِنْ لِلْبَرَارِي لِبَيْنِ وهي بُحُ دُلِكُ رُكِ رُكِ مُلِيد فَا إِمَّا هِي ذَلِكَ لِلْطَيْعِ الرِّي عَلَيْهِ الرِّي عَلَيْهِ الرِّي عَلَيْ وَكُلُولُ مُعْكُانُ مُالْمُولِهِ مِلْكِيانَ فَوِيًّا وَثَرِي مُعْ ذُلُكُ بابينه واماالك فالافئا العجزي وأنيال خزاره فوته ذات غليان والاشكا الجامية ستكب إفراط التزدعائها فكسي ينغان سَوْمْرِعُلِالْاُولِالْمُالِيَّةُ وَالْهَا رَخْبَ وَلَاَعِلُولِكُوالْمُالِمَا الْمَاسِوَةُ فَيَعَ وَامْا نَالِتُهِ فَعَلِيُ هَذَا الْمُرْبِقِينِ بَعْضِ أَنْفِرَقَ يُعْزِلُا الْمُسْلِلَةِ فَيَا مح وَالْ العَرْضِ وَمُسْرِعَلِي هُنِهِ الا مُورِّفَتُمْ عَزِيهَا الاَثْمَارِيّ المرَ و بالفُودَ خَارَه او مُارِدُهُ او بالسِّيةِ او مطبه و ذُلِكَ الدُلْشِير سَبِي السِّيعَ الشِّيكُ فَوَالِقَدُ مِنَ الشِّي اللِّي هُولَهُ وَالعُر ض لْكِنَّةُ امَّا يَسْعِ لِنَجْكُم عَلَيهِ مِنَ الْحُي الْمِعُولَةُ فِو ذَالْهُ وَالْمُ جُعْ دُالِكَ بَابِ وَإِحِرِ مُشْتَرِلُ مِنْ الْحِيْدَةُ وَهُوَ يُسْرِعَدُ الْاسْخِالَة وَالبِّم كُلُّ وَاجِدِ مَلْ كَارْ وَالنَّارِدُ وَالنَّابِينَ وَالنَّالِينَ وَالنَّالِ النَّالِينَ وَالنَّالِ

نَعْعَ اَحْإِبِ الإِنْ سِنْ قَا مَنْهُ وَ قُولتِهِ عَلِي اللَّالِدُ البِّحِ تُعُمِّ المَّالَهُ عَلِالْمُ الْاَكُ مُ الْحُرِّلُهُ إِذَا النَّفَصَةُ فَيْتُهُ إِنَّا اللَّهِ مَا لَجَالِطُهِ نْدُ وَ رَدِعِلِي بَدِنٍ فِيهِ رُطُوبِهِ كَثِيرَةٌ جِلا النِّينَ فَي بِالْبِوَلْ فِينَجِي أَنْ يَكُون أَكْثُرُ قَصْدُل بِهِ هَٰذِكِ فِي جَمِيع الأَشْرَا المِّيْعُ الْأَلْفِ بَارِده اوَ كِانَ بِالْعُقُود عَلْ مِنْ طَيْعِة الْاسْيَا التَّيْرِيُّ الْهَا أَن تغندوا امرهن والاشكا التي شتنفيدا شيرا الاستحاله فقطمن ألين فرستغيل بطيعته أالتي خضها للمخال المزيعزب الإستجاله وتنفقد معُذُلِكُ أَمْرَنَاكِ مَلْ فِي زَالْاَسْكِالْكِ لَا المُنْ عَيْلِ البُّنَّهُ فَإِنْهَا إِنْكَانَتُ مِنْ جُنِيرِ الْحُشْكِ الْمِتَّ تَعْدَفُعُانِكُا العُلَبُ أَجْتُ وَأَنْ لَرَوْكِ بَرُدُت وَإِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَالَا عَمْ اللَّهُ عَالَا اللَّه مِنْ انْهَا أَنْ سَبَعَيْلِ كُلِيلًا مِنْ أَلِينُ فَأَيْهَا يُتَّخِيدُ لاَحِيًّا لَهُ وَان كالتُ مِن الاشْكَا التِّي لَيْرِ مِن الْهَا أَنْ سِيغِ إِمِن البَيْدِ فانها مُرَّدُ لاعِالَهُ و مُنسَعِ إنْ عَقَى خَاصَّه كَمَا قُل كُول وَتُلْفُ لِلاَشْكِ اللِّي مُعْجِلِ زَاتِهَا مِنْ الاَسْكِ التَّي نَعْجِل طَارِقَ الْعُرْفِ لا يوالاشا الجاف والبارة فقط لكن والاشا الرطب وَالْيَابِيُّهُ الْمُعْلِلِ إِلَيْ مِنْ وَنَ ذَلِكَ وَإِنَّ عَمِن الْمُسْلِ الْحُونَ وَجَوَمَ مَا بَابِيُّه فَإِذَا مِمَلَت فِيهُا لَكِمَا فَ ٱلسُّكْرِينَهِ جَتِّي رَبِّهَا اوُصَتْضِمًا

مندُ بِمِنْ مِن الدِسْجِالَهُ الْمُ

مايه جُزُم وَالسُّوارَة الواجرة مُونِع جست الانجالة الزلكيته إِذَا لَهُ إِلَا مُنْ لِمُحِرِقَةُ وَلَمْ سُخِنَهُ مِلْ لَا مِنْ البَّهُ وَكُذُلِّكُ مي لعي البرز خرو امن المحمن عطره ما الرفية ولرنبره بُلِّ لَمْ خِينِهِ البَّنَّهِ فَلْيُؤِينِي إِنْ يَكُونُ خِيْمُنَا عِلَيْ البَّمْنُومِ بِهُذَا الْطَرِينَ الْجِنِ عُنا زُنَّهُ الْوَجْلُهُ حُرُهُمَّهُا ﴿ وَالْتَا المضانة فينتجي ازبت برفاوالاستخالة التيكون بتوشط Milenely نَوْيِيْطُ مِثَالُ قَالُ الْمُؤَلِّدِيْطُ مِثَالًا اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ لَشِرِينَ اللَّا النَّهُ يَجْدُلُ لِكِلِّالنَّارِ وَلَا مِنْ اللَّا النَّارِ النَّارِ وَلَا مِنْ اللَّا النَّارِ النَّارِ وَلا مِنْ اللَّا النَّارِ وَلا مِنْ اللَّهِ النَّارِ وَلا مِنْ اللَّا النَّارِ النَّارِ وَلا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل لَيْهُ عَنِينَ الْمُلْ الْحِنْ مِنْ فَا نِهِمَا كِلَّهُمُ الْرُفْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا المؤي ومنشان المؤيلة بمتالية المهاجنيا وأماك وأجد مِن هَذَينِ اللاسْيَرِ اللاوَّلِينَ فَلَيْ يَحِينَ ٱلبِيَّهُ أَنْ يَنْتَحُمُ لِأَجِدُهُمَا الْ الْاخْرُ فَاسْتُحَالُهُ الْمَا إِلَى لَوْنِي سَخِوْرَ عُرِعُةٍ وَسُطِطَ مَسْطِ وكذلك استعالة الناقال ألموى والماستعالة التادوالما كُلُ وَاحِدِيثُما إِلَا لَاخْرُ فُلْسُ بِكُونِ عَزْعُ مُرْمُتُونَ فَعُوالْ مُعْنَا دَانُمُنَا فِإِنْ يَعِلُ غِلُا الْمُثَالِ بُولِلْهُ مِنَا دَيْنَا ذِلْمُنَا وَالْمُنَا وَالْمُنَا لاَنْذُ النَّهِ مِنْ شَانِدُ أَنْ مُولِيْدِ مِنْ اللَّهُ لَا يُولِي وَلِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمِلْ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا والأعد مُلهُ جُوْمَرْه وَاخْرُى الأَمْعُلْ فِهِ سُوْاعِدِ مُعَالَمُهِ مُعَالِمَةِ

وَدُلِكَ انْ عُلَى وَاحِدِ مِنْهَا بِقَالَ عَلَى الْعُكَالِفَالِ فِيهِ وَتُقَالَ عَلَى الْتِي التِّي فيهِ وَلِكَ الكُّبْفِيَّدُ التِّي سِيِّرُمْ عَا خَالِمُهُ صِرْفِهِ فَبِالشَّيَّ الَّذِي معينه إذا وجدته سيتعلى برغد المائية كالخفو بِالْغُوَّةُ وَذَلِكُ النِّي النِّي اللَّهِ عَلِي اللَّهِ أَمَّا الرُّبُ مَهُوكِار بالفؤد منطربق نذنست إباالنارية بعاؤ كذلك للفؤ وَالرَّفْتِ وَالْفَارُ وَاتَّا الْحُنِّ قَاتَّا حَالِيَتِ حِانَّا الْفَوْدُلِانُهَا لأستخالدا الزميزعه ويهوله وكذلك المستل وَالْحِرْوَاللِّنْ وَهُنِهِ الْاَسْتِالْمَاكَانَ سَخُوار يُخِلِّهُ مُوْهُونَ مَا حادث اعزيد الأبرار المريخ علها وأخا الأعبا التي فرالاسخاله وعدهابا بيديد كنفية فاحن مزكفا إنهااي المفيات كَانُتُ فَيُؤَاذُونِهِ فَعُطُ وَأَمَّا الْاشْئِا التَّي فَي عُلْحُ الْحُوامِن مَا و عَرْضِتِهُ الدُومِيُ الدُونِ الدُومِ الدُومِهُ الْأَلْهُ الدُومِيُ الْوَالْهُ الدُومِيُ الدُومِ ال مُعَيِّنُه لِطُلِيعِهُ ٱلْحِيوَانِ وَلِللِّكُ يَنْعِ لِأَنْفُولَ عِوصَادِ الأدْوِبُواتُّهَا لِيِّت مِن نِيرًا لَيَّوْمِ لَانْدُاذًا أَوْرُدُعُكُ الْمِن مِنْهَا البِينَ وَحِزُل لَمْ كَرْتَ فِيهِ ضُرِيًّا عَجِينُونِيًّا فَإِنْهُ عَلَى هُذَا النياس لأنكون الناركان ولاالكو بالإدام قبل ألكب كاس الصَّفارْحِرْ المن هُذِينِ لِي عُرِثْ حِدُثْ اللَّهُ الْمُعَالِثِهِ أَمْرَاتِهَا فَارْالِحْرُمِنَ

ذاته بازد مِن الثِّي النِّي فُوكَ لَالْ بِالْمِنْ كَا عَلَىٰ النَّهُ وَ كَالِّنِي وَذَلَكُ ازَّ الْإِشْكَا الْتَيْ هِ حَارَه بِعِضَ يُرُولُ عَنِهُا جَرَارُتُهُ المستقاة بيزع بجي تعديد سريعا أراط عزما الاولي فعنك مُردعِلِي رَانَا الأَعْلَ التي هي فَطَيْعَتَ عَا كَانِ وَلَكُونَهُ عَالَهُ بالمرض المنظرة التعديث المراز المريث المرابعة المنتفافة رُول عَهُا وَأَمَّا رَاجِهَا الحَامِّ فَمَن فَالْ اللهُ لا بورُوف مِنْ اجًا أَنْوَا بِنُونِهُ مِنْ كَانِهُ وَمَا مُوبِعِبُ الْرَبِيُونِ لَيْنَامُ لَالْمِنَاءُ وَمَا مُوبِعِبُ الْرَبِيُونَ لِمُؤلِّفَا مُلْ وَلِيلُونَ ج اوالسَّبِكُونُ الدُّعْيرِ ذَكِ مِنَا الشَّبِهُ وَازْلُوْدُو عَلِي الْبُولِ بَعِد ٱلْنَّغِينَ مُودِ مَعِدَ قَلِيلِ إِلَّ الْمُرْدِ ادْكَانَكَ أَنْكُ الْمُجَرِّ وَاللَّفَ والخنبوالمخذ مؤالسعيرالرومي والخبريع بمزلك لأعاجد مزعا دُلِك بِيْدِ إِذَا وَرُدُ عَلَى جُن صَعِينَة فَالْرُيْوَ عَلَ الْحَالِ الْحَجْدُ لِي عُلَيْهِ وَيَعِهَرُهِ فَعَلَى عُلَاكُلُ وَلِمِينَ عُنِي وَهُوسُدُيد البرد واعظم من فذا الرقدد كالبه بفراط ومواز اللغ على الله فرصار معد الكيوس وكان نولة عن الطوام بعران المُضَمِّعُ المِعِينَ فَاتِّدُ قَدْنُوجُد مَا يِّدُاعُ مَلْسِيْهِ لَاعِنْدُمُ الْجَمْعِ مَ الْمِنَ فَقُطُ لَكِنْ عِنْدُمَا لِمِتَذِيدِ مِنْ فَيْسِ الْمِرُوقَ يَعْفِظ لَادُويَهِ المه عاد المعتب مَنَا عَلَىٰ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى ال

جُوْهُنِهِ إِذْكَانُ لِابْعَدُلِ شُعَاتِ فَاجِدِ مِنْكُمْ عُاللَّهِ فَهُنَّا هُوُ حِنتِي وَاحِد مِن الْحُبَابِينَ الْبُهُوهِ وَمِزُ الْمُهُوهِ حِنْرٌ الْحُرْسُولُامِيا الاستعالَ من المراك التي في الرائبًا عُمَانَةُ مِن عُدِيمُ مِرْكِلًا المتعالات كنين تخلف بدورمنها ازيف عطيعه المانكا فَانْ حَيْعِ هُنِهِ هِي الْمُعْ وَالْوُمْعَوْلُ وَمُتَعِلَ الْمُوفَا بِ بْعِلْاْ جِبْوسًا لِمُرَاةً مَقَادِيرُهِمَا فَالْاَسْنَا الْحُيَّاكُ لُونُغِفِّن وُمُزُونِ طِيْعِهُ أَمِرَانِنَا مِا لُولِدِ نَسِيحٌ كَأَنَّ بِالْعُوَّةَ وَأَمَا اللَّ شَبًّا الغي مُرُود دَ تَحْدِد مُنْ فَالْوَاحِي مُبْتَى الذَّهُ الْفُودَ وَامَّا مِلْكُ الاول فَلْيُنْ مُظْهُم رَامِهُ أَنَّهَا مَقْدًا شِيًّا أُوجُدِت جِيثًا فِي المن على غيرالواجب و ذلك الله عندما يلو الجيم الحارة عيل بُعْضِ المُنْ لِلِهِ فَبُولُ الْاسْتَحَالَهُ فَعَضْهَا يُسلِّعُ عَالِمُ الْحُوارَهُ فِيضِما بَعِيرِاكِ الْعِفُونَهُ وَلِدَالُكِ عِلْ إِلَى الْعِفَانِ فِي الْكِوَانِ فِي الْكِوْلِيَ كَا فَا مُا الاَسْمَا الَّهِ مُنْ وَالْمِن فَانْكِ إِن الْعُرُدِيُّهَا عَلَى الْمِن عَبِّالْ لبختها وتعكت والمزهاع درب وتتك عظيم وكرفعكم أي طبيعه مح طبيتها وذلك انها إنكات شدسان متردجات بِالْفِهِلْ فَمَا بَالْمُ اللَّهُ بِهِ إِلْدِرُ لَكِبُوان وَانْ اللَّهُ اللَّهُ بِعَدِ فَكُنْ خُلْ كُالْهُ وَهُوا الْعَرْبِصُ مِعْمَ كُلُ مُلِ الْخُوالَّذِي الْخُوالَّذِي الْخُوالَّذِي الْخُوالَةِ

مَنْ دِعَلِ الْحَانِ وَلَمْ تَقُوُّ عِلَى فِيلَ شَيْرِهِ الْحَازِمِنَ انْهَا فَعِلْهُ مِنْ لِي اللَّهُ اللَّ وَإِذَا قَلْتَ طِينْجِهِ فَأَنَّمَا أَغِنَى مُلْهُ جَوْهُ رَّهُا وَمِزَاجِهَا ٱلْمُؤَلَّفَ عَنْ الاستنشات الاول أعنى الخانة المائدة والزغك والناس أك طبيعة الاسكا التي تعذوا بغابه الميعه ففي المالفظ فقد وأمّا سَا بِرَالدَسُ اِكْلَا أَنْهُ فِيهَا بِزَهَ لَهِ وَوَالْكَ الَّيَعَ فَعَا مِنْ سُأَلَه أَنْ يُغِعِلَ فِي الْمِن الْقَلْ مِمَّا يَفَعِل مِنْ المِن وَيَغِضُهَا الْتَ ثُرَّامًا اتجنديا دَسْ تُرْوَالفِلْفِ لَ فَمِن أَنْهَا أَنْ فَجَادَ فِهِ الْمِدِن الْحُثْرِيمُ الْفَجُلُ وَمُمَّا وَأَمَّا الْحُنَّ وَالْمِنْ لِلهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ عَلَّا مُعَالَقُتُما النَّجِيلِ مِنْ الْمِن الْجُورِ الْمِن الْمُؤْمِن اللَّهِ الْمِن الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ اللَّهِ اللَّلَّالِيلِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّ نِدِ ٱلْبِرُن وَبِالْجُلَدُ فَايِّنَةً مِتَى الْفَجِيمِ إِن فَفَادِماً وَتَصَادًا وَتَغَالِمًا مِهِ وَالْمُ إِنْ أَوْ وَيَضِينِهِ مِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ اللَّهِ اللَّلْمِيلِي الللَّهِ اللللَّالِيلِيلِيلِي الللللَّالِيلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال بنهاع والاخر وننجل فالاخر وأجله والكريك فالاجدا طُوبُلَةِ مِزَالِتَمَانِ فَازَّ المَغْلُوبِ فَدَيْفُ إِيجُو الفِيلِ فِأَلْفَالِكُ لَكُرُونِ الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالَّمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مَا الْمُعَالِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيْلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ الْ إن عُرْت السِّي مُن عُلَم عَلَم الحِينُ تَعَطَّعْت بِهَا شَعًّا فِي عَالِمُ اللَّهِ م النَّهُ وَاللَّهُ الْجُعِ لَم يُحِنِّ لِلاَّ يُطْهُنِّ وَالسِّكُمْنِ الْمُؤْكِ وَلَا الْمُؤْكِ وَلَا الْمُؤْكِ

واجتلابه بحؤن بالقين والانتخراد الأانة وازعاز الأنت كَدُلُكُ فَانْتُمُانُ تَعُوالطَيْعُه عَلَى تِعْنَه وَالْمَايِتِكُمُاه جُزْمة فَاتِي شِي مُعْفِ مِنْ أَمُولَا فِيُورَ الْمُكَانَ عُلِمَا أَمُو عَلِيْهِ مِن أَنَّهُ دُوَامُخَادِّ لَطَيْبُ الرَّائَاأُن بَحُون بِهُ دِاللَّالْمُ دِينَ عُلَّا وَانْ يَنْ عِيهِ وَهُوكِ إِنْ وَسَرُودِ سِرُو كُنِهِ ٱلْمِن أَنِيًّا وَذَلِكُ اللهُ لَا عِفَظ حِلْ المُنافِ لانتفاع لانتفاع المنتفاع المناف المناطأت جُوْهِ وَلا يُسْتَعَلِي أَوْلَنَا الْكَنْدِ عِيلَ وَاللَّا وَعَلَيْهَا صَالْا يَسْرَ والناكته على المالاً المالية على المنافقة باردافاتة سرداراك فلموعاتا وقولنا مناموضع أبن وَلاعْوِيصِ فَاتَّذُ أَلْمُر مِنْ فَل السِّرة العَوْيُو ابضًا وُلامِنْ فَكُلَّ فالدافي عرفا الشكاف بعلا تهدفاكا فَاسْتُنْتُهُ إِخَانًا مُدِينًا خُرْجُ عِرْطَيْجِيَّهِ وَيُعُمَّا لَايُؤْلِ اللَّيْبِ والعوبير من فبل هَذَا فَإِنَّهُ أَيْضًا مُشْهَدُ عَلَيْهِمْ مَا تَقَارُ مِنْ فَوَلِنَّا فَاتِّنْ كُنَّا ازَّ الْعِظَالِيدُ لَكَ فِلْنَادُ الْحُومُ مُلْولُونُومُ وَعَلَالُولُومُ وَعَلَالُولُ الثناوانطاك مترمكا والنازاخ وتت كذلك البروج والنكر وَالْإِذْوَنِ وَالْبِرُرِ فَعُلُونًا إِذَا أَدْنِتَ مِزَالِنَّا رَبُّ يُسِيرُهِ فَالْقَا مغي بعد حافظه لمذاجها فأمَّا إذْ أَا يَخْتُ أَحْتُمْ مِنْ ذَلَّ فَانَّهُا

دُفِعَه فَامَّا ادمَان مَنا وَلَمَا فَاتَّهُ عِنْ الْمُوزِ إِكَالَهُ عِظْمُهُ وَقُلْبُهُ عِجَالِهُ قَلْمًا بِيًّا وَمِنْ هَنِهِ الأَسْمَا أَشَّا سَبِّ التَّفْيِيرِ مِنْهَاللَّهُ مِنْ عِنْدَاوْلَ إِنْ عِلَمَا شِلِ لِحِنْ وَذَاكِ اللَّهُ مَنْ وَرُدُعُ لِللَّهِ وَعِي مُلْهُ مِن بُرِدُهُ البُرِيدُ ابْتِنا وَقُلْعِ ٱلْجِلْشُ وَمِي وُرِدِ عَلِيلِمِنَهُ وَقَلْ عُلْكِ عُلْكِ عُلْكُ الْمُرْدِ صَلَى المُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُنْ يُوْمِنُ عَلَى النَّوم مَوْتُ لَنِيْت بِالبَيْرِهِ وَلِيَرْ عَجِلْ ذَلِك الْأَبْرُد مِنَاجِهِ و وطوية والااتّ مَلْغ رُطَوْبُ و وبوره عِند بين الدنتيّان وسيابِ الابكان التي من عاند از يَعْدُوهُا مِنْ وَلَهُ ٱلْحِطْبِ الْرَكِلِبِ عِنَوْلُنَا تِ فَرْفُ لِذَ لِكُ وَجِبُ أَنْ يُعْجُدُ فِي أَشْكِاهُ هِنِ مِنْ الْأَطْعِدُ نِيكِانَ اجِرُهُما أَنَّهُ النَّالِيَا الْمُحَالِمُ الْمُعَلِّلِهِ وَالدَّرْلَةِ الْعَدُولَ مَا وْلَانْوَال فَهُ وَلِ فِهِ الدِّدُورِيهِ مَا دَامِت فِل السِّينِي فَا وَاسْتَمْ بالبرن في المال وعد ما المال المن المن المن المن المن الْخُيْفَاتِ عَلِيْهِ لَحِينًا مِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ فالعَدُ الرعام عَيْم مَا مِعْنَ فَا وَلاَ يَنْعِي أَنْ عَلَى الْعَيْمَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ الْمُعْنَ بزالاشا مزقبل أرسنته بالبدن وتعتدوه ما دام بعديد الامم يرد عَاذِا سَنَهِ فِالدِن وَغَزَاهُ أَخِنَهُ إِذَا تَنْحُرْتَ دَايِكً المِثَالِ اللَّهِ مُثَلَّتُهُ الْحَرِينَ الْمُثَابِ فَعِيدًا فَا مُعَالِكُ مُولَا كَاجُهُ

الامر أيضًا عِن القول الله قِل الله فطوالما وذا المع عَلَى العَوْلَ الْعَوْرَةُ نُعُبُهُما ودُلك المُ الله وَراحِيْ المُولفِيد وَذَلك أَنَّا رُولكِ مَن المُولفِ كَذَاكِ لَكِنَهُ وَالنَّاهِ هَنِهِ مِزَالُونُورَ إِنَّرِيْكُ وَالْمُورَ الْمُعْوَلَ مُنَّا مُلْكُ الاوُلَّ اوَالثَّانَ وَلِذَاكُ رَاءَ فَوَمِ أَنْ يَعِيزِ الْإِنْ الْأَنْفِيلِ لَيْلِ أَثْلَا لَبَيْ وَرُمُّاكُاذُ الْوَاحِي عَلَيْنَا غِزْ الْمِشَاازُ بَعُولِ كُمَا مِبُول أُولِكُ مُداكُ مُن الاحراب مرب أن الخراء المؤلفة المائية عنا كُمَاعُن كَاعِلُون يُومَثُلُ الْعُولِ النَّي عُن فِيهِ فَمِن فَي لَقِلُ أَمَا وَول مُزِينِوُلِ إِنَّا لِا بِمَانِ لِا عَلْوا مِنْ فُولُ الأَمَاتِ وَاجِمَّا إِذَا حُرَّدُونَا بنوالتظر بالمان ويحركا الرغان عكيد فوثبا أعند ليرعنك النورية الانعال الجزيته بزالطت وذكك الفان المان أَمْرَانَا وَإِمَا أَوَاتِ مِلْغِمِ وَلَيْهَا الْآتِيرِينِ مِنْ لِلَّا ٱلبَّدِيجُ مِنْوَيًّا ب بغل مز الأفعال فعلَ الأفات جَمِينُهُ مِ إِنَّ الْمُعَالِ فَعِلَمُ اللهِ الله المنظمة ا بِهُ الْمُنْ عِنْهُ وَحَذَالِ الْمُرْعِ كُولِ مِالْغِنْدُولَ الْمُنَالِكُمَّا لَا يُالِيهِ وَذُلِكَ انَّهُ إِن الْمُنْسَاكِلَهَا الذِّيَّةُ مُنْفُوا ٱلْهُن فَرَنُونُكُمْ أَوْ أَن و مِرْ الدِنيَانِ إِلَّا الَّهِ ذَلِكَ الانشَاسُرِ عَينُوسِ فِلا مُرْتَ فِهِ

فه أَدُمُ مَا كَانِي فِلْ اللَّهُ وَالمَعْ الْمِينَا لِيوْدًا وَالاَحْلُنْ عُونَا إِلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُعْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الاخلاط المازدة فيه على كانت عليون الاغتمال وستر حَيْدًا مِهَا فَقُطُ فَايْ يَحْ يَجْدِي أَنْ يُونَ الْمُؤَالِمُ الْمُرْدِ طبيعت منا المتلك الجفا والجام والخيز ماداري الإستمنا بُخِلِ عَلِي الْبُرْزِينَهُ وَكُونِيةً مَا زَقَ فَاذَا بِلَغَ عَامِدَ الاسْمِرُ وَتُولِد مِنْهُ دُمْ مُحْمِنُودِ بَعُودِ ذُلِكَ ٱلْمِنْ فَهُمُ مِنْ الْعَرِيمُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوُلُدُ الْخِلْطُ أَكِادُمِيْهِ وَإِذْكَانَ أَيْنَ ثُمُّ مِنْ ذَاكَا عُمَالُهُ وَلِاعْمَا فَلِهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ لَا اللَّهُ لِنَا اللَّهُ لِمَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعَامُ الْفِئُلُ وَمَعَامُ الذَّرُ الْ وَذُلِكُ النَّكَا النَّ كَاللَّهُ عَلَا النَّهُ الدَّوْ كَانَ لَمَنِهُ مُرْمِهِ لَكَانَ مُعَى دَاعِنًا وَكِالْمَ خِالِ الدَّوَا وَكَذَلِكِ إِذَا إِنْ مَرْدِي مُورِلُهُ الْمُزَانِجُنِيًّا فَانْزِلْ أَنَّ مُنَا وَلَا يَتُنَافِل الحَبِرُ فَلِمُ بَنِينَهُمْ وَمُبَدِّهُ بِلَ أَوْلَ انْ اللَّا الْحَبِرِيعَ إِلْ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّوْلِي الللَّهِ الللللَّمِيلِيلَّ الللَّهِ اللللللَّمِيلِيلِلْمِلْمِلْمِ اللللل وَيُعِمُ إِنَّ مَا الْمُنْ يَعْلِيهُ لِللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعُ الصَّرِينَةُ مِقِدَاتِكُ ثَيْرِطَا أَفُلِسٌ بِكُوزَ الْجَيْرِ اوْمَا وُهُ عِند ذُلُك دَوا فَقُط لاَغَيْرُ ذُلك مَا أَيْلَ الْمِنْ الْمِنْ عَلَيْكُ وعب من فالن في نع الحرق الدوا الما وقد كان ع الخبر في الغِذَا وَذَلِكَ اللهُ قُدِكَا زَغَيْهُ وَالْحُثِيرًا فَعِ الْحَبْرِ

مِهُ عَلَا لَيْ مُعْرِينًا مُعْرَافِهُ الشَّاكَ وَهُمَا مُنْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الملطمة والخونيا فالمخونة فالزارة والمالية فالمالية فالمناف المنطقة المُرْجِبَعُ وَمَالُتُ إِلَا لَكُولُ أَفُولُ الْحُولُ الْجُعُ الْمُعْالِمِينَ إذا مُاوَل الحير فيأ دام الحيرة الاستمرا فاللهري ولايي بهِ إِلَا اعْتِدَالُ مِزَاجِهِ فَاذِا اعْتَنَى بِهِ فَأَنَّهُ يُرِيْدِ عِجْ حَوْ هُكِرِ جُمَارَتِهِ العَرِيزِيَّةِ وَيْهِ هَذَا ٱلْبَابِ فَدَارَى لَرْكُيْرًا مِنْ الْأَلْبَا الحرن بغاطون بسبب جهاهم فابنة زيمانوتيت كيفية الجيئان الترضيا ورتما عجوهرها والوالفيها على أوجهر جَيِعًا بِعُولُونَ فِي مِدَنَ لِحِيوَانَ أَنَهُ فَرَصَارَ أَعِيرُ وَذُلِكَ أَنْدُاجِيرٍ أَخِرُ لِنْ فُوتِ جُرُلُ مِنْ وَالْغُتُ أَجُومُنَ اللَّهِ مِنْ وَأُولا مُؤْمِدُ هُ كارك الالهم مؤالية والجاز بذات وعي أبهان الجيان أوأن شيئ فاتبك أنذالن الصفرا والسبابز تجيع ماعو البداغ الوجاز الجنب كُنَا لَكُ يَلِدُ لَهِ إِنْ اللَّهِ فَي صَرُونَ أَنْ يُصِيرُ بَعُن الْجِوَالْيُحَنَّ عَلَىٰ وَجُهُرِ لَحِيمُ الْنُصِيرُ الاخْلاَطِ الْحَارُه بِيْهِ أَكْتُرُ مِمَّا كَان والاخراز بض أُغِزيمًا كان اوّلا امّا انا فَافْوَلَ الْلاَمْتِ مُعَلَامِينَ هَلَامُونِ مَلَامُ الْفَالِينِ بِصَرِّمِانَ الجبوا البرد مماكان على وخبين الجروما النصبر الاخلاط الماية

فَاتِنَهُ الْمُنَا بَكُونِ غِنْ الْجَائِلُ وَدُوَا عَالًا وَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ والفلف وبرالعولا أشيث والبناب والفوذ بزالجب وَالْفُوذُ خِوَالْزِي وَالْفُوذَ خِوَالْتُهْرِي وَالْجُنِعُ فَإِن جَيْعٌ هَبُهِ عِنْلَا كِادْ وَدُوْلِكَادُ التَّامِنُ لِللَّهِ الْمُرْمَادُ الْمُرْمَادُ الْمُرْمَادُ الْمُنْ فِي اللَّهِ سَمِّمُ لَ فَيُ الدُورِيدِ وَإِمَّا إِذَا أَبْخِ الدِّ فَإِلْي بَحِينَ عِندُ ذَلِكَ أَدُورَةِ لكتبا نكون اغزيد على العبي التابي من عابي سم العنداده نُوَفِّهُ أَنَّا فِيمَا النُّ اللَّهُ لِمُنْ مُنْ الْمُحْدَرِبُ وعَنَا لَكُنَّهُ عَنَا فَكُمَا فَتُمَّا فَكُمَا فَتُمْرِيدُ امرا النقر معدين لحديهما ابردم البنعي والافرك المؤريا يَنْ فِي الْأَرْاثِيَّا لِهِ الْأَرْاثِيَّا لِهِ مِنْ الرَّيْ هِي الْأَرْافِيةُ الرِّيْ هِي الْأَرْافِيةُ مُعِلِّا وَهُمَّا الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِ مَا ذَامِتِ المعِينُ التِّي هِ الْبَرُدِمِمَّا يُنْفِي يَوْنِهَا وَتُعْصِمُ فَا فَإِنَّا كُلُّهَا بَيْضِنَهَا وَمُزَّدَقًا إِلَا يَبُوا مِزَاحِهَا وَمَنِعُهَا عَلَيْ كُلُّونِ الذُويَه وَأَمَّا الْمُولِي الْمُذِّيلِكِيَّاتُ فَإِنَّ بَلْكَ الْمُطْهِدُنَّا فِيمًا وتطرها مض عظمه وهنا التابير تكون مناك الاطعه يْدِ الكَيْفَيْهِ فَاذِا بِلَغْتَ عَائِد انْفِضَامِهَا وَاسْتِحَالَت فَصَالَات دُمَّا حِنْ دُ المُتَ لِلْهَانُ الْغُرِينَ فِي عَدِيدُ لَكِيرًانَ عِجُومُكُ

لكنة كينتها وبالجلة فإزالتلها مراية فاكال وخاذا بالغود

إِذًا الْعَوْيَا رَجِنُعًا لَكِنَّهُ لَشَرُ سُبِّينَ مِنْهُ الْعُوْيَارِ جَنِعًا عَالِ وَاحِيهِ الْحَيْنَةُ إِذِهِ الْحَالُ مِجْلَةً عَبْدُ بِدُولِ إِنَّالَ الْحَكُمْ مِثَالَةِ فِي الْمَ فِيهِ بِدُن لِانتَانَ عَانَ مَا شَيْنَ مِنْ مُن مُوَّهُ الدَّوْ أَنْهِ وَإِذَا كارُخِل لِدُرِيدِ النَّهُ مِنْ خِلْهُ كِذِ الدَّرْكَانُ كَالْبَرْضَةُ مِن فُقُ ٱلقَّامِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ وَمَغْتِلِ اللَّهِ مِنَ الْمِنزِ فَكُنَّا غِيلًا لِبُّ فِكُمّا قُلْنَا مَيْلَ لِبُرِيُوقِ يِّهِ الشَّمْعُ فَعُطلَكِنِهِ قُد نَعَبُلُ مَعَ ذَلِكَ النَّانِيِّرِ مِزَالِمَهُمَ إِلْأَانَدُ لْلُكَانُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ السَّمْعِ أَكُنُ كُنِّهُ إِلَيْ اللَّهُ اللّ الشمع باللاغير ماذالتأخير مع عفي عزالج الأالك انتثب بِالسِّنْ فِي رِيْلُ وَعَالِمُ الصَّلَائِهِ الْأَلْكُ لَكُمْ لِيَ لَكُ الْعَلَيْ وَلِكُ الْمُخْلِكُ ٱلبَّنِفِ يَقِّلُ التَّافِيرِ فِي الْ ٱلْجَيدِ الْحُثَرُ فِي الْوَفِي فِي فِيدُ عَلَى ٱنَّهُ مُن يُلِكُ الْحَالِ انْضًا قُد يومِّزَافِنَا الإَّازَ فُوْمَنُهُ كَغِفِلْهُمَّا فَلَيْقِ وَجَهِمَ عُلِي جَمِيعِ الْأَلْعِيمُ انْهَالُمْ يَقْبَلِ لِلنَا ثِينَ فِي لَمِالِنَا وُلِعَهُمْ عَلَيْ يَعْضِهَا مِمَّا مُرْيِ مِنْ كَانِيرُوحِ وَٱلدِرْنُ صِبِرًا بَيْنًا ظَاهِرًا انْهَا لَيْتِ الْمِعِدُ فَقُطُ لَكِمْنَامِعُ ذَلِكَ ادْوَيْهِ وَالْخِيْر مُوعِنِا بُارِد وَدَوَا بَارِد وَامَّا الجَرْجِيرُ فَاتَّدُ عَزَاحًا رَوْدَوُا جَادٌ فَإِنْ الْحِدُولُ الْمِنْ الْمِنْ



أَذَكُ لِمَا لَا وَيُنْتَ عِنْهُ فِي يَعِد أَن حَيَّا نَعْلَ الْعِيرُ الماعِيْنَ فَرْ المَانَا وَذَلِكُ أَمَّانُ كُانُ فَعِلْ الدِّي النَّاذَ لِي النَّالِ النَّادَةِ مِنْ المِرْفِ لِمُرْبِيًا طَامِ ۗ اللهِ رَفِينَةِ أَرْبَهُ مِن مُونَتَ عَبِن مِبَالِاللَّالِ فَأَنْكَالُ بخلد فيلا مختفا حميا الدين المخالط الكان الخلوميد فاك وبنع عِندُ دُاكُ الْمُعْلِدُ مَعْ دَاكُ مِعَالَبْ بَعِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلِ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْ الْمُعْلِلْ الْمِلْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمِلْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعِلْلِلْمِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْلِلْ الْمُعْ المُحَارِّجُه عِن مُولِلِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِي مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِل مِنْ عِيدِلْكِ مَنْ نَعْسِ جُوهُمُ النَّيْ الْمُظَّلُّوبِ مِثَالُ ذَلِكَ أَنَّ الْرُسْتِ لأنبغ أزيفا برغائد بإند فإن الندايج اوتولك ما إلى الم الصُّفْرَةُ ادْمِن أَنَّهُ حَمِيْفُ الْوَرْن لَكِن فُلْ تُعْلِيمَتْ بِرَجًّا وَلالَّكِ الالمخفي وأن عِنْون العُوَّة وَعَالَ عَالَ مُوانَ يَجُمُ لِللَّا لِكَالْوَالْعَالِ مِيهُولَةُ وَيُرْعِدُهِ وَعِلْقِينَا الْمِثَالَةِ الْمُدَاوِينِ عَلْيُهِ بِأَمُولَنَا فَلِينِ بنغيان كالرعائد بزأتة عنفا غليط الاخزا اوكليف الاحزا اورُطب اوعفيف لوزن إذ أبير ادا كالمتفنق عاهو ولك يُدامنا المنافية بالمعادة المالك المال دكذاك وينج إنهام عليه منالة كالدينطاق البكان اوُزانَهُ أِذا عُلْمُ عَلَى مُنجِع المُنْهُ أَدْرَالِهِ عَانَ مُفِالْوَجُوْهِ ٱبْنَا صَنْلَ لِاَجْلِجِ إِلَيْهَا إِذْ عَنَا قُدْجُدِ الْجِيزِلَ لِلَّا أَنْظُرُهُ لَ

فَانِعُواذًا انْفَالْبُ الْكَالِمُ مِجْ الْحِرَاقُ الْخِيرَاتُ الْخِيرَاتُ وَكُونَالِهُ وَالْحِيدِ عًا عَامًا وَاوْ مُنا وَلِي الْمُبِيعُ الذي وَلَوْرَفِينَ عِدِ عَلَى الكال وَمُا فَائِدُ المَّا أَنْ يُرْدُ ٱلْمِنْ فَأَمَّا أَنْ يَعِنْ مُعَنِّرُ لَمِّ ٱلْمُؤَادُ مَنْكًا ٱلقُولِ الله عَالَّهُ مُعُلِقًا صل قاحدِ وَلِذَلَكَ يَنْعُ الْعُنْظِيلَ الاصْل دَايِمًا وَمِوَاتُكُلُّ فَاحِيمُ الْأَسْرَانُ لَهُ مِزَلِجٍ مَّا اَحَامِرُ مِنْ الْكُمْرِ الْأَسْرَانُ لَهُ مِزَلِجٍ مَّا اَحَامِرُ مِنْ الْكُمْرِ الْأَسْرَانُ لَهُ مِزَلِجٍ مَّا اَحَامِرُ مِنْ الْكُمْرِ الْمُعْرِانُ لَهُ مِزَلِجٍ مَّا اَحَامِرُ مِنْ الْكُمْرِ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمِنْ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمِعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِي الْع بوظنينه موالطبايع وغالف بوطنينه والقلايع والعالكال التَّالِكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا وَإِنَّ النَّهِ إِلَى المِنْ إِخِدَالمَّنْ وَوَلَّكُ أَنَّ النَّهُ اللَّهِ كِمَالِهِ إِنَّالَ خِنَّا اَبْنَفُاد فَشْلَحِيَّاهُ وَالْكَانَفِيرُ خُورَ زَالْ عَنْدَجُرَارِيْدِ النَّكَفُ عُلْمُ عِلْمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الذبي الطبيع الخيلة تستراك كاجه بالانبا أعلة سَّاوُل مَّا قُوْه عِيزًا وَأَمَّا فُوْه دُوا وَأَمَّا فَوْمَا جَبْعُوا شَاكُ ذَلِكُ ازُلِقَيْ كَانِ النَّهُ وَكُونِ النَّهُ كَانِ مِنْ الْمُلْاسِّيانَ مُوا وَالْمُونِ النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَن تُصْهِ الخرِين بِذَاتِهِ وَمَرَاجِ الانتَّانَ لاَيَوَيْعِ كَيْ فَاكِ نَقَدَالُ الْمَالِيَ الأشيا التي هم عدلولات مطبعة أوراب الخافك أوكازة لأتمعن بردد من يُعْ عَبُرُهَا لَكِي مِمَّا يَالُمُا سِهَافَاتِدُ إِنَّا يَسُعُولَا أَنْفُصُد

انت الجننة إيجارًا عُرِيلًا أوْجًا مُو بِالْعُوَّةُ جَالِلْذَا أَنْتُ بُوْدُنَةُ بَهُ رِّبِيًّا فَوَيَا فَارِيَّهُ عِنْدَا وَلِي مُلاَقًا بِمُلْلِينَ فِي رَبِيْهُ ٱلمرزع الدالميتنفا ولأوزاجه الخاعر فاذا ازدت التجن كمنعه السِّي اللِّي يُورُدُ عَلَى البِرَزِيَكُ العِيَّدِ الْخَالِمُ وَتُوحُ الْنَكُورِ اللِّي الفنون مَا مُوارُّعُ مَا مُوارِّعُ مِنْ أَوْلَ مِنْ أَوْلَ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِخَانِمِ أَمَّا مِنْ مِنْ وَامَّا مِنْ وَوْفِ سَدِينِ مَعَلَقِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ وَلَهُ مَا لَا اللَّهُ وَلَيْدُوا لِللَّهِ عَنْ مُدلِيمًا لِمُ عُلِيًّا لَهُ فَاذَالِتَدْ الْجَانِقُ الدُّوَا فَلا تُورَهُ عَلِيًّا لَلْهُ لَ الْمُولِ عَلَيْلًا لَ بانتخال كالكوت والماليني أن وُرد عليه وموكالحال التي هِ مُفْرِهُ مَثْنِيةً وَكُلُهُ عِلَى الْخُلِيدِ مِنْ ذِلْكُ مَا أَمْكُنَ وَهُمْ عُمُ دُولُ فِعُالِمَا مِنَا فَتَعَالَمُ رُدُّتُ دُواعِلَى مِن وَهُوفِعًا مُلْكِمَا فَعَ الْمُلْكِمِلُ فَ وَأَجْبَرُ لَا الرُّوا الرّ وكذراك المرود على المن وفورد غاية البرد دوافاجي سِنْ عِزَانَ عِلْمِ الْمُحَالُ فَوَاجِبِ الْنَجُونَ دُلِكُ الدُّوَاجِارُا كُلْ أَوْدِدُت مَوْلَمُ لِلْمُن وَمُوجِالَ وَلَيْنِي مُعْمَى وَالْفِالْوَادُلُ عَلِيْهِ وَمُومَانِدُ دُوا فَاحْرُ مِنْدُ بِبُرْدِ فَلَيْرُ سِنْجِيانُ عَلِمَ لَا عُوالْهُ عَلَى اللَّهُ عَالَ وَلاَ عَلِي النَّهُ عَالِيدُ وَذَلِكَ

مَنْ بَيْنِ الدِنيَّانِ إِذَا أَدْهُ رَبِينَهُ وَلَوْحَانَ مِنْ فِلِهِ ذَٰ لِكِ فِجِلْاً فَوْرُا مِنَّا كُنْ إِلَالْهِ لِلْكَانُ مُنَّا عِن جُمْعِ النابِرُ فَي سُكُ فِهِ وَلَمَاكَانَ لَيْنَ الْمُورِي وَجُدُلُ نَعِيدَ عِنْدُونَا وَفَعُ مِنْ الحَدِيدُ وَالْاخْلِلُونَ مُوْزِلِ لِحِلِمُ عِلْمُ الْمُودُدُ وَالْمِرْ الْخُلْفِلُ مُلْكِأَدَانِ بِالْعُوَّةُ الْمُنَارِدِ الْكُورُ يَعْنِي فَنِي فِي اللَّهِينِ وَجُود سُرُوط صيعه بينه والمعان بع الاشا التي النها والقول كان اؤكارته اؤباب داورط مدكنا فعكا فوالعتم فالمر الأشكا التي تعال تعابالنغ لحد لك وينجي فاأتوانك امْنَتَاجِ مُولَكَانِوالانْنَا الْتَيْ هِلَيْنِ فَالْللْمَالُولُولِيَا لِمُنْكَامِ مِلْكَ الْأَسْنُا البِينَه كَازُلْفَيَّانُ وَنَهُ مُه الدِّشْرَا الْمِيَّةُ وَلَخْفِ كَادُوِّينِ فِلا قَاوَلُهَا احْفُه لَكِ مِنْ بِلْكَ ٱلسِّرُوْطِ ٱلْكَ إِذْ إِ اؤردت عَالِين دُوَا مِن الأدوية اوطَعِامًا مِزَالاطعِمْ وْنِبْغِلْ بَكُورُ ذَلُكُ الدُّوَا اوَالطَّعَ اللَّيْ يَوْدِد مُعَرِّي مُخَلِّحُ لِأَنْهُ وبرود وسينكفا في قوت في فالسَّارط البِّي الشَّارطاناة فيمافد م عِنْدُمُاكُنَا فَصُدُّنَا لَحُرِفُ لِلْحَبَّا مِ الْبَالِبِيَّهُ وَالرَّطْيَهُ لَيُرْتُفَعِّهُ الأن دورُ ذَلِكَ فِي عَرِيلًا مِنْ الْمِنْ عِلَى الْمُؤَةُ جَالَ اوْبَارِكَ وَدُلِك اتَّالَثُي الْمَي نُورِده عِلَى الْمُرْجِعُ الْمُولِيعُ الْمُؤلِلْفُوهُ مُارِدا إِذًا

المُوالْ لِلْهُ وَالْمِلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الل بَرُلُا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ الْتُلْكِنْ كُيْنِ مِنْ عِنْدَاقِلِ مُلاَقًا بِمِيرُودُ وَهُومُعُ ذَٰ لِكُ لاَزُلِكَ يُرُّد الجَلِه مَادُامُ بِعِب عَلَيْهِ وَالْسَخُونَهُ الْيُحْبِينَ عِنْهُ لِيْنَ عِدَ وَجَهِ الأَبْلَانِ وَلَا فِو وَتُسَعِّدُ عَلِيهَا الْحَيَّا إِنَّا عِنْ عِنْ عِنْ الْمَالِ السَّابِ إِذَا كَاتُ جِينَهُ الْإِلْيِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ والمقيف ويعرانها كالمحت الما اللاد عليها فالحنا الرُّالِيَّا اللَّهِ مِنْ مَعِيلُ المُنْسِيَّةِ عَلَى المُخْسَلِمِ النِّيْ الْمُنْسَلِمِ النِّيْ الْمُنْسَلِم منعسة كان اوغارستها وكان كان اوكان وي الْنُهُمُ وَيُعَالَى مُعَالِمُ الْمُعَالِدِهِ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الْمُعَالِكَ الباردن ووثي مزالاو كان اوفي طبيعة من البار ادند كال مراحواله حرائ حريكما أها أحال فاجا انْ يُعِنْدُ عِنْدُهُ لِمِنْ فِالْمُدِيدُ ذَالْمُدَانُ فِي إِنْ فِي الْمُقَالِلُانُ فادعنا فاؤمر وجبع الاجتمام المنقسم منفا فغير النبقيه عَلِي لَكَ الْحِيْرَ لِمُقَامًا وَلَا بِرَال وَالْكِ فَعِلْهُ وَيُرْفًا وَاتَّا أَكُونُكُ عوده مزالج الأعزال والمناز الخروج خزاره غريزته وكالخ الجِمَّا بِهَا مِنْوَعِ مِزَالْنَا إِلْوَاصَّتِ عَلِيْهَا فَوَاحِبَ عَنِهِ إِنْ يَكُونَ

أَنْ زُمُاكَ الْمُحَالِلَا لِمُنْ كَالِلَّا فِي اللَّهِ الْمِلْ وَكَازَالُولُ يُبِيزِ الْبِودَةُ فَلَمْ بَقُوعِلْ الْمُخْتِرِ بِلْكَ الْكِالْ وَبِدَعَمُ ذَلِكَ وتشف على المن مخابع كالدف الحران والرجي المرا المنافق والملبية عنية فأأنا أنفاق والمسالخ مُعُ الْدَحَ إِلا الْمِنْ اللهُ الرَّفُ وَافْرُدَتُ عُلِيْهِ دَوَا فَلَمْ جَيِّلْفِ بِهَا إِنَّا رَالُتُهُ فِينِيْ إِنْ تُظُرِّهُ لِجِرَارِينَ حُرَاهِ يَنِيرُو فِلْدُ لِكَ لَمْ وَثُونَ مُثَوِّلُةٍ مِلْكُ أَكِال إِذْكُ التَّهِ يَكُلُوا لُوا مُوجَادِيُو غُابِهُ لِلَّهِ أَنْ فَقُرْ مَازُلُ فَوْ لُسِرِّينِهِ فِي أَنْ عُقِلَ الْجِمَّالِ الدِّوْمِهُ الْجَ تمنجن فواها على هذا الطّريق ولأسبغ ايضًا الحَجُلِ عِنهَا رشي تعجله بعرض لابزانها والمجان الثنالة بمعبله الدوابعاض يكون وخال المن ومزقت الثان الماميخ الالمتنفان كون واحِن مُعْزَن وَامَّا مِنْ وَالرَّمَانِ فَمَتَّحِينَ وَلِكَ عَلِي هُوا الْوَحْدِه أَمَّا مِنَ النَّي مَعَ إِرَاهِ عَلَى المِن يَعْلَمُونِ مِنْ الدُّالْ الدُّالْ الدِّلْ الدُّالْ الدّ لَهُ مَوْ إِذِهِ الْمُؤْرِدُ لِلْ الْمُؤْرِينَاكَ الْكِالْمُ وَلَهُ الْعَالَ وَمِن اجُل ذُاتُه وَامَّا الَّهِي الْهِي يَفَعُ لَ ذَلِك بَعُرْمُنُ مِنَ الرَّمَانَ فَلْعِلَّهُ إِنَّا الْسِيرِ إِلَيْكُ الْخِالْ فَارْضِ أَلِاعِرُ أَصْ صِلْ أَنْ صَدَّ لَمَا الْبَادِد الكبيرعك وينطم الكران المعرون بالمتأدن ويتطم الشف

الحَانِ القِادِ الحَانِ وَذُلِكِ اللَّهُ لِمَا كَانَ الْمُورَةِ الْجَانِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ المُعَالِمُ مِن مَا أَهُ جَالُ عَبِي لِي الْحِيْتِ اللَّهِ عَيِثَ مِنْهِ مِنَا رَسْفًا وَهُ لَهُونَ مِانْ مُولِعُ دُلِكَ الفَعْل وصَادَ الْفَيْ الذَّ عَلِي الدِّسْمُولُغُ لَّهُ عَالَةً مِرْوَدُ الْمُسُوالِينَ عَبُنَ سِيمَ الْوَرِّولِكُلِّانَ فَاتَا كَاتَ مِنْ الْمُسْلِكِينَ فَالْ مِنْ الْمِسْدِ الْمُوسِدِ الْوَرْدِ إِنْمَا رَجَالاً زِيادُ كَالْخِ وَالْطَاعَلِيمُ النَّسْلِ عَلَيْهِ النَّسْلِ عُلْدُ خَارِجًا عِنْ لَحْدِ الطَّبْعِينَ وَ الْحَيْقِيمُ صَادِينِهِ الْحَيْدِ لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلِمُ الْ جَالتُهِ لِلْحِقَّا بِشِفَاحَالَةِ أُخْرِي وَلَصَةٍ بِعِينِ فِي الْإِجَافِ الْاِدْةِ لَهُ المنتفي الكاف المنوفية والكوالم المنتفيظ فينعان تشترط مبوالن بطيك وترومان فكتر كثية فوه الدَّوْالْجِيْبِ حِيْدُ الْجَالِ المفترة مِن الْجُوَّالِ ٱلْبَسِي فَالْجُ مِمْ الْفِي مِنْ الْخِينَ الْمِلْ اللِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فنبغ أرجؤن الذوان غابد البؤوة والضائنكاللك الصِّنَه عِنْ عَالِمُه الجُرُانَ نَفْسَانًا لِبَيْرِيرًا فَيْنَغِيلُ لَيْكُونِ الدِّوْ الدِّوْلِ الْمُ نا قِسَاعَ عَايِدِ البروق نَفْسَانًا بِهُورًا وَأَنْ عَاسَمَ إِلَالِكِ مُنَاعِدَ عُرِغَائِدَ الْجُرَانَ تُبَاعِدًا اكْتُنْ فَعِلْ قِالْرِخُ إِلَّ يَبْغِثُ از بعيون تُباعِد الدُّواعِزعَا مِهِ البُوون وذلكُ الكارجيكانالما عِنْكُ لِلاَدْوْرِ بِنِعَنْلَ الْكِيرِيُّالَ وْجُوْدِكَ لِفُرُهُ كُلُّ وَلِعِدِ

الما النازدامًا بيخ تلك الأبران عرض فالعول في ناته وقريطِهُ وَايَعِ مِنْ مَجْرُ الما المارِّد بِلْكَ الدَّيْلِ وَذَاكُ اللَّهُ إِمَّا عِرَبُ عِنَ الْمِرَانَ مِن عُرُ ٱلْمِنَ لِلْطَاهِرِهِ بَكَيْفِهُ لَيُعْلِمُ المذر كابت وحقع الحراق فبكون الالعوك لاجماع الكئالة بِسَيْبِ الْمُلْأَعِمَا مِلْ الْجُلُولُ وَلِأَلْكِينَا وَلِأَلْكِينَا مِنْ الْمُلْكِلِينَ مِنْ الْمُلْكِلِينَ مُولِدًا عُمِنَ ٱلْمِدَنِ فَيْنَ آلِهَا مِدَ الْحِيْطِ بِالْمُدَافِلِانِيَّاكِ فِي الْمُعَالِمُ مِنْ الْمُعَالِمُ مُنْ مِزَالِهُ فَلَا الْيِّيْءِ عُوْ الْدِينَ قَادُ الْجُمْعِ لِلْمَا الْعَرِيزِيَّهِ وَاعْلَدْ تَ مُّ مُالَدًا إِنْ يُحْوِيبُ إِلْدِن فِي أَجِدُنت عَوْلَ مِنْ لِحِرَاق وَدَكَ ذُلِك بِنَهُا اذًّا لِمَا الْبَادِد لِهِي يَنْ يُدِيدُ الْجِرَانُ وَاللَّهِ وَذَلِكَ اللَّهُ فَ إِلَيْهِ الْمُرْاتِدِ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُؤْمِنُ مُنْ اللَّهِ اللَّ المِعْوَ الْبِرَنِ وَكِوْ السِّكَانُولِ مِنَاجِ الْخِيلُلُ وَكِمْ عُومِ الْحِرَانُ إلى عن المدن انفاح ما هناك م الاخلاط واجْدَث المناج العِيت ال اجراع للخزاره والحرف نفخ الاخلاط تولقها ولخوالا مزيز تخبيها ابْضًا عُوَّا لِجَرَارَةِ الْمُعْرِجُوفَقُدُ إِنَّ الْكِارِدِ الْمُأْمَارُ فِي الْمُحَالِبِ الْمُحَا عِدن عُوَّ الجَرَاكِ التَّيْخِ وَمُعُلِلْ لِحَبُوانِ فَوَيْعِطْ الْسَالِكُونَ وَالْسُلِ بِنَالُهُ فَلَنْ يَغِي جِبِّلُ وَ الْمُنزِينِ وَ كِالْحِيلِ لِمُخَالِقُ الْفِلْانِيمَا سرد بهرف توسيط مباللا بنفراع كما قريز دالوابد

بيضها بعرض فإذا فأناح شي والاستا الدينج بزائدا بالعجل لاول ومزغز ويطرخ فرخ الاشا فالمعني وجنح عَنِهُ الْمُلْعَالِمُ مِنْ وَاحِدُهُ مِنْ مُولِدُ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مِنْ الْمُلْكِ مَعُ النَّالاتِ الرِّي عَمْهَا يَوْ عِنَا مُا يُولُونِهِ وَامَّا الْازْفَانِ مُنكِزِمِ عُرُفُكُمُ مُلِ فَارْفُورا جُجُالُه لِعُولِ فَمُلْ خَامِنُهُ مُلْوِيهِ وُمؤكُ اللَّهِ مِم الْجَالِدُ مُوالْ عُلْيُ صُورُونِ اللَّهِ وَدُلِكُ أَنَّ الجنم البق مد و فيد الجران عضد على غاسمًا عن الاسطاق نَشْتِهُ يُؤَالِكُ وَالْحَارِ التَّي سُعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِلْكُ الكنفية عليه والجيم القي لقائر بحتم اخر ببقال أندك ال بغبابنو امتابان تعاش المعتدل بتاني حنب والمابان أنعاب الحييم والاختاراي من كانكذاك بنع النوهم عَلَىٰ لَلِيهُ اللَّهِ هُوَالْفُوهَ جَادُّ وَلَيِّي هُوَاجُدُ ذَلِكَ بِالْفِعْ لِ وَجِمْ عَلِيْهِ عِلَىٰ إِنْ الْمُنْ فَقَدَ بَالْ مِنْ هُذَا الْمُنْ فِي عَلَىٰ فَيْ مِنْ الْمُشْكِ مِن بَدُلِ النَّهُ لَا يُلِّيِّفُ مِهِ بِعُلِما أَنْهُ لَيْزِيجِارُ بِالْفُوِّمُ وَلَا يُعْلَامِنَا عُيرٌ مُصِيْبِ وَفَال وَلَا التَّي إِنْ الْمُن الْمُعَالِمُ النَّهِ الْمُعْلَمُ مَعِلُولُكُما فاجدان وكانجارا بقابل بالاادان كانت الاستالا اوُرُدُ عَلِيها عِلَى طَرِيقِ الْآوَا فَإِنَّ هَنَا أَنِشًا كِانًا بِالْفَوْدِ بِقِبَا بِنَ

مِنْهَا الَّيْ تَخْصُهُ اللَّهِ وَالْجَلُهُ الَّيْ دَوَا اوْرُدته عِلْمِالْبُنْ فِي عِلَةٍ مِنْ الْعِلْلِ وَلُوعِلَة وَاجْبُ أَيْ عِلْمَ كَانَتُ بَعِدُانَ تُحُون عِلةِمفْرِّةُ فَمُعَاوِّلُ وُرُوهُ عِلْمُ الْمِذَ لَ أَجْرِ الْمِرْرِمِنْهُ بِسِرُورَةٍ فَذُلِكُ الدُّواكِ قُوْمَهِ بَارِد وَاحْزُولُ بَعُونِ كُلَّا الْنَعْيِ عُلَيْ الدِيلُ دَاعِ مَامِن بَعِد اوَل ورُوبِ فَانْشِفَا الْعِلْم الْحِلْم الْحِلْم الْحِلْم الْحِلْم سِمُفَاسِ فَعُ صَنْرُونِهِ الْ يَعْدِنَ عَادِدًا وَيَنْجَلَّ عِبَالْهَ الْكُون ا بِرَانِ عِلْيُ الْبِدُنْ فِي وَتُناجِ إِنْدِكُمَا قُلْتُ تَبِلِ وَهُوَ فَالرَّفِاذِ عُلِم أَنْهُ كُذِّ إِلَى ثُمُ أَرَدُت اسْتِعَ الدليشَفِيمِ وَالْحَوَد أَنْسَبُعُلِه وَهُوَكِارِدِ الدَّازِ بِعِيْنِ الدَّوَائِدِ عَائِدَ البروْدَ وَتَكُونِ الحِلةَ لِنُيْت فِي غَانِدَ الْجِيَانَ وَسِنَبُلُع نِهِ شَيْحٍ هَالَانِهِ هَانِا بِدِ الادويه وكئا بَاتِ الجِلة النَّرُو وَأَمَّاتِ هَذَا الوَّبِعِ فَيْجَالَ نَعُيْلُمُ هُذَا المِعَدُانِ وَهُوَانَ دِوَامِزَ الْهُذُ وَيُمِانِ افْرْدِعَانُ عِلْمَ حَالَمَ الْهُ مَعْرَى فَاجْرِ صَاحِبُهُا مِنْدُحْنَرُ بَرِدْ عَلَيْهِ سِرَد ثُمْ لَ مِيْرِيغُولُكُ يُوجَيْعُ مُنْ الزِمَارِيجِدُ ذِلْكَ وَأَحَيِّى مَعُ ذَلِكَ مِنْ الدِيْفَاعِ والجغ ينجي صورون أزيخ وذلك الدوا بأزدا وازظه لَكَ مِنْهُ مِهِ الْمُؤْلِ الْحُوَّا لَهُ خَارِّ فَإِنَاكَ إِذَا الْفَحِيثُهُ مِنْ عِلَاكَ الأبران جتى ستعجلت فحدة لبشر بتخنها بذاته لتحته اتما



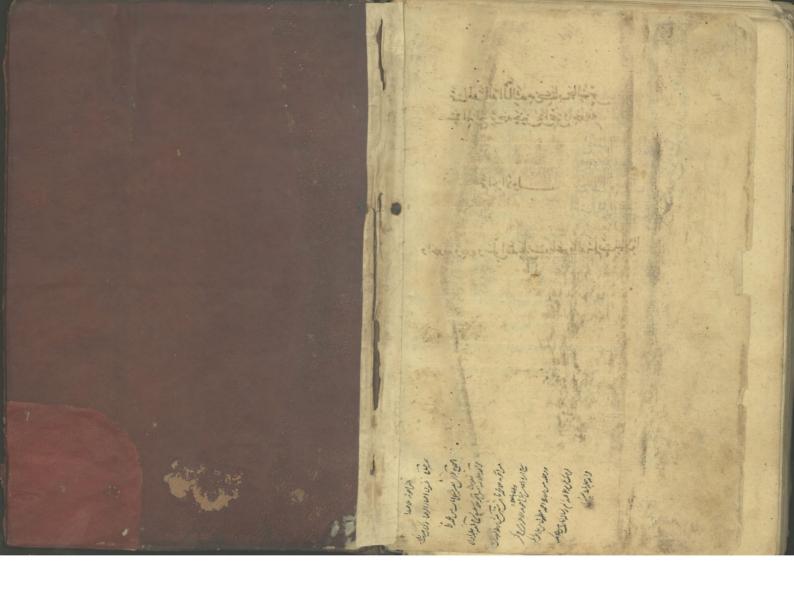

